

## (في علم الكلام)

لأبي جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ال

وهوشرح القسم الأقل من رسالة

# جملالعلموالعمل

للشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي∰ (ت ۴۳۶ هـ)

> تحقيق: المركز التخضصي لعلم الكلام الإسلامي التابع المؤسسة الإمام صادق (عليه السلام)

سر شناسه : طوسي، محمد بن حسن، ۲۸۵ـ ۴۶۰ق عنوان قرار دادي: جمل الطم والعمل شرح عنوان و نام پديدأور: تمهيدالاصول في عامالكلام و هوالشرح على القسمالنظري من رسله جمل العلم والعمل للسيد المرتضى علم الهدي/ ابن جعر محمدين الحسن مشخصات نشر: قم: رايد، ۱۳۹۴. مشخصات ظاهری: ۶۳۲ص: مصور. شفک ۱۸۰۰۰۰ ریال ۸۷۸-۲۰۰۰ میلام ۱۸۰۰ وضعیت فهرست نویسی: فیا بلاداشت: عربي يلاداشت : چاپ قبلي: تهران: دانشگاه تهر از،، ۱۳۶۲ بلاداشت كتلنامه بلاداشت نمايه موضوع: علمالهدي، على بن حسين، ٣٥٥ - ٣٣٩ ق. جمل العلم و العمل \_ نقد و موضوع: اصول دين موضوع: كلام شيعه تماميه شناسه افزوده: علمالهدي، على بن حسين، ٢٥٦ - ٣٣٠ ق. . جمل العلم والعمل شرح رده بندی کنگره: ۱۳۹۴ ۸۰۲۱۶ مج۸ع//BP۲۰۹/۷ ر دەبندى دىويى: ۲۹۷/۴۱۷۲ شماره کتابشناسی ملی: ۴۰۲۳۸۴۰

#### شناسنامه کتاب



قيمت گالينگور: ۲۰۰۰۰ ريال، شوميز ۱۸۰۰۰۰ ريال

#### كليه حقوق براس ناشر محفوظ است

مرکز تخصصی علم کلام انتشارات راند: ۱۹۷۶-۱۹۷۷-۰۹۱۷۲۳۱۳۰ ۱۲۰ ۲۵۳۲۹۳۱۳۰

#### فهرس الموضوعات

| ٩.  | ندمة التحقيق                                         |
|-----|------------------------------------------------------|
| ١., | الأول: حياة الشبيخ الطوسي                            |
|     | أ. ولادته و نشأته                                    |
| ١٠  | ب. هجرته إلى النجف الأشرف                            |
| ۱۱  | ج. مشايخه و أساتذته                                  |
| ١٢  | د. مكانته العلمية                                    |
| ۱۳  | هـ آثاره و مآثره                                     |
| ۲   | ۱. الحديث                                            |
| ٤   | ٢. الفهرست و الرجال                                  |
| ٤   | ٣. التفسير                                           |
| 3 1 | ٤. الكلام                                            |
|     | ه. الفقه                                             |
| 7   | ٦. الأصول                                            |
| 7   | ٧. الأدعية و أعمال الشهر                             |
|     | ٨ التاريخ و المقتل                                   |
| ٦   | ٩. أجوبة المسائل المختلفة                            |
| ۲,  | و. وفاته و قبره                                      |
| ۱۷  | ن أولاده و أحفاده                                    |
| ۱۷  | الثاني: التعريف بالكتاب                              |
| ۱۸  | الثالث: وصف النُسَخ الخطية التي اعتمدناها في التحقيق |
| ۲.  | صورة الصفحة الأولى من النسخة «أ»                     |
| ۲.  | صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «أ»                    |
| ۲۱  | صورة الصفحة الأولى من النسخة «ب»                     |
| ۲۱  | صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ب»                    |
| 2   | صورة الصفحة الأولى من النسخة «ج»                     |
| 22  | صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ج»                    |

| ٠  | الرابع: عملنا في تحقيق الكتاب                         |
|----|-------------------------------------------------------|
| to | جمل العلم و العمل                                     |
|    | تمهيد الأصول                                          |
| ١  | الجزء الأوّل                                          |
| o  | فصل: في حقيقة الواجب، و أوّل ما يجب على المكلّف منه   |
| 1  | فصل: في حدوث الأجسام                                  |
| ۳۳ | فصل: في الكلام في إثبات المعاني                       |
| ٠٧ | فصل: في حدوث هذه المعاني                              |
| *  | فصل: في أنَّ الجسم لا يخلو من هذه المعاني             |
| ٣  | فصل: في أنَّ ما لم يسبق المحدثُ لا بدّ أن يكون محدثاً |
| ٠  | فصل: في أنّ للأجسام مُحدِثاً                          |
| '\ | الكلام في الصفات                                      |
|    | فصل: في أنَّه تعالى قادر                              |
|    | فصل: في كونه تعالى قديماً                             |
|    | فصل: في إثبات كونه تعالى عالماً                       |
|    | فصل: في أنّه تعالى موجو د                             |
|    | فصل: في أنّه تعالى حيّ                                |
|    | فصل: في أنَّه تعالى مدرِكُ للمُدرَكات، سميعٌ بصيرُ    |
|    | فصل: في كونه تعالى مريداً                             |
|    | فصل: في نفي المائيّة عنه تعالى                        |
|    | فصل: في أنَّه تعالى قادر فيما لم يزل                  |
|    | فصل: في أنَّه تعالى يستحقّ هذه الصفات لنفسه           |
| YA | فصل: في أنَّه تعالى لا يخرج عن صفاته النفسيَّة        |
| ٠. | قد القائد تمال الأحد بالأخيام والأخيام                |

| ۳٦  | فصل: في نفي الحاجة عنه تعالى و إثبات كونه غنيّاً                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | فصل: في أنَّه تعالى لا تجوز عليه الرؤية و سائر ضروب الإدراكات        |
| £9  | فصل: في أنّه تعالى لا ثاني له في القِدَم                             |
| ٥٩  | الكلام في العدل                                                      |
| ٦٠  | فصل: في بيان حقيقة الفعل و شرح أقسامه                                |
| ٧١  | فصل: في أنَّه تعالى قادر على القبيح                                  |
| ٧٦  | فصل: في أنّه تعالى لا يفعل القبيح                                    |
| ٧٩  |                                                                      |
|     | لجزء الثاني                                                          |
| ۸٧  | <br>فصل: في كونه تعالى متكلّماً و ما يتعلّق به                       |
|     | الكلام في المخلوق                                                    |
|     | الكلام في الاستطاعة                                                  |
|     | ،                                                                    |
|     | فصل: في أنّ القدرة قبل الفعل                                         |
|     | فصل: في قبح تكليف ما لا يطاق                                         |
|     | ت ي<br>فصل: في أنّ الله تعالى قد كلّف كلّ من تكامل شرائط التكليف فيه |
|     | فصل: في حسن تكليف من علم الله أنّه يكفر                              |
|     | فصل: في وجوب انقطاع التكليف                                          |
|     | فصل: في الكلام في المعارف                                            |
|     | الكلام في اللطف                                                      |
|     | فصل: في وجوب اللطف                                                   |
|     | فصل: في الكلام في الأصلح                                             |
| *YA | الكلام في الآلام                                                     |
| *YA | فصان ف أنّ الآلاء ما هم حسن                                          |

| ۳٤۸  | الكلام في الأعواض                                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| YEA  | فصل: في ذكر الأعواض و أحكامها و من يستحقّ عليه                |
| ۳٦٥  | لجزء الثالث                                                   |
| ٧    | فصل: فيما يستحقّ بالأفعال، و جملة من الكلام في الوعد و الوعيد |
| £17  | فصل: فيما يتّصل بالكلام في الوعيد                             |
| £77" | فصل: في الكلام في الأسماء و الأحكام                           |
| £77  | فصل: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر                      |
|      | فصل: في الكلام في النبوّ ة                                    |
| £7.A | و أمّا الكلام في النسخ                                        |
|      | لجزء الرابع                                                   |
| ٠٠   | الكلام في الإمامة                                             |
|      | ·<br>فصل: في صفات الإمام                                      |
| ota  | فصل: في الإمام بعد النبيّ عليه السلام بلا فصل                 |
|      | مصادر التحقيق                                                 |
| 1.4  | الفهار س الفنية                                               |

## مقدمة التحقيق

## الأول: حياةالشيخ الطوسي

هو الشبيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي نسبة إلى طوس من مدن خراسان التي هي من أقدم بلاد فارس و أشهرها.

#### أ. ولادته و نشأته

ولد شيخ الطائفة في طوس في شهر رمضان سنة ٣٨٥ هـ بعد أربع سنين من وفاة الشيخ الصدوق - و هاجر إلى العراق فهبط بغداد في سنة ٤٠٨ هـ و هو ابن ثلاثة و عشرين عاماً، و كانت زعامة المذهب الجعفري فيها يومذاك لشيخ الأمة و علم الشيعة محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد عطر الله مثواه، فلازمه ملازمة الظل، و عكف على الاستفادة منه، و أدرك شيخه الحسين بن عبيد الله ابن الغضائري المتوفى سنة ٤١١ هـ و شارك النجاشي في جملة من مشايخه، و بقي على اتصاله بشيخه حتى اختار الله للاستاذ دار لقائه في سنة ٤١٣ هـ فانتقلت زعامة الدين و رياسة المذهب إلى علامة تلاميذه علم الهدى السيد المرتضى طاب رمسه، فانحاز شيخ الطائفة اليه، و لازم الحضور تحت منبره، و عني به المرتضى، و بالغ في توجيهه و تلقينه، و اهتم له أكثر من سائر تلاميذه، و عين له في كل شهر اثنى عشر ديناراً و بقي ملازماً له طيلة ثلاث و عشرين سنة، و حتى توفي السيد المعظم لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ٤٣٦ هـ فاستقل شيخ الطائفة و حتى توفي السيد المعظم لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ٤٣٦ هـ فاستقل شيخ الطائفة بالامامة، و ظهر على منصة الزعامة، و أصبح علماً للشيعة و مناراً للشريعة، و كانت داره في الكرخ

مأوى الأمة، و مقصد الوفاد، يأتونها لحل المشاكل و إيضاح المسائل، و قد تقاطر اليه العلماء و الفضلاء للتلمذة عليه و الحضور تحت منبره و قصدوه من كل بلد و مكان، و بلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدي الشيعة، و من العامة ما لا يحصى كثرة.

و قد اعترف كل فرد من هؤلاء بعظمته و نبوغه، و كبر شخصيته و تقدمه على من سواه، و بلغ الأمر من الاعتناء به و الإكبار له أن جعل له خليفة الوقت القائم بأمر الله - عبد الله - ابن القادر بالله - أحمد - كرسي الكلام و الافادة، و قد كان لهذا الكرسي يومذاك عظمة و قدراً فوق الوصف، إذ لم يسمحوا به إلا لمن برز في علومه، و تفوق على أقرانه، و لم يكن في بغداد يومذاك من يفوقه قدراً أو يفضل عليه علماً فكان هو المتعين لذلك الشرف.

#### ب. هجرته إلى النجف الأشرف

لم يفتأ شيخ الطائفة إمام عصره و عزيز مصره، حتى ثارت القلاقل و حدثت الفتن بين الشيعة و السنة، و لم تزل تنجم و تخبو بين الفينة و الاخرى، حتى اتسع نطاقها بأمر طغرل بيك أول ملوك السلجوقية فانه ورد بغداد في سنة ٤٤٧ هـو شن على الشيعة حملة شعواء، و أمر بإحراق مكتبة الشيعة التي أنشأها ابو نصبر سابور ابن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي وكانت من دور العلم المهمة في بغداد، بناها هذا الوزير الجليل و الأديب الفاضل في محلة بين السورين في الكرخ سنة ٣٨١ هــعلى مثال (بيت الحكمة) الذي بناه هارون الرشيد، وكانت مهمة للغاية فقد جمع فيها هذا الوزير ما تفرق من كتب فارس و العراق، و استكتب تآليف أهل الهند و الصين و الروم و نافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الآثار و مهام الاسفار، و أكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين. و لما رأى الشيخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسيه إلى النجف الأشرف لانذاً بجوار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و صيرها مركزاً للعلم و جامعة كبرى للشبيعة الامامية، و عاصمة للدين الاسلامي و المذهب الجعفري، و أخذت تشد اليها الرحال و تعلق بها الآمال، و أصبحت مهبط رجال العلم و مهوى افئدتهم و قام فيها بناء صرح الإسلام. تلك هي جامعة النجف العظمي التي شيد شيخ الطائفة ركنها الاساسىي و وضع حجرها الأول، و قد تخرج منها خلال هذه القرون المتطاولة آلاف مؤلفة من أساطين الدين و أعاظم الفقهاء، و كبار الفلاسفة و نوابغ المتكلمين، و أفاضل المفسرين و اجلاء اللغويين، و غيرهم ممن خبروا العلوم الاسلامية بأنواعها

فلو استعرضنا عمره المبارك لجاء متواصل الحلقات هكذا:

«٣٨٥– ٣٨٠» في طوس: ولد و نشأ، و درس العلوم الدينية- على أيدي علمائها المبرزين.

«٤٠٨ه – ٤١٣» خمس من الأعوام قضاها في كنف أستاذه الأعظم (الشيخ المفيد رحمه الله) فكانت امدادا له في جميع تطوراته في حياته العلمية بعد ذلك.

٤١٣٥ – ٤٣٣٦ المدة التي أفاد بها في ظل أســـتاذه الثاني علم الهدى و عماد الشـــيعة في بغداد. و ربما أعان أستاذه في كثير من أعباء الواجب المقدس.

«٤٤٨ – ٤٣٨» يستقل- بعد وفاة السيد المرتضى رحمه الله بالزعامة المذهبية الكبرى.

«٤٦٠ - ٤٤٨» إلى النجف الأشرف- بعد قيام الفتنة الحاقدة في بغداد- ليزحف بتاريخ النجف الراكد، و ليؤسس فيها جامعة اسلامية كبرى غذاها من روحه و علومه و ايمانه ما يمدّها إلى أبعد حدود الزمان: خلودا و بقاء.

و في غرة محرم الحرام من طرف هذا التاريخ يستنزف القدر المحتوم آخر لحظة من عمره المبارك، فطوي الفتح، و استبيح الرعيل، و ريض جسسمه الطاهر في جدثه المعطى بجوار أمير المؤمنين عليه السلام، و صعدت روحه الملائكية إلى ربها راضية مرضية، حيث الخلود و الرضوان و الرحمة و الغفران.

#### ج. مشایخه و أساتذته

إن مشايخ شيخ الطانفة في الرواية و أساتذته في القراءة كثيرون، إلا أن مشايخه الذين تدور روايته عليهم في الغالب، و الذين أكثر الرواية عنهم و تكرر ذكرهم في «الفهرست» و في مشيخة كل من كتابيه «التهذيب» و «الاستبصار» خمسة، و اليك أسماءهم حسب حروف الهجاء:

١- الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن الحاشــر مرة، و بابن
 عبدون أخرى، و المتوفى سنة ٤٢٣ هــ

٢- الشيخ أحمد بن محمد بن موسى. المعروف بابن الصلت الأهوازي المتوفى بعد سنة ٤٠٨.

٣- الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن الغضائري المتوفى سنة ٤١١ هـ

٤- الشيخ أبو الحسين علي بن احمد بن محمد بن أبي جيد المتوفى بعد سنة ٤٠٨ هـ

٥- شيخ الأمة و معلمها أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد و المتوفى
 سنة ١٣٤هـ

#### د. مكانته العلمية

و باستطاعتنا أن نقف على عظمة شيخنا قدس سره أولاً: من ظلال ما يترجمه أصحاب العلم و الفضل من معاصريه، و ممن جاء بعده على اختلاف مذاهبهم. و ثانياً: من اللمحات الطافحة على بعض آرائه الأصولية و الفقهية، مما يدلنا على عمق تفكير، و سمعة أفق، و لطف قريحة. و ثالثاً: من كثرة مؤلفاته، و اختلاف مواضيعها و بحوثها.

و لنسلك الطريق الأول، فنستعرض بعض تصريحات القوم:

النجاشي: «جليل، من أصحابنا، ثقة، عين، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله (أي: المفيد) .... أ. ابن كثير: «أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: فقيه الشيعة. و دفن في مشهد على .... آ.

ابن حجر: «أبو جعفر الطوسي: فقيه الشيعة، أخذ عن ابن النعمان أيضا و طبقته. له مصنفات كثيرة في الكلام على مذهب الامامية، و جمع تفسير القرآن و أملى أحاديث و حكايات في مجلس ...» ".

ابن تغري: «و فيها توفي أبو جعفر الطوسي، فقيه الامامية الرافضة و عالمهم. و هو صاحب التفسير الكبير، و هو عشرون مجلدا. و له تصانيف أخر. مات بمشهد علي ... كان رافضيا، قوي التشيع، أ.

ابن الأثير: «و في المحرم أيضا توفي أبو جعفر الطوسي: فقيه الامامية، بمشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» ".

العلامة الحلي: «شيخ الامامية، و وجههم، و رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة،

١. الرجال، ص ٢٨٧.

٢. البداية و النهاية، ج ١٢، ص ٩٧.

٣. لسان الميزان، ج ٥، ص ١٣٥.

<sup>2</sup> النجوم الزاهرة، ج ٥، ص ٨٢

٥. الكامل، ج ٨ حوادث ٤٦٠.

عين، صدوق، عارف بالأخبار، و الرجال، و الفقه، و الأصول و الكلام، و الأدب، و جميع الفضائل تنسب إليه. صنف في كل فنون الاسلام. و هو المهذب للعقائد في الأصبول و الفروع، الجامع لكمالات النفس في العلم و العمل ...، أ.

رضا كحالة: «أبو جعفر: فقيه، أصولي، مجتهد، متكلم، محدّث، مفسر ...، ٧.

أبو زهرة: «و كان- مع علمه بفقه الامامية، و كونه من أكبر رواته - على علم بفقه السنة، و له في هذا دراسات مقارنة، و كان عالما في الأصول على المنهاجين: الامامي و السني ... و الطوسي، كان شيخ الطائفة في عصره - غير منازع - و لقد كان من أعيان القرن الخامس الهجري، و كتبه موسوعات فقهية و علمية، و درس الفقه المقارن، و لم تقتصر دراساته على فقه الامامية و علومها ... و ان الشيخ الطوسي قد خدم المذهب الجعفري بدراساته المقارنة و بتعيد مسالكه، و بالكتابات المتقصية لأطراف مسائله: فكتابه (النهاية) يعد ديوان الفقه لهذا المذهب، و كتابه (العدة) يعد المناهاج الاستباطى له. و كتابه (العدة) يعد المناهاج الاستباطى له. و كتاباه (التهذيب و الاستبصار) أصلان كبيران لذلك المذهب» ".

#### هـ أثاره و مأثره

يبلغ عدد مؤلفاته رحمه الله-سواء في ذلك الكتب و الرسائل منها- 20 كتابا و بشكل كلي يمكن تقسيمها على تسعة مواضيع على النحو التالى: ١. الحديث و الأخبار؛ ٢. الرجال و التراجم و الفهرست؛ ٣. التفسير؛ ٤. الكلام؛ ٥. الفقه؛ ٦. الأصول؛ ٧. الأدعية و الأعمال؛ ٨ التاريخ و المقتل؛ ٩. الأجوية على المسائل في موضوع واحد أو أكثر من المواضيع المذكورة آنفا، و هي الأسئلة الواردة عليه من البلاد القريبة و البعيدة و التي هي تعبير عن بسط رئاسته و شهرته في البلاد، و نحن نذكر أسماء الكتب بملاحظة الترتيب الآنف لهذه المواضيع:

#### ١. الحديث

- تهذيب الأحكام؛ أحد الكتب الأربعة المعروفة و هو شرح كتاب المقنعة للشيخ المفيد بدء به

۱. الرجال، ص ۷۳.

٣. معجم المؤلفين، ج ٩، ص ٢٠٢.

٣ الأمام الصادق، صص ٢٦٠، ٤٤٨ ٢٥٨

في حياة أستاذه، و بإشارة منه كما قيل.

- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ و هو أيضا من جملة الكتب الأربعة، استخرجها الشيخ من روايات التهذيب و خصّها بما اختلف من الأخبار و قد عالجها بالجمع بينها في حال أنّ التهذيب يشمل الخلاف و الوفاق.

- الأمالي أو المجالس؛ في الأخبار و الروايات أملاها الشيخ في النَّجف في ٤٥ مجلسا.

#### ۲. الفهرست و الرجال

- الأبواب المعروفة بــــ: رجال الشيخ؛ و هي شاملة لحدود ٩٨٠٠ ترجمة لرواة الحديث و أرباب التألف.
  - -الفهرست؛ الحاوي لأسماء و تراجم ٩٠٠ نفر من مصنفي الشيعة مع ذكر آثارهم و كتبهم.

#### ٣. التفسير

- التبيان في تفسير القرآن؛ عشرة أجزاء مع مقدمة حول القرآن و التفسير.
- -المسائل الدّمشقية؛ في تفسير القرآن شاملة لاثنى عشرة مسألة في تفسير القرآن.
  - المسائل الرجبية، في تفسير آي من القرآن.

#### ٤. الكلام

- تلخيص الشافي في الإمامة، تلخيص و تنظيم كتاب الشَّافي للسيد المرتضى.
- تمهيد الأصول أو التمهيد في الأصول، شرح ما يتعلق بالأصول من كتاب وجمل العلم و العمل؛ لأستاذه الشريف المرتضى، و عبر عنه النجاشى بتمهيد الأصول.
- الاقتصاد الهادي إلى طريق الرئساد فيما يجب على العباد من أصول العقائد و العبادات الشرعية؛ كلام مع فقه موجز في آخره.
  - المفصح في الإمامة؛ كتاب مختصر جامع في الإمامة.
    - ما لا يسع المكلف الإخلال به.
  - ما يعلَل و ما لا يعلل؛ و لا يعلم بالضَّبط كونهما فقهاً أو كلاماً.

- مقدمة في المدخل إلى علم الكلام؛ و لم يعمل مثله على حدّ قول المصنف.
  - رياضة العقول؛ شرح مقدمة في المدخل إلى علم الكلام.
  - أصول العقائد؛ غير تام خرج منه التوحيد و قسم من العدل.
- شرح الشرح في الأصول؛ قد اعتقد البعض أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب السابق، و هو شرح على كتابه تمهيد الأصول، الذي هو شرح على جمل العلم و العمل كما سبق، إذ المؤلف نص في أوّل التمهيد على أنه بصدد الشرح لهذا الشرح أو لكتاب الذّخيرة للسيد.
  - الغيبة؛ في غيبة الإمام المهدي عليه السّلام، من مباحث الإمامة.
    - مسألة في الأصول؛ وصفها الشيخ بأنها مليحة.
  - الفرق بين النبي و الامام، أو: المسائل في الفرق بين النبي و الإمام.
- المسائل الرازية في الوعيد؛ خمس عشرة مسألة وردت على السيد المرتضى من «الزي» و
   أجاب عنها السيد و الشيخ كلاهما.
  - النقض على ابن شاذان في مسألة الغار.
  - مسائل أصول الدين، أو: مسائل الطوسى؛ متن موجز في العقائد.

#### ه. الفقه

- النهاية في مجرد الفقه و الفتوى؛ و هي فقه كامل منصوص اكتفى الشيخ فيها بما نصت عليه
   الروايات من الاحكام.
  - المبسوط في الفقه؛ الحاوي على جميع أبواب الفقه منصوصها و تفريعها.
    - -الجمل و العقود؛ في العبادات.
- الخلاف في الأحكام، أو: مسائل الخلاف؛ في الفقه التطبيقي و الغرض منه الموازنة بين المذاهب الفقهية في مختلف الآراء.
  - الإيجاز في الفرائض؛ موجز في أحكام الإرث.
  - مناسك الحج في مجرد العمل (أي: بدون الأدعية المستحبة).
    - المسائل الحلبية؛ في الفقه.
    - المسائل الجنبلاثية؛ في الفقه الشاملة لـ ٢٤ مسألة فقهية.

- المسائل الحائرية؛ في الفقه الشاملة لحوالي ٣٠٠ مسألة فقهية.
- مسألة في وجوب الجزية على اليهود و المنتمين إلى الجبابرة.
  - مسألة في تحريم الفقّاع.

#### ٦. الأصول

- العدة أو عدة الأصول؛ و هو أبسط كتاب في علم الأصول عند القدماء من الإمامية و هذا الكتاب بعادل كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» للسيد المرتضى.
  - مسألة في العمل بخبر الواحد و بيان حجية الأخبار.

#### ٧. الأدعية 🖥 أعمال الشهر

- مصباح المتهجد في أعمال السنة؛ كتاب جامع في بابه بنظم جيد.
- مختصر المصباح في الأدعية و العبادات، أو: المصباح الصغير؛ اختصار الكتاب السابق.
- مختصـر في عمـل يوم و ليلة في العبادات، أو: «يوم و ليلة»؛ في الصــلوات الخمس اليومية و
  - أنس الوحيد؛ لعله في الأدعية أو مجموعة مثل الكشكول.
  - هداية المسترشد و بصيرة المتعبد؛ في الأدعية و العبادات.

#### ٨. التاريخ 🏿 المقتل

تعقيباتها.

- مختصر أخبار المختار بن أبي عبيدة الثقفي، أو: أخبار المختار.
  - مقتل الحسين عليه السّلام.

#### ٩. أحوية المسائل المختلفة

- المسائل القُميّة، أو: جوابات المسائل القمية؛ لا يعلم مواضيعها.
  - مسائل ابن البرّاج؛ في الفقه على ما يظهر من بعض القرائن.
    - المسائل الإلياسية؛ مائة مسألة في الفنون المختلفة.

#### و. وفاته و قبره

لم يبرح شبيخ الطائفة في النجف الأشرف مشغولاً بالتدريس و التأليف، و الهداية و الإرشاد، و

سائر وظائف الشرع الشريف و تكاليفه، مدة اثنتي عشرة سنة، حتى توفي ليلة الاثنين الثاني و العشرين من المحرم سنة ٤٦٠ هـعن خمس و سبعين سنة، و تولى غسله و دفنه تلميذه الشيخ الحسن بن مهدى السليقي، و الشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العين زربي، و الشيخ أبو الحسن اللؤلؤي، و دفن في داره بوصية منه، و تحولت الدار بعده مسجداً في موضعه اليوم حسب وصيته أيضا، و هو مزار يتبرك به الناس من العوام و الخواص، و من أشهر مساجد النجف.

#### ز. أولاده و أحفاده

خلف شيخ الطائفة ولده الشيخ أبا علي الحسن بن أبي جعفر محمد الطوسي رحمة الله عليه، و قد خلف أباه على العلم و العمل، و تقدم على العلماء في النجف، و كانت الرحلة اليه و المعول عليه في التدريس و الفتيا و إلقاء الحديث و غير ذلك و كان من مشاهير رجال العلم، و كبار رواة الحديث و ثقاتهم تلمذ على والده حتى أجازه في سنة 200 هـ أي: قبل وفاته بخمس سنين. \

#### الثاني: التعريف بالكتاب

هذا الكتاب شرح لكتاب السيّد الشريف المرتضى؛ أي: "جمل العلم و العمل"، شرحه شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي و لم يخرج منه إلا شرح ما يتعلق بالأصول أي: أصول العقائد) كما صرّح به في الفهرست ، و لذا عبر عنه النجاشي بنتمهيد الأصول . و شرّح الجمل أيضاً القاضي عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس و خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية المتوفى ٤٨١ هـ

و للكتاب أربعة أجزاء، و كل جزء يتضمن فصولاً. الجزء الأول يشتمل على البحث عن ذاته تعالى و صفاته و قسم من أفعاله تعالى. و الجزء الثاني يختص بما بقي من أفعاله تعالى. و الجزء

السئلنا هذه الترجمة من تلك المصدور: ١. مقدمة «التبيان في تفسير القرآن»، لآغا بزرك الطهراني، طبع بيروت دار أحياء التراث العربي؛ ٢. مقدمة «الرسائل العشر» لمحمد واعظ زاده الخراساني، طبع قم مؤسسة النشر الإسلامي سنة ١٤١٤ ق: ٣. مقدمة «تلخيص الشافي» للسيّد حسين بحر العلوم، طبع قم منشورات محين سنة ١٣٨٢ ش.

٢. انظر: الفهرست، ص ١٦١.

٣. انظر: رجال النجاشي، ص ٤٠٣.

الثالث يختص بالكلام في الوعد و الوعيد، و يندرج تحته مباحث النبوة. و الجزء الرابع يختص بمباحث الإمامة.

لم ينقل الشيخ الطوسي رحمه الله في شرحه متن كتاب جمل العلم و العمل، بل و لم يلتزم في بعض الموارد بترتيب الكتاب و لم يراعيه. على سبيل المثال، بدأ السبيد المرتضى كتابه ببحث حدوث الأجسام، بينما نجد الشيخ الطوسى يبدأ ببحث وجوب معرفة الله.

و بما أنَّ الكتاب شرح لكتاب السيد المرتضى، لم يُظهر رأيه الخاص إذا كان مخالفاً لرأي السيد، إلا في مواضع قليلة. و هو يفصح عن هذا الأمر في كتابه الآخر، حينما يبحث عن جهة إعجاز القرآن و يقول:

«كان المرتضى علي بن الحسين الموسوي رحمة الله عليه يختار أنّ جهة اعجازه الصرفة، و هي أن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتى منهم بها الفصاحة التي هي مثل القرآن متى راموا المعارضة، و لو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم ... و أقوى الأقوال عندي قول من قال إنّما كان معجزاً خارقاً للعادة لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص دون الفصاحة بانفراده و دون الصرفة، و إن كنت نصرت في شرح الجمل القول بالصرفة على ما كان يذهب إليه المرتضى رحمه الله من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه. أ.

و هذا الكتاب-أي: تمهيد الأصول-طبع في سنة ١٣٦٢ هــش بتصحيح الدكتور عبدالمحسن المشكاة الديني من قبل منشورات جامعة طهران، و لله درّه. و لكن مع الأسف هذا التصحيح يوجد فيه نواقص كثيرة، و هي واضحة لذوي الاختصاص، و ربما لهذا السبب لم يتكرر طبعه، مع أنّ الكتاب ذو أهمية كثيرة. و لهذا قمنا- بعد التوكل على الله عز و جل- بتصحيح الكتاب رغم علمنا بمشقة العمل و صعوبته، و من الله التوفيق و عليه التكلان.

## الثالث: وصف النُسَخ الخطية التي اعتمدناها في التحقيق

وعد الشيخ رحمه الله في ابتداء الجزء الرابع أن يبحث عن أمور خمسة- و هي: وجوب الرياسة،

١. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص ٧٧٧- ٢٧٨.

صفات الإمام، أعيان الأثنة، أحكام البغاة على الأثنة، و الغيبة - كما ذكرها السيد المرتضى رحمه الله، و لكن - مع الأسف الشديد - لم تصل إلينا نسخة كاملة تشتمل على الأمور الخمسة جميعاً، و ما بأيدينا من التسخ لم يوجد فيها من الأمور المذكورة إلا الأمر الأول و الثاني، و قليل من الأمر الثالث.

فتمّ تحقيق الكتاب و مقابلة نصّه على ثلاث نسخ خطّية جعلنا لكلّ واحدة منها رمزاً:

النسخة الأولى: النسخة المصورة عن المخطوطة الموجودة بمكتبة الآستانة الرضوية المقدسة، وهي نسخة مشكّلة، لم يعلم تاريخ كتابة النسخة لنقص آخرها لكن تاريخ وقفها (١٠٦٧). يقع كامل النسخة في (٢٣١) لوحة، أي (٤٦٢) صفحة، تختلف سطورها من «٢١» إلى «٢٥» سطراً. و حجمه ٢٤\* ١٦ سم. و فيها بعض الأماكن المطموسة من أثر بللٍ أصابها. و عليها عدة أختام، و عدة تملكات، و بعض التوقيعات. وهي قليلة الأخطاء.

و قد رمزنا لهذه النسخة بحرف «أ».

٧. النسخة الثانية: النسخة المصورة عن المخطوطة الموجودة بالمكتبة المركزية التابعة لجامعة طهران برقم ٦٦٢٨. يقع كامل النسخة في (٢٣٦) لوحة، أي (٤٧٦) صفحة، و في الصفحة الواحدة (١٨) سطراً. و حجمه ٢٩% ١٩ سم. و هي كثيرة الأخطاء و ناقصة الآخر، كتبها الناسخ أبوالقاسم الحسيني المعروف بـ ذاكر أبيعبدالله الحسين عليه السلام، و انتهى من نسخها في سنة ١٢٧٦ هـ و قد رمز نا لهذه النسخة بحرف ١٠٥٠.

٣. النسخة الثالثة: النسخة المصورة عن المخطوطة الموجودة بالمكتبة المركزية التابعة لجامعة طهران برقم ٨٨٨٨ مجهولة الناسخ و تاريخ النسخ، يقع كامل النسخة في (٢٠٦) لوحة، أي (٢٤٦) صفحة، و في الصفحة الواحدة (١٨) سطراً، و حجمه ٢٤% ١٥ سم. و هي أيضاً كثيرة الأخطاء و ناقصة الآخر.

و قد رمزنا لهذه النسخة بحرف «ج».

و جدير بالذكر أنّه يبدو للناظر المتأمّل في النُسَخ أنّ الأخيرتين استنسخا من النسخة الأولى؛ فلا ينفع الناظرَ فيهما إلّا في مواضع خرمت أو طمست نسخة «أ» أو مواضع قليلة أخرى.

صورة الصفحة الأولى من النسخة «أ»



صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «أ»



#### صورة الصفحة الأولى من النسخة «ب»

ما محاول المساوري ال

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ب»

The state of the s

مكلفنة الاعتام

And the state of t

صورة الصفحة الأولى من النسخة «ج»



صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ج»

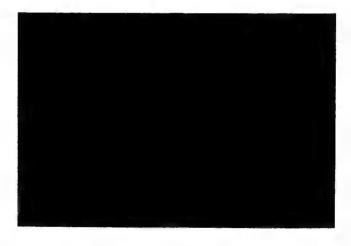

### الرابع: عملنا في تحقيق الكتاب

1. تحقيق النص: إنّ أهم عمل كان علينا القيام به هو تحقيق النص، بإخراج نسخة صحيحة منه. فقد قابلنا النسخ الثلاثة و اخترنا طريقة التلفيق بين النسخ لإبراز متن صحيح و كامل من غير أغلاط و قد أشرنا إلى اختلاف النسخ. و قد أغفلنا الإشارة إلى كثير من الأغلاط الواضحة، و المصححة في نسخة أخرى، كما و أغفلنا الإشارة إلى بعض الإضافات الساقطة من بعض النسخ و الموجودة في أخرى. مثل كلمة (تعالى) بعد ذكر لفظ الجلالة، أو الصلاة على محمد و آله.

٧. مواجعة سائو الآثار: إنّ الباحث المحقق إذا قارن عبارات الشيخ في هذا الكتاب بما ورد في كتب الشريف المرتضى - كالذخيرة و الملخص و الشافي - يجد مشابهة جلية، بل قد لا يجد بينهما أدنى تفاوت و اختلاف. كما أنّ الأمر كذلك إذا قارن عبارات الكتاب بما ذكره الشيخ نفسه في سائر آثاره، كسن الاقتصاد و تلخيص الشافي، أو قارن بين الكتاب و كتاب المنقذ من التقليد للحتصى الرازى.

و هذه التشابه بين العبارات، يساعد في تصحيح أو رفع الإبهام الموجود في عبارات نُسخ الكتاب. و نحن قد استفدنا من هذه الطريقة و نقلنا- في هامش الكتاب- عبارات سائر الكتب الإيضاح بعض الإبهامات و حلّ بعض الإشكالات الموجودة في النُسَخ.

و إليك أسماء الكتب التي راجعنا إليها و استفدنا منها:

أ. «الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» للشيخ الطوسي، و قد رمزنا له بحرف «ق».

ب. «الرسائل العشر» للشيخ الطوسى، و قد رمزنا له بحرف «ر».

ج. «تلخيص الشافي» للشيخ الطوسي.

د. «الذخيرة في علم الكلام» للسيد المرتضى علم الهدى، و قد رمزنا له بحرف «ذ».

هـ «الملخّص في أصول الدين» للسيد المرتضى علم الهدى، و قد رمزنا له بحرف «خ».

و. االشافي في الإمامة، للسيد المرتضى علم الهدى.

ز. «المنقذ من التقليد»، و قد رمزنا له بحرف «م».

٣. إضافة بعض العناوين الفرعية: و كلّ ما أضفناه من عناوين وضعناه بين معقوفين، و

اكتفينا بالإشارة إليه في هذه المقدّمة.

٤. توجمة الأعلام ■ الفيرق: وقد تعرّض المؤلف-حسب مقتضى الموضوعات المبحوثة و المسائل الخلافية الكثيرة بين المتكلمين-لذكر أساء عدّة من المتكلمين و الفيرق الكلامية. فقمنا- إتماماً للفائدة و جرياً على الرسم المتعارف بين المحققين- بترجمة و شرح حال المتكلمين و الفيرق الكلامية و سارع المدكورة في هامش المتن.

٥. تخريج الآيات القرآنية، و ذكر أرقامها و سورها، و جعلناها في المتن تخفيفاً للحواشي.
 ٦. تخويج الأحاديث و الآثار.

٧. الفهارس الفنية: و هي تشتمل على:

أ. فهرس الآيات الكريمة؛ ب. فهرس الأحاديث الشريفة و المنقولات؛ ج. فهرس الأشعار؛ د. فهرس الأشعار؛ د. فهرس الأعلام الواردة في المتن و الشرح؛ هـ فهرس المصطلحات و المفردات الفنية؛ و. فهرس الفِرق و القبائل و الجماعات؛ ز. فهرس الأمكنة و الأزمنة الواردة في المتن و الشرح؛ ح. فهرس الكتب.

هذا عملنا و لا ندّعي الكمال فيه؛ فالكمال لله سببحانه وحده. و ندعو الله سببحانه أن يتقبل هذا العمل بقبوله الحسن إنّه من وراء القصد. نص القسم الأول من رسالة

## ♦ جمل العلم و العمل

للسيدالأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم على بن الحسين بن موسى الموسوي (ت٣٦٦هـ)

#### بشم الله الرَّحْمن الرَّحِيم ا

الحمد لله كما هو أهله و مستحقّه، و صلّم الله على سبّد الأنبياء محمّد و عترته الأبرار الأخيار، صلاة لا انقطاع لمددها و لا انتهاء لعددها، و سلم و كرم.

فقد أجبت إلى ما سألنيه الأستاد- أدام الله تأييده- من إملاء مختصسر محيط بما يجب اعتقاده من جميع أصول الدين، ثمّ ما يجب عمله من الشرعيات التي لا يكاد "ينفكّ المكلّف من وجوبها عليه، لعموم ً البلوي بها. و لم أخلّ شـيئاً ممّا يجب اعتقاده، من إشــارة إلى دليله و جهة عمله، على صغر الحجم و شدّة الاختصار.

و لن يستغنى عن هذا الكتاب مبتد° تعليماً و تبصرة، و منته تنبيهاً و تذكرة.

و من الله أستمدّ المعونة و التوفيق، و ما " المرجوّ لهما إلّا فضله، و ما " المعلّق بهما إلّا حبله، و هو حسى و نعم الوكيل.

#### (باب $^{\Lambda}$ ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد)

الأجسام محدثة؛ لأنها لم تسبق الحوادث، فلها حكمها في الحدوث.

و لا بدّ لها من محدث؛ لحاجة كلّ محدّث في حدوثه إلى محدّث كالصياغة ' و الكتابة.

و لا بدّ من كونه تعالى قادراً؛ لتعذّر الفعل على من لم يكن قادراً و تيسّره على من كان كذلك.

و لا بـدّ من كون محدثها عالماً؛ لأنّ الإحكام ظاهر في كثير من العالَم، و المحكّم لا يقع إلّا من

عالِم.

۳. ینکاد.

2 من عموم. ۵. مىتلىق.

٦. فما.

N . V

۸ بیان.

٩. - لحاجة كلّ محدّث في حدوثه إلى محدث.

١٠. كالصناعة.

١. نص الكتاب هذا مطابق لنسختين مطبوعتين في النجف

الأشرف؛ أعنى: طبعة مطبعة الآداب، و طبعة مطبعة النعمان. و في مواضع اختلاف النسختين أثبتا ما هو الصحيح أو الراجع عندنا في المتن، و أشرنا إلى ما هو الغلط أو المرجوح في الهامش.

٣. + قال السيد الأجل المرتضى علم الهدى، ذو المجدين، أبو القاسم على بن الحسين بن موسى الموسوي، قدّس الله و لا بـدّ من كونـه موجوداً؛ لأنّ له تعلّقاً من حيث كان قادراً عالماً، و هذا الضـــرب من التعلّق لا يصلح إلا من الموجود \.

و يجب كونه قديماً؛ لانتهاء الحوادث إليه.

و يجب كونه حيًّا؛ و إلَّا لم يصحّ كونه قادراً عالماً، فضلاً عن ' وجوبه.

و يجب أن يكون مدركاً، إذا وجدت "المدركات؛ لاقتضاء كونه حيًّا.

و وجب ع كونه سميعاً بصيراً؛ لأنّه يجب <sup>0</sup> أن يدرك المدركات إذا وجدت، و هذه فائدة قولنا: سميع بصير.

و من صــفـاتـه- و إن كـانتــا عن علــة- كونه تعالى مريداً و كارهاً؛ لأنّه تعالى قد أمر و أخبر و نهى، و لا يكون الأمر أمراً و لا الخبر خبراً إلا بالإرادة <sup>٧</sup>، و النهي لا يكون نهياً إلا بالكراهة^.

و لا يجوز أن يستحقّ هاتين الصفتين لنفسه؛ لوجوب كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد على الوجه الواحد. و لا لعلّة محدثة في غير حي؛ لافتقار الإرادة إلى نيّة ''. و لا لعلّة موجودة في حيّ؛ لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك الحيّ. فلم يبق إلا أن '' توجد لا في محل.

و لا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه؛ لأنه لا حكم لها معقول، و إثبات ما لا حكم له معقول من الصفات، و لا حكم له معقول من الصفات، و يفضى إلى الجهالات لأنه لا حكم لها معقول من الصفات، و يفضى إلى الجهالات.

و يجب أن يكون قادراً فيما لم يزل؛ لأنَّه لو تجدَّد له ١٣ ذلك لم يكن إلَّا لقدرة محدثة، و لا

١. لا يصح إلا مع الوجود.
 ٨. بكراهة.
 ٨. من.
 ٩. سبطل.
 ١٠. لافقاره الاوادة إلى نيه.
 ٩. واجب.
 ١١. لأن.
 ٥. منن يجب.
 ١٠. كانناً.
 ٢١. كانناً.

٧. و لا يكون الأمر و الخبر أمراً و لا خبراً إلا بارادة.

يمكن اســتناد \ إحداثها إلّا إليه، فيؤدّي إلى تعليق \كونه قادراً بكونه محدثاً، وكونه محدثاً بكونه " قادراً.

و ثبوت كونه قادراً فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيّاً موجوداً.

و يجب أن يكون عالماً فيما لم يزل؛ لأنّ تجدّد ُ كونه عالماً يقتضــــي أن يكون بحدوث علم، و العلم لا يقم إلّا متن هو عالم.

و وجوب هذه الصفات له ° تدل على أنّها نفسية. و ادّعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس . و لا يجوز النفس، و لا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات؛ لاستنادها الى النفس.

و يجب كونه تعالى غنيًا غير محتاج؛ لأنّ الحاجة تقتضــي أن يكون ممًا^ ينتفع و يســـتضـــرَ، و تؤدّي إلى كونه جــماً.

و لا يجوز كونه تعالى متصفاً بصفة ألجواهر و الأجسام و الأعراض؛ لقدمه و حدوث هذه أجمع. و لأنه فاعل الأجمام ''، و الجسم يتعذر عليه فعل الجسم.

و يجب أن يكون تعالى واحداً لا ثاني له في القدم؛ لأنّ إثبات ثان يؤدّي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة. و يؤدّي أيضاً إلى تعذّر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. و إذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية ١٤ و النصارى و المجوس.

#### (باب العدل كلّها) (باب العدل كلّها)

و ما يتصل بها، سـوى النبوّة و الإمامة، و سـوى ذكر الآجال و الأرزاق و الأسـعار؛ فإنّا اعتمدنا تأخيرها.

يجب أن يكون تعالى قادراً على القبيح؛ لأنه قادر لنفسه و آكد ٌ حالاً منَا ۗ في كوننا قادرين.

و لا يجوز أن يفعل القبيح؛ لعلمه بقبحه و لأنه غنيّ عنه. و لا يجري القبيح فيما ذكرناه مجرى الحسن، لأنّ الحسن قد يفعله لحسنه لا لحاجة إليه.

و لا يجوز أن يريد تعالى القبيح؛ لأنه إن أراده بإرادة محدثة فهي "قبيحة، و هو تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح، تعالى عن ذلك أ، و إن أراده لنفسه وجب أن يكون تعالى على صفة نقص أ، و صفات النقص كلها عنه منتفية أ.

و هو تعالى متكلّم، و بالسمع يعلم ذلك. و كلامه فعله؛ لأنّ هذه الإضافة تقتضي الفعلية، كالضرب و سائر الأفعال.

و الأفعال الظاهرة من العباد التابعة لقصودهم و أحوالهم هم المحدثون لها، دونه تعالى؛ لوجوب وقوعها بحسب أحوالهم، و لأنّ أحكامها راجعة إليهم من مدح أو <sup>9</sup>ذمّ.

و هذان الوجهان معتمدان أيضاً في الأفعال المتولِّدة.

و قدرتنا لا تتعلق إلّا بحدوث الأفعال؛ لاتّباع هذا التعلّق ' صحة الحدوث نفياً و إثباتاً.

و هي متعلَّقة بالضدين؛ لتمكّن كلّ قادر غير ممنوع من التنقّل ١ في الجهات.

و هي متقدّمة ٢ للفعل؛ لأنّها ليســت بعلَّة و لا موجبة. و إنّما يحتاج إليها ليكون الفعل بها ٣

| ۱. بیان.        | ۸ منفیة.     |
|-----------------|--------------|
| ١. و أحدً.      | اگرون<br>ا   |
| ٧. – منّا.      | ١٠. التعليق. |
| .151.           | ١١. النقل.   |
| ه کانت.         | ۱۲. مقدّمة.  |
| ٣ تعالى عن ذلك. | ۱۳. – بها.   |
|                 |              |

محدثاً، فإذا وجد استغنى عنها.

و تكليف ما ليس بقادر مِن القبح كتكليف العاجز.

و قد كلّف الله تعالى من تكاملت فيه شروط التكليف من العقلاء.

و وجه حسن التكليف أنّه تعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلّا به، و التعريض للشيء في حكم إحماله.

و النفع الذي أشرنا إليه هو الثواب؛ لأنه لا يحسن الابتداء به و إنّما يحسن مستحقّاً، و لا يستحقّ إلا بالطاعة \، و يحسن تكليف من علم الله تعالى أنّه يكفر؛ لأنّ وجه الحسن ثابت فيه، و هو التعريض للثواب.

و علمه تعالى بأنه يكفر ليس بوجه قبح الاثما يستحسن أن ندعو إلى الدين في الحالة الواحدة جميع الكفّار لو جمعوا لنا؛ مع العلم بأنّ جميعهم لا يؤمن. و نعرض الطعام على من يغلب في ظنوننا أنّه لا يأكله، و نرشد إلى الطريق من نظّن أنّه لا يقبل، و يحسن ذلك منّا مع غلبة الظن. و كلّما كان طريق حسنه أو قبحه المنافم و المضارّ قام الظنّ فيه مقام العلم.

و لا بدّ من انقطاع التكليف، و إلّا لانتقض الغرض " من التعريض للثواب.

و الحيّ المكلَّف هو هذه الجملة المشاهدة؛ لأنَّ الإدراك يقع بكل عضو منها، و يبتدئ الفعل في أطرافها، و يخفّ عليها إذا حمل باليدين ما يثقل، و يتعذّر إذا حمل باليد الواحدة.

و ما يعلم الله تعالى أنّ المكلَّف يختار عنده الطاعة أو يكون إلى اختيارها أقرب، و لولاه لم يكن اذلك يجب أن يفعله؛ لأنّ التكليف يوجب ذلك، قياســـاً إلى من دعا إلى طعامه و غلب على اظنّه أنّ من دعاه الا يحضر إلا ببعض الأفعال التي لا مشقّة فيها، و هذا هو المسمّى لطفاً.

و لا فرق في الوجوب بين اللطف [ التمكين، و قبح منع أحدهما كقبح منع الآخر.

و الأصــلح فيمـا يعود إلى الـدنيـا غير واجـب؛ لأنه لو وجب لأدّى إلى وجوب ما لا يتناهى، و

۲. بالطاعات. ۵ + فيه. ۲. قبيح. ۲. + برن. ۳. نستحسن. ۷ في. ٤. يغلب فلنا. ۸ + إله. لكان القديم تعالى غير منفك في حال من الإخلال بالواجب.

و قـد يفعـل الله تعـالى الألم في البـالغين و الأطفال و البهائم. و وجه حســن ذلك في الدنيا أنّه ا يتضــتن اعتباراً يخرج به من أن يكون عبثاً، أو العوضاً يخرج به من أن يكون ظلماً. فأمّا المفعول منه في الآخرة فوجه حسن فعله الاستحقاق فقط.

و لا يجوز أن يحسن الألم للعوض فقط؛ لأنّه يؤدّي إلى حسن إيلام الغير بالضـرب لا لشـي. إلّا لإيصال النفع إليه "، و استيجار <sup>؛</sup> من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر لا لغرض بل للعوض.

و لا اعتبار في حسنه للعوض بالتراضي <sup>0</sup>؛ لأنّ التراضي إنّما يعتبر فيما يشتبه من المنافع، فأمّا ما لا شبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المبالغ فلا اعتبار فيه بالتراضي.

و لا يجوز أن يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه، كما يفعل أحدنا بغيره. و الوجه فيه أنّ الألم إنّما يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلّا به، و القديم تعالى قادر على دفع كلّ ضرر عن المكلّف من غير أن يؤلمه.

و العوض هو النفع المستحقّ العاري من تعظيم و إجلال.

و العوض منقطع؛ لأنه جار مجرى المثامنة و الأروش ، فلو كان دائماً لكان العلم بدوامه شــرطاً في حســنه، فكان لا يحسـن من أحدنا تحمّل الألم لعوض منقطع، كما لا يحسـن تحمّل ذلك من غير عوض.

و ما فعل من الألم بأمره تعالى، و العوض على غيره بالتعويض له. نحو من عرّض طفلاً للبرد الشديد فيألم أبذلك، فالعوض هاهنا على المعرّض للألم، لا على فاعل الألم أ، و صار ذلك الألم كأنّه من فعل المعرّض '\.

٢. لأنه. ٢. الأرش. ٢. و. ٧ يأمره. ٣. - إليه. ٨ فتألم. ٤. كاستنجار. ٩. لا على الفاعل. ٥. للتراضي. ١٠. المحرض. و الأولى أن يكون مَن فَعَل الألم على وجه الظلم منا بغيره في الحال مستحقاً من العوض المبلغ الذي يستحق مثله عليه. و الوجه في ذلك: أنه لو لم يكن لذلك مستحقاً لم يكن الانتصاف منه ممكناً مع وجوب الانتصاف، بخلاف ما قال أبو هاشم؛ فإنّه أجاز إن يمكّن من الظلم و إن لم يكن في الحال مستحقاً لما يقابله من العوض، بعد أن يكون ممّن لا يخرج من الدنيا إلا و قد استحق ذلك.

و قد كلّف الله تعالى من أكمل عقله النظرَ في طريق معرفته تعالى.

و " هـذا الواجب أوّل الواجبات على العاقـل، لأنّ جميعها عنـد التأمّل يجب تأخيره أو يجوز ذلك فيه.

و وجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي يؤدي إليها. و وجه وجوب المعرفة أنّ العلم باستحقاق الثواب و العقاب الذي هو لطف في فعل الواجب العقلي لا يتمّ إلا بحصول هذه المعرفة، و ما لا يتمّ الواجب إلا به واجب.

و النظر هو الفكر. و يعلمه أحدنا من نفسه ضرورة.

و إنّما يجب على العاقل هذا النظر إذا خاف الفسرر من تركه و إهماله، و إنّما يخاف الفسرر بـالتخويف من العبـاد إذا كان ناشـــئاً بينهم، أو بأن يبتدئ بالفكر ُ في أمارة المخوف من ترك النظر، أو بأن يخطر الله تعالى بباله ما يدعوه إلى النظر و يخوّفه من الإهمال ُ.

و الأولى في الخاطر أن يكون كلاماً خفيّاً يسمعه و إن لم يميّزه.

و النظر في الدليل على الوجه الذي يدلّ ســبب تولّد العلم، لأنّه يحدث بحســبه، فجرى في أنّه مولّد مجرى الضرب و الألم.

و المستحقّ بالأفعال: مدح، و ثواب، و شكر، و ذمّ، و عقاب، و عوض.

فأمًا المدح فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح.

----

غي الفكر.
 الاهتمال.

افیرنا.
 الذی لم یستحق فعله.

۳. ثمّ.

و أمّا الثواب فهو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم و الإجلال.

و أمّا الشكر فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم.

و أمّا الذمّ فهو ما أنبأ عن اتّضاع حال المذموم.

و أمّا العقاب فهو الضرر المستحقّ المقارن للاستخفاف و الإهانة.

و أمّا العوض فهو النفع الحسن الخالي من تعظيم و تبجيل.

و يستحقُّ المدح بفعل الواجب، و ما له صفة الندب، و بالتحرز من القبيح.

و يستحق الثواب بهذه الوجوه الثلاثة إذا اقترنت بها المشقّة.

و يستحقّ الشكر بالنعم و الإحسان.

فأمًا العبادة فهي ضرب من الشكر و غايته ١، فلهذا لم نفردها بالذكر.

و أمّا الذمّ فيستحتّى بفعل القبيح، و بأن لا يفعل الواجب.

و أمّا العقاب فيستحقّ بهذين الوجهين معاً بشرط أن يكون أن يكون الفاعل اختار ما استحقّ به ذلك ٢ على ما فيه مصلحته و منفعته.

و إنّما قلنا إنّه يستحقّ الذمّ على الإخلال بالواجب و إنّه جهة في استحقاق الذمّ كالقبيح ؟ لأنّ العقلاء يعلّقون الـذمّ بـذلـك كما يعلّقونه بالقبيح، و لأنّهم يذمّونه إذا علموه غير فاعل للواجب عليه و إن لم يعلموا سواه.

و المطيع منّا يستحقّ بطاعته الثواب مضافاً إلى المدح؛ لأنّه تعالى كلّفه على وجه يشــقّ، فلا بدّ من المنفعة. و لا تكون هذه المنفعة من جنس العوض؛ لأنّ العوض يحسن الابتداء بمثله.

و يستحتّى أحدنا بفعل القبيح و الإخلال بالواجب العقاب مضافاً إلى الذمّ؛ لأنّه تعالى أوجب عليه الفعل و جعله شاقاً، و الإيجاب لا يحسن لمجرد ُ النفع، فلا بدّ من استحقاق ضرر على تركه. و لا دليل في العقل على دوام ثواب و لا عقاب °، و إنّما المرجع في ذلك إلى السمع.

۱. غاية فيه. گ. بمه

2 بمجرّد

٣. للفاعل اختيار ما استحقّ به ذلك.

و العقاب يحسن التفضّل بإسقاطه. و يسقط بالعفو؛ لأنّه حتّى الله تعالى، إليه قبضه و استيفاؤه، و يتعلّق باستيفائه ضرر، فأشبه الدين.

و لا تحابط بين الثواب و العقاب، و لا بين الطاعة و المعصية، لفقد التنافي، و ما يجري مجراه. و قبول التوبة و إسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى؛ للوجه الذي ذكرناه من فقد التنافي. و مَن جمع بين طاعة و معصية اجتمع له استحقاق المدح و الثواب بالطاعة، و الذمّ و العقاب بالمعصية، و قُعِل ذلك به على الوجه الذي يمكن.

و عقاب الكفّار مقطوع عليه بالإجماع، و عقاب فسّاق أهل الصلاة غير مقطوع عليه؛ لأنّ العقل يجيز العفو عنهم، و لم يرد سمع قاطع بعقابهم.

و ما يُدّعى من آيات الوعيد و عمومها مقدوح فيه؛ لأنّ العموم لا ينفرد بصيغة خاصة في اللغة، و لأنّ آيات الوعيد مشروطة بالتائب و من زاد ثوابه عندهم، و من أوجب هذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضل الله تعالى بالعفو عنه. و هذه الآيات أيضاً معارضة بعموم آيات أخر، مثل قوله تعالى: ﴿ وَ يَعْفِرُ ما دُونَ ذلِكُ لِمَنْ يشاء ﴾ (النساء: ٤٨)، ﴿ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَلَّو مَفْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى عَلَى الرعد: ٦)، و ﴿ إِنَّ الله يَغْفِرُ الذَّبُوبَ جَمِيعاً ﴾ (الزمر: ٥٣).

و شفاعة النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم إنّما هي في إسقاط عقاب العاصبي لا في زيادة المنافع؛ لأنّ حقيقة الشفاعة تختصّ بذلك؛ من جهة أنّها لو اشتركت لَكُنّا شافعين في النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم إذا سألنا في زيادة درجاته و منازله.

و إذا بطل التحابط فلا بدّ فيمن كان مؤمناً في باطنه من أن يوافي بالإيمان، و إلّا أدّى إلى تعذّر استيفاء حقّه من الثواب.

و يسمّى من جمع بين الإيمان و الفسق بأنّه مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه؛ لأنّ الاشتقاق يوجب ذلك، و لو كان لفظ «المؤمن» منتقلاً إلى استحقاق الثواب و التعظيم - كما يُدّعى - لوجب تسميته به؛ لأنّه عندنا يستحقّ الثواب و التعظيم؛ و إن استحقّ العقاب.

و الأمر بـالمعروف ينقســـم إلى واجب و ندب، فما تعلَّق منه بالواجب كان واجبًا، و ما تعلق منه

د بأنَّد ٢. يوجب.

بالندب كان ندباً ١.

و النهي عن المنكر كلِّه واجب عند الشروط؛ لأنَّ المنكر لا ينقسم انقسام المعروف.

و ليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلّا إذا كان على سبيل دفع الضرر، و إنّما المرجع في وجوبه إلى السمع.

و شــرائط إنكار المنكر: أن يعلمه منكراً، و يجوّز تأثير إنكاره، و يزول الخوف على النفس و ما يجري مجراها، و لا يكون في إنكاره مفسدة.

#### (باب ما يجب اعتقاده في النبوّة)

متى علم الله سبحانه أنّ لنا في بعض الأفعال مصالح و ألطافاً، أو فيها ما هو مفسدة في الدين، و العقل لا يدلّ عليها، وجبت بعثة الرسول لتعريفه.

و لا سبيل إلى تصديق الرسول" إلّا بالمعجز.

و صفة المعجز: أن يكون خارقاً للعادة، و مطابقاً لدعوى الرسول و متعلّقاً بها، و أن يكون متعذّراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق، و يكون من فعله تعالى أو جارياً مجرى فعله تعالى.

و إذا وقع موقع التصديق فلا بدّ من دلالته على الصدق؛، و إلّا كان قبيحاً.

و قد دل الله تعالى على صدق رسوله محمّد صلّى الله عليه و آله و سلّم بالقرآن؛ لأنّ ظهوره من جهته معلوم ضرورةً، و تحدّيه العرب و العجم معلوم أيضاً ضرورةً، و ارتفاع معارضته أيضاً بقريب من الضرورة؛ فإنّ ذلك التعذّر معلوم بأدنى نظر؛ لأنّه لو لا التعذّر لعورض، و لو لا أنّ التعذّر خرق العادة توقّف على أنّه لا دلالة في تعذّر معارضته.

فإمّا أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له، فيكون هو العلم المعجز، أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته، فيكون الصرف هو العلم الدال على النبوّة، و قد بيّناً في كتاب الصرفة الصحيح من ذلك و بسطناه.

و كلّ من صــدّقه نبيُّنا من الأنبياء المتقدّمين فإنّما علينا تصــديق نبوّته بخبره، و لو لا ذلك لما

١. - و ما تعلق منه بالندب كان ندباً.
 ٢. فصل في.

كان إليه طريق للعلم ١.

و نسخ الشرائع جائز في العقول؛ لاتّباع الشريعة للمصلحة التي يجوز تغييرها و تبديلها.

و شرع موسى عليه السلام و غيره من الأنبياء عليهم السلام منسوخ بشريعة نبيّنا صلّى الله عليه و آله و سلّم. و صحّة هذه النبرّة دليلها يكذّب من ادّعى أنّ شرع موسى عليه السلام لا ينسخ.

### (باب ما يجب اعتقاده في الإمامة يما يتصل به)

الإمامة واجبة في كل زمان؛ لقرب الناس من الصلاح و بُعدهم عن الفساد عند وجود الرؤساء المهيين.

و واجب في الإمام عصـــمته؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة " إليه فيه، و هذا يؤدّي إلى ما لا يتناهى من الرؤساء، و الانتهاء إلى رئيس معصوم.

و واجب فيه أن يكون أفضل من رعيته و أعلم؛ لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العقول.

فإذا وجبت عصــمته وجب النصّ من الله تعالى عليه، و بطل اختيار الأمّة له <sup>4</sup>؛ لأنّ العصـــمة لا طريق للائمة إلى العلم بمن هو عليها.

فإذا تقرّر وجوب العصمة فالإمام بعد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بلا فصل أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لإجماع الأمة على نفي القطع على هذه الصفة في غيره عليه السلام ممّن ادَّعيت الإمامة في تلك الحال له.

و خبر الغدير و خبر غزوة تبوك يدلان على ما ذكرناه من النص عليه.

و إنّما عـدل عن المطالبة و المنازعة و أظهر التســليم و الانقياد للتقيّة، و الخوف على النفس، و الإشفاق من الفساد° في الدين لا يتلافاه.

و هذا بعينه سبب دخوله في الشوري، و تحكيم الحكمين، و إقرار كثير من الأحكام التي ذهب

٤. اختيار الإمامة.

٤. اختيار ٢. بها. ٥. فساد.

٣. علَّة الحاجة.

عليه السلام إلى خلافها.

و الإمامة منساقة في أبنائه عليهم السلام من الحسن إلى ابن الحسن المنتظر عليهم السلام.

و الوجه الواضع في ذلك اعتبار العصمة التي لم تثبت فيمن ادَّعيت له الإمامة طول هذه الأزمان إلا فيمن ذكرناه. و من اتفق ادعاء العصمة له متن تنفى إمامته بين معلوم الموت و قد ادُّعيت حياته و بين من انقرض القول بإمامته و انعقد الإجماع على خلافها.

و غيبة ابن الحسن عليه السلام سببها الخوف على النفس المبيح للغيبة و الاستتار، و ما ضاع من هذا مِن حدَّ أو تأخّر مِن حكم يبوء بإثمه عن سبّب الغيبة و أحوج إليها.

و الشـرع محفوظ في زمن الغيبـة؛ لأنّه لو جرى فيـه مـا لا يمكن العلم به لفقد أدلّته و انســـداد الطريق ا إليها لوجب ظهور الإمام عليه السلام لبيانه و استدراكه.

و طول الغيبة كقصرها؛ لأنّها متعلقة بزوال الخوف <sup>٢</sup> الذي ربما تقدّم أو تأخّر.

و زيادة عمر الغائب عليه السلام على "المعتاد لا قدح به؛ لأنّ العادة قد تنخرق للأثمة عليهم السلام و الصالحين.

و البغاة على أمير المؤمنين عليه السملام و محاربوه يجرون في عظم الذنب مجرى محاربي النبي صلى الله عليه و آله؛ لقوله عليه السلام: «حربك يا علي حربي و سلمك سلمي».

و ليس يمتنع أن تختلف أحوالهم في الغنائم و السبي، و إن اتّفقوا في عظم المعصية، كاختلاف حكم المرتدّ و الحربي مع المعاهَد و الذّي و إن تساووا في الكفر.

## (باب ما يجب اعتقاده في الآجال ٳ الأسعار و الأرزاق)

الأجل هو الوقت، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه.

و ما يجوز أن يعيش إليـه المقتول من الأوقـات لو لم يقتل لا يســـقى أجلاً؛ لأنه لم يحدث فيه قتله °. فبالتقدير لا يكون أجلاً، كما أنه بالتقدير لا يكون الشيء رزقاً و لا ملكاً.

و لو لم يقتـل المقتول لجـاز أن يعيش إلى وقـت آخر؛ لأنّ الله تعـالي قـادر على إمـاتته كما هو

١. الطرق. ٤. عظيم.

٧. المذر. ٥. قتل.

قادر على إحيائه، و لا وجه للقطع على موت و لا حياة لو لا القتل.

و أمّا الرزق فهو ما صحّ أن ينتفع به المنتفع و لا يكون لأحد منعه.

و ربما كمان ملكاً، و ربما كان ممّا لا يجوز أن يملك؛ لأنّا قد نقول: «الله تعالى قد رزقه اداراً و ضميعة «، كما نقول: «رزقه الله ولداً و صمحة »، و لأنّ البهائم مرزوقة و إن لم تكن مالكة. و لهذا لم يجز الرزق على الله تعالى؛ لاستحالة الانتفاع فيه.

و على هـذا الـذي ذكرنـاه لا يكون الحرام رزقـاً؛ لأنّ الله تعالى قد منعه منه و حظر عليه الانتفاع به. و ليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.

فأمًا الأسمار فهي تقدير البذل أفيما يباع به الشميء. و ليس السمر هو عين المبذول ، بل هو قديره.

و الرخص هو انحطاط السعر عمّا كان عليه، و الوقت [ البلد واحد. و الغلاء هو زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

و إنّما نضيف الغلاء و الرخص إلى الله تعالى إذا فعل سببها ، و نضيفهما إلى العباد إذا فعلوا أسبابهما. فإن كان سبب الغلاء لقلة الحبوب أو لكثرة الناس أو تفوق أسهواتهم للأقوات، أضيف إلى الله تعالى، و بالعكس من ذلك الرخص. و إن كان سبب الغلاء احتكار الطّلَمة للقوت و منع الناس من بيعه و جلبه أو إكراههم على تسعيره، أضيف إلى العباد، و بالعكس من ذلك الرخص.

و هذه جملة كافية فيما قصدناه، و الحمد لله تعالى وحده ٩.

إ. إنّه قد رزقه لله تعالى.
 ك. تقليل.
 ك. تكثير.
 البلد.
 ك. بقوة.
 ك. سبهما.
 ك. سبهما.
 ح. و الحمد لله تعالى و حده.
 ه. فإذا كان.

# ♦ تمهيد الأصول

# (في علم الكلام)

لأبي جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي الله الله الله علي بن حسن الطوسي

الجزءالأقل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله - كما هو أهله و مستحقّه - و صلّى الله على خيرته من خلقه محمّد خاتم أنبيائه و صفوته من خليقته و على الطبيين الطاهرين من أهل بيته و سلّم تسليماً.

سألتم- أيدكم الله- إملاء شرح ما يتعلق بالأصول من «تجمّل العلم و العمل»، و بيان أدلته و إيضاح براهينه، و الإفصاح عن حججه، و قلتم: إنّ هذا المختصر قد اشتمل على جميع أصول الدين، غير أنّه من الإيجاز إلى حدَّ لا ينتفع به إلا المبرّز في علم هذا الشأن، و أنّ المبتدي به لا يتفع به كثير النفع إلا بعد بيان أوضاعه، و الكشف عن أغراضه؛ لأنّ صاحبه-قدّس الله روحه و نوّر ضريحه- إنّما قصد بعمله أن يكون تذكرةً للمنتهي، و به لقبه، و عوّل في فهم أغراضه على الرجوع إلى «الذخيرة» أو «الملخص»؛ فإنّهما شافيان في هذا الباب.

و أنا مجيبكم إلى ما سألتم، مستعيناً بالله و متوكّلاً عليه، و أجعل كلّ فصل منه قائماً بنفسه، و أذكر الدليل الذي أعتمده، ثمّ أشرحه شرحاً يفهم به غرضه، و لا أطنب في بيانه فيمله المبتدي. و أذكر من الأسئلة على كلّ دليل ما لا بدّ منه، و أقوى ما يذكر فيه. فإنّي إن شاءالله فيما بعد أستأنف شرحاً مستوفى لهذا الشرح أو «الذخيرة»؛ فإنّ «الذخيرة» أيضاً محتاجة إلى الشرح، و خاصّة النصف الأوّل منه. و أذكر هناك الأدلة المعتمدة و المعترضة، و قويّ شُبّه المخالفين في كلّ فصل.

و أســالـه تعالى أن يعين على عمل هذين الكتابين؛ فإنّهما إذا خرجا إلى الوجود لم يبق وراثهما شــي، يذكر إلا ما لا فائدة في ذكره؛ لوّهيه و ضــعفه، أو فيما ذكر يكون دليل عليه، أو تنبيه عليه. و من الله تعالى أستمدّ المعونة و التوفيق، و هو حسبى و نعم الوكيل.

و اعلم أنّه بدأ في هذا الكتاب بالكلام في حدوث الأجسام، دون ذكر أوّل ما يجب على المحكّف من النظر، حسب ما ذكره في «الذخيرة» و «الملخّص»، لعلّة صحيحة؛ لأنّ الكلام في أنّ النظر واجب و أنّ الله تعالى أوجب عليه معرفته، فرعٌ على العلم بكونه مكلّفاً، و هو لا يمكنه أن يعرف أنّه مكلّف إلا بعد معرفة الله تعالى و توحيده و عدله، و أنّه إذا جعله على صفات مخصوصة

\_\_\_\_\_

فلا بدّ أن يكلف، و إلا كان قبيحاً، و أنّه إذا كلفه فلا بدّ من أن يكون قد أوجب عليه النظر في طريق معرفته، و أنّه أوّل واجب أوجبه عليه، و هذا يتأخّر على ما ترى. و إنّما ذكر الشيوخ في أوّل المختصرات ذلك تأنيساً للمبتدي، و حناً له على النظر، لكّي إذا نظر و عرف صحّة ذلك فيما بعد، بان له أنّ الأمر على ما قيل.

و أنا أذكر فصلاً مختصراً في أوّل الكتاب، على ما جرت به العادة، و على ما ذكره في «الذخيرة» و «الملخّص». و أذكر قبل الشروع في أنّ النظر أوّل واجب بيانَ حقيقة الواجب، و الفرق بينه و بين غيره من أقسام الأفعال، ثمّ أبيّن أنّ النظر واجب، و أبيّن بعده أنّه أوّل واجب؛ لأنّ الكلام في أنّه أول واجب فرعٌ على العلم بأنّه واجب. و أذكر من ذلك جُمَلاً ينتفع بها، و أترك استيفائه إلى انتهائنا إلى الكلام في المعارف إنشاءالله، و الله الموفّق لما يقرّب منه برحمته.

## فصل: في حقيقة الواجب، وأقل ما يجب على المكلف منه

الواجب على ضربين: فعل و أن لا يُفعل. فالواجب من الأفعال هو كلّ فعل متى لم يفعله العالم به أو المتمكّن منه استحقّ الذمّ على بعض الوجوه.

و إنّما قلنـا: على بعض الوجوه؛ لأنّ في الواجبات ما يقوم غيره مقامه، و فيها ما لا يقوم فعل الغير مقامه، على ما نبيّنه في باب العدل، فلو أطلقنا ذلك لانتقض ' بذلك.

و لم نقل هذا لأنّ فيها ما يقع صــغيراً فلا يســتحقّ على الإخلال به ذمّاً؛ لانًا لا نقول بالإحباط و التكفير، على ما سيجيء الكلام فيه إنشاءالله.

و أمّا ما يجب أن لا يُفعل، فهو القبيح؛ لأنّه يجب على المكلّف أن لا يفعل شيئاً من القبائح.

و حدّ القبيح: كلّ فعل يستحقّ فاعله- إذا كان عالماً بقبحه، أو متمكّناً من العلم بقبحه- الذمّ على بعض الوجوه.

و إنَّما تحرَّزنا بذلك من فعل الشُلجا؛ لأنَّ من أُلجئ إلى فعل القبيح لا يسستحتَّى ذمّاً، و إن كان عالماً مقحه.

و لم نتحرّز بـذلـك من الصــغائر التي تقع مكفّرة؛ لأنّ الإحباط و التكفير عندنا باطلان، على ما مضى.

## [لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلَّا النظر]

فإذا ثبت ذلك فالنظر في طريق معرفة الله تعالى واجب؛ لأنّه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلّا النظر، و قد ثبت أنّ معرفة الله تعالى واجبة.

١. ب: ينقض

و إنّما قلنا: إنّه لا طريق ســواه؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون معلوماً ضرورةً، أو بالاستدلال. فإن كان ضرورةً، فلا يخلو أن يكون إمّا ضرورةً عن طريق، و إمّا أن لا يكون ضرورة عن طريق.

و لا يجوز أن يكون معرفته ضــروريّةً لا عن طريق؛ لأنّ ما ذلك حكمه فهو من كمال العقل، لا يختلف العقلاء فيه، و معرفة الله تعالى فيها خلاف.

و لا يجوز أن تكون ضرورةً عن طريق؛ لأنّ الطريق لا يخلو إمّا أن يكون إدراكاً أو خبراً، و القديم تعالى ليس بمدرّك- على ما سنيته- فلا يجوز أن يكون معلوماً من هذا الوجه. و إن كان حاصلاً عن خبر فالخبر الذي يحصل عنده العلم الضروريّ هو ما يستند إلى الإدراك؛ لأنّ ما لا يستند إليه لا يحصل عنده العلم الضروري، و قد بيّناً أنّه ليس بمدرّك.

فأتما السمع، فلا يجوز أن يكون طريقاً إلى معرفته؛ لأنّ معرفة السمع مبنيّة على معرفة الله تعالى و توحيده و عدله، فكيف يُعلم الأصل بالفرع؟!

و لا يجوز أن تكون معرفته بالتقليد؛ لأنّ التقليد قبيح؛ من حيث إنّ المقلّد لا يأمن أن يكون مُقدماً على اعتقادٍ يكون جهلاً، و ذلك قبيح. و لأنّه ليس تقليد المحقّ بأولى من تقليد المبطل؛ لأنّه قبل النظر لا يعلم المحقّ منهما من المبطل، و كلّ ذلك باطل.

فإذا ثبت أنّ النظر في طريق معرفة الله تعالى واجب فهو أوّل فعلٍ واجب على المكلّف، لا يخلو مع كمال عقله منه.

و إنّما قلنا: أوّل؛ لئلا يلزم عليه ما تقدّمه أو قارنه. فأمّا ما تقدّمه فلا يمكن؛ لأنّ قبل كمال العقل لا يجب عليه شيء، و ما يجب بعد كمال العقل قد يخلو العاقل منه؛ لأنّه إمّا أن يكون شكراً للنعمة، أو قضاء للدّين، أو ردّاً للوديعة، وقد يخلو من جميع ذلك كثير من المكلفين؛ لأنّه قد يخلو من نعم، فلا يجب عليه الشكر.

فأتما نعم الله تعالى، و إن لم يخل منها، فإنّما يجب عليه أن يشـكره إذا عرفه و عرف أنّه قصــد به وجه الاحسان، و ذلك لا يعلم إلا بعد معرفة توحيده و عدله.

و أمّا نعم الوالدين، فقد يخلو أيضاً من ذلك، مثل آدم عليه السلام و الملائكة. على أنّ نفس الولادة لا يستحقّ بها الشكر، و إنّما يستحقّ بالتربية التي يقصد بها وجه الإحسان، و قد يخلو من ذلك.

و قمد يخلو من قضماء الدين و ردّ الوديعة كثير من الناس، و من لا يخلو من الوديعة فإنّما يجب عليه ردّ ما أودع، و هو كامل العقل، ثمّ يطالب في الثاني، فيجب عليه الردّ في الثالث، و النظر يجب عليه في الثاني.

فأمًا الامتناع من القبائح العقلية، فإنّه و إن كان واجباً عليه، فقد تحرّزنا من ذلك بقولنا: أوّل فعل؛ لأنّ ذلك ليس بفعل، و إنّما طريقه أن لا يُفعل.

و أمّا الواجبات الشرعيّة، فإنّما يجب عليه إذا عرف الله تعالى أوّلاً، ثمّ عرف السمع، و ذلك يتأخّر عن أوّل حال التكليف.

و قىد تحرّز في «المذخيرة» من إرادة النظر بقول»: «أوّل فعل مقصدود» ! لأنّ الإرادة ليسست مقصودة، و النظر مقصود، فلا يلزم على ذلك.

و ذكر رحمه الله في كثير من تدرّســـه أنّه لا يحتاج إلى ذلك، و هو الأقوى عندي؛ لأنّ العالم بما يفعلـه إذا فعله لغرض يخصـــه- و كان مُخَلّى بينه و بين الإرادة- فلا بدّ من أن يكون مريداً، فلا تتناول هذه الإرادة- و الحال ما وصفناه-التكليف.

و أمّا الخوف الذي يقف وجوب النظر عليه، فالإنسان ملجأ إليه، فهو خارج عن التكليف، فلا يحتاج أن يتحرّز ؟ منه.

فإن قيل: العلم بأنّ النظر المعيّن، هو الواجب من فعل العبد؛ لأنّ من المعلوم ضرورة أنّ كلّ نظر يخاف من تركه و يرجى زوال الخوف بحصوله هو الواجب، سواء كان دينيّاً أو دنياويّاً على الصحيح من المذهب فهلا قلتم إنّه أوّل واجب؟ على

قلنا: الأمر على ذلك، غير أنّ الإنسان ملجأ إلى فعله، فهو غير داخل تحت التكليف، فلا نحتاج إلى التحرّز من ذلك.

١. لم يوجد هذا في النسخة التي بأيدينا من كتاب الذخيرة.

۲.م (ج۱، ص ۲۷۰): کثیراً ما کان یقول فی تدریسه.

۳. ب: نتحرز.

<sup>£</sup> م (ج1، ص 1778: فيان قبل: لِمَ لا يجوز أن يكون العلم بوجوب النظر المميّن، أو الإرادة له، أو الخوف الذي يبتني عليه وجويه أوّل فعل يجب علم المكلف؟

#### [الدليل على وجوب معرفة الله]

فإن قيل: ما الدليل على أنّ معرفة الله تعالى واجبة؟

قلنا: الدليل على ذلك أنّ العاقل متى علم استحقاق العقاب على فعل القبيح زائداً على استحقاق الذمّ، وكذلك على الإخلال بالواجب، كان ذلك داعياً له إلى فعل الواجب و الامتناع من القبيح، وكذلك إذا علم استحقاق الثواب على فعل الطاعات زائداً على استحقاق المدح، كان ذلك داعياً له إلى فعل الطاعات، و العلم بالثواب و العقاب لا يتمّ إلا بعد معرفة الله تعالى، فلا بدّ من معرفة الوجوب ما لا يتمّ اللطف إلا به.

و لا تقوم المعرفة الضمورية مقام المكتسبة؛ لأنها لو قامت مقامها لوجب فعلها في جميع المحكلفين، و في علمنا بأنها لم يفعل فينا دليل على أنها إذا كانت ضمورية لا تكون لطفاً. ا و كان يجب فعلها في الكفّار خاصة؛ للعلم بأنّ الكسبية لم تحصل لهم، ٢ فمن ادّعى أنها حاصلة لهم فهو مكابر؛ لعلمنا ضرورةً بأنّ كثيراً من الكفّار يموتون على كفرهم، فلا وجه لادّعاء ذلك.

و قد أجاب بعضهم عن ذلك بأنّ الكسبية آكد في كونها لطفاً، و اللطف يجب على آكد الوجوه. و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ من تكلّف بناء دارٍ ليسكنها، أو سهراً بعيداً للتعلّم، كان أقرب إلى سكنى تلك الدار و إلى التعلّم ممّن وُهبت له الدار أو قصده العلماء، فعلم بذلك أنّ الكسبية آكد في باب كونها لطفاً.

فإن قيل: متى يجب على العاقل النظر؟

قلنا: إذا خاف من تركه الضمرر، و أتمل زوال ما يخافه بالنظر. فإذا اجتمع الأمران وجب النظر، و إن لم يحصلاً أو لم يحصل أحدهما، لا يجب النظر.

فإن قيل: متى يحصل الخوف؟

قيل: يمكن حصموله عند أمور ثلاثة؛ أحدها أن يكون فاشمياً بين العقلاء، يسمع اختلافهم و تخريف بعضمهم بعضماً، و ادّعاء كلّ قوم منهم أنّ الحقّ معهم و في جنبتهم و أنّ من خالفهم مبطل

١.ق (ص ١٦٧): كان يجب أن يفعل فينا، و نحن نعلم من أنفسنا أنا لسنا مضطرين إلى معرفة الله، فبطل أن تكون الضرورية لطفاً.
 ٢.ق (ص ١٦٧): لأنها لو قامت مقامها لقملها في الكافر، و نحن نعلم أن كثيراً من الكفار بموت على كفره، فعلم أن الفسسرورية ليسست

هالك، فإذا سمع ذلك و رجع إلى نفسه و أنصف و ترك حبّ النّشُوء و التقليد و ما ألفه، فلا بدّ من أن يخاف، و يجوّز أن يكون الحتّى في واحد من الأقوال، و الشبهة هاهنا لا تدخل على أحد.

و يمكن أن يتنبه من قبل نفسه، بأن يجد نفسه متصرّفة منتقلة من حال إلى حال، و يرى آثار النعمة عليه الانحة، و قد عرف ضرورة أنّ شكر النعمة واجب، فلا يأمن أن يكون له صانع صنعه و أخرجه من العدم إلى الوجود، و أنعم عليه بضروب الأنعام، و أراد منه معرفته، و متى لم يعرفه استحقّ العقاب من جهته، فحينتذ يخاف من تركه النظر.

و يجوز أن تكون هذه صورة من تُحلِق وحده، منفرداً من جميع الخلق. فإن فرضنا خلقه منفرداً، و أنّه لا يُنبَّه مِن قبل نفسه، فلا بـ أن ينبّهه الله تعالى على ذلك، بأن يُخطِر بباله كلاماً يسمعه، يتضمن جهة الخوف و أماراته. و الخاطر يجوز أن يكون كلاماً، و يجوز أن يكون ما يقوم مقامه في التخويف، على ما سنبيّنه في باب المعارف إنشاءالله.

فإذا ثبت ذلك، فالواجب أن ننظر فيما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه؛ لأنّ ما يقدر عليه غيره لا يمكن أن يستدل به عليه تعالى.

و الذي يختص بالقدرة عليه، الأجسام و الأعراض المخصوصة، و إنّما عدل المتكلّمون إلى الكلام في حدوث الأجسام دون الأعراض المخصوصة؛ لأمرين:

أحدهما: أنّ الأجسام معلوم ضرورةً وجودها، و إنّما نحتاج أن نتكلّم في حدوثها، و الأعراض المخصوصة نحتاج أن نتكلّم أولاً في إثباتها ثمّ في حدوثها، فنستريح في الأوّل درجةً.

و الثاني: أنّه إذا علم حدوث الأجسام علم أنّه تعالى لا يشبهها؛ لأنّه لو أشبهها لكان محدّثاً أو الأجسام قديمة، وليس كذلك إذا أثبته بطريقة حدوث الأعراض المخصوصة؛ لأنّه عند ذلك يجوز أن تكون الأجسام قديمة، فلا يعلم أنّه لا يشبهها إلا بعد أن يستأنف طريقة حدوث الأجسام، و ذلك يطول.

فلذلك كان الكلام في حدوث الأجسام أولى، و إن كان متى سلك إثبات أعراض مخصوصة

١. ب: -عليه.

۲. ج: فتربح. ب: فنزيح.

و حدوثها و أنّه لا يقدر عليها غير القديم تعالى، كان أيضاً طريقاً صحيحاً، لكنّ الأوّل أقرب، لما يتناه.

و أنا أبدأ بما بدأ به من الكلام في حدوث الأجسام، ثمّ بما بعده من الفصول فصلاً فصلاً، إنشاءالله تعالى.

## فصل: في حدوث الأجسام

قال رحمه الله: الأجسام محدثة؛ لأنها لم تسبق الحوادث، فلها حكمها في الحدوث.

اعلم أنّ قولنا في الشميء: إنّه محدث، معناه أنّه موجود، و كان معدوماً فيما لم يزل. و قولنا: قديم- في عرف المتكلّمين- هو الموجود في الأزل.

و لا يصبح العلم بحدوث الشمي الا بمجموع علمين، أحدهما: أنّه موجود، و الثاني: أنّه كان معدوماً فيما لم يزل. و العلم بوجوده حاصل، و إنّما المعدوم هو العلم بأنّه كان معدوماً في الأزل، و هو الذي يحتاج إلى الدلالة عليه، و لا يمكن معرفة حدوث الذات بعلم واحد البتّة.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّ العلم بتجدَّد وجود الذات يكفي في العلم بحدوثها.

و ذلك؛ أنّه لا ينفكّ العلم بتجدّد وجود الذات من العلم بأنّها كانت معدومةً قبل؛ لأنّه ليس هو العلم بمجرّد وجودها؛ لأنّ الموجود ينقسم إلى موجود متجدّد و غير متجدّد، فلا بدّ أن يراد بذلك أنّه تجدّد و كان معدوماً قبله.

فإذا ثبت ذلك، فالجملة التي ذكرها تحتاج إلى بيان أربعة أشياء، أحدها: إثبات معان غير الأجسام، و الثاني: حدوث تلك المعاني، و الثالث: أنّ الجسم لا ينفك منها، و الرابع: أنّ ما لم يسبق المحدّث فهو محدّث مثله.

و يجب أن يكون الكلام في إثبات المعاني هو أوّل الفصول، و الكلام في أنّ ما لم يسبق المحدّث محدّث آخر الفصول، و الفصلان الآخران أنت مخيّر فيهما، أيّهما قدّمتَ أو أخّرتَ كان ذلك جائزاً.

و إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الكلام في صــفات الشــيء فرعٌ على إثبات ذاته. ألا ترى أنَّه لا يمكن أن

يعلم أنّ زيداً طويل أو قصير إلّا بعد أن يعلم ذاته، فكذلك لا يمكن معرفة حدوث الذات إلّا بعد ثبوت الذات. فلأجل ذلك قدّمنا الكلام في إثبات المعاني. و إنّما أخرنا أنّ ما لم يسبق المحدث محدث مثله؛ لأنّه يتضمن الفصول الثلاثة، فلا بدّ من تقدّمها عليه. و أمّا الفصلان الآخران فلا ترجيح لأحدهما على صاحبه. ألا ترى أنّك لو أثبت حدوث المعاني ثمّ أثبت أنّ الجسم لا ينفك منها، أو أثبت أنّ الجسم لا ينفك منها ثمّ أثبت حدوثها، كانا في المعنى سواء، فلأجل ذلك لم يكن أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه.

## فصل: في الكلام في إثبات المعاني

يبتني هذا الفصل على أربعة أشياء، أحدها: تجدّد الصفات على الأجسام، و ثانيها: أنّ تجدّدها كان مع جواز أن لا يتجدّد، و ثالثها: أنّ أحوال الجسم و شروطه على ما كانت عليه لم تتغيّر، و رابعها: أنّ ما ذلك حكمه لا بدّ له من أمر ما.

#### [تجدّد الصفات على الجسم]

فأتما العلم بتجدّد الصفات على الجسم، فحاصل ضرورةً؛ لأنّا نعلم أنّ الجسم يكون في جهةٍ، ثمّ ينتقل منها إلى غيرها من الجهات، فيحصل لنا علمّ بما لم يكن حاصلاً به، فلا يخلو أن يكون هذا العلم هو علماً بمجرّد الجسم، أو علماً بمعنى فيه، أو علماً بصفة له.

و لا يجوز أن يكون علماً بمجرّد الجسم؛ لأنّ الجسم كان معلوماً لنا قبل هذا، و لم نعلم ما علمناه الآن.

و لا يجوز أن يكون علماً بمعنى أوجب كونه كاثناً؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كلّ من عرف كاثناً أن يعرف ذلك المعنى، و معلوم خلاف ذلك؛ لأنّ نفاة الأعراض يعلمون تجدّد كونه كاثناً، و إن لم يعلموا ما أوجب ذلك، لا على جملةٍ و لا على تفصيلٍ، فلم يبق بعد ذلك إلّا أنّه علم بصفة له، و هو الذي أردناه.

## [جواز أن لا تتجدّد الصفات]

و أما الذي يدل على أنّ هذه الصفة تجددت مع جواز أن لا تتجدد، أنّها لو كانت واجبةً لاستغنت الأجسام عن ناقل؛ لوجوب انتقالها، كما أنّ عدم الصوت يستغني عن مُعدمٍ لوجوبه، و كذلك وجود القديم فيما لم يزل يستغني عن موجدٍ لوجوبه، و قد علمنا ضرورةً أنّ الجسم لو بقي الدهر لما انتقل بنفسه.

وكان أيضــاً يبطل أحكام القادرين؛ لأنه كان لا يمتنع أن يقصـــد أقدر القادرين إلى تحريك

ريشة، فيتعذّر عليه؛ لوجوبها بحيث هي، أو يقصد أضعفهم إلى تحريك الجبال، فيتأتّى منه ذلك؛ لوجوب انتقال الجبال، و ذلك فاسد بالاتفاق.

## [عدم تغيّر أحوال الجسم [شروطه على ما كانت عليه]

و أمّا الفصل الثالث، و هو أنّ أحوال الجسم و شمروطه على ما كانت عليه، فهو إن كان صفة يشار إليها للجسم من طول و قصر و تربيع و تدوير و لون و غير ذلك، يكون على ما كان عليه لم يتغيّر شيء منه.

و إنّما قلنا: إنّه لا بدّ من أمر، و هو الفصل الرابع؛ لأنّه لو لم يكن هناك أمر لم يكن بأن ينتقل أولى من أن ينتقل إلى غيرها من الجهات، أولى من أن ينتقل إلى غيرها من الجهات، فعلم بذلك أنّه لا بدّ من أمر. و لأنّه قبل أن ينتقل كان يجوز أن يبقى مكانه، أو ينتقل إلى غير هذه الجهة، فلمّا حصل في بعضها كان كونه فيها واجباً في هذه الحال، و استحال كونه في الجهة الأولى و في غيرها من الجهات.

و لا يجوز أن تكون أمورٌ جائزةٌ كلُّها يصـير بعضـها واجباً و بعضـها مستحيلاً إلّا لأمر مَا؛ لأنّه لو لم يكن أمر كانت الأمور على ما كانت عليه من قبل.

فإذا ثبت أنّه لا بدّ من أمرٍ، فلا يخلو ذلك الأمر من أن يكون راجعاً إلى الجسم أو إلى غيره. و ما يرجع إليه نفسه فلا يخلو أن يكون نفسه أو وجوده أو حدوثه أو عدمه.

و عدمه يحيل كونه في جهة، فلا يجوز أن يكون الموجب لذلك.

و لا يجوز أن يكون الموجب لذلك نفسه أو وجوده أو حدوثه؛ لأنه قد كان حاصلاً و هو في الجهة الأولى، و يكون حاصلاً أيضاً إذا انتقل إلى غيرها من الجهات، فلا يجوز أن تكون هي المخصصة بهذه الجهة.

و ما يرجع إلى غيره فلا يخلو أن يكون عدم معنى، أو وجود معنى، أو الفاعل. و لا يجوز أن يكون المؤثّر في حصوله في هذه الجهة عدم معنى؛ لأنّ عدم المعنى لا اختصاص له بجسم دون جسم، و لا بجهة دون جهة، سواء قبل إنّه عدم معنى بالإطلاق، أو عدم معنى عنه مقيّد في أنّه لا اختصاص له.

و لا يجوز أن يكون قـد انتقـل إلى هـذه الجهـة بالفاعل؛ لأنَّه إن أريد أنَّه بالفاعل بمعنى أنَّه فعل

فيـه معنى صـــــار بـه منتقلاً، كــان وفاقاً، و إن أريد أنّه جعله كائناً من غير أن فعل معنى، فذلك باطل من وجوه:

أحدها: أنّ ما يتعلّق بالفاعل لا يجوز أن يكون إلّا الحدوث أو ما يتبع الحدوث، من الحسن و القبح و الأمر و النهي. و الجسم يتجدّد كونه كانناً في حال بقائه، فلا يجوز أن يكون كذلك بالفاعل.

و ثانيها: أنّ ما يتعلّق بالفاعل يجب أن يكون القادر عليه قادراً على إحداث ذاته. ألا ترى أنّ من قدر على إحداث كلام قدر على أن يجعل كلامه أمراً أو خبراً كان قادراً على إحداثه، و لمنا لم يقدر على إحداث كلام غيره لا يقدر على أن يجعله أمراً أو خبراً؟ فعلمنا أنّ العلّة في قدرته على ذلك قدرته على إحداثه، وقد علمنا فلو كان كونه كانناً متعلّقاً بالفاعل لوجب أن يكون الفاعل لذلك قادراً على إحداثه، وقد علمنا خلاف ذلك.

و ثالثها: أنّه لو كان كذلك بالفاعل لكان القادر على جعله كائناً قادراً على كونه أســود و أبيض وحيّاً و قادراً؛ لأنّ من قدر على أن يجعل ذاتاً على صــفة قدر على أن يجعلها على جميع صــفاتها التي تكون بالفاعل، و قد علمنا أنّ الواحد منّا يقدر على أن يجعل الجــــم كائناً، و إن لم يقدر على جعله على شيء من صفاته الأُخر. فعلم بذلك بطلان كونه كائناً بالفاعل.

فإن قيل: قد بنيتم هذه الأدلّة كلّها على حدوث الصوت، و من يسلم لكم أنّ الصوت معنىٌ غير الجسم و أنّه محدث؟

قلنا: الصوت مُدرَك معلوم ضرورةً، فمن دفعه كان مكابراً. فإذا ثبت فلا يخلو أن يكون جسماً أو صفةً للجسم. و لو كان جسماً لوجب أن تكون الأجسام كلّها مسموعة؛ لأنّها متماثلةً، و كان يصحّ عليه البقاء، كما يصحّ على الجسم، و قد علمنا خلافه.

و إن كان صفةً للجسم فلا يخلو أن تكون نفسيّةً أو معنويّةً. فلو كانت نفسيّةً لوجب أن تكون الأجسام مسموعةً كلّها؛ لأنّ الإدراك يتعلّق بأخصّ صفة الذات، و الاشتراك فيها يوجب التماثل. و إن كانت صفةً معنويّةً فقد ثبت أنّ هاهنا معنى، و هو الذي أردناه.

و أيضاً: فلو كان الجسم كاثناً بالفاعل لما صعّ فيه التزايد؛ لأنّ ما يتعلّق بالفاعل لا يصعّ فيه ذلك كالحدوث، وكونه كائناً يصعّ فيه التزايد. ألا ترى أنّ القويّ يمنع الضعيف من تحريك جسم من حيث هو إلى غيرها من الجهات؟ فإذا بطل أن يكون كذلك بالفاعل، لم يبق بعد ذلك من الأقسام إلا كونه كائناً بمعنى، و هو الذي قصدناه.

## فصل: في حدوث هذه الماني

الذي يدلّ على حدوث هذه المعاني جواز العدم عليها كلّها، فلو كانت قديمةً لما جاز عدمها؛ لأنّ القديم لا يجوز عدمه، و إذا لم تكن قديمةً وجب أن تكون محدثةً؛ إذ الموجود لا يخلو إمّا أن يكون قديماً أو محدثاً؛ لأنه لا واسطة بينهما.

## [جواز العدم على المعاني]

و الذي يدلّ على جواز العدم عليها هو أنّ الجسم إذا كان في جهة ثمّ نقلناه إلى غيرها من الجهات، لا يخلو المعنى الذي كان فيه أؤلاً من أن يكون موجوداً فيه - كما كان - أو انتقل عنه، أو عدم

و لا يجوز أن يكون فيه على ما كان؛ لأنه كان يوجب كون الجسم في مكانين في حالة واحدة، و هـذا محال؛ لأنه إذا كان المعنى الأول أوجب كونه في الجهة الأولى، و المعنى الثاني أوجب كونه في الجهة الثانية، فإذا اجتمعا فيه أوجبا كونه في الجهتين معاً، و هذا محال.

و ليس لأحمد أن يقول: إنّ المعنى الأول موجود فيه، لكنه كَثَنَ فيه، فلم يظهر حكمه، و المعنى الثاني ظهر، فظهر حكمه.

و ذلك؛ أنّ المعقول من الكمون و الظهور هو استتار الشيء بغيره و ظهوره. فإن أريد ذلك فذلك من صفات الأجسام، فلا يجوز على الأعراض، و إن أريد بذلك أنّه موجود فيه لكنّه بطل حكمه، فلا يجوز؛ لأنّ الطريق إلى إثبات المعاني ظهور أحكامها، فلا يجوز أن يكون المعنى موجوداً و الحكم مرتفعاً؛ لأنّه لا ينفصل وجودها من عدمها، و متى لم نراع هذا الأصل أدى إلى الجهالات، و لزم تجويز أن يكون في قلوب الأموات علومٌ و إراداتٌ، و إن لم يكونوا بها عالمين و لا مريدين لما قالوه، و ذلك فاسد بالاتفاق.

و متى قيل: إنّ الحادث أولى بظهور حكمه من الباقي، كما تقولون إنّ الطارئ أولى بالوجود من الباقي. قيل لهم: إنّما قلنا ذلك من حيث إنّ حدوث الطارئ إنّما كان أولى من بقاء الباقي؛ لأنه متعلّق بقادر و بدواعيه، و ما هذا حكمه يجب حصوله. و ليس كذلك الباقي؛ لأنه لا يجب بقائه، ففارق ما قالوه؛ من حيث إنّ الحادث و الباقي جميعاً يوجبان كونه كائناً، فلا يكون أحدهما بالإيجاب أولى من صاحبه، فبان الفصل بينهما.

و لا يجوز أن يكون المعنى الأول انتقل عنه؛ لأنه لا يخلو أن ينتقل عنه مع جواز أن لا ينتقل أو يجب انتقاله. فإن كان الأول، احتاج إلى معنى به ينتقل كالجسسم، و الكلام في ذلك المعنى كالكلام فيه، فيؤدّي إلى ما لا يتناهى من المعاني، و ذلك محال. أو ينتهي إلى معنى يعدم و هو المطلوب.

و إن كان يجب انتقاله، أدّى ذلك إلى وجوب انتقال الجسم، بل الأجسام كلّها؛ لأنّه إذا وجب أن ينتقل عن جسم وجب أن ينتقل ذلك الجسم، و إذا انتقل عنه إلى غيره من الأجسام وجب أيضاً انتقال ذلك الجسم، و يوجب انتقال ما فيه من المعاني إلى جسم آخر، إلى أن يؤدّي إلى انتقال جميع الأجسام، و ذلك معلوم خلافه، فلم يبق بعد ذلك إلّا أنّ المعنى الذي كان فيه قد عدم.

## [القديم لا يجوز عدمه]

و الـذي يـدل على أنّ القديم لا يجوز عدمه هو أنّه قد ثبت أنّه قديم لنفســـه، أو لما هو عليه في نفسه، فأيهما ثبت وجب أن لا يخرج عنه.

و إنّما قلنا إنّه قديم لنفسه؛ لأنّه لا يمكن أن يكون قديماً بالفاعل؛ لوجوب تقدّم الفاعل على فعله، و ذلك غير ممكن في القديم. و لا أن يكون كذلك لمعنى محدث؛ لأنّ المعاني المحدثة لا توجب أحكامها فيما لم يزل. و إن كان قديماً لمعنى قديم ثبت أيضاً ما قلناه؛ لأنّه كان يوجب أن يكون ذلك المعنى قديماً بمعنى آخر قديم، فيؤدي إلى إثبات معان قديمة لا نهاية لها، و ذلك باطل.

و إنّما قلنا إنّه إذا كان قديماً لنفســه لا يجوز خروجه عنه؛ لأنّ صــفات النفس بها تدخل الذات في كونها معلومةً، فكما لا يجوز أن تخرج الذات عن كونها معلومةً فكذلك لا يجوز أن تخرج عن كونها موجودةً قديمةً. و لأنها إذا تعدّت في الوجود أكثر من وقت واحد وجب أن تكون 

#### [لا ضدّ للقديم]

و إنّما قلنا إنّه لا ضــ للقديم؛ لأنّ من حقّ المتضادين أن يكون كلّ واحد منهما يمنع بوجوده من وجود ضــ لدّه. فلو كان للقديم ضــ لم يخل من أن يكون قديماً أو محدثاً. و لا يجوز أن يكون قديماً؛ لأنّه 'كان يوجب' اجتماع الفســ تين، و ذلك محال. و إن كان محدثاً لم يكن وجوده في الأزل مانعاً من وجود ضـدًه؛ لأنّ ضــ له إنّما استحال وجوده في الأزل من حيث كان محدثاً، لا من حيث كان ضــ له ضــ له ثبت أنه لا حيث كان ضــ له موجوداً، و ذلك ينقض حقيقة التضــا له و إذا بطل أن يكون له ضــ له ثبت أنه لا يجوز عدمه.

و ممّا يدل أيضاً على حدوث هذه المعاني هو أنّها لا تخلو أن تكون قديمة كلّها، أو محدثة كلّها، أو بعضها قديماً و بعضها محدثاً، فلو كانت قديمة كلّها- و قد ثبت تضادها- أدّى إلى اجتماع المتضادات، و ذلك محال، و إن كان بعضها قديماً فلا جنس يشار إليه إلا و قد ثبت حدوث ما هو من جنسه، و الجنس الواحد لا يجوز أن يكون بعضه قديماً و بعضه محدثاً، فلم يبق بعد ذلك إلا أنّها كلّها محدثةً، و ذلك ما أردناه.

# فصل: فيأن الجسم لا يخلو من هذه المعاني

معلومٌ ضرورةً أنّ الأجسام متى كانت موجودةً فلا بدّ من أن تكون في جهةٍ من جهات العالم، و لا يعقل وجود جســـمٍ له جئةً و حجمٌ و لا يكون في بعض الجهات، و لهذا لو فرضـــنا أنّ هناك جسمين لكان لا بدّ أن يكون أحدهما قريباً من صاحبه أو بعيداً منه، و في ذلك كونُه في جهة.

فإذا ثبت أنَّه لا بدّ من أن يكون في جهة مع وجوده، و قد بيَّنَا أنَّه لا يكون في جهة إلَّا لمعنى، دلّ على أنّه لا يخلو من المعنى.

فإن قيل: كيف تدّعون العلم الضروريّ في ذلك، و الفلاسفة تخالف في ذلك، و تقول: إنّ الأجسام كانت موجودةً، و كانت هيولي خاليةً من الصور و لم تكن في جهة من الجهات، فادّعاء الضرورة فيما فيه الخلاف لا يجوز.

قيل: من خالف في ذلك إنّما خالف فيه لأنّه اعتقد أنّ الجسم يكون موجوداً و لا يكون متحيّراً، ثمّ يتجدد تحيّره، فلذلك صبح أن يعتقد أنّه لم يكن في جهم، و عندنا أنّ ذلك محال؛ لأنّه متى لم يكن متحيّراً لا يكون موجوداً، فإن أرادوا ذلك فقد خالفوا في العبارة، فسمّوا المعدوم موجوداً، و لا مشاخة في العبارة.

فان قيل: و لم زعمتم أنه مع وجوده لا بدّ من أن يكون متحيّراً؟

قيل له: لأنّه لا يخلو أن يكون تحيّره لنفسم، أو لما هو عليه في نفسه، أو لوجوده، أو لحدوثه، أو لعدمه، أو لعدم معنى، أو لوجود معنى، أو بالفاعل. \

و لا يجوز أن يكون متحيّراً بـالفـاعـل، و لا لحدوثه أو لعدمه "كان يجب أن يكون كلّ موجود

١. خ (ص ٤٥): لا ينظو من أن يكون تحيّره إنسا وجب لوجوده، أو لحدوثه، أو لحدوثه على وجه، أو لقدمه، أو لعدم معنى، أو لوجود معنى، أو بالفاعل، أو لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه.

٣. كذا. و لعل الصحيح: و لا يجوز أن يكون متحيّراً بوجوده؛ لأنه.

محدث متحيّراً، و قد علمنا خلافه، على أنّ في ذلك تسليم ما أردناه من أنّ مع وجوده الا بدّ من أن يكون متحبّراً. ٢

و لا يجوز أن يكون كذلك لعدمه؛ لأنَّ عدمه يحيل تحيّره. "

و لا لعدم معنى؛ لأنّه لا اختصـاص له بجـــم دون العرض، و كان يجب تحيّر العرض، و كان يجب أيضاً تحيّره مع وجوده؛ لأنّ عدم المعنى حاصل في جميع الأوقات.

هـذا إذا قيل: إنّه متحيّر لعدم معنىً مطلق، فأمّا إذا قيل: هو متحيّر لعدم معنىً عنه، فإنّه يفســـد بأنّه لو كان فيه معنىً قد تحدِم لوجب أن يكون متحيّراً قبله؛ لأنّه لا يصحّ قيام المعنى إلّا بالمتحيّر.

و كان يجب أيضاً أن لا يخلو من المعاني المحدثة؛ لأنه لو كان المعنى الذي كان فيه قديماً لما جاز عدمه، على ما مضى القول فيه.

و لا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى؛ لأنّ ذلك المعنى لا بـدّ من أن يختص بـه حتى يوجب كونه متحيّراً، و الاختصاص لا يكون إلّا بالحلول أو المجاورة، و كلاهما يقتضان التحيّر أولاً.

و لا يجوز أن يكون كذلك بالفاعل؛ لأنه لو كان كذلك بالفاعل لوجب أن يكون كذلك في حال الحدوث؛ لأنا قد بيّنًا أنّ ما يتعلّق بالفاعل إمّا الحدوث أو ما يتبع الحدوث، و لو كان كذلك لكان فيه تسليم حدوث الجسم، الذي هو المطلوب. و كان يجب أيضاً أن يكون متحيّرًا في جميع أحوال وجود الجسم، و في ذلك ما أردناه.

و قد قبل أيضاً: <sup>4</sup> إنّه لو كان متحيّراً بالفاعل لجاز أن يجمع الفاعل بين صفة التحيّر و صفة البياض؛ لأنّه لا تنافي بينهما. و لو جمع بينهما، ثمّ طرأ عليه السواد، كان يجب أن ينفيه من حيث

٣. خ (ص ٤٥): وليس يجوز أن يكون متحيّراً لوجوده؛ لأنه يجب منه أن يكون متحيّراً بوجوده؛ لأنه يجب منه أن يكون كلما شـــاركه في الوجود [كان] متحيّراً، و هذا يقتضي أن يكون الســواد و سـائر الأعراض بهذه الصفة. على أنَّ من قال بذلك فقد سلم لنا غرضنا في هذا الباب؛ لأنه قد اعترف بأنَّ الجوهر مع وجوده لا بدّ من تحيّره، و هذا الذي قصـــدناه في المعنى و إن كان مخالفاً؛ لأنه قصـــد إلى ما جعناه شرطاً فجعله مقضياً.

١. أ: لا يقرء. ب: معروض عدمه.

٣. خ (ص ٤٥): لأنَّ العدم محيل للتحيّر، فكيف يجوز [أن] يكون موجباً له؟

<sup>2</sup> انظر: الملخص في أصول الدين، ص ٤٦- ٤٧

كان بياضاً، و لا ينفيه من حيث كان متحيّراً، و ذلك يؤدّي إلى أن يكون موجوداً معدوماً، و ذلك محال.

و الأول هو المعتمد؛ لأنّ على هذا اعتراضات كثيرة. و لقائل أن يقول: إنّما كان يلزم الجمع بينهما إذا كانت الذات ممّا يصبح أن تكون على الصنفين، فأمّا إذا كانت الذات ممّا يصبح أن تكون على الصنفين، فأمّا إذا كانت الذات ممّا يصبح أن تكون على المحدوث بالفاعل، و كون الكلام خبراً و أمراً بالفاعل، و لا يلزم أن يكون من قدر على حدوث الاعتماد أن يقدر على أن يجعله أمراً و نهياً؛ لأنّ الاعتماد يستحيل أن يكون بصفة الأمر و النهى، لا لشيء يرجع إلى تضاد الصفتين.

و كذلك لقائل أن يقول: ما يصحّ أن يكون متحيّراً يستحيل أن يكون بصفة البياض و السواد، فلا ا يصحّ من الفاعل الجمع بينهما، فلا يؤدّي إلى ما قالوه.

فإذا بطلت الأقسام كلّها لم يبق بعد ذلك إلا أنّه إنّما كان متحيّراً لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه، و أيّهما ثبت أوجب تحيّره مع الوجود، و في ذلك ثبوت ما قدّمناه من أنّه لا بدّ أن يكون في جهة، " أنّه لا بدّ أن يكون فيها لمعنى، فثبت بذلك أنّه لا يخلو من المعانى المحدثة.

# فصل: فيأنّ مالريسبق الحدث لابدأن يكون محدثاً

معلوم ضرورة أنّ كلّ ذاتين لم يسبق إحداهما الأخرى في الوجود، متى كان لإحداهما في الوجود منى كان لإحداهما في الوجود منة من زمان، فلا بند أن يكون للأخرى مشل تلك المندة. ألا ترى أنّ القائل إذا قال: إنّ زيداً و عمرواً ولذا معا في حالة واحدة، ثم قال: إنّ زيداً له سِنةً، علمنا أنّ عمرواً أيضاً له سِنةً، و إن لم ينطق به، و لهذا لو قال: هما ولدا في حالة واحدة، ثمّ قال: أحدهما له سِنةً و الآخر له مائة سسنة، علمنا كذبه ضرورةً.

و إذا كتّا قد دللنا على أنّ الأجسام لا تخلو من المعاني المحدثة وجب أن نعلم عند ذلك حدوث الجسم.

فإن قيل: أ يعلم ذلك بالعلم الأوّل أو بعلم آخر مكتسب؟

قيل: في الناس من قال: يعلم ذلك بالعلم الأول؛ لأنّ عنده علم الجملة لا متعلّق له، فإذا علم في ذات تفصيلاً أنّها لم تخل من المعاني المحدثة، تعلّق ذلك العلم به مفصلاً.

و الصــحيح أنّ ذلك يعلم بعلم آخر يفعله، و يكون كســباً له، و الأوّل ضــروريّ، فيكون هذا العلم مفصّلاً مطابقاً لعلم الجملة.

فإذا قيل: فإن كان علماً آخر هلًا جاز أن لا يفعله؟

قلنا: لأنّه مُلجأ إلى فعله؛ لأنّ علم الجملة يتوفّر معه الدواعي إلى فعل هذا العلم مفصّلاً؛ لأنه لو لم يفعله لعاد عليه بالنقض، فلأجل ذلك لا بدّ من فعله، و يجري ذلك مجرى ما نقوله من أنّ العلم بأنّ ما له صفة الظلم قبيح، ضروري، فإذا علمنا في ألم بعينه أنّه بصفة الظلم فَعَلنا اعتقاداً لقبحه يطابق تلك الجملة، و يكون هذا الاعتقاد علماً؛ لمطابقته لما قلناه من علم الجملة.

فإن قيـل: كيف تدّعون العلم الضــروريّ في ذلك، و ابن الراوندي ' يخالف فيه، و يقول: إنّى

١. هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي (ت ٢٩٨ هـ) أو ابن الراوندي، فيلسوف و متكلَّم، نسبته إلى راوند من أعمال

أُسلَم أنّ الجسم لا يخلو من المعاني المحدثة، و مع هذا فالجسم قديم؛ لأنّي أثبت حوادث لا نهاية لها، شيئاً قبل شيء لا إلى أوّل، فلا يجيء من ذلك حدوث الجسم.

قيل: ابن الراوندي ناقض في قوله، و غالط لفظاً و معنى، فأمّا من جهة اللفظ؛ فمن حيث إنّه قال: إنّها حوادث، فاقتضى أن يكون لها أوّل، فلمّا قال: لا أوّل لها، فقد نفى ما أثبته بعينه؛ إذ لا يختلف الحكم في ذلك بين أن يكون ذلك في ذات واحدة أو في ذوات كثيرة. ألا ترى أنّه لو قال قائل: أنا أقول في جماعة الزنج: إنّ كلّ واحد منهم أسود، و أقول في جميعهم: إنّهم بيض، كان مناقضاً، كما لو قال في واحد بعينه: إنّه أسود أبيض.

و أمّا المناقضة من حيث المعنى فهو أنّه قال: الجسم قديم، و ذلك يقتضي وجوده في الأزل، و قد سلّم أنّه لا يخلو من المعنى، فثبت بذلك أنّ فيما لم يزل فيه معنى، و المعنى الموجود فيما لم يزل لا يكون محدثاً، فمع هذه المحاسبة لا بدّ له من الرجوع في إحدى الدعويين، إمّا أن يقول: فيما لم يزل كان خالياً من المعاني، أو يقول: كان فيه معنى قديم، و كلاهما قد دللنا على فساده، فيطل ما قاله.

## [فساد القول بحوادث غير متناهية]

على أنّه قد أُفسد وجود ما لا نهاية له من الحوادث بأدلة:

منها: أنّ الحوادث لا بدّ لها من محدث، و من شـــأن محدثها أن يكون متقدّماً لها، و ما لا أوّل له لا يمكن أن يتقدّم غيره عليه.

\_\_\_\_\_

مدية كاشسان، سكن بغداد و اشتهرت بها مجالسه، قال ابن خلكان اله مجالس و مناظرات مع جماعة من طعاء الكلام و قد انفرد 
بعداهب نفاوها عنه في كتبهم، و يقال: كان في غاية الذكاء و الفطنة، و كان معتزليًا في بداية أمره، ثم انقلب عليهم، و قد انهمه جماعة 
من أصحاب السير و التراجم و وصفوه بأنه الفيلسوف المجاهر بالإلحاده و «أحد مشاهير الزنادقة» و «المشهور بالإلحاد» و «أنه معتمد 
الملاحدة و الزندقة و «أنه أحد الكفرة و لا يحسب من الكرام البررة» و غيرها من النعوت و الصفات المنمومة، و الظاهر أنه كان غالبًا 
المداء و انهم بعاهراً بآراته المطابقة أو الموافقة لأدك المقلية الفلسفية المخالفة المناهب الأشاعرة و أهل الحدث و الحضوية، فناصبوه 
الهداء و انهم و بكل رذيلة و مويقة و نسبوا إليه كل كفر و زندقة. و نقل عن الجيائي أنه وضمع كتابًا في قدم العالم و نفي الصابح و 
تصحيح مذهب الدهر و الردّ على مذهب أهل التوحيد، و كتابًا في الطمن على النبي صلى الله عليه و آله تناقل مترجموه أن له نحو ١١٤ 
كتابًا، و في المؤرّخين من يجزم بأنه عاش ٢٦ سنة، و من فرق المعتزلة «الراوندية» نسبة إليه، مات برحة ابن مالك بين الرقة و بغداد، و 
قيل: صله أحد السلاطين ببغداد، راجع عنه: الأعلام للزر كلي، ج ١، ص ٢٣٧؛ البداية و النهاية، ج ١٠، ص ٣٤٦- ٨٠٤

و منها: أنّه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يصحح وجود شسيء من الحوادث؛ لأنه لا حادث إلا و من شرطه وجود حوادث لا نهاية لها قبله، و ذلك يؤدّي إلى أن لا يصح وجود شيء منها. ألا ترى أنّ القائل لو قال: أنا لا آكل تفاحةً إلا بعد أن آكل قبلها أخرى، لم يصحح منه أكل شيء منها، و متى أكل شيئاً منها كان مناقضاً. و لا فرق في ذلك بين أن يكون مستقبلاً أو ماضياً. ألا ترى أنّه لو قال: أنا ما أكلت تفاحةً إلا و أكلت قبلها أخرى، فإنّه يعلم بطلان قوله، كما لو قال ذلك مستقبلاً

فإن قيل: فرق بين الماضسي و الاسستقبال، فلأجل هذا المحلتم وجود ما لا نهاية له من الحوادث ماضياً، و أوجبتم وجود ما لا نهاية له مستقبلاً، من نعيم أهل الجنة و عقاب الكفّار.

قيل: لا فرق بين الماضي و المستقبل في أنّ ما يوجد منه لا بدّ من أن يكون متناهياً.

و معنى قولنا: إنّ ثواب أهل الجنّـة و عقـاب الكفّار لا يتناهى، هو أنّه لا ينتهي إلى حدًّ " ينقطع، بل لا حال إلا و الله تعالى يجدّده لهم حالاً بعد حال، و لم نرد أنّه يخرج إلى الوجود ما لا نهاية له. فإن قيـل: إنّ الجســم لا يخلو من الأكوان، و مع هـذا لا يكون كونـاً، فهلّا جاز أن لا يخلو من المحدث و لا يكو ن محدثاً؟

قلنا: نحن إنّما أوجبنا أن يكون الجسسم متى كان موجوداً غير خال من الحوادث أن يكون محدثاً؛ لأنّ حكمه حكمته في سائر أوصافه. و قولنا: جسم و كونّ معناه أنّ كلّ واحد منهما من قبيل مخصوص، و ليس إذا كان أحدهما من قبيل بجسم و كونّ معناه أنّ كلّ واحد منهما من قبيل مخصوص، و ليس إذا كان أحدهما من قبيل يجب أن يكون الآخر من ذلك القبيل. ألا ترى أنه إن قبل: زيد و عمرو ولدا معاً، وجب أن يكون يحب أن يكون الآخر كذلك، بل لا يمتنع أن يكون نبطياً، و إن كان وافقه في السن، فعلم بذلك بطلان ما توهموه.

١. نسخة بدل أ: فلهذا.

# فصل: فيأن للأجسام مُعدِثاً

الصحيح أنّ أوّل العلم بالله تعالى هو أن نعلم أنّ للأجسام مُحدِثاً، و هذا العلم هو علم به تعالى على وجه الجملة. و قال قوم: إنّ أوّل العلم به تعالى هو أن نعلمه قادراً لنفسه؛ لأنّ بذلك نعلم تميّره من بين سائر الذوات. و قال بعضهم ': أوّل العلم به هو أن نعلم أنّ للأجسام محدثاً غيرها.

و إنّما قلنا: إنّ الصحيح هو الأوّل؛ لأنّ هذا العلم هو علم به تعالى؛ لأنه لا يقدر على إحداث الجسم سواه تعالى، لكنّه لا نعلم مفصّلاً إلّا بعد أن نعلمه قادراً لذاته على ما بيّناه ".

و إنّما خالف الناهب إليه فيما قلناه؛ لأنّ عنده أنّ علم الجملة لا متعلّق له، و ذلك باطل عندنا. ألا ترى أنّ الواحد منّا يفصل بين عشرة في جملتها زيد، و بين عشرة ليس في جملتها زيد، و إن لم يعلم زيداً على وجه التفصيل؟ فإذا علمه مفصّلاً علم أنّ عِلمَه الأوّل كان متناولاً له. و لعلّنا نستوفي الكلام في ذلك في موضع آخر إن شاءالله.

و العلم بأنّ للأجسام محدِثاً مكتسب غير ضروريّ، على ما ذهب إليه قوم؛ لأنه لو كان ضروريّاً لما اختلف العقلاء فيه، و قد علمنا أنّ جماعة قد أثبتوا حوادث لا محدث لها، فلو كان ضروريّاً لما جاز الخلاف فيه. و لأنّا نستدلّ على أنّ للأجسام مُحدِثاً، فلو كان العلم به ضروريّاً لما أمكن الاستدلال عليه؛ لأنّ الضروريّات لا يمكن الاستدلال عليها.

فإذا ثبت أنّ الطريق إلى ذلك الاستدلال، فنحتاج في الاستدلال على ذلك إلى بيان أربعة أشياء، أحدها: أنّ هاهنا حوادث، و الثاني: أنّها متعلّقة بنا و محتاجة إلينا، و الثالث: أنّها إنّما احتاحت إلينا لحدوثها لا غير، و الرابع: أنّ ما شاركها في الحدوث لا بدّ أن يشاركها في الحاجة إلى مُحدِث.

١. هامش أ: هذا مذهب أبي هاشم.

#### [حاجة الحوادث إلينا]

و الفصل الأول قد بيتاه فيما مضى؛ حيث بيتا أنّ هاهنا معاني محدثة. و أمّا الفصل الثاني - و هو أنّها محتاجة إلينا - فالدليل عليه وجوب وقوع تصرفاننا من القيام و القعود و الحركة و السكون و الأكل و الشرب و غير ذلك من الأفعال بحسب دواعينا و أحوالنا، و انتفائها بحسب صوارفنا، فلو لا أنّها متعلّقة بنا و محتاجة إلينا لما وجب ذلك، كما لا يجب وقوع ما لا يتعلّق بنا من طولنا و قصرنا و ألواننا، و كذلك أفعال غيرنا لا تقع بحسب دواعينا و أحوالنا؛ لأنّ هذه الأشياء غير متعلّقة بنا، و لا محتاجة إلينا.

فإن قيل: بيّنوا الموضع الذي يجب فيه حاجة هذه الأفعال إليكم و تعلّقها بكم، قبل أن تفسّــروا معنى قولكم وقوعها بحسب دواعيكم و أحوالكم.

قلنا: معلوم ضرورة أنّ من كان شديد الجوع، وبين يَدَيه طعامٌ يعلم أنّه يشد جوعته، و لا ضرر عليه في تناوله، لا عاجلاً و لا آجلاً، أنّه لا بدّ أن يقع منه تناوله، و لا يتصور خلاف ذلك منه، و كذلك من شاهد سَبُعاً أو ناراً أقبل عليه، و هو عالم بما في الوقوف من المضرة، و هو قادرٌ على الهرب منه، فإنّه لا يتصور منه مع كمال عقله أن يقف و لا يهرب، إذا لم يعتقد أنّ له في الوقوف ثواباً أو نفعاً يوفي على الضرر الحاصل لشبهة تدخل عليه.

و أردنـا بقولنا: بحسبب دواعيه و أحواله، أنّ من دعاه الداعي إلى القيام لا يقع منه الأكل، و من دعاه الداعي إلى الأكل لا يقع منه النوم، فلو لا أنّه متعلّق به لما وجبت هذه المطابقة.

و هذا التجويز الذي ذكرناه يسقط أكثر ما يسأل على هذا الدليل، مثل قولهم: إنّ فعل العبد يقع بحسب إرادة السيّد، و فعل الرعية يقع بحسب إرادة الملك؛ لأنّ الوجوب يسقط جميع ذلك؛ لأنّ العبد قد يعصي مولاه، وكذلك الرعية قد يعصي المَلِك، ولا يجب وقوع ما أراده.

و أما فعل المُلجَأ فإن وجب وقوعه بحسب إرادة المُلجِئ، فقد لا يقع منه إذا لم يكن قادراً عليه، أو لا يكون عالماً به. ألا ترى أنّه لو ألجأه إلى حمل ألف رطل - و هو لا يقدر عليه - لا يقع منه ذلك، و كذلك لو ألجأه إلى الكتابة - و هو غير عالم بها - لم يجب وقوعها منه، و إنّما يجب وقوع ما يقدر عليه؛ لأنّه إذا ألجأه إلى الفعل ألجأه إلى إرادته، فلمكان إرادته يقع دون إرادة التلجئ.

و فعل الساهي [ النائم فهو و إن لم يقع بحسب دواعيه و إرادته، فهو يقع بحسب قُذَره و آلاته. ألا ترى أنَّه لا يقع منه في حال نومه إلا قدر ما كان يقع منه في حال يقظته و بحسب آلاته؟ فقد دخل في جملة ما قلناه من أنّه يقع بحسب أحواله.

و قول من قـال: إنَّ ذلك واقع بـالعـادة من فعـل الله تعالى، يســقط بما قلناه من وجوب وقوعه بحسب أحواله، و ما طريقه العادة لا يجب ذلك فيه؛ لجواز انخراق العادة فيه. على أنّه كان يلزم لو خبَرُنا المخبرُ عن أقاصمي البلدان أنَّ فيها قوماً صحيحين مخلِّين تدعوهم الدواعي إلى القيام أو القعود- مع قدرتهم و زوال الموانع عنهم- و لا يقع منهم، أنّ نصـــدّقه على ذلك، و قـد علمنــا ضرورةً كذب من بخرنا بذلك.

و أيضاً: فلا بدّ أن يكون تعلَّق الفعل بالفاعل معلوماً قبل أن نضيفه إلينا أو إلى غيرنا، و لا وجه يعقل في ذلك إلا وجوب وقوعه بحسب دواعيه و أحواله أو ما هذا آكد منه، و هذا التعلُّق حاصل معنا، فيجب أن نحكم بأنَّه فعل لنا؛ لأنَّ تعلَّقه بغيرنا غير معلوم، و لا يترك المعلوم للمظنون.

و الوجوب الـذي اعتبرنـاه يُســقط أيضـــاً قول من قـال: إنّ هاهنا أفعالاً يقع بحســب دواعينا و أحوالنا، و إن لم تكن فعلاً لنا، بل هي حاصلة بالعادة، مثل تسمين الدجاج، و الولد عند الوطي، و الشبع و الريّ عند الأكل و الشرب، و تبيّض الناطف و ظهور الحمرة عند الضرب الواقع في المواضع الرخوة من جسم الحيّ، و حدوث الطعم المخصوص عند الطبخ؛ لأنّ جميع ذلك غير واجب، بل تختلف الحال فيه. ألا ترى أنّه قد يُسمّن الدجاج فلا تسمّن " و يختلف الحال فيه، و كذلك قد يطأ و لا يحصل الولد، و قد يحصل الولد لا عن وطي، و كذلك يختلف الشبع و الريّ، فيشبع بعضهم بأكل القليل و غيره بالكثير، و كذلك الريّ.

و أمّا تبييض الناطف فقيد قيل: إنّه ليس هناك حدوث حادثة؟؛ لأنّ ذلك بياض البيض ينضاف إلى البياض الذي في الدبس، و تنتفي عنه أجزاء السواد؛ لخفَّتها بالضرب، فحينئذ يظهر البياض و يبيض.

۱. ب: خبر.

۲. ب: يسمن.

٣. أ: لا يقرء ج: حادثاً.

و أمّا ظهور الحمرة بالفسرب فإنّما ذلك لانزعاج الدم من موضع إلى غيره، فالحمرة هي لون الدم، و كذلك الخضرة؛ لأنّ الدم إذا رُئي تحت العروق يُرى أخضر، كما يُرى في العروق الظاهرة على الساعد و غيره.

و أمما الطعم المخصوص عند الطبخ فإنه يختلف الحال فيه. و أيضاً: فإنا لا نعلم أنه حدث هناك طعم آخر، و لا يمتنع أن يكون تلك الحوائح إذا جمعت و أنضجتها النار تركب منها ما يُظنّ أنه طعم آخر أو رائحة أخرى، كما أنه إذا جمع بين أنواع من الطيب فيشمّ عند ذلك رائحة يُظنّ أنها رائحة حادثة، كرائحة الغالية و النّد أو غير ذلك.

و قد يسقط بهذا كثيرً من الأسئلة التي تورد في هذا الباب.

## [علّه حاجة الحوادث إلينا]

و أمّا الفصل الثالث و هو: أنّ علّه حاجتها إلينا الحدوث، فلنا فيه طريقان، أحدهما: أنّ الذي يجدّد عند دواعينا و أحوالنا هو الحدوث، فينبغي أن يكون هو علّة الحاجة، كما أنّ الحركة لمّا وجب عند وجودها كون المحلّ متحرّكاً كانت العلّة المحوجة إلى الحركة كونه متحرّكاً، دون غيره من الصفات، و كذلك هاهنا لمّا كان المتجدّد عند دواعينا و أحوالنا الحدوث وجب أن يكون هو علّة الحاجة.

و الطريقة الثانية هو أنّه إذا ثبت حاجة هذه الأفعال إلينا فلا تخلو أن تحتاج إلينا في صفة جنسها، أو المقتضاة عن صفة جنسها، أو لحدوثها، أو ما يتبع الحدوث من حسن و قبح و غير ذلك.

و لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لصفة جنسها أو المقتضاة عنها؛ لأنّ هذه الصفات واجبة، و ما يحتاج إلى الفاعل لا يكون واجباً. و ما يتبع الحدوث فعندنا يحتاج إلى الفاعل مضافاً إلى الحدوث. فإذا ثبت أنّها محتاجة في حدوثها، فإن قيل: فأين أنتم عن الكسب الذي يدّعيه مخالفوكم من أنّه يحتاج إلينا لأجله؟

قيل: الكسب ليس بمعقول، و ما ليس بمعقول لا يجوز أن يقال إنّه يحتاج إلينا لأجله. و سنتكلّم

النّلة والنّلة: ضَرْب من الطيب يَمَخَن به، قال ابن دريد: لا أحسب النّلة عربيّاً صحيحاً. قال الليث: النّلة ضَرْب من اللّلغية، وقال أبن دريد: لا أحسب النّلة عربيّاً صحيحاً. قال اللهنب: النّلة نوع من الطّليب مركّب من مِشك
 بن العلام يقال للعنبر: النّلة، و للجنّم: العَنْدَم، و للمِشك: الفتيق. (لسان العرب، ج ١٣).
 و غَنْيٍ و غُود و دُعْن، و هي معروفة (لسان العرب، ج ١٥، ص ١٣٤).

على ما يقولونه في باب خلق الأفعال في الكسب إذا انتهينا إليه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لحدوثها، مع جواز أن لا تحدث، دون مجرّد الحدوث، و لم يثبت لكم أنّ الجسم أيضاً جائز الحدوث فتقيسوا عليه.

قيل: الجواب المعتمد عن ذلك هو أن نيتن أنّ الجسم أيضاً جائز الحدوث غير واجب، و إذا بيّنًا ذلك فقد شارك أفعالنا في علّة الحاجة.

و إنّما قلنا: إنّ الجسم جائز الحدوث؛ لأنّه لو كان الحدوث واجباً له لم ينفصل ذلك من سائر صفاته الذاتية، فكان يجب حصول الجسم فيما لم يزل، و ذلك ينافي حدوثه. و لا يمكن أن يجعل حدوثه مشروطاً، كما قلناه في التحيّر من أنّه مشروط بالوجود؛ لأنّ هناك صفةً معقولةً جعلناها شرطاً في صفة أخرى - و هي الوجود - جعلناها شرطاً في التحيّر، و ليس كذلك الحدوث؛ لأنّ الحدوث هو الوجود، فلا يجوز أن يشرط بنفسه.

و ليس لأحد أن يقول: شرطه حضور وقت مخصوص، و قبل ذلك ما كان يجوز حدوثه فيه. و ذلك؛ أنّ الوقت عبارة عن حركات الفلك، و قبل خلق الفلك فلا وقت.

فأتما تقدير الوقت فليس بشيء يشرط به غيره. على أنّ الجسم لا يختص في الوجود بوقت؛ لأنّه لا وقت يشار إليه إلا و يصح وجوده فيه، ما لم يؤدّ إلى وجوده في الأزل. و إنّما يختص بالأوقات ما لا يصح عليه البقاء من الأعراض المخصوصة، و الجسم يصح بقائه على ما سنبيّنه فيما بعد إنشاءالله.

فإذا ثبت أنّ علّة حاجة أفعالنا إلينا الحدوث، و الحدوث حاصل في الجسم، وجب أن يكون محتاجاً إلى تحديث، و إلّا انتقضت العلّة، كما أنّه لمّا كانت العلّة المحوجة إلى الحركة كون الجسم متحرّكاً، لم يجز أن يثبت جسم متحرّك و ليس فيه حركة؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى نقض العلّة، و ذلك لا يجوز.

# الكلام في الصفات

### فصل: في أنّه تعالى قادر

معنى قولنا في الذات إنّها قادرة، أنّها على صفة يصحّ منها إيجاد ما وصفت بالقدرة عليه على بعض الوجوه.

و كذلك الممنوع عندنا قادر، و إن كان لا يصبح منه الفعل مع وجود المنع. فلو لم نقل: على بعض الوجوه، لانتقض بهذه المواضع. و إنّما حكمنا بأنّه قادر في هذه المواضع؟ لأنه- لما هو عليه من الصفة - يصح منه الفعل إذا زالت الموانع، و حضر الوقت الذي يصح منه إيجاد الفعل فيه، من غير أن يتجدّد له صفة لمكانها يصح منه الفعل، فبذلك يقع الفرق بينهما.

فإذا ثبت ذلك فلا يمكننا أن ندل على أنّ الله تعالى قادر إلا بعد أن نبيّن أنّ الواحد منا قادر. و إذا بيّنا ذلك، و كانت الطريقة التي دللنا بها على أنّ الواحد منا قادر حاصلة في القديم تعالى، حكمنا أيضاً بأنّه قادر.

و لا يمكننا أن نتكلم في شيء من صفات القديم تعالى، من كونه عالماً و حياً و موجوداً و غير ذلك، إلا بعد أن نثبت كونه قادراً؛ لأنّ الطريق إلى إثباته أفعاله، و الفعل- أوّل درجة '- يدلّ على كونه قادراً لا غير، و إنّما يدلّ على الصفات الأُخر أمورٌ زائدةً على مجرّد وجود الفعل، فلأجل هذا بدأنا بالكلام في كونه قادراً.

١. ج، نسخة بدل أ: أول درجته.

و الذي يدل على أن الواحد منا قادر أنا نفصل بين حيّين يصح من أحدهما الفعل، و يتعدّر على الآخر مع مشاركته له في جميع صفاته و ارتفاع الموانع المعقولة، فلا بدّ من أن يختص من صحّ منه الفعل بأمر ليس الآخر عليه؛ لأنّه لو لم يكن مختصاً بأمر لكان يصحح منهما جميعاً الفعل، أو يتعدّر عليهما معاً الفعل، و قد علمنا خلاف ذلك، و وجدنا أهل اللغة يستون من كان على هذه المفارقة بأنّه قادر، فأثبتنا المفارقة بمقتضى العقل، و أطلقنا عليه العبارة اتباعاً للغة.

فإن قيل: مَن الذي يتعذَّر عليه الفعل، و مَن الذي يصحَّ منه؟ بيَّنوا ذلك.

قلنا: قد علمنا أنّ المريض المدنف ينتهي به الحال إلى حدً يتعدّر عليه تحريك أعضائه و جوارحه، و لا يتعدّر ذلك على الصحيح، و كونه حيًا حاصل بدلالة أنه يدرك بهذه الأعضاء التي يتعدّر عليه تحريكها الألم، فقلِم بذلك أنّه لا بدّ من أمرٍ لمكانه صحح منه الفعل. فلا يخلو ذلك الأمر من أن تكون صفة ترجع إلى الجملة، أو معنى يرجع حكمه إلى المحلّ، من التأليف و البنية ( المخصوصة و غير ذلك.

فإن كان صفة راجعة إلى الجملة فهو الذي أردناه، و إن كان أمراً راجعاً إلى المحلّ فلا يجوز أن يعلّل بما أن يعلّل به حكم راجع إلى الجملة، فلا يجوز أن يعلّل بما يرجع إلى المحلّ. و البنية و التأليف حكمهما مقصور على محلّيهما و المزاج الذي يدّعونه، و اعتداله المعقول منه بنية مخصوصة، فإن أرادوا غير ذلك فليُتنوا.

و إن قالوا: إنّما صحّ منه الفعل لطبع يختصّ به.

قيل: الطبع ليس بمعقول، فلا يجوز أن تعلق به الأحكام المعقولة. و لا يخلو الطبع - الذي ادّعوه - من أن يكون حكمه مقصوراً على محلّه، أو يكون حكمه راجعاً إلى الجملة. فإن كان الأوّل فقد أفسدناه؛ بأن قلنا: ما يرجع حكمه إلى الجملة لا يعلّل بأمر راجع إلى المحلّ؛ لأنّ حكم المحلّ مع الجملة كحكم زيد مع عمرو، فكما لا يجوز أن يعلّل حكم يختص بزيد بأمر يرجع إلى عمرو، فكذلك لا يجوز أن يعلّل ما يرجع إلى الجملة يما يرجع إلى المحلّ. و إن أرادوا الثاني

١. بضم الباء و كسره انظر: تاج العروس، ج ١٩، ص ٢٧١. و هي عبارة عن أجزاء حصلت فيه شرائط حلول الحياة. انظر: الحدود، ص

فذلك خلاف في عبارة، و إنّما سمّوا القدرة طبعاً، و لا مشاحّة في العبارة.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون إنّما صحّ منه لانتفاء صفة عنه، و من تثبت تلك الصفة له تعذّرعليه الفعل.

قلنا عن هذا جوابان، أحدهما: أنّ صحة الفعل حكمٌ يرجع إلى الجملة، و انتفاء الصفة حكم يرجع إلى كلّ جزء منه؛ لأنه كما أنّها منتفية عن الجملة فكذلك منتفية عن كلّ جزء منها، و قد بيّتًا أنّ الحكم الراجع إلى الجملة لا يجوز أن يعلّل بما يرجع إلى المحلّ.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّا نعلَل انتقاء الصفة بشرط كونه حيّاً، كما قلتم إنّ إثباتها مشروط بكونه حيّاً.

و ذلك؛ أنّ الصفة إذا كانت إثباتاً جاز أن يكون لها شرط آخر هو إثبات؛ لأنها تختصّ بذات دون ذات، و ليس كذلك صفة النفي؛ لأنّ النفي لا يختصّ، بل يشيع في الذوات كلّها، فلم يحتج إلى شرط الإثبات.

و الجواب الثاني: أنّ ذلك لو كان لانتقاء الصفة لكان الجوهر المعدوم لا يخلو من أن يكون على الجوهر المعدوم، على تلك الصفة، أو لا يكون عليها، فإن لم يكن عليها وجب أن يصحّ الفعل من الجوهر المعدوم، وقد علمنا خلافه. و إن كان على تلك الصفة وجب أن تكون تلك الصفة ذاتيّة؛ لأنّها هي التي تحصل في حال العدم، و لو كان كذلك لوجب أن لا يصحّ الفعل من الجواهر و إن وجدت؛ لأنّها مع الوجود لا تخرج عن تلك الصفة، وقد علمنا خلاف ذلك.

فإذا ثبت أنه لا بد من أن يكون من صحح منه الفعل قادراً، وجب أن يكون من صحح منه فعل المجسم قادراً؛ للاشتراك في الطريقة.

فإن قيل: إنّما وجب أن يكون الواحد منا قادراً؛ لأنّه صــح منه الفعل، و كان يصــع أن لا يفعله، فوجب أن يكون على صـفة القادرين، فمن أين لكم أنّ من صــع منه الجســم صــع منه على هذا الوجه؟ و ما أنكرتم أن يكون المؤثّر فيه أثّر على وجه الإيجاب، فلا يجب أن يكون قادراً.

قيل: ما دلّ على حاجة المُحدَث إلى مُحدِثٍ - من حيث كان محدثاً - دلّ على حاجته إلى من

كان له الصفة المختارين، فلا يجوز مع ثبوت ذلك أن يعلّق- مع هذه الحاجة- لمن له صفة الموجين؛ لأنّ ذلك نقص للعلّة.

و لو جاز ذلك لجاز أن نثبت مُحدَثاً و إن لم يكن له محدِث؛ لأنّ مخالفته للمحدثين في صفة القادرين كمخالفته له في نفس الحاجة، و ذلك قد أفسدناه.

على أنّه لا يخلو المؤثّر في حدوث الأجسام من أن يكون قادراً أو موجباً. فإن كان قادراً فهو ما أردناه، وإن كان موجباً لم يخل من أن يكون قديماً أو مُحدّثاً، فإن كان قديماً أدّى إلى قدم الأجسام؛ لأنّ الموجب يوجب ما يوجبه إمّا في الحال أو في الثاني، و كلاهما يؤدّي إلى قدم الجسم، و قد ثبت حدوثه. وإن كان مُحدّثاً فلا بدّ له من مؤثّر آخر، و الكلام في مؤثّره كالكلام فيه، و ذلك يؤدّي إلى اثبات مؤثّر مختار، و هو ما أردناه. "

١. قوله: فله صفة المختارين، إلى آخر القصل، أعني قوله: فو هو ما أردناه، كان مذكوراً في الشخ ذيل الفصل الباحث عن كونه تعالى قديماً، و يبدو أله من سهو النشاخ.

٧. أ، ب، ج: + او هنا أوجه يجوز أن يستدل بها على كونه مريداً؛ لأن الوجه الزائد على الحدوث في حكم دليل مستأنف. فبت بجميع ذلك أنه لا بدّ من الدليل على كونه موجوداً، و لعلنا نستوفي ما يتعلق بهذه المعسألة في الكتاب الآخر إنشاء الله. أقول: الظاهر أنّ هذه العالم. الا العالم، عن كونه تعالى مريداً، أو كونه تعالى موجوداً، و لله العالم.

# فصل: فيكونه تعالى قديماً

القديم هو الموجود في الأزل. و لممّا كان الموجود منقسماً إلى موجود في ما لم يزل و موجود متجدد، كان ما دلّ على كونه موجوداً في الأزل، كما أنّه غير دالّ على كونه لا يزال موجوداً بل يحتاج جميع ذلك إلى دليل مستأنف.

و الذي يدلّ على وجوده في الأزل هو أنّه لا يخلو صانع العالم من أن يكون موجوداً في الأزل أو متجدّد الوجود فهو أو متجدّد الوجود فهو أو متجدّد الوجود فهو المحدّث، و يحتاج إلى محدِث كان محدّثاً. المحدّث المحدّث، و يحتاج إلى محدِث كان محدّثاً أنّ المحدّث يحتاج إلى محدِث كان محدّثاً أدّى و الكلام في محدِث كالكلام فيه في أنّه لا يخلو أن يكون قديماً أو محدّثاً. فإن كان محدّثاً أدّى إلى إثبات محدِثين و محدثي المحدِثين [ما] لا نهاية لهم، و ذلك فاسد على ما بيّناه أوّلاً، أو الانتهاء إلى صانع قديم، و هو المطلوب.

#### [صانع العالم بلا واسطة هو القديم تعالى]

إلّا أنّ هذا الدليل يدلّ على أنّ الصنعة تنتهى إلى صانع قديم، و لا يدلّ على أنّ صانع العالم بلا واسطة هو القديم تعالى، فيحتاج في إبطال ذلك إلى طريقة أخرى ليبطل مذهب المفوضّـة و غيرهم.

و الذي يدلّ على بطلان ذلك أنّ ذلك الصانع لا بدّ من أن يكون قادراً؛ لأنّه صعّ منه الفعل. ثمّ لا يخلو أن يكون قادراً لنفسه أو بقدرة قديمة أو محدثه أو قادراً بالفاعل.

و لا يجوز أن يكون قادراً لنفسه؛ لأنه كان يجب أن يكون مع كونه موجوداً أن يكون حيّاً؛ لأنّ القادر يجب أن يكون حيّاً لنفسه، و لو كان حيّاً لنفسه للقادر يجب أن يكون حيّاً لنفسه، و لو كان حيّاً لنفسه لوجب أن يكون مِثلاً للقديم، و مشاركاً له في جميع صفاته، و كان يجب أيضاً أن يكون قادراً على جميع الأجناس، و من كلّ جنس على ما لا يتناهى، و في ذلك صحّة ممانعته للقديم تعالى. فإن قيل: لم يثبت لكم بعد أنّ هاهنا قديماً له صفات مخصوصة، حتى تقولوا: إنّما يجب أن

يكون مثالاً للقديم، أو وجب أن يكون فاسداً.

بـل أنتم تقولون من المدلالة على قدمه، و لمّا ثبت ذلك لوجب أن يكون الموجودات كلّها بصفات يختص به تعالى. فإذا ثبت ذلك 4 ... ° يلزم على هذا الدليل إليه، فيصحّ ما أردناه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الصانع قائماً قادراً قديماً لنفسه، و إن كان حيّاً بحياة، فلا يلزم أن يكون مِثلاً للقديم تعالى، كما تقولون: إنّ الجوهر متحيّر لنفسه أو لما هو عليه في نفسه، و لا بـذ أن يكون مع وجوده كائناً، و كونه كائناً لا يرجع إلى نفسه، بل هو كائن بكونٍ، فما المنكر في كونه حيّاً مثل ذلك؟

قيل: الجوهر لا يحتاج إلى كونه كانناً في جهة مخصوصة، بل أضداد هذه الصفة تقوم مقامها، و ليس كذلك كون الحيّ حيّاً؛ لأنّ كونـه قادراً يحتاج إلى كونه حيّاً، و لا يقوم مقامها غيرها، بل أضدادها معها ... أن يكون قادراً، فبان الفرق بين الموضعين.

و لا يجوز أن يكون ذلك الصانع قادراً بالفاعل؛ لأنه لو كان كذلك بالفاعل لوجب أن يكون قادراً على ما لا نهاية له من الجنس الواحد في المحلّ الواحد في الوقت الواحد؛ لأنه قادر لا بمعنى، فلم يكن كونه قادراً على قدرٍ أولى من كونه قادراً على قدرٍ آخر، و لوجب أن تكون هذه الصفة لا تحصل إلّا في حال حدوثها، و لو وجب ذلك لأدّى إلى جميع ما قلناه في كونه قادراً لنفسه، حدر النعل بالنعل. على أنّه لو كان بالفاعل قادراً لم يخل أن يكون المؤثّر فيه كونه قادراً أو عالماً أو مربداً؛ لأنّ ما عدا هذا من الصفات لا يؤثّر في إحكام الأفعال.

و لا يجوز أن يكون المؤثّر فيها كونَه قادراً؛ لأنّ كونه قادراً لا يؤثّر في أكثر من الحدوث، على ما سنبيّته فيما بعد، و لأنّ ما يتعلّق بالفاعل لا يصـــخ فيه التزايد كالحدوث، وكون القادر قادراً قد

١. كذا. و لعله: قيل.

٢. ج: تعد. أ: لم يقره.

٣. أ: الوجب أن يكون الموجودات، بياض.

٤. ب، ج: - ذلك.

<sup>■</sup> ج: ما. أ، ب: ياض.

٦ بياض.

يصح فيه التزايد.

و إن كان كذلك لقدرة قديمة كان ذلك باطلاً؛ لأنّ القدرة توجب كون القادر قادراً إذا وجدت.

#### [لا يصحّ فعل الأجسام بالقدرة المحدثة]

و لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة محدثة، \ و لو كان كذلك لما صبح منه فعل الجسم بها؛ لأنّ القدرة لا يصبح بها فعل الأجسام. يدلّ على ذلك: أنّه لا يخلو أن يفعل بها مخترعاً أو مباشراً أو متولداً. فالمخترع هو ما ابتدئ في غير محلّ القدرة عليه، و المباشر ما ابتدئ في محلّ القدرة عليه، و المتولد ما وجد بحسب غيره.

و لا يصمحَ الاختراع بالقدرة؛ لأنه لو صمحَ ذلك منَا لصمحَ منَا منع من هو أضعف منَا، و إن كان بيننا و بينه بُعدً، كما يصحَ منَا منعُه من التصرّف لو أمسكناه، و قد علمنا خلاف ذلك.

و المباشسر لا يصبح في فعل الجوهر؛ لأنه كان يؤدّي إلى اجتماع جوهرين في حيّرٍ واحد؛ أحدهما محلّ القدرة و الثاني ما يفعله "بها. و لو صبح ذلك لما تعاظمت الأجسام بانضمام بعضها إلى بعض، و معلومٌ فساد ذلك.

و المتولّد على ضربين: أحدهما يوجد في محلّ القدرة، و الثاني يتعدّى عن محلّ القدرة. فما يوجد في محلّ القدرة فلا سبب له يوجد في محلّ القدرة فلا سبب له إلا الاعتماد، و هو في مقدورنا على اختلافه و تماثله، و مع هذا نفعله فلا يتولّد منه الجوهر؛ بدليل أنّا لو أدخلنا أيدينا في زقّ فارغ و شددنا رأسه و اعتمدنا فيه الدهر الطويل، لما زاد فيه شيء أصلاً. وعلى هذا المذهب كان يجب أن يمتلى الزقّ كما لو نفخنا فيه، و قد علمنا خلافه.

و ليس لهم أن يقولوا: يخرج من خُلَله؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يخرج لو نفخناه، و نحن

١ . قوله: فبقدرة محدثة إلى قوله: فو شُبههم ستتكلّم عليها في الكتاب الآخر، إنشاءالله، في نسخة اأه و فب - خلافاً لنسخة وج - كان مذكوراً في القصل الباحث عن كونه تعالى قادراً، و يبدو أنّه من سهو النتاخ.

نعلم أنّا إذا نفخنا الزقّ و تركناه الدهر الطويل مشدود الرأس، فإنّه لا يخرج منه شـيء أصـلاً، فبطل ما قالوه.

فإن قيل: إنَّما لم يتولِّد؛ لأنَّ هاهنا مانعاً يمنع من توليده.

قبل له: لا يخلو المانع من فعله أن يكون فقدَ العلم، أو الآلة، أو كون العالم ملاً على ما يقولونه - أو غير ذلك. و لا يجوز أن يكون المانع فقدَ العلم أو الآلة؛ لأنهما لا يحتاج إليهما في جنس الفعل، بل إنّما يحتاج إليهما في وقوع الفعل على وجه دون وجه، و الجوهر جنس الفعل، فلا يحتاج إليهما.

فإن قيل: أليس الحركة جنس الفعل، و مع هذا لا يصعّ منا أن نفعلها إلا بآلة، و هي الجارحة؟ قيل: إنّما احتيج إلى الجارحة لأنّها محلّ الحركة، لا من حيث كان جنس الفعل يحتاج إلى الجارحة، فهذه الحاجة راجعة إلى الفعل لا إلى الفاعل؛ بدلالة أنّ القديم تعالى إذا أراد أن يفعل الحركة لم يكن بد من أن يفعل محلّها، و إن لم يكن هو محتاجاً إليه؛ لأنّ الحاجة راجعة إلى الفعل لا إلى الفاعل، و الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى محلّ، بل هو محلّ، فكيف يحتاج إلى محلّ؟

فإن قيل: المنع هو أنّ الواحد منّا إنّما يصــخ أن يفعل بجارحة في كلّ جزء منها قدرة، و لكنّنا يمكننا أن نفعل ببعض القدرة دون بعض، و لو نفعل بجميعها لأدّى إلى اجتماع أجزاء كثيرة من الجواهر في حيّرٍ واحد، و ذلك باطل. فلذلك لم يصحّ منه فعل الجوهر، لا لأن يفعل ببعضها.

قيل: لا يصبح في هذه المسألة أنّ من كانت في يده قُدَر كثيرة يصبح أن يفعل ببعضها دون بعض، فعلى هذا سقط السؤال، و كان يجب أن يفعل ببعضها. و لو سلّمنا أنّه لا يصحّ ذلك لمكان الاتّصال على ما قالوه - لوجب أن يفعل بكلّ قدرة في محلّ جوهراً في سمته و في الجهة التي تليه، دون غيرها من الجهات، و الجهات لا تحصى، فلا يؤدّي إلى اجتماع جوهرين في حيّر واحد.

فإن فرضوا قدراً كثيرةً في محل واحد، قلنا: حينئذ يفعل ببعضها دون بعض، أو يفعل بجميعها في سمت المحل؛ لأنه ليس من شرط ما يولده الاعتماد أن يولد في أقرب المحاذيات إليه. ألا ترى أنّا نولد بالاعتماد على أسفل الرمح الحركة في رأسمه في حال الاعتماد، من غير تراخ و لا توال؟

١. في نسخة أ: قوله: الا إلى الفاعل؛ إلى قوله: اشْبَههم سنتكلّم عليها في الكتاب الآخر، إنشاءالله، بياض.

فعلى هذا كان يجب أن يعتمد بالقُدَر كلّها في سمت المحلّ، فلا يؤدّي إلى اجتماع جوهرين في حال واحد.

و أمّا قولهم: إنّ العالم ملأ، فقـد دلّ الـدليل على أنّ فيه خلاً، و هو أنّه لو كان لا جهة إلّا و فيها جوهر لما صحّ منّا الحركة أصـلاً؛ لأنّه ما كان يصحّ أن ننتقل إلى جهةٍ إلّا بعد أن ينتقل ما في تلك الجواهر إلى جهتنا، فإن وقع تدافعٌ كان يجب أن يتحرّك جميع أجزاء العالم، و قد علمنا خلافه. فإن قيل: الهواء جسم رقيق جاز منّا أن ندفعه، فنحصل في مكانه و يحصل هو في مكاننا.

قيل: لا اعتبار باللطافة؛ لأنّ المنع من اجتماع الجوهرين في حيّر واحد يرجع إلى التحيّر، لا إلى اللطافة و الكشافة. ألا ترى أنّه لو تُرك الواحد منّا في بيت و شُـــِجن حوله بالدقيق، لتعذّرت عليه الحركة، كما لو شُــجِن ما حوله بالرصاص و الحديد سواء. \ و شُـبَههم سنتكلّم عليها في الكتاب الآخر، إنشاءالله.

و متا يدلّ أيضاً على أنّ الجوهر لا يصبح فعله منا، أنّه لو صحّ منا فعله لوجب أن يكون الكون في أوّل حال وجوده من فعلنا؛ لأنّ من جَعَلَ ذاتاً على صفة لا يتمّ كونها كذلك إلا بفعل آخر، وجب أن يكون ذلك الأمر من فعله، كالخبر لمّا لم يكن خبراً إلّا بإرادة كونه خبراً وجب أن تكون الإرادة من فعله.

و لا يمكننا أن نفعل الكون في الجوهر في أوّل حال وجوده؛ لأنّه لا يمكننا أن نفعل الفعل في غير محل القدرة إلا بأن نماس محل قدرتنا لذلك المحل، و أقله بزمان واحد، و الجوهر كان معدوماً قبل فعلنا له، فلم يمكننا مماسّته، فلا يصبح أن نفعل فيه الكون، فبطل أن نكون قادرين على الجوهر.

و هذا القدر كاف في هذا الموضـوع؛ لأنّ اســتيفاء ما يتعلّق بهذا الباب يطول به الكتاب، و لعلّنا نستوفيه إذا وفق الله لعمل ما قلناه إنشاءالله.

١. خ (ص ١٩٢): ألا ترى أنَّ أحدنا لو حبس في بيت و شــحن جميع ما يليه من البيت بالدقيق، لتفدَّر عليه التصـــرَف و التحرَّك، كما يتعذّر لو كان منسحوناً بالرصاص و ما يجري مجراه؟

٢-قوله: و مثا يندلُ أيضاً، إلى آخر الفصل كان في النُسنخ مذكوراً ذيل الفصل الباحث عن كونه تعالى موجوداً، و بيدو أنّه من سهو النساخ.

و لا يجوز ادّعاء قدرة معدومة تخالف هذه القُدَر يصحّ أن يفعل بها الجسم، و ذلك؛ أنّ القُدَر محلّها مختلفة، و مع ذلك اتّفقت في أنّ ما يصحّ ببعضها يصحّ جنسه بسائرها، و ليس مخالفة تلك القدرة لهذه بأكثر من مخالفة بعضها لبعض، فبطل ما قالوه.

# فصل: في إثبات كونه تعالى عالماً

إذا ثبت كونه تعالى قادراً فأنت مخيّر في إثبات كونه عالماً وكونه حيّاً أو موجوداً؛ لأنْ كلّ ذلك ممكن، وليس بعضه بالتقديم أولى من بعض، و إنّما قدّمنا كونه عالماً حسب ما فعله في الكتاب.

و اعلم أنّ العالِم هو من صحح منه إحكام ما وصف بالقدرة عليه، إمّا تحقيقاً أو تقديراً. ذكرنا: تحقيقاً؛ لأنّ ما يقدر عليه من مقدورات تعقيقاً؛ لأنّ ما يقدر عليه من مقدورات غيره، أو ما ليس بمقدور في نفسه، لو كان قادراً عليه لصح منه إحكامه، و لو لم نقل ذلك لانتقض الحدّ.

فإذا ثبت ذلك احتجنا أن نبين أوّلاً كون الواحد منّا عالماً بطريقة هي حاصلة فيه تعالى، فتوصّل [به] حيننذ إلى إثباته تعالى عالماً.

و الذي يدلّ على أنّ الواحد منّا عالم، أنّا وجدنا حيّين قادرَين، يتأتّى من أحدهما الفعل المحكم المتقن، كالكتابة الكثيرة و البناء و النساجة و الصياغة و غير ذلك من الصنايع المحكمة، و يتعذّر ذلك على الآخر مع قدرته على جنس الأفعال. قلنا: لا بدّ أن يختص مَن تأتّى منه ذلك بأمر ليس لمن تعدّر عليه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لصحّ الإحكام منهما ، و وجدنا أهل اللغة يسمّون من كان على هذه المفارقة عالماً، فأثبتنا المفارقة عقلاً، و أطلقنا العبارة اتّباعا للّغة.

فإن قيل: ما القدر ' في الأفعال الذي يدلّ على كون القادر عالماً؟ فييّنوه.

قيل: ذلك القدر معلوم بالصفة دون المقدار، و هو كلّ جملة من الأفعال تتعذّر على كلّ قادر،

١. نسخة بلل أ، ب، ج: عليهما.

٣. ب: القدرة.

فهو الذي يدل على كونه عالماً، و ما لا يتعذّر على كلّ القادرين فلا يدل على كونه عالماً، ككتابة حرف أو حرفين، أو وقوع كلمة منن لا يعرف موضوعها، أو ضمّ شيء إلى شيء يصمح أن يقع منن ليس بعالم، و كذلك فعل المحتذي؛ لأنّ الاحتذاء لا يتعذّر على كلّ قادر. على أنّ المحتذي يحتاج إلى العلم بكيفية الاحتذاء حتى يصحّ أن يحتذي.

فإن قيل: فهل هاهنا جنس من الأفعال يدلّ على كون فاعله عالماً؟

قلنا: ليس هاهنا مجرّد جنس يدل على كون فاعله عالماً، و إنّما يدل إمّا وقوعه محكماً، أو واقعاً على وجه لا يقع على ذلك الوجه إلا متن هو عالم. و ذلك مثل وقوع جزء من الاعتقاد الذي يكون علماً؛ فإنّه يدل على وجه، و وقوعه على ذلك الوجه يجري مجرى المحكم في تعذّره على من ليس بعالم، فلا ينتقض ما قلناه.

قلنا عنه جوابان، أحدهما: أنّ الإرادة يصعّ وقوعها ممّن ليس بعالم، إمّا بأن يكون ظائًا، أو معتقداً ليس بعالم، و ليس كذلك المُحكم من الأفعال؛ لأنّه لا يقع إلّا ممّن هو عالم.

و الشاني: أنّه ليسست الإرادة محتاجةً إلى كونه عالماً، بل كونه مريداً هو المحتاج إلى كونه إمّا عالماً أو معتقداً. ألا ترى أنّه لو فَصَلَ فينا الإرادة غيرنا لكان يجب أن يكون الواحد منّا عالماً أو معتقداً، و إن لم يكن فَعَل الإرادة، فعلم أنّ الحال محتاجةً إلى حالٍ أخرى.

فإن قيل: \ ما أنكرتم أن يكون الفعل المحكم يصبح ممن كان على صفة المعتقدين أو الظائين، و إن لم يكن "عالماً، فلا يجيء من ذلك أنّ الله تعالى عالم.

قيل: الفعل المحكم يدلّ على صفةٍ يجب ... مع ثبات العقل، و ليس ذلك إلّا كونه عالماً، و ما ليس بعالم لا يلزم مع كمال العقل؛ لأنّه يجوز خروجه عن كونه ظاناً و معتقداً مع كمال عقله، و لا يجوز أن يكون كاتباً بليغاً، ثمّ يخرج من جميع ذلك مع بقاء عقله، فعلم الفرق بينهما.

١. أ: افإن قيل، لم يقرء.

٢. أ: هو إن لم يكن، لم يقرء. ب: كان.

و أيضاً: فما طريقه الاعتقاد و الظّن لا يجب اختلاله بالسكر و الجنون؛ لأنّهما لا يمنعان منهما، و إنّما يمنعان من العلم، و قد علمنا اختلال ... \ الصــنايع بالســكر و الجنون؛ فعلم أنّه إنّما كان كذلك للعلم، دون الاعتقاد و الظنّ.

و أيضاً: فما طريقه الظنّ و الاعتقاد لا يمتنع حصوله بأوّل ممارسةٍ، و قد علمنا أنّ الصنائع يصحّ تعلّمها بأوّل الممارسة، فعلم أنّ ذلك لمكان العلم الذي يحتاج إلى ممارسة مخصوصةٍ، يفعل لا الله تعالى عنده العلم الضروريّ بها.

فإن قيل: إن كان المُحكَم يدل على كون فاعله عالماً لوجب أن يدل المثبّع؟ و ما ليس بمحكم على أنه ليس بعالم.

قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأنه عكس و العكس لا يلزم في الأدلة. ألا ترى أنّا نعلم حدوث الجسم بدليل لا يشأتى في حدوث الأعراض، بل يعلم حدوثها بدليل آخر، فكذلك لا يمتنع أن نعلم أنّ مَن فَعَل المثبَّج عالم بدليل آخر. و إنّما قلنا ذلك [لــــ]أنّ المثبَّج يصح أن يفعله العالم به لغرض، و ليس كذلك المحكم؛ لأنّه لا يصح أن يفعله إلّا من هو عالم به، فبان الفرق بينهما.

و إنّما يعلم في بعض الأوقات أنّه ليس بعالم إذا علمنا توفّر دواعيه إلى إيقاع الفعل المحكم فيتعدّر عليه، فإنّا علم أنّه ليس بعالم لمكان التعدّر، سواء وقع منه المثبّج أو لم يقع؛ لأنّا لو علمنا تعدّر المحكم من ... ° أن يفعل فعلاً أصلاً علمنا أنّه ليس بعالم، كما نعلمه غير عالم إذا فعل ما ليس بمحكم، فلا اعتبار بوقوع المثبّج، وليس في الفعل ما يدلّ على أنّه غير عالم، و لا على أنّه جاهل.

و قـد قيـل: إنّـه ... " في <sup>٧</sup> بعض الأوقـات بعض الأفعال على أنّه جاهل. ألا ترى أنّه لو قال: جِيد-

١. أ، ب: بياض. ج: اختلال.

٧. أ: لم يقرء. ج: فعل.

٣. تُتج الكتابَ و الكلامَ تليجاً. لم ييته؛ وقيل: لم يأت به على وجهه. و النَّبَح: اضسطرابُ الكلام و تَفَنُّه. و النُّبح: تَغْمِيةُ الخَط و تَزكَّ يانه (لمان العرب، ج ٣، ص ٢٧٠).

<sup>2</sup> ب: لأمَّا. ج: إنَّا.

ه باض.

٦. أ، ب: بياض. ج: العقل.

٧. أ، ب: افي، ياض.

بكسر الجيم و تخفيف الياء- يريد بذلك الإخبار عن جودة الشيء، دل ذلك على أنّه جاهل تلك اللغة.

فإذا تبيّن هذه الجملة ثبت أنّ الله تعالى قد فعل من الأفعال المحكمة ما يزيد على إحكام كلّ محكم من خلق ... و الحيوان و ما فيها من بدائع الحكمة و لطيف الصنعة و التركيب العجيب و خلقة السماوات و الأرض و غير ذلك من الأفعال المحكمة، وجب أن يكون عالماً.

فإن قيل: أليس قد قال بعضهم: إنّ "بالسمع يعلم" أنّ تـــاليف السماوات من فعله و كذلك تأليف غيرها، فكيف تستدلّون مع ذلك على أنّه عالم؟

قلنا: نفرض المسألة في أوّل حيّ خلقه الله تعالى في أنّه لا بدّ أن يكون مبنيّاً بنيّة مخصوصةً، و لا بدّ أن يكون هو الفاعل لتلك البنية؛ لأنّا فرضنا أنّه أوّل حيّ، و يثبت بذلك غرضنا من كونه عالماً.

على أنّه لا حال من الأحوال إلا و يتجدّد من أفعاله العجيبة ما يدلّ على علمه. ألا ترى أنه "حَلق الحيوان في كلّ حيّ ما هو من جنسه من غير اختلاف في ذلك، فلا يخلق في البشر جنس البهيمة و لا يخلق في البهيمة جنس البشر، فلو لم يكن عالماً لاختل ذلك. و كذلك خلق الثمار في كلّ إتان أو في كلّ شحرة ما يشاكلها، فلا يخلق في الكُرم رُطَباً، و لا في النخل عِنباً، و لا في غيرهما من الأشجار ما ليس من جنسها. فلو لا أنّه عالم بذلك لما وجب ذلك على وتيرة واحدة، و كان تختلف الحال فيه. و كذلك لا يخلق الثمار في الكوانين، و لا يجمد الماء في تموّز و آب، فلو لم يكن عالماً لما كان ذلك من ذلك من الما في المكوانين، و لا يجمد الماء في تموّز و آب، فلو لم

أ، ب: ايريد بذلك، بياض.

٣. أ: وتيين هذه الجملة ثبت، بياض. ب: فإذا ثبت هذه الجهات دلّ على. ج: فإذا ثبت هذه الجملة.

٣. أ، ب: بياض. ج: السر و السماءه.

ع. ب: الأرضين.

٥. ج: - إِنَّ.

<sup>-</sup>٦. ب: «بالسمع يعلم» بياض. ج: «يعلم» لم يقرء.

٧. ب، ج: أن.

٨ إبّان الشيء: الزمان المهيئ لفعله و مجيئه (المفردات في غريب القرآن، ج ١، ص ٥٩).

٩. ج: - ذلك.

### فصل: فيأنّه تعالىموجود

يجب أن يكون القديم تعالى موجوداً؛ لأنّه متعلّق بغيره لنفســـه من حيث كان قادراً عالماً، و كلّ ما يتعلّق بغيره لنفسه- إذا كان لا متعلّق له سواه- فإنّ عدمه يخرجه من التعلّق.

و إنّما اعتبرنا تعلّقه بغيره لنفســه؛ لأنّ ما يتعلّق بغيره لا لنفســه لا يجب أن يمنع العدم من تعلّقه، ألا كما أنّ الخبر و الأمر و جميع أقســام الكلام متعلّق بغيره و مع ذلك لا يمنع عـدمه من تعلّقه. ألا ترى أنّ عنـد تكامـل الجملـة يكون الكلام مفيداً و عند آخر جزء منه ما تقدّم قد محدم التعلّق، و مع هـذا يتعلّق بالمخبر و المـأمور؛ لأنّ هـذا التعلّق ليس براجع إلى نفســه، بـل هو لشـــيء يرجع [إلى] المواضعة.

فإن قيل: ما هذا التعلُّق؟ فسَروه، ثمَّ بيَّنوا أنَّ العدم يمنع منه.

قلنـا: نريـد بـالتعلَق أنّ كونه قادراً يقتضـــي "مقدوراً، و كذلك كونه عالماً يقتضـــي معلوماً، و كذلك جميع صفات أخر لها تعلَق إلا كونه حيّاً موجوداً؛ فإنه ا لا تعلَق لهاتين الصفتين.

و إنّسا اعتبرنا أن يكون لا متعلَق له سسواه؛ لأنه حينئذ "لم يمتنع أن يكون امع عدمه متعلّقاً بأمر آخر، و لو لم نعتبره. فكان لقائل أن يقول: للقدرة تعلّق السبب و المسبب معاً. فإذا وجد السبب بها الا يمتنع أن تعدم القدرة ثمّ يوجد المسبب بعد عدمها أ؛ لأنّها متعلّقة بأعيان كثيرة لا نهاية لها إذا اختلف الوقت و الجنس و المحلّ. فلو لم يحترز المن ذلك لانتقض بما قلناه.

۱. أ، ج: ٥كماه بياض.

". ب: قوله: وبالتعلق، إلى قوله: ولقائل أن يقول للقدرة، بياض
 أ: وأن كونه قادراً يقتضى، بياض.

أ: اصفات أخر لها تعلق إلا كونه حيّاً موجوداً! فإنّه بياض.

ه أ: «يكون لا متعلَق له سواه؛ لأنَّه حينك، بياض.

ج: لا متعلق سواه لأن له متعلق سواه لم يمتنع أن يكون.
 أن ج: من قوله: •آخره إلى قوله: •تعلق، بياض.
 كذا

٩. أ: ابعد عدمها: بياض.

١٠. أ، ج: ايحترز، يباض.

و الـذي يـدلّ على أنّ العـدم يمنع من تعلّق ما هذه صـفته، أنّه لو لم ا يمنع من ذلك لوجب أن يكون الواحد منّا يقدر على ما لا نهاية له، و أن لا يتفاضل القادرون، و أن يصحّ منا ممانعة القديم تعالى، و كلّ ذلك فاسد.

و إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ القُـدَر المعدومة لا نهاية لها، فلو كان عدمها لا يمنع من تعلَّقها لوجب اختصاصها بنا، و ذلك فاسد بما قلناه.

فإن قيل: عدم القدرة لا يمنع من تعلُّقها و إنَّما يمنع من اختصــاصــها بنا؛ لأنَّها إنَّما " يخصّــنا " بأن يحلّنا، و الحلول لا يصحّ إلّا مع وجودها، فلأجل ذلك لم يصحّ ذلك في القدرة.

قيل: مع هذا يتمّ غرضهـنا؛ لأنّ القدرة في الحقيقة تعلّقها بكون القادر قادراً وا أن توجب له هذه الصفة، وكونه قادراً هو الذي يتعلّق بالمقدور، فقد تمّ ما قصدناه على كلّ حال.

على أنَّ العدم لو لم يكن مانعاً من تعلَّقها لوجب أن لا يجتمع مع العجز في العدم؛ لأنَّ الضــدين " لا يصحّ اجتماعهما على وجه يتعلّقان؛ لأنّه كان يؤدّي إلى كون وجوب كون القادر قادراً عاجزاً.

على أنّا لو قلنا: إنّها غير متعلّقة في حال عدمها، لم يزد هذا من أنّه لا يكون أحد سـواه^قادراً؛ لأنَّ القديم تعالى لا يصحِّ أن يكون قادراً بقدرة، على ما سنييَّنه إنشاءالله.

و يدلُّ أيضــاً على ذلك أنَّا وجدنا الإرادة تتعلَّق مع الوجود، و عند العدم تخرج من التعلُّق، و لا وجه لخروجها من التعلُّق إلَّا عدمها، فوجب أن يكون ما شاركها في العدم يمنع من تعلُّقه.

و هـذه الجملـة تحتـاج إلى بيـان أربعة أشــياء، منها: أنّ الارادة متعلَّقة، ثمّ إنّها تخرج من التعلّق عنـد العدم، ثمّ إنّ العلَّه ٩ في خروجها من التعلّق عدمها، ثمّ إنّ ما شـــاركها في العدم يجب أن يكون حكمه حكمها.

و يدلُّ ' على أنَّها متعلَّقة ما نعلمه ضـرورةً من نفوســنا أنَّ أحدنا يكون مريداً لأشــياء، ثمَّ يخرج

٦ أ: «الضدّين» بياض. 1. أ، ج: «لو لم» بياض. ٧. أ: فقادراً بياض. ٧. أ: «إنَّما» بياض. ٨ أ: اسواه؛ بياض. ٣. ب، ج: يختصنا. £ ج: - و.

٩. أ، ب: «ثمّ إنّ العلَّة بياض. ١٠. أه ب: او يدل، بياض. ٥. أ: او أن توجب، بياض. عن \كونه كذلك إلى ضــدها أو لا إلى ضــدها. فلا يخلو عند خروجنا عن كوننا مريدين كون الأرادة موجودةً أو معدومةً. و إن كانت موجودةً فلا يخلو أن تكون متعلّقةً بما كانت متعلّقةً قبل ذلك، و قـد علمنا خلاف ذلك. و إن كانت متعلّقةً بغيره، أو خرجت مع وجودها، لأدّى "ذلك إلى قلب جنسها، و ذلك فاسد.

فإن قيل: إنّما خرجت من التعلّق لتقضّمي مرادها. قلنا: قد لا ينقضمي مرادها بأن يبدو للمريد، و مع ذلك فتخرج من التعلّق.

و أيضاً: فلو كان المانع من تعلقها تقضّي مرادها الأخرجها من الصفة التي معها تتعلق، و هي على هذا المذهب تتعلق معدومة و موجودة، و كان يجب أن يكون تقضّي المراد يخرجها من العدم و الوجود معاً، و ذلك فاسد، فلم يبق بعد هذا إلا أنّها عدمت. فإذا ثبت عدمها فلا يخلو أن تكون متعلّقة أو غير متعلّقة. فإن كانت متعلّقة به أو بغيره فقد أفسدنا ذلك بتعلّقها في حال الوجود، وإن كانت خرجت من التعلق ثبت ما أردناه.

فإن قيل: إنّما خرجت مع العدم من التعلّق لا لعدمها بل لخروجها من إيجاب الصفة للمريد، أو لخروجها من الصفة التي معها تتعلّق.

قلنا: العدم علّة في جميع ذلك في المنع من التعلّق ... ° إيجاب الصفة للمريد، و من الصفة التي معها تتعلّق، فينبغي أن يجعل علّةً في الجميع؛ لأنّ عند العدم [يبطل] " جميع ذلك، و عند الوجود يصحّ جميع ذلك.

و على هذا يتمّ غرضـنا من أنّ صــانع العالم موجود. و إنّما قلنا ذلك؛ لاشــتراكه و إيّاها في العلّة المانعة من التعلّق، و الاشتراك في العلّة مع المنـــ. ' نقض للعلّة، و ذلك لا يجوز.

و قول من قال: صــحّة الفعل تدلّ على أنّ من صــحّ منه الفعل قادر حيّ موجود فلا يحتاج إلى جميع ذلك، فاســد؛ لأنّ النظر في دليل واحد من وجه واحد لا يجوز أن يولّد أكثر من علم واحد؛

ياض.
 ياض، و بقرينة السياق أثبتاه.
 ياض.

ا. أ، ب: وثم يعفرج عن بياض. ج: ايعفرج بياض.
 ا، ب: قوله: وعن كونناه إلى: وكانت متعلقة بياض.

٣. أ، ج: ولأدى، يباض.

قرج: لإخراجها.

فأمًا القديم تعالى فيصبح ذلك فيه على ما قلنا ... ' من وجه واحد؛ لأنه ' لو نظر في دليل واحد من وجهين جاز أن ... ألحكم صحّ أن يعلمه ... .. ..

و أتما الذي يملل على أنّه يجب أن يكون لا يزال موجوداً فهو أنّا نملل على أنّ القديم قديمٌ لنفسه أو لما هو عليه في نفسه، و صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها.

فإن قيل: إنّ كون الجوهر متحيّراً راجع إلى ما هو عليه في نفســـه و مع هذا يخرج عنه، فهلّا جاز في كونه قديماً أن يكون مثله؟

قيل: إنّ من قال إنّ كونه قديماً راجع إلى نفسه، لا يلزمه هذا السؤال، و من قال إنّه راجع إلى صفة النفس، يقول: إنّها يجوز خروج الموصدوف عنها إذا كانت مشروطة، مثل التحيّر الذي هو مشروط بالوجود، فإذا عدم الشرط انتفت الصفة. فأمّا كونه قديماً فلا شرط له؛ لأنّه الموجود في الأزل، فلا يمكن أن يشرط بشرط يصحّ انتفاؤه فينتفي المشروط.

و أيضاً: فقد ثبت وجوب وجوده أكثر من وقت واحد، و إذا تعدّى الموجود أكثر من جزء واحد وجب أن لا ينحصر؛ لأنه لا اختصاص له بوقت دون وقت، و قد بيّنًا فيما تقدّم مستوفى أنّ القديم لا يجوز عدمه، فلا معنى لإطالته.

فإن قيل: لم لا يجوز أن ينتهي إلى حال يجب فيها عدمه؟ كما أنّ الصوت يجب عدمه في

١. أ، ب: اقادراً فعلم بذلك أنَّ هذه بياض.

ب: «كان الكلام في القديم» بياض.

٣. أ، ب: قوله: اعلم، إلى قوله: افي كتاب آخر إنشاءالله،

غير موجود.

2. ج: بياض.

۵. ج: ياض. ۲. ج: ياض.

ب ت ق وجه الواحد لأته.

۸ ج: بياض.

٩. ج: بياض.

الثاني لا لعلَّة، و تجري تلك الحالة مع القديم تعالى مجرى ثاني حال وجود الصوت.

قيل: هذا لا يجوز؛ لأنّ مع تعدّيه لا يجوز أن ينحصر إلّا في وجه معلوم معقول. ألا ترى أنّ القدرة لمّا تعدّت في التعلّق الوقت الواحد و المحلّ الواحد و الجنس الواحد، لم ينحصر متعلّقها، و العمل و الاعتقاد لمّا لم يتعدّيا المتعلّق الواحد وقف على متعلّق واحد، فعلمنا بذلك أنّ مع دفع المخصّص وجب تعدّيه لا إلى نهاية.

على أنّه قد دلّ الدليل على أنّ الثواب دائم لا ينقطع، و الفاعل له هو الله تعالى، فلو جاز عليه العدم لأدّى إلى انقطاع الثواب، و كذلك العقاب في الكفّار، و ذلك يبطل بما أجمع المسلمون عليه.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّ ما طريقه السمع لا يمكن اعتماده في مثل هذه المسألة.

و ذلك؛ أنّ السمع لا يجوز أن يكون دليلاً فيما يقدح الشكّ فيه في العلم بالسمع، و الشكّ في أنّ القديم تعالى يصعّ عدمه لا يمنع العلم بصحّة السمع؛ لأنّ الذي يحتاج إليه السمع العلم بكونه عالماً لنفسه و أنّه غنيّ لا يحتاج، و ذلك لا تعلّق له بهذا، فصحّ أن يعتمد على السمع في ذلك. و لعلنا أن نستوفى هذه العسألة فيما بعد إنشاءالله.

١. أ، ج: يباض.

# فصل: فيأنّه تعالىحيّ

الحيّ هو من لا يستحيل أن يكون قادراً عالماً؛ لما هو عليه من الصفة. و هذا أولى مِن قول مَن قال عَن قال: يصحّ أن يكون عالماً قادراً؛ لأنّه يوهم صحّة ذلك في المستقبل، دون أن يكون ذلك واجباً في كلّ عالم قادر. و لا يجوز أن يقال: إنّه يصحح أن يكون كذلك، فالأسلم ما قلناه.

فإذا ثبت ذلك، فالذي يدل على أن للحي بكونه حيًا صفة هو ما علمنا أن هاهنا ذاتين يصح في إحداهما أن تكون عالمة قادرة، و الأخرى يستحيل ذلك فيها. ألا ترى أن الحيّ منا يصحّ أن يكون عالماً قادراً، و هو على ما هو عليه، و الجماد يستحيل أن يكون كذلك، و هو على ما هو عليه، فلا بدّ من أن يكون بينهما فرق، و تسمّى أهل اللغة من كان على هذه المفارقة بأنّه حيّ.

فإن قيل: يلزم على هذا أنّ من يصح كونه حيّاً أن يكون مختصّاً بصفة أخرى لأجلها صحّ فيه ذلك، دون من يستحيل أن يكون حيّاً؛ لأنّ الجماد- و هو على ما هو عليه- يستحيل أن يكون حيّاً، و يصحّ ذلك فيمن هو مختص ببنية مخصوصة.

قيل: كذلك نقول بأنه لا بد أن يختص من يصح فيه أن يكون حياً بأمر ليس لمن يستحيل ذلك فيه، و ذلك الأمر هو البنية المخصوصة التي يحتاج كون الحيّ منا حياً إليها، و قدرٌ من الرطوبة و اليوسة و مخارق الروح فيه، و من لا يكون كذلك يستحيل فيه كونه حياً.

و لا يلزم أن يكون ذلك صفة راجعة إلى الجملة؛ لأنّ الحكم ليس براجع إلى الجملة. ألا ترى أنّ من يصح أن يكون أنّ من يصح أن يكون المجملة، فلا يجب أن يكون المصحح له أمراً راجعاً إلى الجملة. وليس كذلك من يصحح أن يكون عالماً قادراً؛ لأنّ من يصحح

١. أ، نسخة بدل ب: كونها

ذلك فيه جملةً محتاج إلى مصحّح راجع إلى الجملة، فبان الفرق بينهما.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الواحد منّا كما لا يكون عالماً قادراً إلّا و هو حيّ، فكذلك لا يكون حيّاً إلّا و هو جسم مبني بنيةً مخصوصةً، فقولوا: إنّ كلّ حيّ لا بدّ أن يكون مبنيّاً كذلك.

و ذلك؛ أنّ الواحد منّا لم يكن جسماً مبنياً من حيث كان حيّاً، فلا يلزم أن يكون كلّ حيّ كذلك، وليس كذلك كونه عالماً قادراً؛ لأنّ كونه عالماً قادراً هو الذي احتاج إلى كونه حيّاً، فلأجل ذلك وجب في كلّ عالم قادر أن يكون حيّاً.

و كيف يجوز أن يكون المصحّح لكونه قادراً عالماً كونه جسماً مبنيًا ضرباً من البنية و الجسمية، و البنية المخصوصة أمر يرجع إلى المحل، و صحّة كونه عالماً قادراً حكم راجع إلى الجملة، و قد بيّنا أنّ ما يرجع إلى الجملة لا يجوز أن يصححه ما أيرجع إلى المحل، كما أنّ ما يختصّ به زيد من الحكم لا يجوز أن يصحّحه أمرً عليه عمرو.

فإن قيل: لم احتاج الواحد منّا إلى كونه جسماً مبنيّاً إذا كان حيّاً؟

قيل: لأنّه لا يكون حيّاً إلا بحياة، و الحياة لا بدّ أن يختص به، و اختصاصها به لا يكون إلا بالحلول فيه، و لا يصبح حلول الحياة في الجزء المتفرّد، و لا فيما له صفة الجماد، فاحتاج عند ذلك إلى أن يختص ببنية مخصوصة، فمن هو حيّ لنفسه لا يحتاج إلى كونه جسماً. و لو صحّ في الواحد منا أن يكون حياً لنفسه أو بحياة لا تحلّه لم يجب أن يكون جسماً مبنياً، لكن ذلك محال.

فإن قيل: فقولوا أيضاً: إنّ العالم القادر منّا إنّما احتاج إلى أن يكون حيّاً من حيث كان عالماً بعلم و قادراً بقدرة، و العلم و القدرة هما المحتاجان إلى الحياة، فمن هو قادر لنفسه و عالم لنفسه لا يحتاج إلى كونه حيّاً.

قيل: إذا ثبت أنّ كونه عالماً قادراً هو الذي يحتاج إلى كونه حيّاً دون العلم و القدرة، بطلت هذه الشبهة.

و الذي يدلّ على ذلك أنّ صحة كونه عالماً قادراً حكم راجع إلى الجملة، فينبغي أن يكون المصحّح له أمراً راجعاً إلى الجملة، و العلم و القدرة وجودهما راجع إلى المحلّ، فلا يجوز أن

يكون المصحّح لهما راجعاً إلى الجملة.

و أيضاً: فإنّ يد الإنسان إذا كانت متصلة به فهي من جملة العالِم القادر؛ بدلالة أنّه يصلح أن يدرك بها و يبتدئ الفعل فيها و يفعل بها الأفعال المحكمة، فإذا بانت خرجت من جملة الحيّ؛ لأنّه لا يدرك بها، و إذا خرجت من جملة الحيّ خرجت من جملة القادر العالِم، و إن كان العلم باقياً في قلبه.

فأتما الفعل فيمكن أن يقال: إنّما لم يصحح أن يفعل فيها؛ لأنّ ما كان فيها من القُدَر قد بطلت بالبينونة، فلانتفاء القدرة لم يصحح الفعل فيها، دون خروجها من جملة الحيّ، لكن ذلك في العلم واضح؛ لأنّه باق في القلب.

فإذا ثبت ذلك بان أنّ كون العالم القادر هو المحتاج إلى كونه حيّاً، دون العلم و القدرة، و في ذلك ثبوت كلّ عالم قادر حيّاً.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الفرق الذي ذكرتموه يستند إلى حصول العلم و القدرة، دون حصول صفة أخرى؟

قيل: القدرة و العلم يوجبان كونه عالماً قادراً، و الصحة غير الإيجاب. ألا ترى أنّ الواحد منا يصح أن يعلم ما ليس هو عالماً به من الطبّ و الهندسة، و الجماد لا يصح ذلك فيه، مع انتفاء العلم بذلك عنّا و عن الجماد، مع حصول الفرق بيننا و بين الجماد؟ فعلم بذلك أنّ المصحح غير الموجب.

فإن قيل: أليس القديم تعالى بوجوب كونه عالماً قادراً يستغني عن موجبٍ لهاتين الصفتين من العلم و القدرة؟ فهلا وجب أن يستغني عن مصحح فإذا كان مع تأكيد الموجب آكد من المصحح فإذا كان مع تأكيد الموجب قد استغنى القديم عنه لوجوب الصفة له، فأن يستغني عن مصحح له أولى. و هذا السؤال أشد ما يسأل في هذه المسألة.

فالجواب عنه: أنّ الموجب بخلاف المصحح؛ لأنّه لا يمتنع أن تجب الصفة، فتستغني عن موجب هو علة، و يستند إلى مقتض آخر من صفة أو ذات. و لا يجوز أن يكون لها مصحح، فيرتفع المصحّح و تصحّ الصفة؛ لأنّ ذلك ينقض كونه مصحّحاً؛ لأنّ معنى المصحّح هو أنّه إذا حصل صحّت الصفة، و إذا ارتفع استحالت، و ليس كذلك الموجب؛ لأنّ الموجب متى حصل

أوجب الصفة، فإن ارتفع لم يجب ارتفاع الصفة إذا كان هناك ما يقوم مقامه. ألا ترى أنّ كون الواحد منّا قادراً عالماً يحصل عند العلم و القدرة، ثمّ يرتفع العلم و القدرة في القديم مع ثبوت الصفتين فيه؛ لإسنادهما إلى صفته الذاتية، أو إلى الذات بلا واسطة، على الخلاف فيه.

و أيضاً: فإنّ المتحرّك إنّما يجب كونه كذلك عند وجود الحركة، و هي الموجبة له، و يستغني عن حركة أخرى؛ لوجوب الصفة عند الحركة الأولى، و لا يستغني عن المصحّح الذي هو التحيّر، بل لا بدّ من كونه متحيّراً، فإن خرج عن كونه متحيّراً خرج عن كونه متحرّكاً.

فعلم بجميع ذلك الفرق بين المصحّح و الموجب.

و قد كان رحمه الله و قدّس روحه و نؤر ضريحه يعتمد السمع في أنّ القديم تعالى حيّ و هو موجود، و يعوّل فيهما على إجماع الأمّة، و قد أجمعوا على كفر من خالف في ذلك، و لا يفتقر العلم بصحة السمع إلا إلى كونه عالماً جميع المعلومات، و أنّه غنيّ غير محتاج. و إذا ثبت هاتان الصفتان أمكن أن يعرف باقي الصفات بالسمع. و هذه الجملة كافية في هذا الباب.

# فصل: في أنّه تعالى مدرِكُ للمُدرَكات، سميعٌ بصيرٌ

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أشياء؛ أحدها: أنّ للمدرك بكونه مدركاً صفةً زائدةً على كونه حيّاً عالماً و غير ذلك من الصفات المعقولة، ثمّ يتبيّن أنّ المقتضي لهذه الصفة كونه حيّاً، دون الإدراك - على ما يذهب إليه كثير من الناس - ثمّ يتبيّن أنّ القديم تعالى إذا كان حيّاً وجب أن يكون مدركاً، ثمّ يتبيّن بعد ذلك فايدة قولنا سميع بصيرً، و غير ذلك من العبارات التي تطلق في هذا الباب. و نحن نبيّن جميع ذلك إنشاءالله.

أما كون المدرك مدركاً، فممًا يجده الواحد منا من نفسه ضرورةً، و لا شيء أبلغ ممّا يعلمه الإنسان من نفسه ضرورةً، و إنّما تشتبه هذه الصفة بغيرها من الصفات ممّا هي طريق إليها أو هي موجبة عنها، فأمّا غيرهما فممّا لا شبهة فيه. و الأوّل كونه عالماً؛ لأنّ الإدراك طريق العلم في العاقل، و الثاني كونه حياً؛ لأنّه الموجب للإدراك.

و إنّما ادّعينا العلم الضروريّ بهذه الصفة؛ لأنّ الواحد منّا يفرق بين أن يكون بحضرته جسم كثيف يشاهده أو أصوات رائعة يدركها، و بين أن لا يكون كذلك. و يجد في الأول نفسه على أمر لا يجدها إذا زال ذلك، فلا بدّ من صفة، فإذا بيّنًا أنّ هذه الصفة أمر زائد على الصفات التي ذكرناها ثبت ما أردناه.

و الذي يدل على ذلك أنّه قد ثبت كونه عالماً، و لا شيء أبلغ في تمييز إحدى الصفتين من الأخرى من انفراد كلّ واحدة منهما عن صاحبتها طرداً و عكساً. و لو سلّم انفصال إحداهما عن الأخرى في إحدى الطريقين كان كافياً.

#### [في أنّ العلم غير الإدراك]

و الذي يدلّ على ثبوت كونه عالماً من دون الإدراك، أنّ الواحد منّا يعلم الصوت بعد تقضّيه، كما يعلمه في حال إدراكه، و مع هذا يفرق بين حال الإدراك و بين ارتفاع الإدراك، مع حصول العلم في الموضعين، وكذلك يعلم ماكان بالأمس ممّاكان مدركاً له، و إن لم يجد نفسه على ما كان يجدها عليه بالأمس. و أيضــاً: فإنّا نعلم الألم في جســم غيرنا، و لا نجد كوننا مدركين، مع نفور نفوسنا عنه في الحالين.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّا لا نقول إنّ كلّ إدراك علم، بل العلم إذا كان من جهة الحاسة سمّيناه إدراكاً، وإذا كان عن غير جهة الحاسة لا يسمّى بذلك.

و ذلك: أنّه ليس كلامنا في إطلاق التسمية، بل نحن فيما يرجع إلى المعنى، و العلمان إذا تعلّقا بمعلوم واحد على وجه واحد في وقت واحد و طريقة واحدة، كانا مثلين، و إذا كان كذلك كان العلمان المتعلّقان بهذا المدرك مثلين، فكان يجب أن لا نجد الفرق بينهما.

و يمكن أن يقـال على ذلك: إنّه قد تغاير وقتاهما، فهما مختلفان. و آكد من ذلك أن يقال: إذا شاهدناه علمناه مفصّارً، فإذا لم نشاهده علمناه على طريق الجملة، كما نعلمه بالخبر.

و الجواب المعتمد عن ذلك أن يقال: كون العالم عالماً ممّا لا يجده الإنسان من نفسه أصلاً، و هـل يجـد كونه معتقداً؟ فيه خلاف، و الأقوى أنّه لا يجده. فإذا كان كذلك و كان كون المدرك مدركاً ممّا يجده من نفسه وجب أن يكون ذلك غير كونه عالماً.

فإن قيل: أ ليس يفرق الإنسان بين ما يعلمه ضرورةً و بين ما يعلمه استدلالاً؟ و لا فرق بينهما إلا لاختلاف الطريقين.

قيل: الفرق في ذلك لا يرجع إلى اختلاف العلمين، بل إلى أنّ ما يعلمه ضــرورةً لا يمكن دفعه عن نفسه، و ما يعلمه استدلالاً يمكن ذلك فيه، فلأجل ذلك فَرَقَ.

فإن قيل: أ ليس الواحد منّا يفرق بين ما يشاهده و بين ما يعلمه عند سـماع المتواترين، و إن كان العلمان ضروريين؟

فأمًا ثبوت الإدراك مع عـدم العلم، فهو أنَّ النـاثم يـدرك الألم بقَرص البراغيث ' و غيرها، و

١. القَرْصُ: لَسْمُ البَرَاغَيثِ، و هو مَجازٌ (تاج العروس ٩، ص ١٣٠٠).

لأجل ذلك يكون سبباً لانتباهه، و مع هذا فلا يعلمه؛ لأنه لو علمه لَمَيْرَه و لم يشكّ في جهات حصوله، و لهذا ربما تصوّر أنه يراه في المنام.

و أيضاً: فالنوم ينافي العلوم، فكيف يثبت معه العلم بما أدركه؟

فعلم بجميع ذلك أنّ العلم غير الإدراك.

#### [في أنّ العلم غير الحياة]

فأتما الذي يدل على أنه أمر زائد على كونه حياً هو أنه قد يكون حياً و إن لم يكن مدركاً، فلو كان هو هو لما كان كذلك.

و أيضاً: فكونه مدركاً متجدّد، وكونه حيّاً غير متجدّد، و محال أن تكون الصفة المتجدّدة هي التي لا تنجدّد.

و أيضـــاً: فكون الحيّ حيّاً لا يجده الإنســـان من نفســـه، و إنّما يعلمه بدليلٍ، و كونه مدركاً ممّا يجده الإنسان من نفسه، و محال أن يكون أحدهما هو الآخر.

فأمًا غير هاتين الصفتين، فلا يشتبه به كونه مدركاً من كونه قادراً و مريداً و كارهاً و ظاناً و مشتهياً و نافراً و ناظراً و غير ذلك؛ لأنه يكون على جميع هذه الصفات، و لا يجد نفسه عليها، فعلم أنّ الإدراك صفة زائدة على جميع ذلك.

و أنما الذي يدلّ على أنّ المقتضى لهذه الصفة كونه حيّاً، هو أنّ الواحد منّا متى كان حيّاً لا آفة به و حواسب صحيحة و الموانع المعقولة مرتفعة و وُجِد المدرّك، لا بدّ أن يكون ممدرركاً، و العلم بذلك ضروريّ، فلا يخلو أن يكون المقتضى لذلك وجود الإدراك، أو وجود المدرّك، أو حصول الشرايط، أو ارتفاع الموانع، أو كون الحيّ حيّاً.

و لا يجوز أن يكون الموجب لهـذه الصــفة وجود معنى هو الإدراك؛ لأنّ المعنى لا يخلو من أن يكون متولّداً عن فتح البصر و الحاشة، أو حاصلاً من فعل الله سبحانه تعالى، إمّا وجوباً أو بالمادة.

فأمًا فتح البصــر فهو حركته، و لا يجوز أن تكون الحركةُ مولَّدةً في غير محلِّها؛ لأنَّها الكونُ

عقيب ضدّه، و الكون لا يولّد إلّا فيما يجاوره، فيولّد التأليف. على أنّه قد لا يفتح العين و لا يحركها، بأن يكون شاخصاً فيوجد بحذائه مُدرّك فيدركه، فلو كان معنيّ لما صحّ ذلك.

فإن قيل: يولُّد فيه من يحضر المُدرَك.

قيل: لا يصبح أن يولد الغير في غيره معنى إلا باعتمادٍ عليه أو على ما يماسه، و نحن نعلم أنّه قد يحضر المدرك من لا يعتمد عليه أصلاً، فيبطل ما قالوه.

فأتما من قال: هو فعل الله تعالى وجوباً؛ من حيث إنّ المحلّ إذا احتمل الشيء لا يخلو منه إلّا إلى ضدّه، فلو لم يوجد فيه الإدراك لوجد ضدّه، و لو وجد ضدّه لخرجت الحاسّة من الصحّة.

قيل: هذا أصل غير مسلم، بل عندنا يجوز أن يخلو المحلّ منا يحتمله، فلا يصحّ ما قالوه. على أنّه إنّما يجب أن لا يخلو مما يحتمله إلّا إلى ضدّه إذا كان له ضدّ، فمن أين لهم أنّ للإدراك ضدّاً؟ و فساد الحاسّة ليس بضدٌّ للإدراك؛ لأنّ ذلك يختصّ المحلّ، و الإدراك يختصّ الجملة، فلو كان معنىّ لكان ضدّه أيضاً يختصّ الحيّ، و ذلك فاسد.

و لا يجوز أن يكون الموجب لهذه الصفة وجود المدرّك، لأنّ وجود المدرّك أمر منفصل من المدرِك، فلا يجوز أن اليوجب كونه على صفة. و كان يلزم لو وجد معنيان ضدّان أن يكون على صفتين ضدّين، و ذلك باطل.

و أمما الشروط الذي يقف الإدراك عليها فأحكامها كلّها راجعة إلى محلّها، فلا يجوز أن توجب صفةً راجعةً إلى الجملة.

و ارتفاع الموانع المرجع بـه إلى النفي، و النفي لا يجوز أن يوجـب صــفـة الحيّ؛ لفقـد الاختصاص.

#### [في شروط الإدراك]

فإن قيل: ما شروط الإدراك؟ و هل هي عائة في جميع المدركين أم هي خاصة في بعضهم؟ قلنا: شروط الإدراك على ضربين، أحدهما عام في جميع المدركين، قديم و محدث، و هو وجود الشدرك؛ من حيث إنّ عدم المدرك يمنع من إدراك، فجرى مجرى عدم المقدور في أنّه

شرط في كل قادر في صحة كونه قادراً عليه.

و ما عدا ذلك فشروط في من كان رائياً بحاسة، دون من كان مدركاً لا بحاسة، و هي: أن تكون المرئي أو محله مقابلاً أو في حكم المقابل، و لا يكون بينه و بينه حائل و لا بُعد مفرط و لا قرب مفرط، و لا يكون فيه لطافة مفرطة، كالجزء الواحد و الأجسام الشفافة؛ لأنّ هذه الشروط كلها مشروطة فيمن كان رائياً بحاشة، فأمّا من كان رائياً لا بحاسة فلا يحتاج إلى جميع ذلك، و يجري ذلك مجرى حاجة القادر بقدرة في كثير من أفعاله إلى آلات مخصوصة، لها تركيبات مخصوصة، لها تركيبات مخصوصة، لها تركيبات

و لا يجوز أن يكون ذلك المعنى يفعله الله تعالى بالعادة؛ لأنه لو كان كذلك لجاز أن لا يفعله، و لو لم يفعله أدّى إلى تجويز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة كالفيلة و غيرها و الأصوات المذائعة و غير ذلك، و لا ندركها مع صحة حواسنا و ارتفاع الموانع، و في تجويز ذلك الذهاب إلى قول السوفسطائية .

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ العادة فيه مستمرّة، كما هي مستمرّة في أشياء كثيرة.

[لأنّه] قيل: كان ينبغي أن يجوز انحرافها في بعض المواضع النائية، فنصدق من يخبرنا أنّ هاهنا أقواماً حواسهم صحيحة، و بين أيديهم أجسام كثيفة و أصوات و أراييح و غير ذلك، و مع ذلك لا يدركونها، و في علمنا كذبُ من قال ذلك دليلٌ على بطلان ما قالوه.

فلم يبق بعد فساد هذه الأقسام إلا القول بأنّ المقتضي لهذه الصفة كونه حيّاً؛ لأنّ كونه مدركاً قد يحصل مع فقد كلّ صفة يشار إليها، سوى كونه حيّاً.

و إذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى مدركاً؛ لأنًا قد بيّنًا أنّه حيّ، و الآفات و الموانع لا يجوز عليه، فإذا وجدت المدرّكات وجب كونه مدرِّكاً.

و لا يلزم إذا وصفناه بأنَّه مدرِك أن نصفه بأنَّه شـامَ أو ذائق؛ لأنَّ الشمَّ و الذوق ليسا بعبارة عن

١. هم الذين شكوا في وجود الحقاتق، و قالوا: إن حقائق الأنسياء تابعة للاعتفاد، و صححوا جميع الاعتفادات مع تفسادها و تنافيها، و
 كانوا يستخدمون مقدمات خاطئة ليتوصلوا بها إلى نتائج الفرض منها إسكات الخصم. و من أشهر رجالهم بروتاجوراس المتوفى ٤١٠ ق.م. و معاصره جورجياس المتوفى عام ٣٨٠ق. م. واجع عنها: الفصل لابن حزم، ج ١١ ص ١٨- ١٩؛ موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ص ٣٤٠- ٢٤١؛ و

الإدراك أصلاً، و إنّما يفيدان تقريب الجسم المشموم و المذوق إلى حاسة الشمّ و الذوق، و لهذا يقولون: شممتُ فلم أجد له رائحةً، و دُقتُه فلم أجد له طعماً، فيثبتون الشمّ و الذوق و ينفون الإدراك، فلو كانا يفيدان الإدراك لكان ذلك متناقضاً، كما لو قال: أدركته فلم أدركه.

و القديم تعالى لا يجوز عليه ذلك؛ لأنه يدرك لا بحاشة. فأمّا قولنا: سميع بصير، فإنّه يفيد أنّه تعالى على صفة يجب أن يسمع المسموعات و يبصر المبصرات - إذا وجدت - و هذا يرجع إلى كونه حيّاً لا آفة به، و ليس بصفة زائدة على ذلك؛ بدلالة أنّها لو أفادت صفة زائدة على ذلك لجاز أن يحصل حيّاً لا آفة به و لا تحصل تلك الصفة، فلا يكون سميعاً بصيراً، و قد علمنا خلافه.

و إذا أفادا ما قلناه وجب وصف القديم تعالى بهما. و وجب وصفه بهما فيما لم يزل؛ لثبوت كونه حيًا فيما لم يزل، و الآفات مستحيلة عليه.

فأمّا سامع و مبصر، فإنّهما يفيدان كونه مدركاً للمسموعات و المبصرات، و لا يجوز وصفه تعالى بذاك إلّا بعد وجود المسموعات و المبصرات، كما لا يجوز وصفه بالإدراك إلّا بعد وجود المدرّك.

### فصل: في كونه تعالى مريداً

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أمور، أوّلها: معنى قولنا مريد، و الثاني: أنّ الواحد منّا له بكونه مريداً صفةً زائدةً على سائر صفاته، و الثالث: أنّه مريد لمعنى، و الرابع: أنّ القديم تعالى مريد، و الخامس: إفساد جميع الأقسام التي يمكن إسناد هذه الصفة إليه إلّا كونه مريداً بإرادة محدثة لا في محلّ.

فأمّا المريد، فمعناه: هو من كان على صفةٍ لأجلها يصبح منه إيقاع مقدوره على وجه، مع جواز وقوعه على غيره من الوجوه، أو خالياً من كلّ وجه، أو يتقدّر ذلك فيه. و إنّما اعتبرنا التقدير في هذا الباب؛ لأنّ ما لا يقدر عليه من مقدور غيره لا يصبح ذلك فيه، و إن كان مريداً له، لكن لو كان مقدوراً له لصحّ ذلك فيه، فالتقدير كافي في هذا الباب.

و بذلك أيضاً ينفصل من الإرادة المتعلقة بمجرّد الحدوث؛ بأنّ نقول: لو كان الحدوث وجهاً زائداً لكان المؤثّر فيه الإرادة، دون غيرها من الصفات، وليس المريد من فعل الإرادة؛ بدلالة أنه قد يعلم المريد مريداً من لا يعلم الإرادة - لا على جملة و لا على تفصيل - مِن نفاة الأعراض، و الأسماء المشتقة من الأفعال لا يصبح أن يعلمها إلا من عَرَف الفعل، إمّا على جملة أو على تفصيل، كالضارب إلقائل و المتكلم و غير ذلك، فبان بذلك صحة ما قلناه.

#### [في أنّ للمريد بكونه مريداً صفةً]

فأتما الدليل على أنّ للمريد بكونه مريداً صفةً، هو أنّا نعلم ضرورةً من نفوسنا أنّا إذا دعانا الداعي إلى فعلٍ من الأفعال، و قد تساوت جملة من الأفعال في باب العرض، من الطعام المخصوص أو الدراهم المتساوية في جميع الصفات، فإذا فعلنا واحداً منها وجدنا نفوسنا على أمرٍ لم نكن نجده قبل ذلك، فمن دفع ذلك لا يحسن مكالمته؛ لأنّ العلم بذلك ضروري، و كذلك قد يعلم أحدنا مثل ذلك من غيره؛ لأنّه قد يضطر إلى قصد غيره بخطابه و أنّه يريده دون غيره، فدفع ذلك غير ممكن.

فإذا بيّنًا أنّه لا يرجع ذلك إلا إلى ما قلناه من الصفة ثبت ما أردناه. و لا يجوز أن يرجع ذلك

إلى شيء من صفات الحيّ-سوى ما قلناه- من كونه قادراً و مشتهياً و نافراً و ناظراً و ظائاً؛ لأنه فقد يكون على جميع هذه الصفات، و لا يجد نفسه على ما قلناه. فلو كان لشيء من ذلك لوجد نفسه عليه قبل ذلك، و قد علمنا خلافه.

و أمّا كونه عالماً فممّا لا يجده من نفسه بلا خلاف، و كونه معتقداً الصحيحُ فيه أنّه لا يجده من نفسه، فإذا لم يجد ذلك من نفسه فما يجد من نفسه يجب أن يكون غيره. على أنّ علمه بذلك فقد التساوى فيه أشياء كثيرة و يتساوى دواعيه، ثمّ يجد لنفسه مع بعض الأفعال ما لا يجده مع البعض الآخر، فعلمنا أنّه أمر زائد على العلم.

و أيضاً: قد بيتًا أنّ الواحد منّا يضطر إلى قصد غيره بكلامه، و لا يضطر إلى كون غيره عالماً و لا معتقداً، و إنّما يعلم غيره عالماً في بعض الأوقات بدليل، و هو أن يراه يقع منه الأفعال التي لا تقع إلا مِن عالم، فيعلم حينئذ أنه عالم، و العلم بكون غيره قاصداً ضروريّ على ما بيتّاه.

و أقوى مـا يســـأل على هــذا أن يقــال: الإرادة تابعة للداعي، فلا بدّ أن يكون الفعل الذي تناولته الإرادة أن يكون قد دعاه الداعي إليه حتّى يريده، فذلك العلم المخصوص هو الإرادة.

و الجواب عن ذلك أن يقال: الداعي على سبيل الجملة إلى الأكل كاف في هذا الباب، و يقع القصد إلى بعض ما تناوله داعي الجملة، فيتخصّص به، و لا يحتاج إلى داع مخصوص. و متى قيل: يحتاج إلى داع مخصوص فقد سمّوا الإرادة داعياً، و لا مشاخة في العبارة.

و ليس لهم أن يقولوا: أليس في مقدوره أمثال هذه الإرادة؟ فلِمَ اختار بعضها دون بعض؟ فان قلتم: الإرادة الأخرى، فالكلام فيها كالكلام في الإرادة الأولى، و يؤدّي إلى وجوب فعل الإرادات لا نهاية لها، و ذلك محال، أو يقولوا: يفعل بعضها لمكان الداعي، قيل في الفعل مثله أنه يفعل بعضه دون بعض لمكان الداعى، و لا يحتاج إلى الإرادة.

و ذلك؛ أنّ المداعي يمدعو إلى الفعل دون الإرادة؛ لأنّ الغرض فيه دونها، و إنّما يفعل الإرادة تبعاً للمراد، فلا يلزم على ذلك إرادة الإرادة؛ لأنّ المداعي لا يمدعو إلى فعل الإرادة. و كيف يمدعو الداعي إلى فعل الإرادة، و الإرادات لا تنفصل له حتّى يمدعوه المداعي إلى بعضها دون بعض، فبان فساد ما سألوا عنه. و ممّا يدل أيضاً على أنّ للمريد بكونه مريداً صفة أنه قد يخبر الواحد منّا و يأمر، و الخبر لا يكون خبراً إلا بإرادة كونه خبراً بدلالة أنه يوجد الصيغة بعينها فلا يكون خبراً، و كذلك الأمر توجد صيغته و لا يكون أمراً، و إنّما يكون أمراً إذا أراد المأمور به، فلو لم يكن مريداً لما صبح أن يكون مخبراً و لا آمراً.

فإن قيـل: لِمَ زعمتم أنّ نفس ما يقع خبراً و أمراً كان يجوز أن يقع غير خبر و لا أمرٍ؟ فعليه بنيتم الكلام، و ما أنكرتم أنّ ذلك غيره فلا يلزم ما قلتموه؟

قلنا: لو كان غيره لم يخل أن يكون مثله أو خلافه. و لا يجوز أن يكون خلافه؛ لأنه لو كان كذلك لفضلنا بين الصيغتين بالإدراك؛ لأنّ الصيغة مُدرَكة، فلما اشتبهتا على الحاشة و لم نجد بينهما فرقاً علمنا أنّهما ليسا مختلفين.

و لا يجوز أن يكون مثله و هو غيره؛ لأمور، أحمدها: أنّه كمان يجب أن يكون لـه طريق إلى الفصل بينهما، و إلّا لم يحسن منه الإخبار؛ لأنه إذا قصد الإخبار عن زيد بن عبدالله لم يأمن أن يقع منه عن زيد بن خالد، و في علمنا بحسن ذلك دليل على بطلان ما قالوه.

و أيضاً: لو كان غيره للزم أن يكون جنس من يقدر على الإخبار عنه من الزيدين متناهياً لتناهي قدره؛ لأنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق في الوقت الواحد من الجنس الواحد في المحلّ الواحد بأكثر من ذلك لأدّى إلى تعلّقها بما لا يتناهى؛ لفقد الاختصاص، و في علمنا بأنّه لا عدد من الزيدين إلّا و أضعف القادرين يقدر على الإخبار عنه دليل على أنّ نفس ما يقع خبراً عن زيد بن خالد، و إنّما اختص به لمكان ما يقع خبراً عن زيد بن خالد، و إنّما اختص به لمكان القصد.

و ليس لأحد أن يقول: إذا تغاير الزيدون جرى ذلك مجرى تغاير المحال، فلا ينحصر.

و ذلك؛ أنّ محـلّ الكلام ليس هو ما تناوله، و إنّما محلّه اللســــان، و محلّ الزاى و الياء و الدال واحد في سائر الزيدين، فيجب أن لا يتعلّق إلا بقدر قُدَره، و قد علمنا خلافه.

و ليس لهم أن يقولوا: المؤثّر في ذلك علمه أو اعتقاده.

و ذلك؛ أنّ العلم يتنــاول الشـــيء على مـا هو بـه، و لا يجعلـه على ما هو به. و يحتاج أن تثبت الصيغة أوّلًا- خبراً أو أمراً- حتّى يتعلّق به العلم. هذا إذا أريد أنَّ علمه تعلَق بكونه خبراً أو أمراً. فأمّا إن أريد أنّه يعلم الصيغة أو المخبر عنه، قيل: قد يعلم جميع ذلك و لا يكون مخبراً و لا آمراً.

فأتما غير ذلك من الصفات فلا يجوز أن يؤثّر في ذلك؛ لأنّه يثبت جميع الصفات المعقولة و تقع معها الصيفة تارة خبراً و أخرى غير خبر، فعلم فساد ذلك.

فإذا ثبت أنّ للمريد بكونه مريداً صفةً زائدةً على صفاته المعقولة، فالذي يدلّ على أنّها لمعنى، هو أنّها يتجدّد مع جواز أن لا يتجدّد، و أحواله على ما كانت عليه، فوجب أن يكون لمعنى كسائر الأعراض.

و لا بـد أن يختص بـه ذلـك المعنى؛ لأنه لو لم يختص به لم يكن بأن يوجب كونه مريداً أولى من غيره.

و لا يمكن أن يختص إلا بأن يحلّه أو يحلّ بعض. و حلولها في جميعه لا يمكن؛ لأنّ ذلك محال، و حلولها في بعضها هو الواجب. فلا بدّ أن يكون ذلك المحلّ مبنيّاً بنية زائدة على الأطراف، كاليد و الرِجل؛ لأنّ من المعلوم ضرورةً أنّ الواحد منّا لا يجد نفسه مريداً من ناحية يده و لا رجله.

فإذا بطل ذلك فالعلم بمحلّها بعينه طريقه السمع، و أجمع المسلمون على أنّ محلّ العلم و الإرادات القلب، و في القدماء من قال محلّ جميع ذلك الدماغ. و الذي يعلم بالعقل أنّه من ناحية قلبه يجد ذلك، فأمّا محلّه على اليقين، فلا يعلم إلا سمعاً.

فإذا ثبت أنّ الواحد منّا مريد بإرادة تحلّه احتجنا أن نبيّن أنّ القديم تعالى مريد، و قبل ذلك نحتاج أن ندلّ على أنّ هذه الصفة صحيحة عليه غير مستحيلة.

و الذي يدلَ على ذلك هو أنّ المصحّح لكون المريد مريداً هو كونه حيّاً، و كونه حيّاً حاصـل فيه تعالى، فوجب أن يصحّ كونه مريداً.

فإن قيل: لو جاز هذا لجاز لقائل أن يقول: إنّ المصــحَـع لكونه مشــتهياً و نافراً هو كونه حيّاً، فوجب أن يصحّ ذلك في القديم. و ذلك؛ \ أنّا لا نسلم أنّ المصحح لكونه مشتهياً و نافراً كونه حيّاً بل نقول: المصحح لذلك كونه جسماً، و الحياة شرط في صحة وجود الشهوة و النفار، و ليس كذلك كونه مريداً؛ لأنّ المصحح له كونه حيّاً لا غير. على أنّه قد ثبت استحالة الشهوة و النفار عليه تعالى - على ما ندل عليه فيما بعد - فكيف يكون كونه حيّاً مصحّحاً له؟

و هكذا إذا قيل: المصحّع لكونه جاهلاً أو عاجزاً كونه حياً، قلنا: لا نسلم ذلك، بل المصحّع لهما ثبوت كونه عالماً و قادراً على وجه كان يجوز أن لا يثبت، و القديم تعالى يجب أن يكون عالماً و قادراً، فلا يجوز أن يكون المصحّع للعجز و الجهل كونه حيّاً. على أنا لو سلمنا أنّ المصحّع لهما كونه حيّاً، وقد سلم لنا كونه عالماً قادراً لنفسه، و أنه لا يجوز خروجه عنهما م فلا يضرّنا ذلك، و إن كان الأول هو المعتمد.

فإذا ثبت أنّه تعالى يصبح أن يكون مريداً فنحن مخيّرون في الكلام بين إثبات هذه الصفة في باب الصفات من التوحيد؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ المريد له- بكونه مريداً- صفةً على ما أثبته في هذا المختصر، و بين أن نتكلّم فيها في باب العدل، على ما عمله في «الملخّص» و «الذخيرة» و عمل جميع الشيوخ ذلك؛ لأنّه لا يكون مريداً إلا بأن يفعل إرادةً، فكلّ ذلك جائز.

#### [في الدليل على أنّه تعالى مريد]

و الـذي يـدلّ على كونـه مريـداً أشــياء، أحدها: أنّه فقد ثبت أنّ العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه و كان مخلّى بينه و بين الإرادة، فلا بدّ أن يريده، و العلم بذلكك ضروريّ.

و إنّما اعتبرنا علمه في ذلك؛ لأنه إن فعله ساهياً أو نائماً أو ناسياً أو غافلاً لم يجب كونه مريداً. و اعتبرنا أن يفعله لغرض يخصّه لئلا يلزم أن يريد الإرادة؛ لأنه لا يفعلها لغرض يخصّها و إنّما يفعلها تابعة للمراد. و اعتبرنا كونه مخلى بينه و بينها؛ لأنّ المشرف على الجنة و النار لو فُعِل فيه كراهة لدخول الجنة و إرادة لدخول النّار، لما دخل إلّا إلى الجنة؛ لأنه ممنوع من الإرادة لدخول البنة غير مخلى بينه و بينها. "

١. كذا. و الصحيح: قلنا.

۲. ج: عنها.

قيل له: لا؛ لأنّ كلّ وجه يقع الفعل عليه بالإرادة، متى منع منها لا يصبح منه إيقاعه على ذلك الوجه، منها أقسام الكلام، و منها قضاء الدين، و منها سائر العبادات؛ لأنّها إنّما يقع عبادة بالقصد و النيّة، فمتى منع منها لم يصبح أن يوقعه على ذلك الوجه. و ليس كذلك دخول الجنّة؛ لأنّه مجرّد الفعل، و جنس الفعل لا يحتاج إلى الإرادة في حصوله. ألا ترى أنّه يقع منه مع السهو و النسيان و النوم؟

و الذي يدل أيضاً على أنّه تعالى مريد، أنّه خلق فينا شهوة القبيح، فلا يخلو أن يكون خلقها لا لغرض أو لغرض. و خلقها لا لغرض عبثٌ لا يجوز عليه، و الغرض لا يخلو أن يكون ليفعل القبيح أو ليجتنبه، و الأوّل قبيح، فيجب أن يكون خلقها ليجتنب القبيح. على أنّه لو صبح أن يخلقها ليفعل القبيح ثبت أيضاً كونه مريداً، غير أنّ الصحيح ما قلناه.

و أيضاً: فقد ثبت أنّه تعالى مثيب و معاقِب، و الثواب لا يكون ثواباً إلّا بأن يقصد به تعظيم المثاب و تبجيله، و العقاب لا يكون عقاباً إلا بأن يقصد الاستخفاف به و إهانته، و في ذلك ثبوت كونه مريداً.

و متما يـدلّ أيضــاً على كونـه مريـداً أنّـه ثبـت أنّـه مخبر و آمر، و الخبر و الأمر قد بيّـًا أنّهما لا يكونان كذلك إلّا بالإرادة، فوجب أن يكون مريداً.

و ليس لهم أن يقولوا: أنتم لا يمكنكم أن تعلموا أنّه مخبر و آمر إلا بعـد أن تعلموا أنّـه مريـد، فكيف تستدلّون بكونه مخبراً و آمراً على كونه مريداً؟ و هل هذا إلّا استدلال الشيء على نفسه؟

قيل: قبد يمكننا أن نعلم أنه مخبر و آمر-و إن لم نعلم أنه مريد-بإجماع الأنمة على أنه مخبر و آمر، فإذا علمنا من بعد أنه لا يكون الخبر خبراً و الأمر أمراً إلا بالإرادة علمنا أنه مريد.

يؤثر فى مقـدوره، و لم يكن داعيـه إليـه. ألا ترى أنّ لله تعالى لو خلق فى قلب المشـــرف على الجنّة و النّار، العاليم بعا فيهما من النفع و الضرر، إرادةً دخول النار و كراهةً دخول الجنّة، لم يقع منه إلا دخولُ الجنّة، و لم يكن لإرادته لدخول النار تأثير، من حيث لم يكن من فعله و لا تابعة لدواعيـه.

١. كذا. و الأصح: الاستدلال.

و يمكن أن يطعن على هذا الجواب: بأنّ إجماع الأمّة لا يمكن العلم بصحته إلّا بعد أن يعلم صحّة السمع، و العلم بصحّة السمع مبنيَّ على صدق النبيّ عليه السلام، و ذلك لا يمكن العلم به إلّا بعد أن يعلم أنّه قصد تصديقه، فيقف أيضاً على العلم بأنّه مريد. هذا عند من قال: إنّ صحّة الإجماع يُعلم سمعاً.

فأمّا على ما يذهب إليه من أنّ العلم بصبحة الإجماع قد يكون بالعقل، يمكن الاعتماد عليه و يمكن الاعتماد عليه و يمكن أن يعترض عليه، بأن يقال: و أنتم أيضاً لا يمكنكم العلم به إلا بعد أن تعلموا أنّ الله تعالى إذا كلّف المكلّفين لا بدّ أن يفعل كلّ ما هو لطف لهم، و لا يمكن العلم بأنّه كلّف إلا بعد العلم يارادته، و ذلك دليل في إثبات كونه تعالى مريداً.

و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إذا تكلّم تعالى بما صيغته صيغة الخبر أو الأمر و لم يقرن بـه بيـانـاً أنّه ما أراد ما وضــعا له، فلا بدّ من أن يكون مخبراً و آمراً، فحينئد يعلم أنّه مخبر و أنّه آمر، فيستقيم الاستدلال بذلك.

و قيل أيضاً: إنّه إذا تكلّم بما صيغته الخبرُ و الأمر يعلم أنّه لا بدّ من أن يكون قصد شيئاً تما؛ لأنّه لو لم يقصد شيئاً كان عابئاً، و ذلك لا يجوز، و إذا علمنا أنّه قصد به بعض أقسام الكلام التي يحمل عليه هذه الصيغة علمنا أنّه مريد. غير أنّ هذا دليل على كونه مريداً، لا على كونه مخبراً و آمراً، و نحن ذكرنا الاستدلال بكونه مخبراً و آمراً على كونه مريداً، و ذلك لا يصحّ هاهنا.

و يدلّ على أنّه مريد هو أنّه ثبت أنّه مكلّف على ما نبيّته، و التكليف هو إرادة ما فيه المشــقّة من المكلّف على ما سنبيّته، فثبت بذلك أنّه مريد.

#### [في أنّه تعالى مريد بإرادة محدثة لا في محلّ]

فإذا ثبت بهذه الأدلة أنّه تعالى مريد فلا يخلو أن يكون مريداً لنفسه، أو بإرادة، أو مريداً لا لنفسه و لا لمعنى. و إن كان مريداً لمعنى لم يخل ذلك المعنى من أن يكون معدوماً، أو موجوداً، فإن كان موجوداً لم يخل من أن يكون قديماً أو محدثاً، فإن كان محدثاً لم يخل من أن يكون موجوداً فيه أو في غيره أو موجوداً لا في محل، و إن كانت موجودةً في غيره لم يخل ذلك الغير

من أن يكون جماداً أو حيواناً، فإذا أفسدنا جميع ذلك لم يبق إلّا كونه مريداً يارادة محدثة لا في محلّ، و ثبت ما أردناه.

و الذي يدلّ على أنّه لا يخلو أن يكون مريداً لنفسه هو أنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون مريداً لكلّ ما يصحّ أن يكون مراداً؛ لأنّ صفة النفس متى صحّت وجبت، و في ذلك وجوب كونه مريداً لكلّ ما يصحّ حدوثه، و لو وجب ذلك لوجب أن يستحيل كونه كارهاً؛ لأنّ ما يصحّ أن يكرهه قد وجب كونه مريداً له؛ لأنّ الكراهة أيضاً لا يتعلّق إلا بما يصحّ حدوثه، و قد علمنا أنّه كاره؛ لأنّ النهي يملل على كراهة المنهي عنه، كما أنّ الأمر يدلّ على إرادة المأمور به. و لا يحتاج أن يفرض أن يكون كارهاً لنفسه، و أنّه كان يجب أن يكون كلّ ما أراده أن يكرهه، و إن كان ذلك أيضاً لازماً للمخالف؛ لأنّ الطريق واحد.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ إرادة حـدوث الشــيء كراهة أن لا يكون ذلك الشــيء، فلا يلزم ما لتموه.

و ذلك؛ أنّ الإرادة و الكراهة ضدّان، فهما جميعاً لا يتعلّقان إلّا بما يصحّ حدوثه. ألا ترى أنّ ما لا يصحّ حدوثه لا يصحّ أن يكون مراداً و لا مكروهاً، من القديم تعالى و الباقي و ما يقتضي ' وقته من مقدورات القُدر، فقلِم بذلك أنهما لا يتعلّقان إلّا بما يصحّ حدوثه.

و أيضاً: فمتى اعتقد فيما لا يصح حدوثه أنه يصح حدوثه، جاز أن يريده، و إن كانت هذه الإرادة لا مراد لها، و إذا اعتقد فيما يصح حدوثه أنه لا يصح حدوثه لم يصح أن يريده، و ذلك يين أنها لا تتعلق إلا بما يصح حدوثه.

و أيضاً: فلو تعلّقت الإرادة بوجه سـوى الحدوث لوجب أن يصعّ تعلّقها بالماضي، كالاعتقاد و الظنّ و التمنّي- لو كان معنىّ- و قد علمنا أنّه لا يصعّ تعلّقها بالماضي، فبطل ما قالوه.

و كذلك ما أفسدنا به كونَه مريداً لنفسه يفسد به كونَه مريداً لا لنفسه و لا لعلَّة، من وجوب كونه مريداً لكلّ ما يصبح أن يكون مراداً، و في ذلك ما قدّمناه من الفساد. و أدّى ذلك أيضاً إلى وجوب كونه مريداً للقبائح، و ذلك صفة نقص.

١. كذا. و لعلّ الصحيح: ينقضي.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّمًا تكون صفة نقص إذا كان مريداً بإرادة محدثة؛ لأنّها تكون قبيحةً، أمّا إذا كان مريداً لنفسه، أو لا لنفسه و لا لعلّة، فلا تكون صفةً نقص.

و ذلك؛ أنّ المعلوم ضرورةً أنّ المريد للقبائح على صفة نقص قبل أن يعلم أنّه أراده لنفسه أو يرادة، و جرى ذلك للنفس أو لجهل، فبطل ما قالوه. على أنّ ما يكون لا للنّفس و لا لعلّة فلا بدّ من أن يستند إمّا إلى الفاعل أو إلى كونه حيّاً؛ لأنّ ما عداهما لا يستحقّ عليه الصفات التي هي لا للنفس و لا لعلّة.

و لا يصـــــخ كونه مريداً بالفاعل؛ لأنّ ما يتعلّق بالفاعل يتبع حال الحدوث، و هذه الصـــفة تحصل في حال البقاء، و هي على هذا الوجه تستحيل في القديم.

و لا يجوز أن يكون كذلك لكونه حيا؛ لأنه لو كان كذلك لوجب ذلك فينا؛ لأنّ المقتضى لا يختلف في الشاهد و الغائب. ألا ترى أنّ كون الحيّ حيّاً لمّا كان هو المقتضى لكونه مدركاً، كان ذلك فينا و فيه تعالى.

و لا يجوز أن يكون مريداً بإرادة معدومة؛ لأنه لو صحح ذلك لوجب أن يكون كارهاً بكراهة معدومة، و في ذلك كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد على وجه واحد في وقت واحد، و كان يؤدي إلى وجوب كونه مريداً لكل ما يصح أن يكون مراداً؛ لأنّ الإرادات المعدومة لا نهاية لها، وقد بيّناً فساد ذلك أجمع. على أنّا قد بيّناً أنّ ما يتعلق بغيره لنفسه فإنّ عدمه يخرجه من التعلق.

و لا يجوز أن يكون مريداً بإرادة قديمة؛ لأنّا سنبطل - فيما بعد - المعاني القديمة إنشاءالله تعالى. و أيضاً: فكان يجب أن يكون مريداً لكلّ ما يصعح أن يكون مراداً؛ لأنّ الإرادة عندهم لا يقف تعلقها على مراد واحد، و في ذلك وجوب ما أفسدناه من كونه مريداً لنفسه.

و لا يجوز أن يكون مريداً بارادة محدثة فيه تعالى؛ لأنه ليس بمحل للحوادث، و المصخح لقيام الأعراض التحيّر؛ بدلالة أنّ ما ليس بمتحيّر لا يصحح حلول الأعراض فيه، كالأعراض و المعدومات.

و لا يجوز أن يكون مريداً بإرادة توجد في الجماد؛ لأنّ الإرادة يفتقر في وجودها إلى بنية مخصوصة فيه حياة. ألا ترى أنه يستحيل وجودها في اليد و الرجل؟ فبأن يستحيل وجودها في الجماد- مع فقد الحياة- أولى. و أيضاً: كان يجوز أن يبنى ذلك الجماد بنية الحياة مع وجود تلك الإرادة فيها، و لو بني كذلك وجب أن تكون تلك الإرادة إرادة لمن تلك الحياة حياة له. ألا ترى أنَ ما يوجد في قلب زيد من الإرادات لا يوجب كون عمرو مريداً، لفقد الاختصاص و العلّة التي ذكرناها.

و بهذا الوجه يبطل أن يكون مريداً بالإرادة الموجودة في زيد و كارهاً بوجود الكراهة المضادّة لها في قلب عمرو، و في ذلك وجوب كونه مريداً كارهاً، و ذلك فاسد على ما بيتاه، فلم يبق بعد ذلك إلا كونه مريداً بإرادة \ موجودة لا في محلّ.

۱. ب: + محدثه.

# فصل: في نفي الماتية عنه تعالى

الطريق إلى إثباته تعالى أفعاله على ما يتناه، فلا يجوز إثباته على صفةٍ لا يقتضيها الفعل، إمّا بنفسه أو بواسطة؛ لأنّا لو لم نراع ذلك لأدّى إلى الجهالات، و لأنّ كلّ ذات ثبت من طريقٍ فلا يجوز إثباتها على صفة لا يقتضيها ذلك الطريق، إمّا بنفسه أو بواسطة. ألا ترى أنّ السواد و البياض و الجوهر لمّا كان طريق إثباتها الإدراك، لم يجز إثباتها على صفة لا يقتضيها الإدراك، بنفسه أو بواسطة.

فما يقتضيه الإدراك في الجوهر بنفسه التحيّر، و ما يقتضيه بواسطة كونه جوهراً وكونه موجوداً؛ من حيث إنّ من شرط التحيّر الوجود؛ لأنّ الإدراك تعلّق به، وكذلك القول في غيره من المدركات.

و إذا ثبتت هذه الجملة، و كان طريق إثبات القديم تعالى فعله، فالفعل بمجرده يقتضي كونه قادراً، و بوقوعه محكماً يقتضي كونه عالماً، و بكونه واقعاً على وجه دون وجه يقتضي كونه مريداً و كارهاً، و كونه قادراً عالماً يقتضي كونه حيًا موجوداً، و كونه حيًا يقتضي كونه مدركاً إذا وُجِد المُمدرك ، و وجوب هذه الصفات له يقتضي كونه على صفة الذاتية عند من أثبتها، و ليس هاهنا ما يقتضي كونه على مائية، لا بنفسه و لا بواسطة، فوجب نفيها، و إلا لزم على ذلك إثبات كيفية و كميّة و غير ذلك من الجهالات، و ذلك باطل. و أيضاً: فلا يجوز إثبات صفة الا حكم لها؛ لأنّ ذلك يقتضى أن لا ينفصل ثبوتها من انتفائها.

\_\_\_\_\_

و المائية التي ادّعاها ضرار بن عمرو وأبوحنيفة -على ما حكى عنه- لا حكم لها؛ لأنّ كلّ حكم يشار إليه فهو مستند إلى واحد من الصفات التي أثبتناها. ألا ترى أنّ صحّة الفعل يستند إلى كونه عالماً، و وقوعه على وجه دون وجه إلى كونه مريداً، وكونه عالماً قادراً يصحّحه كونه حيّاً، وكونه موجوداً مقتضى صفة النفس، والصفة النفسية تقتضي هذه الصفات، والمائية لا حكم لها على وجه، فيجب نفيها.

و أقوى ما يسأل على ذلك أن يقال: كونه مدركاً لا حكم له، و قد أثبتموه.

و أجيب عن ذلك بثلاثة أشياء، أحدها: أنّ الغنى و الحاجة يتعاقبان عليه؛ لأنّ الغنيّ هو المحاجة يتعاقبان عليه؛ لأنّ الغنيّ هو المدرك الذي ليس بمحتاج. و طُعِن على ذلك: بأنّ الغنى و الحاجة يتعاقبان على كونه حيّاً؛ لأنّ حدّه هو الحيّ الذي ليس بمحتاج. ألا ترى أنّا نصفه بأنّه غنيّ فيما لم يزل، و إن كان غير مدرك فيما لم يزل.

و الثاني: أنّ هذه الصفة لها حكم في الواحد منّا، و هو أنّها طريق إلى العلم بتفصيل المدركات، و إنّما لم يصحّ ذلك في القديم تعالى؛ لكونه عالماً بجميع المعلومات من حيث كان عالماً لنفسه، و يكفي أن تكون الصفة لها حكم في موضع من المواضع، و المائية لا حكم لها في موضع.

و الشالث: أنّ حكم كونه حيّاً حكمٌ كونه مدركاً؛ من حيث إنّه المقتضى لهذه الصفة، فهي كالجزء منه.

فأمّا شبهتهم في هذا الباب: أنّ المسلمين أجمعوا على أنّ الله تعالى أعلم بنفســه منّا، فيجب أن يكون له مائيّة لا يعلمها سواه؛ لأنّ جميع صفاته قد علمناها، و لا يكون أعلم بنفسه منّا.

١. هو: ضرار بن عمرو الغطفاني، شيخ الفرارية التي نسبت إليه، وقد ظهر ضرار بن عمرو في أيام واصل بن عطاء ثم صار مجبراً، وعنه
نشأ هذا المذهب وقد وضع بشر بن المعتمر كتاباً في الردّ على ضرار. راجع عنه: مقالات الإسلاميين، ص ٢٨١ - ٢٩٨ اعتقادات فرق
المسلمين و المشركين، ص ٩٨ الفرق بين الفرق، ص ٢٠١ - ٢٠١ الأعلام، ج ٣٠ ص ٢٠١؟ العلل و النحل، ج ١٠ ص ٢٠٠ - ١٠٠

٧. هو: النصان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، إمام الحنفية، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة. قبل أصله من أبناء فارس. ولد بالكوفة سنة ٥٠٠ و نشأ بها. وكان بيع الخز و يطلب العلم في صبباء، ثم انقطع للتدريس و الإفتاء. طلبه ابن هيرة - أمير العراقين من قبل الأمويين - للقضاء فرفض، و أراده المنصور العباسي قاضياً للقضاة فرفض، فحبسه إلى أن مات في محبسه سنة ١٥٠ق. راجع عنه: الأعلام، ج ٥٠ ص ٣٠٩ البلاية و النهاية، ج ١٠٠٠.

و أوّل ما فيه: أنّه يلزم أن تكون له مائيّة لا يعلمها إلّا أنبياؤه؛ لأنّهم يقولون: إنّ الأنبياء عليهم السلام أعرف بالله منّا.

و يلزم أن يكون كـلّ شـــيء لـه مـائتة؛ لأنهم يقولون: إنّ الله تعالى أعلم بكلّ شـــيء منًا، و كلّ ذلك باطل.

على أنّ ضـراراً يـدّعي أنّـه يعلم أنّ له مائية، فهو يعلم ما علمه الله تعالى، فكيف يكون الله تعالى أعلم بنفسه منّا؟!

و معنى قولهم: أنّه أعلم بنفسه منّا، أنّه يعلم من تفاصيل مقدوراته و معلوماته ما لا نعلمه؛ من حيث كانت مقدوراته و معلوماته لا نهاية لها، و ذلك لا نعلمه مفضلاً، كما يقولون: زيد أعلم بنفسه من غيره، و النّهم يريدون أنّه يعلم من بواطن أموره و خفيّات أحواله [ما] لا يعلمه غيره، فبطل بهذه الجملة القول بالمائية.

# فصل: في أنّه تعالى قادر فيمالريزل

لا يخلو كونه قادراً من أن يكون حاصلاً فيما لم يزل أو متجدداً، فإن كان حاصلاً فيما لم يزل ثبت ما أردناه، وإن كان متجدداً لم يخل أن يكون متجدداً عند تجدد شرطه أو عند تجدد مقتضيه. فالأوّل فاسد؛ من حيث إنّ كونه قادراً لا شرط له غير عدم المقدور، و ذلك حاصل فيما لم يزل.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ شرطه صحة وجود مقدوره في الثاني، و ذلك يستحيل فيما لم يزل. و ذلك؛ أنّ هذا ليس من شرط القادر. ألا ترى أنّ الواحد منا يكون قادراً في الحال على ما يختص العاشر و أكثر من ذلك، و كذلك من اليكون ببغداد يقدر على أن يتجر بالصّين، و إن كان ذلك يستحيل في الثانى؛ من حيث يحتاج إلى قطع مسافات كثيرة، فعلم بطلان ما قالوه.

و إن كان متجدّداً عند تجدّد مقتضيه فذلك لا يكون إلا بوجود القدرة. و لا يصحّ أن يكون قادراً بقدرة محدثة؛ لأنّه كان يجب أن يكون هو الفاعل لها؛ لأنّه لا قادر هناك غيره. و لو كان قادر آخر لم يصحّ أن يفعل القدرة لا في محلّ؛ إذ القدرة لا يصحّ فعلها إلا متن هو قادر، فإذا فرضنا أنّه ليس يقدر إلّا بقدرة محدثة فقد صار لا يكون قادراً إلّا بعد أن توجد القدرة، و لا توجد القدرة إلا بعد أن يتقدّم كونه قادراً، و في ذلك تعلّق كلّ واحد منهما بصاحبه، و ذلك باطل.

فإذا بطل جميع ذلك لم يبق بعد هذا إلّا أنّ كونه قادراً حاصلاً فيما لم يزل، فإذا ثبت كونه قادراً فيما لم يزل ثبت كونه حيّاً موجوداً فيما لم يزل؛ لأنّا قد بيّاً أنّ القادر يجب أن يكون حيّاً موجوداً.

و أمّا الـذي يدلّ على ثبوت كونه عالماً فيما لم يزل هو أنّه لا يخلو أن يكون عالماً في الأزل، أو

١. ب. + ان.

تجدّد كونـه عالماً. فإن كان الأوّل فقد ثبت ما أردناه، و إن تجدّد كونه عالماً لم يخل من أن يكون تجدّد عند تجدّد شرطه أو تجدّد مقتضيه.

#### [في صحة العلم بالمعدوم]

و الأول باطل؛ من حيث إنه لا شرط لكون العالم عالماً يقف عليه؛ لأنّ المعدوم يصبح العلم به، كما يصبح العلم بما هو موجود. يدلّ على ذلك أنّ الواحد منّا يعلم ما كان أمس، و إن كان معدوماً، و يعلم ما يكون في المستقبل من القيامة و الثواب و العقاب و غير ذلك، فعلم أنّه يصبح العلم بالمعدوم.

و أيضاً: لو لم يصح العلم بالمعدوم لما صح إيقاع الفعل محكماً؛ لأنه إن لم يعلم كيفية إيقاعه قبل إيجاده لم يصح منه أن يقصده، و قد علمنا خلافه.

و أيضاً: فلو لم يصح العلم بالمعدوم لما صح العلم بالشرائع؛ لأنّ الشرائع إنمّا يتعبّد بها من حيث إنّ لنا فيها مصالح و مفاسد، فإن لم يعلم ذلك من حالها قبلَ فعلِها لم يصحّ التعبّد بها. و كلّ ذلك يصحّح أنّ العلم يصحّ تعلّقه بالمعدوم.

و إن كان تجدده عند تجدد العلم وجب أن يكون ذلك العلم من فعله؛ لأنه كان يجب أن يكون موجوداً لا في محل حتى يصبح أن يختص به، و لا يقدر على ذلك غيره. و فعل العلم لا يصبح إلا ممن هو عالم، إمّا بالمعلوم نفسه أو بغيره. و إذا فرضنا أنّه ليس بعالم لا يصبح أن يفعل العلم، و إذا لم يفعل العلم لا يصبح أن يكون عالماً، و في ذلك تعلق كلّ واحد منهما بصباحبه، و ذلك باطر.

## [فعلُ العلمِ لا يقع إلَّا ممَّن هو عالم]

فإن قيل: لِمَ زعمتم أنَّ العلم لا يقع إلَّا ممّن هو عالم؟ فعليه بنيتم الكلام.

قيل: لأنّ العلم ليس بعلم لجنسه، و إنّما هو اعتقاد واقع على وجه. و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ اعتقاد كون زيد في الدار تقليداً من جنس اعتقاده في الدار بقول نبيّ صادق؛ بدلالة أنّ ما ينفي أحدهما ينفي الآخر، و لو كانا ضدّين لما صحّ اجتماعهما، و لو كانا مختلفين لما انتفيا بضدّ واحد؛ لأنّ الشيء الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير متضادّين. ألا ترى أنّ السواد لا ينفي البياض و الحموضة من حيث كانا مختلفين؟ فلم يبق إلا أنهما مثلان، و هو ما أردناه.

و إذا كانا مثلين فإنّما يقع علماً إذا وقع على وجه دون وجه، و تلك الوجوه خمسة:

و الشاني: أن يكون من فِعل عالم بذلك المعلوم، كما فعل القديم تعالى فينا من كمال العقل، و إنّما كان ذلك علماً؛ لأنّه كان عالماً بتلك المعلومات، لا بشيء سواه.

و الثالث: أن يكون تفصـيلاً لعلم جملة يقرَر في عقله، مثل أن يعلم في ألم بعينه أنّه بصـفة الظلم، فيفعل اعتقاداً لقبحه فيكون علماً لمطابقته لعلم الجملة بأنّ ما له صفة الظّلم قبيح.

و رابعها: أن يكون واقعاً عنـد تـذكر النظر، مشل مـا يفعله المنتبه من نومه؛ لأنّ عند انتباهه يعود إلى ما كان عالماً به، إذا تذكّر كونه عالماً، و التذكّر علم.

و خامسها: أن يتذكّر كونه عالماً به قبل ذلك، فيفعل اعتقاداً في الحال أن يكون عالماً بمثل لك.

و كلّ هذه الوجوه تقتضي كونه عالماً أؤلاً، حتّى يصحّ منه فعل العلم، فمن فرضنا فيه أنّه ليس بعالم أصلاً استحال ذلك فيه.

فإذا بطل هذه الوجوه لم يبق إلّا أنّه كان عالماً فيما لم يزل.

فإن قيل: كيف يقولون إنّه عالم فيما لم يزل، و هو فيما لم يزل لم يعلم أنّ العالم موجود، و هو الآن عالم بأنّه موجود، و هل ذلك إلاّ لوجود العلم؟

قيل: هو تعالى فيما لم يزل عالِم بأنّ العالَم سيوجد، و العلم بأنّه سيوجد الشيء علمٌ بوجوده إذا وجد ذلك الشيء؛ بدلالة أنّه لو كان غيره لجاز أن يبقى و يوجد مثله في حال وجود ذلك الشيء، و يكون علماً بأنّه سيوجد، و قد وجد الشيء، و هذا يؤذي إلى أن يصير جهلاً، و ذلك باطل.

و إنّما اختلفت التسمية عليه، و جرى ذلك مجرى قولنا للزمان الذي يأتي: إنّه غد، فإذا جاء غد وصفناه بأنّه اليوم، فإذا انقضى وصفناه بأنّه أمس، فالزمان واحد، و اختلفت عليه الأسماء، فكذلك القول في العالم سواء.

و إن شئت أن تتخلُّص من الإيهام فتقول: إنَّ القديم تعالى عالِم فيما لم يزل أنَّ العالم غير

موجود فيما لم يزل، و بأنّه موجود في الوقت الذي وجد فيه. و هو اليوم أيضاً موصوف بكونه عالماً بأنّ العالَم كان غير موجود فيما لم يزل، و بأنّه موجود في الوقت الذي وجد فيه. فلم يختلف عليه العبارة إذا أضفتها إلى الزمان، و زال الإيهام.

فإن قيل: هذا يدل على أنه لا يجوز أن يعلم جميع المعلومات بعلم محدث، فلِمَ لا يجوز أن يعلم بعضها لنفسه و بعضها بعلم محدث، أو نفس ما علمه لنفسه يعلمه بعلم محدث يفعله، فيكون عالماً به من الوجهين؟

قلنا: إذا ثبت أنّه عالم ببعض المعلومات لنفسه وجب أن يكون عالماً بسائرها لنفسه؛ لأنّ تلك المعلومات لا تخلو إمّا أن يصمح أن يعلمها أو لا يصحح، فإن صمح وجب أن يعلمها لنفسه؛ لأنّ صفة النفس لا تقف على أكثر من الصححة، فإذا صحت وجبت.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ تعلّقه بـالمعلومات تعلّق العالِمين، لا تعلّق العلوم. و العالِم من حيث كان عالماً صحّ أن يعلم كلّ معلوم. ألا ترى أنّه لا معلوم إلّا و يصحّ أن يعلمه كلّ عالِم؟

فإن كان لا يصبح أن يعلمها فما لا يصحّ أن يعلم لا يجوز أن يعلم، لا للنفس و لا بعلم محدث، فبطل هذا القسم.

و بمثل ما قلناه يعلم أنه لا يجوز أن يقدر على بعض المقدورات بقدرة لنفسه و على بعضها بقدرة محدثة؛ لأنّ ما يقدر عليه بقدرة محدثة إن كان مما يصبح أن يكون مقدوراً له وجب أن يكون قادراً عليه من حيث هو قادر عليه لنفسه؛ لأنّ تعلقه تعلق القادرين من حيث وجب أن يكون حياً و من حيث كان قادراً، و صح أيضاً منه الفعل لكونه كذلك، و ذلك يستحيل في القدرة.

و أمما الشاني فيفسد؛ من حيث إنّه كان يجب أن يكون ذلك العلم موجوداً لا في محلّ، حتى يصحح أن يختص به، و لو كان كذلك لوجب أن يكون قادراً على ضدد؛ لأنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس ضدّه إذا كان له ضدّ، و العلم له ضدّ من العلم و الظنّ و غير ذلك.

و إذا وجب أن يكون قادراً على ضده فلو فرضنا أنّه فعل ضدّه لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يخرج هو من صفته الذاتية، أو يجتمع له الصفتان، أو يخرج الجهل من إيجاب الصفة لجاهلٍ مّا. و كلّ ذلك فاسد؛ لأنّ فيه إمّا قلب جنس الذوات أو ما يجري مجرى قلب الجنس.

و ليس لأحـد أن يقول: إنّه لا يفعل الجهل، فلا يؤدّي إلى ما قلتموه؛ لأنّ كلامنا على الفرض، و إذا كان الفرض يؤدّي إلى المحال حكمنا بأنّه في نفسه محال، كما نقول في دليل التمانع.

فإن قيل: هلّا قلتم أنّه يفعل الجهل، و لا يلزمنا بأن نقول بشميء ممّا قلتموه، و نمتنع من الجواب، كما قلتم: إنّه قادر على الظلم، و لو فرضمنا أنّه يفعل الظلم لم نقل إنّه يؤدّي إلى جهل و حاجة و لا أنّه لا يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّ الظلم حينئذ يخرج عن الدلالة، فذلك لا يجوز.

قلنا: الجواب الصحيح في باب الظلم غير ذلك، و نحن نبيّن فيما بعد ذلك. و من أجاب بما ذكر في السدقال فزق بينهما؛ بأن قال: الجهل موجب لكون الجاهل جاهلاً، فلا يجوز أن يثبت الجهل، و لا يقال: إنّه موجب؛ لأنه نقص للعلّة. و ليس كذلك الظلم؛ لأنّه ليس بموجب للجهل و الحاجة، فجاز الامتناع من الجواب.

على أنّه إنّما ساغ ذلك في باب الظلم؛ لما ثبت بالأدلّة أنّه قادر على الظلم، و أنّه عالم غنيّ، و أنّ الظلم يدلّ على الجهل و الحاجة، فكلّ ما أدّى إلى نقص واحد من ذلك وجب الحكم بفساده، فلأجل ذلك امتنعنا منه، و ليس كذلك هاهنا؛ لأنّه ما ثبت أنّه قادر على جهلٍ يجهل به، أو على علم يعلم به، بل نحن في يسر من ذلك، فلم يجز الامتناع من الجواب.

۱. ب: نثبت.

و هذه الجملة كافية في هذا الباب، و استيفاؤها نذكره في الكتاب الآخر إنشاءالله.

## [في أنّه لا يجوز أن يقدر بقدرة محدثة]

و أتما الكلام في أنّه لا يجوز أن يقدر بقدرة محدثة على ما يقدر عليه لنفسه، فلا يمكن اعتبار طريقة العلم فيه؛ لأنّ الصحيح أنّ القدرة لا ضلة لها، فلا يمكن ما قلناه في العلم، لكنا القول: لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة محدّثة أصلاً؛ لأنّ من شرط القدرة أن لا يصحّ الفعل بها إلّا باستعمال محلّها؛ بدلالة أنه لا يصحح أن يفعل بإحدى اليدين بالقدرة التي في اليد الأخرى إلّا بأن يستعمل اليد الأخرى، و هذا لا يصحح في القديم تعالى؛ لأنه ليس بمحلّ لها، و وجودها لا في محلّ ينقض هذا الحكم، فبطل أن يكون قادراً بقدرة محدثة على كلّ حال.

فأما كونه حيًا بحياة محدثة فلا يصبح مع كونه حيًا لنفسه؛ لأنّ من شرط الحياة أن يدرك بمحلّها، و هو أخصّ صفاتها، و من شرطها أن يجعل الأشياء الكثيرة في حكم الشيء الواحد، و كلاهما يستحيلان على القديم تعالى. و وجودها لا في محلّ يبطل أيضاً هذا الحكم، فيجب أن يستحيل كونه حيًا بحياة محدثة على كلّ حال.

# فصل: في أنّه تعالى يستحق هذه الصفات لنفسه

قد دللنا على وجوب هذه الصفات له تعالى فيما لم يزل، و وجوب الصفة يغني عن معنى يوجبها. يدل على ذلك: أن الصفة الموجبة عن العلة تستغني بوجوبها عن علة ثانية، و لا وجه لذلك إلا وجوبها، فيجب أن يكون ذلك حكم كلّ صفة واجبة.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الصفة الموجبة عن العلّة لم تستغن عن علّة ثانية لوجوبها، بل لأنّها لو احتاجت إلى علّة لكانت تلك العلّة يختصّ بها، و الاختصـاص لا يكون إلّا بالحلول أو بالمجاورة، و ذلك لا يصحّ فى العلل.

و ذلك؛ أنّ الذي قالوه مذهبهم يؤدّي إليه، فيجب أن يتركوه. و لو جاز ذلك لجاز لكلّ مبطل أن يتمسّك بمذهب فاسد، و يمتنع ممّا يؤدّي إليه ذلك، و ذلك باطل.

على أنّه لا يخلو أن تكون هذه الصفة إنّما استغنت عن علّة ثانية لوجوبها مطلقاً، أو لوجوبها عن علّة. فإن كان الأوّل ثبت ما أردناه، و إن كان الثاني وجب أن يكون صفات النفس كلّها لا تستغني عن علّة؛ لأنّها غير موجبة عن علّة.

و ما قالوه مِن أنّ قيام العرض بالعرض، لا يصـــخ على مذهبهم؛ لأنّ عندهم العلم القديم يقوم به تعالى، و إن لم يكن تعالى متحيّرًا، فهلًا جاز أن يقوم العرض بالعرض؟

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الصفة الموجبة عن علّة إنّما استغنت عن علّة؛ لأنّها وجبت عن علّة. قلنا: إنّما أردنا استغناءها عن علّة ثانية، فأمّا حاجتها إلى العلّة التي أوجبتها فلأجل أنّه لولاها لما وجبت، فهذه الصفة قبل حصول ما أوجبها كانت جائزةً، فاحتاجت إلى معنى يوجبها، و لمّا حصل المعنى الموجب حصولها استغنت عن معنى آخر.

## [في أنّه تعالى يستحقّ الصفات لنفسه]

فإن قيل: أليس الصفات الجائزة تنقسم إلى حصولها عن معنى و إلى حصولها بالفاعل؟ فهلًا

جاز أن ينقسم الواجبة أيضاً إلى حصولها عن النفس و عن المعنى <sup>٩</sup>

قلنا: الصفة الواجبة هي أن تكون حاصلةً لا عن علّة؛ لما قلناه، ثمّ ينظر فيها، فربما كان حصولها راجعاً إلى النفس بلا واسطة، و ربما كان رجوعها إلى صفةٍ أخرى تستند إلى النفس، كما أنّ الصفة الجائزة تنقسم، فربما كانت عن علّة، و ربما كانت بالفاعل، و ذلك موقوف على الدليل.".

## [ما دلّ على أنّه تعالى يستحقّ الصفات لنفسه]

و الذي يدلّ أيضاً على أنّ هذه الصفات يجب أن تكون للنفس هو أنّه لا بدّ من أن يكون فرق بين صفة للنفس و صفة المعنى، فلا يخلو أن يكون الفرق بينهما بنفس حصول الصفة أو بكيفيّة استحقاقها.

و الأول باطل؛ من حيث كانت الصفات منقسمةً إلى النفس و إلى المعنى و إلى الفاعل. و كيف يجوز أن يستند إلى المعنى أو إلى النفس بمجرّد الاستحقاق؟

و إن كـان الفرق بينهمـا لِمـا يرجع إلى كيفيّـة الاســتحقاق، و الكيفيّات تنقســـم إلى وجوب و جوازٍ، و قد علمنا أنّ الجواز طريق إلى إثبات صـــفات المعاني، فيجب أن يكون الوجوب طريقاً الى إثبات صفات النفس، و إلّا أدّى إلى أنّه لا فرق بينهما، و ذلك باطل.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الفرق بينهما هو أنّه متى علّلت بالمعنى أدّى إلى الفساد، فحينئذ يجب إسـنادها إلى النفس، و ذلك؛ أنّ هذا أوّلاً ينعكس؛ و لقائل أن يقول: إنّه يجب أن تسـتند الصـفات كلّها إلى النفس إلّا إذا أدّى ذلك إلى الفساد فحينئذ تستند إلى العلل، و ذلك باطل، فما كان مثله يجب أن يحكم بفساده.

على أنّ كون الجوهر جوهراً و متحيّراً متى علّلناه بعلّـة لا يؤدّي إلى الفساد؛ لأنّه يصبح قيام العرض بالجوهر، و إنّما يصحّ ذلك لهم في العَرْض الذي لا يقوم بالجوهر، حتى ٣ يصحّ أن يقوم ٤ به العرض ٥.

على أنّا قد بيّنًا أنّه يلزمهم قيام العرض بالعرض، كما صــح قيام المعاني بالقديم؛ لأنّهم لا يراعون

١. أ: – النفس و عن المعنى.

٣. أ، ب: - بالجوهر حتّى. ٤. أ: - أن يقوم.

٥. ج: الذي لا يصحّ به العرض.

٣. ج: + و كما أنّ ذلك حق الدليل. ب: + كما أنّ ذلك
 موقوف على الدليل.

في تصحيح قيام العرض بالمحلّ كون المحلّ متحيّراً.

و ممّا يدلّ أيضاً على أنّه تعالى يستحقّ هذه الصفات لنفسه هو أنّه لا يخلو أن يستحقّها لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه، أو لا لنفسه و لا لعلّة، أو لعلّة معدومة، أو لعلّة موجودة، قديمة أو محدثة. و إذا أفسدنا جميع ذلك لم يبق إلا كونها للنفس، أو لما هو عليه في النفس، و النبت ما أردناه.

#### [عدم جواز استحقاقه تعالى للصفات لا للنفس و لا للمعني]

و لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لا للنفس و لا للمعنى؛ لأنّ ما يستحقّ كذلك إنّما يستحقّ الموصوف على إمّا بالفاعل أو لمقتض. و كونها متعلّقة بالفاعل يقتضي حصولها في حال حدوث الموصوف على ما بيّناه، و ذلك محال هاهنا. و كونها مستندة إلى مقتض، فلا يمكن أن يشار إليه إلا كونه حيّاً، و لو كان كونه حيّاً هو المقتضي لهذه الصفات لاقتضاها فينا، فكان الواحد منّا بكونه حيّاً يستغني عن وجود العلم و القدرة، و ذلك فاسد؛ لأنه كان يؤدّي إلى أن يكون قادراً على ما لا يتناهى و عالماً بما لا يتناهى و عالماً

#### [عدم جواز استحقاقه تعالى للصفات لمعان معدومةٍ]

و لا يجوز أن يستحقها لمعانٍ معدومةٍ؛ لأنه كان يجب أن يجهل بجهل معدوم نفس ما علمه بعلم معدوم، و ذلك باطل، و هذا صحيح في العلم و الجهل بلا خلاف. فأما القدرة و الحياة، فمن قال لا ضل لها، فلا يمكنه أن يقول ذلك، و له أن يقول إنّ القدرة المعدومة لا يصح الفعل بها؛ لأنّ من شرط صحة الفعل بها استعمال محلّها؛ بدلالة أنه إذا استعان باليدين يتأتّى منه ما كان متعذراً مع عدم الاستعانة.

و أمّا الحياة فين حقيقتها أن يجعل الأجزاء الكثيرة في حكم الجملة، و أن يدرك بمحلّها، و ذلك لا يصحّ مع عدمها بحالٍ، فبطل استحقاقه لهذه الصفات لمعان معدومة.

على أنّا قـد بيّنّا أنّ ما يتعلّق بغيره لنفســه عدمُه يخرجه من التعلّق، و ذلك يمنع أن يكون عالماً قادراً بعلم و قدرة معدومين. و استحقاقه لمعان محدثة قد أفسدناه، و مضى الكلام فيه مستوفيّ.

٢. أ: يهما.

#### [عدم جواز استحقاقه تعالى للصفات لمعان قديمة]

فأمّا استحقاقه لها لمعان قديمةٍ، فالذي يبطله أنّه لو استحقّها لمعان قديمة لوجب أن تكون تلك المعانى مثلاً له، و يستحقّ جميع ما يستحقّه من الصفات، من كونه على صفة يصح لأجلها أن يكون عالماً قادراً حيّاً، كما صبح ذلك على القديم، و كان يجب أن يكون هو تعالى بصفة العلم و القدرة و الحياة؛ لاشتراك الكلّ في القدم الذي هو صفة النفس.

فإن قيل: اليس عند جماعة أنّ كونه قديماً ليس بصفة نفس، فلا يجب على هذا أن يكون مع الاشتراك فيه أن تكون متماثلةً.

قيل: من قال إنّ هذه صيفة النفس، لا يلزمه هذا السؤال، و من قال هي مقتضي صفة النفس يقول: إنَّ مع الاشتراك فيها يجب الاشتراك في المقتضيات. ألا ترى أنَّ من شارك الجوهر في التحيّز يجب أن يشاركه في كونه جوهراً، كما لو شاركه في كونه جوهراً وجب أن يشاركه في كونه متحيّراً، فبطل هذا السؤال على المذهبين معاً.

فإن قيل: لم زعمتم أنّ كونه قديماً صفة نفس أو مقتضى صفة النفس؟

قلنا: لأنَّ صــفة النفس ما يقع بها الخلاف و الوفاق، فيخالف ما يخالف بها، و يوافق ما يوافق بها. و قـد علمنا أنَّ القـديم تعالى مخالف للمحدَث، فلا بدَّ أن يكون مخالفاً له بصـفة، فلا تخلو تلك الصفة أن تكون كونه عالماً أو قادراً أو حيّاً أو قديماً؛ لأنّ كونه مريداً و كارهاً من صفات المعاني، فلا يصحّ أن يقع بهما الخلاف و الوفاق؛ لأنّهما متجدّدان، و الخلاف و الوفاق غير متجدّدين.

و لا يجوز أن يكون تخالفه ابكونه عالماً؛ لأنا نشاركه في مثل هذه الصفة، بأن نعلم ما يعلمه تعالى، و إن خالفناه.

و لا يجوز أن نخالفه بكونه " قادراً؛ لأنَّ كونه قادراً و إن لم نشـــاركه فيه، فلو وقع فيه المخالفة بها لوقع بها الخلاف بين بعضـنا بعضـاً؛ لأنَّ صـفة القادرين كلُّها مختلفة، فلا يتماثل فيها صـفتان، و قد علمنا أنَّ بعضنا لا يخالف بعضاً بكونه قادراً.

و أمّا كونه حيّاً فإنّا نشاركه فيها و لا نخالفه بها؛ لأنّ صفات الحيّ كلُّها متماثلة.

٢. ب: لكونه.

١. ب: يخالفه.

فلم يبق بعد ذلك إلا كونه قديماً، فوجب أن يكون ما شاركه فيه أن يكون مثلاً له؛ لأنّ الصفة التي يقع بها الخلاف فيها تقع المماثلة. ألا ترى أنّ الجوهر لما خالف السواد بكونه جوهراً آخر، [بل] بكونه جوهراً، فعلم أنّ ما قلناه صحيح.

فإن قيل: كونه قديماً أيضاً إنّما هو وجود لا عن أوّل، و الوجود نحن نشاركه فيه؛ لأنّ صفات الوجود متماثلة كلّها، وكونه لا أوّل له نفيّ، و النفي لا يقع به الخلاف و الوفاق.

قيل: من قال: إنّ القديم يخالف بصفته الذاتية دون هذه الصفات، قد تخلّص من هذا السؤال، و من لا يقول بـذلك يقول: الخلاف يقع بكيفية كونه موجوداً، و هو وجوب هذه الصفة له، و نحن لا نشاركه فها.

فإن قيل: فعلى هذا وجوب هذه الصفات كلّها له على حدٍّ واحد، فيجب أن يقولوا إنّه يقع بها الخلاف، و قد قلتم إنّه لا يقم الخلاف بكونه قادراً و عالماً و حيّاً.

قلنا: إذا اعتبرنا الخلاف بكيفيّة الصفة فإنّا نقول إنّه يخالف بجميع ذلك، و إذا قلنا يخالف بجميع ذلك فقد قلنا بموجب الإلزام.

فإن قيل: أيّ المذهبين أصحّ من اللذّين ذكرتموهما؟

قلنا: ليس هذا موضع استيفاء ذلك، و لعلّنا نذكره في الكتاب الآخر إنشاءالله.

و إذا ثبت هذه الجملة استقام ما أردناه من وجوب كونه على صفات المعاني، و كون المعاني على جميع صفاته، و أن يستغني بمعنى واحد من جميع الصفات ذلك باطل.

و منا يدل أيضاً على أنه لا يستحق هذه الصفات لمعان قديمة، أنه قد ثبت أنه استحق كونه عالماً قادراً حياً على الوجه الذى استحق كونه قديماً، فإن وجب أن تكون هذه الصفات لمعان وجب في كونه قديماً مثل ذلك، ولو وجب فيه ذلك لوجب أن يكون لذلك المعنى معنى آخر قديم، و ذلك يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهى من القدماء.

و ليس لأحمد أن يقول: إنّما قلنا إنّه قديم لنفسم؛ لأنّه لو كان قديماً لمعنىً لأدّى إلى ما قلتموه، فحينند قلنا إنّه قديم لا لمعنى.

و ذلك؛ أنه إذا أذى ذلك إلى محالٍ يجب أن يترك المذهب الذي يؤدي إليه؛ لأنّ هذه الصفات كلّها استحقّ على وجه واحد، فإن استحقّ بعضها للنفس وجب ذلك في جميعها، و إن استحقّ بعضها لمعنى قديم وجب ذلك في جميعها، و الفصل بينها مناقضة.

### [عدم جواز أن يَعلم تعالى بعلم قديم]

و ممّا يدل أيضاً على أنّه لا يجوز أن يعلم بعلم قديم، أنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك العلم من جنس علومنا؛ لأنّه يتعلّق بالمعلوم على حدّ تعلّق علومنا به، و العلمان إذا تعلّقا بمعلوم واحد وجب أن يكونا مثلين.

و ليس لهم أن يقولوا: المخالفة ' من حيث إنّه يتعلّق بمعلومات لا نهاية لها، أو من حيث كان قديماً، و علمنا محدث.

[لأنا] قلنا: أمّا تعلّقه بما لا يتناهى فلا نسلم، بل نبيّن أنّه كان لا يصبح أن يتعلّق إلا بمعلوم واحد، على طريق التفصيل في الدليل الآخر. فأمّا كونه قديماً و علمنا محدث، فلا مدخل له في المخالفة و التماثل؛ لأنّ العلمين إذا كانا مثلين، من حيث تعلّقا بمعلوم واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة لا من حيث كانا محدثين أو قديمين، و ذلك لا مدخل له في هذا الباب.

و متما يدل أيضاً على أنه لا يجوز أن يعلم بعلم قديم، أنه لو كان كذلك لأدّى إلى أن لا يعلم أكثر من معلوم واحد و بعلوم متناهية معلومات متناهية، و المعلومات المتناهية لا تعلم إلا بعلوم متناهية، و لا يجوز أن يكون لـه علوم لا تتناهى، و وجود علوم لا تتناهى و وجود معلومات لا تتناهى محال، و كونه عالماً بمعلومات متناهية أو بمعلوم واحد خروج عن الإسلام.

#### [عدم جواز كونه تعالى حياً بحياة]

فأتما الحياة فالأمر فيها ظاهر؛ لأنّ الحياة كلّها متماثلة؛ لأنّها توجب صفاتٍ متماثلة، و لو كان حيًّا بحياة لوجب أن تكون حياته من جنس حياتنا، وكان يؤدّي إلى أن تكون حياته محدثةً أو حياتنا

١. ب، نسخة بدل أ: إنّه يخالفه.

قديمةً، و كلاهما فاسدان.

### [عدم جواز كونه تعالى قادراً بقدرة]

و ممّا يدلّ في القدرة خاصّة أنّا قد دلّلنا على أنّ القُدَر الا يصحّ بها فعل الأجسام، من حيث كانت قُدراً؛ لأنها مع اختلافها قد تساوت في ذلك، فلو كان القديم تعالى قادراً بقدرة لما صحّ منه فعل الأجسام، و قد بيّنًا أنّه فاعلها، سواء قبل إنّ القدرة قديمة أو محدثة الأنّ الفعل إنّما يصحّ بها من حيث كانت قدرة الا لِقِدَمها و لا لحدوثها؛ بدلالة أنّ العلم قديم عندهم، و كذلك الحياة، و معذا لا يصحّ الفعل بهما.

# فصل: في أنّه تعالى لا يخرج عن صفاته النفسيّة

إذا ثبت بما قدّمناه أنّه على هذه الصفات لنفسه، أو لما هو عليه لنفسه، لم يجز خروجه عنها؛ لأنّه لو خرج عنها لخرج من كونه معلوماً؛ لأنّا قد بيّنا أنّ صفة النفس هي التي تدخل بها الذات في كونها معلومةً.

فإن قيل: أليس عندكم أنّه يستحقّ هذه الصفات لما هو عليه في نفسه، و الصفات المقتضاة عن صفة النفس يجوز خروج الموصوف عنها، كالتحيّر لمّا كان مقتضياً عن كونه جوهراً جاز خروجه عن التحيّر إذا خرج عن الوجود.

قيل: إنّما جاز ذلك في التحيّر و ما جرى مجراه؛ من حيث كانت هذه الصفات مشروطة بالوجود، و الوجود غير واجب لها على كلّ حال، فلمّا جاز خروجها عن الوجود جاز أيضاً خروجها عن الصفات المشروطة بالوجود، و ليس كذلك القديم تعالى؛ لأنّ الوجود واجب له في كلّ حال، فلم يجز خروجه عن شيء من صفاته الذاتية لحصول شرطها؛ لأنّ الموجب للصفات أجمع ما هو عليه في ذاته، و هو حاصل في كلّ حال، فوجب أن يكون على جميع صفاته المقتضاة عنها في كلّ حال؛ إذ لا شرط يترقب عليه.

هذا على مذهب من يقول: إنّه تعالى يستحقّ هذه الصفات لما هو عليه في ذاته. فأمّا من قال يستحقّها لذاته فلا يتوجّه عليه هذا السؤال؛ لأنّه يقول صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها على كلّ حال.

على أنّا قد بيّنا أنّه لا يجوز خروج القديم تعالى عن كونه موجوداً؛ لأنّه وجب له الوجود، و قد تعدّى أكثر من وقت واحد، و ما هذا حكمه لا ينتفي إلا بضدً أو ما يجري مجرى الضدّ، و قد بيّنا أنّه لا ضدّ له، فبطل صحّة خروجه عن الوجود، و إذا استحال خروجه عن الوجود، ثبت استحالة خروجه عن الصفات الباقية؛ إذ هي مقتضى صفة الذات و شرطها الوجود، و هو حاصل في كلّ حال.

و قد اسستدل على أنه لا يجوز خروجه عن كونه قادراً بأنه لو جاز خروجه عن كونه قادراً، و قد ثبت جواز خروج عن كونه الجواهر متحيّرة ثبت جواز خروج غيره أيضاً من كونه قادراً، فلو فرضنا ذلك أدّى إلى أن تكون الجواهر متحيّرة موجودة، و لا يصحّ تنقلها في الجهات؛ إذ لا قادر ينقلها.

و بمثل ذلك استملل على كونه عالماً في جميع الأحوال؛ إذ الإحكام جائز في جميع الأفعال على الجواهر، فلو فرضنا خروجه عن كونه عالماً، و خروج غيره أيضاً عن ذلك جائز، أدّي إلى أن لا يصحّ بترتّب الجواهر على وجه الإحكام، و ذلك باطل.

فإن قيل: أليس قد حكي عن بعضهم أنّ القديم بوجود مقدوره يخرج عن كونه قادراً، فكيف أحلتم ذلك؟

قلنا: من حكي عنه هذا القول أخطأ فيما قال، و قد دلّلنا على فساد قوله. على أنه يقول كون القادر قادراً إنّما يثبت على ما يصحح أن يكون مقدوراً، و هو الإذا وجد استحال أن يكون مقدوراً، فلأجل ذلك خرج عن كونه قادراً، كما أنّه إذا عدم المُدرَك خرج المُدرك عن كونه مُدركاً.

و علي ما قلناه أوَلاَ نقول: إذا وجد المقدور الذي يستحيل عليه الإعادة خرج المقدور عن كونه مقدوراً، و إنّما وجوده كالمانع من إيجاده، فإذا عدم صحّ إيجاده من القادر عليه.

# فصل: فيأنّه تعالى لايشبه الأشياء، ولاتشبهه

لا يجوز أن يكون تعالى مشبهاً للجواهر؛ لأنه لو أشبهها لوجب أن لا يصبح منه فعل الجواهر، كما لا يصبح من الواحد منا، و إنما وجب ذلك؛ لأنّ الجواهر لا تكون إلّا قادرة بقدرة؛ لأنا قد بيّنا فساد كونها قادرة لنفسها. و لمّا صحّ منه تعالى فعل الجواهر و الأجسام دلّ على أنّه ليس بجسم و لا جوهر.

فإن قيل: لم زعمتم أنه يستحيل أن تكون قادرةً لنفسها؟

قلنا: قد مضي الكلام على ذلك في باب أنّ الله تعالى قديم. و أيضاً فقد ثبت أنّ الجواهر متماثلة، فلو كان بعضها قادرةً لنفسها لوجب ذلك في جميعها، و كان ذلك يؤدّي إلى أن يكون الواحد منّا قادراً لنفسه، و يصبح منه فعل الجواهر و الألوان، و أن لا يتفاضل القادرون، و أن لا يتناضل عناهى مقدور أحدا، و كلّ ذلك فاسد.

### [في أنّ الجواهر متماثلة]

فإن قيل: لم زعمتم أنَّ الجواهر متماثلة؟

قلنا: لأنّ الواحد منّا إذا أدرك جسمين متفقّي اللون متفقي الشمكل و القدر، ثمّ حوّل وجهه عنهما، ثمّ رأهما، جوّز في كلّ واحد منهما أنّه يكون هو الآخر، فلو لم يكونا مثلين لما اشتبها؛ لأنّ الإدراك يتعلّق بأخص صفة الذات؛ لأنّه لا بدّ أن يتعلّق الإدراك بصفة، فلا يخلو أن يتعلّق بصفة تتعلّق بالمعنى، أو بصفة الذات، أو المقتضاة عنها.

و لا يجوز أن يتعلّق بـالصـــفـــــفـــقــ المتعلّقة بالفاعل؛ لأنّه لا يتعلّق بالفاعل إلّا الحدوث، و هو متماثل في الذوات، فكان يجب أن تشتبه الذوات المحدثات كلّها، و قد علمنا خلافه.

۱. ب: واحد

و لا يجوز أن يتعلق بالصفات المتعلقة بالمعاني؛ لأنه يجوز أن يخلو من المعاني كلها إلا الكون، و الكون ليس بمرئي، على ما بين في غير موضع، و لا يجوز أن يتعلق بصفة الذات؛ لأنها تحصل في حال العدم، و العدم لا يصح إدراكه، فلم يبق بعد ذلك إلا أنه يتعلق بالصفة المقتضاة عنها، و الاشتراك في الصفة المقتضاة عن صفة الذات يوجب التماثل.

فإن قيل: إن كان التباس الجسمين على الحائسة يوجب تماثلهما يجب أن يكون إذا كان أحدهما أبيض و الآخر أسود فلا يشتبهان أن لا يكونا مثلين، و عندكم أنهما مثلان.

قلنا: هذا عكس الدليل، و ذلك لا يلزم في الأدلّة. و نحن بهذا الدليل نعلم أنّ المتّفقّي اللون مثلان، و بدليل آخر نعلم أنّ المختلفّي اللون مثلان، فسقط ما قالوه.

على أنّ الاشـــتباه أيضـــاً حاصـــل هاهنا؛ لأنّه يجوز في كلّ واحد منهما أن يكون هو الآخر، إذا صار لونه كلونه، فسقط ما قالوه على كلّ حال.

و يدل أيضاً على أنه لا يشبه الجواهر أنه لو أشبهها لأدّى إلى أحد أمرين فاسدين: إمّا إلى حدوثه؛ لأنّ ما دلّ على حدوثه؛ لأنّ ما دلّ على حدوثه؛ لأنّ ما دلّ على حدوثها، أو إلى قدم الأجسام التي دلّلنا على حدوثها، و كلاهما فاسدان.

### [في عدم جواز كونه تعالى في جهة]

فإن قيل: الذي دل على حدوث الأجسام جواز تنقلها في الجهات و أنها لا تخلو من المعاني المحدثة، ما الذي يمنع أن يكون تعالى مختصاً بجهة لنفسه، فلا يجوز تنقله، كما قلتم: إن المصخح لكونه عالماً و جاهلاً كونه حيّاً، و مع ذلك اختص تعالى بكونه عالماً لنفسه، و استحال عليه ضدّ هذه الصفة، فهلا جاز مثل ذلك في كونه كائناً؟

قيل: العلم بأنّ التحيّر مصحح التنقل في الجهات ضروريّ، فلا يجوز أن يثبت و يرتفع جواز النقل؛ لأنّ ذلك ينقض ما علمناه ضرورةً من كونه مصححاً للتنقل في الجهات. و ليس كذلك كونه حيّاً؛ لأنّا لا نعلم ضرورةً أنّه المصحّح لكونه جاهلاً، بل قد دلّ الدليل على أنّ المصحّح لكونه جاهلاً هو جواز كونه عالماً و غير عالم، فمن وجب كونه عالماً لا يكون كونه حيّاً مصححاً لكونه جاهلاً، و إذا كان كذلك بطل ما قالوه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون في جهة من غير أن يكون شاغلاً لها؟

قيل: هذا بمعزل عمّا يليق بهذا الموضع؛ لأنّا قصدنا هاهنا إبطال كونه مشبهاً للأجسام، و من قال هذا لم يجعله مشبهاً للجواهر، غير أنّ الأمر و إن كان كذلك فهو باطل؛ لأنّه لو كان تعالى في جهةٍ من غير أن يكون شاغلاً لها، لوجب أن يكون في العقل دليل على هذه الصفة، إمّا بنفسه أو بواسطة؛ إذ قد بيّناً أنّ ما طريق إثباته العقل، لا يجوز إثباته على صفةٍ لا يقتضيها العقل، لا بنفسه و لا بواسطةٍ، ولا وجه يعقل يدلّ على كونه في جهةٍ، لا بنفسه و لا بواسطةٍ، فوجب فساده.

و أيضاً، فلو كان في جهةٍ لم يخل أن يكون فيها للنفس أو لمعنى أو بالفاعل. و كونه بالفاعل لا يصحّ ؛ لأنّ ما يتعلق بالفاعل هو الحدوث أو ما يتبع الحدوث، و ذلك لا يصحّ هاهنا. و لو كان فيها لمعنى لوجب أن يختص ذلك المعنى به، حتّى يوجب كونه في تلك الجهة، و الاختصاص لا يكون إلا بالحلول أو المجاورة، و كلاهما يقتضيان كونه متحيّراً، و قد أفسدناه. و لو كان فيها لنفسه لم يمتنع أن يوجد هناك جوهر متحيّر، و لو وجد هناك جوهر لوجب أن يكون حالاً فيه؛ لأنّ الحلول هو أن يوجد بحيث المتحيّرا، و هذا حاصل.

### [في بطلان جواز الحلول عليه تعالى]

على أنّه لا يخلو أن يوجد في جهة واحدة أو جهات كثيرة، فلو وجد في جهة واحدة لكان في ذلك وصفه بأصغر ما يكون من الجزء الذي لا يتجزّأ، و لو وجد في جهات كثيرة، ثمّ وجد فيها جواهر، وجب أن يكون من قبيل التأليف من حيث حلّ المحلّين، و ذلك فاسد.

و هـذا القــدر كــاف في بطلان جواز حلولــه، و إن كان ا أفســـد جواز الحلول عليه بأدلّة أُخَـر، و ربما ذكرناها في الكتاب الآخر، و بعضها هاهنا إنشاءالله.

منها: أنَّه لو جاز عليه الحلول لم يخل أن يكون واجباً عليه ذلك أو جائزاً، فإن كان واجباً لم

١. كذا. و الحلول هو: التبعيّة في التحيّر، أو: الحصول في الحيّر تبعاً، أو: الوجود بحيث الغير، و الغير متحيّر. انظر: شرح المواقف، ج ٨٠ ص ٢٣٠ المسائرة، ص ٣٣٠، و الحيّر عند المتكلّمين فراغ ص ٢٣٠ المسائرة، ص ٣٠٠، و الحيّر عند المتكلّمين فراغ يشغله الجسم بالحصول فيه. و قال أرسطو- من الحكماء- بأنّه السطح الباطن من الجسم الحلوي الممائل للظاهر من المحوي. و قال أفلاطون؛ إنّه البعد المجرّد عن المادة يبحل فيه الجسم و يلاقيه بجملته و يتحد به. انظر: اللوامع الإلهية، ص ٥٠.

يخل أن يكون ذلك واجباً على كلّ حال أو واجباً عند وجود المحال، فالأوّل يوجب قدم المحال، وقد أفسدناه، و الآخر يفسد بأن لا يخلو أن يكون المقتضي لحلوله صفته الذاتية أو كونه حيّاً. فإن كان الأوّل فصفة الذات لا تقتضي صفةً أخرى بشرط منفصل، و إنّما تقتضي بشرط وجود الذات، و هي حاصلة في الأزل. و لو كان المقتضي للحلول كونه حيّاً لأوجبه فينا، و قد علمنا فساده. و إن كان حلوله جائزاً وجب أن يكون ذلك لمعنى، و ذلك المعنى لا بدّ أن يختص به حتى يوجب أن يحلّ، و الاختصاص لا يكون إلّا بالحلول أو المجاورة، و ذلك لا يصحح إلّا في المتحيّر، و التحيّر بالحلول.

و ليس لهم أن يقولوا: يوجب أن يحلّ محلّه؛ لأنّه لو كان كذلك لم يكن بأن يوجب حلوله أولى من أن يوجب حلوله في ذلك المحلّ، و الذي يصحّ حلوله في ذلك المحلّ لا نهاية له، و ذلك يوجب حلول الكلّ أجمع، و قد علمنا خلافه، فبطل بذلك صحّة الحلول عله.

فإن قيل: أليس العَرَض عندكم يحلّ المحلّ لا لشيء من هذه الأقسام؟ فهلًا جاز مثله فيه تعالى؟

قيل: إنّما جاز ذلك في الأعراض؛ لأنّ حلولها تابع لحدوثها، و حدوثها بالفاعل، و ذلك لا يصبح فيه تعالى؛ لأنّه لو كان موجوداً غير حالّ، ثمّ حلّ، لاقتضى أن يكون حلوله لمعنى، و قد أفسدناه. و لا يجوز أن يكون تعالى بصفة شيء من الأعراض؛ لأنّه لا يخلو أن يكون بصفة شيء من هذه الأعراض المعقولة أو بصفة شيء غير معقول. فإن كان بصفة شيء معقول منها فذلك باطل؛ لأنّه لا شيء منها إلّا و قد ثبت حدوثه، و الجنس الواحد لا يجوز أن يكون بعضه قديماً و بعضه محدثاً. و إن كان بصفة شيء منها غير معقول فما لا يعقل لا نتكلّم في صحته و لا فساده. و من جوز أن يكون هاهنا ألوان أخر مقدورة زائدة على الألوان المعقولة إنّما أجازها إذا أوجبت هيئة للمحلّ، فلم عبّت شيئاً غير معقول.

على أنّه لو كان بصفة شيء من الأعراض لم يخل من أن يكون بصفة ما يحتاج في وجوده إلى محلّ، أو بصفة ما لا يحتاج إلى المحلّ، فلو كان بصفة ما يحتاج إلى المحلّ أدّى إلى قدم المحلّ، فذلك فاسد، و إن كان بصفة ما لا يحتاج إلى المحلّ فليس إلّا الفناء و إرادة القديم تعالى و

كراهته. فلو كمان بصفة الفناء لاستحال وجود الجواهر معه، و قد علمنا خلافه. و لو كان بصفة الإرادة و الكراهمة أدّى إلى أن لا يكون منفرداً بالقِدَم؛ لأنّ الإرادة و الكراهمة لا بدّ أن يوجبا كون حيً مّا مريداً أو كارهاً، و سندل على أنّه لا ثاني معه فيما بعد إنشاءالله. و هذه الجملة كافية في هذا الباب.

## [عدم جواز تسميته تعالى بأنّه جسم]

فأتما تسميته بأنّه جسم فإنّه لا يجوز أصلاً؛ لأنّه لا يخلو أن يطلق ذلك على سبيل اللقب، دون أن يراد به ما وضع له في اللغة، أو يراد به ما وضع في اللغة له. و لا يجوز أن يراد به التلقيب؛ لأنّ التلقيب إنّما يجوز على من يجوز عليه الغيبة و الحضور، فاحتيج إلى اللقب ليخبر عنه به إذا غاب، و ناب ذلك مناب الإشارة إليه عند الحضور، و القديم تعالى لا يجوز عليه الغيبة و الحضور، و مع هذا فلا حال إلّا و يمكن ذكره تعالى بصفةٍ لا يشركه فيها غيره، مثل إله و قديم و القادر لنفسه و العالم لنفسه و غير ذلك، فلا فائدة في التلقيب.

و أيضاً: فإنّ قولنا جسم، لا يميّره من غيره، و يحتاج أن يقترن بما يميّره، مثل أن نقول الجسم الإله، و الجسم القديم، فيقترن به صفة من صفاته، و تلك كافيةً على انفرادها، فلا فائدة في ذكر الجسم.

على أنَّ الله تعالى ســـتى نفســه شــيئاً، و لم يسمّه جسماً، فاتّبعنا السمع في ذلك، و هو قوله تعالى: ﴿قُلُ أَي شَـيءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُل اللّهُ﴾ (الأنعام: ١٩).

و أمّا إطلاقه ليفيد ما وضع في اللغة فلا يجوز؛ لأنّ فائدة هذه اللفظة أنّه ذاهب في الجهات الثلاث؛ الطول و العرض و العمق، و لهذا نقول: هذا أطول من هذا، و هذا أعرض من هذا، إذا زاد عليه في الطول و العرض، و هذا أجسم من هذا، إذا جمع الصفات الثلاث.

١. كذا. و لعلّ الأصحّ: لا يشاركه.

٢. ب: - الصفات.

فإن قيل: هذه اللفظة غير مستعملة في اللغة. قيل: هذا دفع اللغة. ألا ترى إلى قول عامر بن الطفيل ':

و قد علم الحيّ من عامر بأنّ لـنـا ذروة الأجـــــم<sup>٣</sup> و قال الفرزدق<sup>5</sup>:

و أجسم من عاد جسوم رجالهم و أكثر أن عدّوا عديداً من الرمل فإن قيل: ما أرادوا بذلك إلا الفخامة و عظم المنزلة، دون كبر الأجسام.

قيل: لا يمتنع أن يكونوا أرادوا ذلك، و إنّما أرادوه تشبيهاً بعظم الجسم، و لا يجوز أن يكون مجازاً لا حقيقةً لـه، و هـذا كما قالوا: فلان في قُلّة جبل، و إنّما أرادوا عُلُوّ المنزلة، و لم يمنع ذلك من أن تكون قُلّة الجبل رأسه و أعلاه.

على أنّه قد استعمل: جَسُمَ الشيء فهو جسيم، و أرادوا به المبالغة، و كلّ لفظ استعمل فيه لفظ فعيل للمبالغة استعمل فيه أفعل، كقولهم كريم و أكرم، و عليم و أعلم، قياساً مطرّداً لا تنخرم عندهم، و إذا كان القديم تعالى قد بيّنًا أنّه لا يجوز أن يكون بصفة الأجسام بطل إطلاق هذه التسمية عليه.

۱. کدا.

٣. ديوان عامر بن الطفيل، ص ١٣١.

الأدب، ج ٢، ص ٢١٩، و ج ٣، ص ٧٩- ٨١

ع. هو: أبو فراس هئام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، الشهير بالفرزدق (ت ١٩٠ هـ)، شاعر، من النبلاء، من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة، كان بقال: لو لا شعر الفرزدق لندهب نصف أخبار الناس. يشبه بزهير بن أبي سلمي. الأثر في اللغة، كان بقال: لو لا شعر الفرق العرب، و لو لا شعره لندهب نصف أخبار الناس. يشبه بزهير بن أبي سلمي. و كلاهما من شسعراء الطبقة الأولى، زهير في الجاهلين، و الفرزدق في الإسلامين. كان نسريفاً في قومه، عزيز الجانب، يحمي من يستجير بقبر أبيه-و كان أبوه من الأجواد الأشراف-و كذلك جده. و في شرح نهج البلاغة: كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلقاء و الأفراء إلا قاعداً، و أراد مسلمان بن عبد الملك أن يقيمه فتارت طائفة من تميم، فأذن له بالجلوس!. كان يكني في شبابه بأبي مكبة، و هي ابنة له. و لقب بالفرزدق، لجهامة وجهه و غلظه و توفي في بادية البصرة، و قد قارب المائة. و أخباره كثيرة. و كان مشتهراً بالنساء، في المناسف الجيد منه. راجع عنه: أمد الغابة، ع عن 100 الاصابة، ج من 100 المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان الجيد منه، راجع عنه: أمد الغابة، ع عن 100 الاصابة، ج من 100 الإصابة، ج من 100 المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان الجيد منه، 100 أمد الغابة، ع عن 100 المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان الجيد منه 100 عاد المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان الجيد منه 100 عاد المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان الجيد من 100 الإصابة، ج من 100 عاد الأصابة، ج من 100 عاد المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان المرتفى: كان يحسد على الشعر و يفرط في استحسان المرتفى المناسبة المناسبة المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة المناسبة عنه المناسبة عنه

# فصل: فينفي الحاجة عنه تعالى وإثبات كونه غنيًّا

الغنيّ هو الحيّ الـذي ليس بمحتاج. و لا بدّ من اعتبار كون الحيّ فيه؛ لأنّا لو قلنا: إنّه الذي ليس بمحتاج، انتقض بالجماد، أو بالعرض، فالأصحّ ما قلناه.

فإذا ثبت معنى الغنيّ، فالحاجة لا يجوز إلا على من يجوز عليه المنافع و المضارّ، و المنافع و المضارّ، و المنافع و المضارّ هي الألم و الللّة، و الألم و السرور و الغمّ لا يجوز إلا على من يجوز عليه اللسّهوة و النفار. فمن لا يجوز عليه الللّة و الألم لا يجوز عليه الللّة و الألم الا يجوز عليه الللّة و الألم لا يجوز عليه المنافع و المضار هو الغنيّ. و القديم تعالى إذا لم يجز عليه الشهوة و النفار وجب أن يكون غنيّاً.

و الدليل على أنّ الشــهوة و النفار لا يجوزان عليه تعالى، أنّا قد بيّنًا أنّ الطريق إلى صــفاته أفعاله، و لا صـفة للفعل يدلّ على كونه مشــتهياً و نافراً؛ لا بنفســها و لا بواسطة، فوجب نفيها عنه، و إلّا أدّى إلى الجهالات، على ما بيّنًاه في نفى الماثيّة عنه.

و أيضاً: فلو كان مشتهياً لم يخل أن يكون مشتهياً لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه، أو لشهوة معدومةٍ أو موجودةٍ، قديمةٍ أو محدثةٍ. فإذا أفسدنا جميع ذلك بطل جواز الشهوة و النفار عليه، و بمثل ذلك يبطل كونه نافراً.

و لا يجوز أن يكون مشتهياً لنفسه أو لما هو عليه في نفسه؛ لأنه لو كان كذلك لكان مُلجاً إلى فعله، فعل المشتهيات؛ لأنّ من كان له في فعلي نفعاً، و لا ضسرر عليه في فعله، يكون مُلجاً إلى فعله، كالجائع الذي يحضره طعام يشتهيه، يعتقد أنّه لا ضرر عليه في تناوله عاجلاً و لا آجلاً، و هذا يؤدّي إلى أنّه كان يجب أن يكون مشتهياً في ' فعل أكثر منا قد فعل و قبل أن قَعَل، فلا يستقر فعله

\_\_\_\_\_

على وقت و لا على مقدار. و ' ذلك باطل؛ لما علمنا أنّه فعل قدراً من الأفعال بلا زيادةٍ في وقت و لم يكن فاعلاً قبلها، فبطل هذا القسم.

و لو كان مشتهياً لا لنفسه و لا لمعنى، لأذى إلى مثل ذلك؛ لأنه لا مخصّص لقدرٍ دون قدرٍ و وقت دون وقت، و لأنه لو كان المقتضى له كونه حيّاً لم يكن بأن يوجب كونه مشتهياً أولى من أن يوجب كونه نافراً، و ذلك باطل.

و لو كان مشتهياً بشهوة قديمة أدّى إلى مثل ذلك أيضاً، مع أنّا قد بيّناً فساد وجود المعاني القديمة.

و لا يجوز أن يكون مشتهياً بشهوة محدثة؛ لأنه كان يجب أن يكون تلجأ إلى فعل الشهوة و المشتهى، و يؤدّي إلى ما قلناه في كونه مشتهياً لنفسه؛ لأنه لا ضرر عليه في فعل الشهوة، بل يعلمه نفعاً خالصاً، و ما هذه صورته يجب أن يكون مملجاً إلى فعله.

و لا يجوز أن يكون نافراً لنفســـه، أو لما هو عليه في نفســـه، أو لا لنفســـه و لا المعنى، أو بنفار قديم؛ لأنه لو كان كذلك لما صخ وجود شيء من المشتهيات أصلاً، و قد علمنا خلافه.

و لو كان نافراً بنفار محدث، لكان هو القادر عليه، و من شأن القادر على الشيء أن يكون قادراً على ضدّه، و لو كان فيه ما تقدّم من الشهوة، لأدّى الى ما قدّمنا فساده. "

فبطل بهذه الجملة جواز الشهوة و النفار عليه تعالى، و في بطلانهما ثبوت غناه على ما بيّنًاه.

٦. أ: هوه بياض.

٢. ب: أو.

٣. أ: هو لو كان فيه ما تقدّمه بياض.

<sup>£</sup>خ (ص ١٩٦): و لا يجوز أن يكون نافراً بنفار محدث؛ لأنه كان يجب أن يصخ منه فعل ضدّه؛ لأنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس ضدّه إذا كان له ضدّ، و هذا يردّنا إلى كونه مشتهاً، و قد يتّا فساد ذلك.

# فصل: في أنه تعالى لاتجوز عليه الرؤية وسائر ضروب الإدراكات

من قال: إنّه تعالى جسم أو جوهر أو بصفة شيء من الأعراض، و مع هذا تصحّ رؤيته، لا يكلّم في جواز الرؤية، بل يكلّم بما تقدّم من أنّه ليس بصفة شميء من هذه الأجناس، و إنّما يكلّم في الرؤية من نفى عنه التشبيه، و مع هذا أثبته مرئيّاً.

## [لو كان مرئيّاً لوجب أن نراه]

و الذي يدلّ على أنّه تعالى غير مرئيّ في نفسه أنّه لو كان مرئيّاً لوجب أن نراه، مع صحّة أبصارنا و ارتفاع الموانع المعقولة و حصــول كونه موجوداً؛ لأنّا إنّما نرى المرئيّات بهذه الشــروط لا غير، و لو رأيناه لعلمناه؛ لأنّ من كمال العقل العلم بما ندركه و نراه، مع ارتفاع اللبس و الشبهة.

فإن قيـل: لم زعمتم أنّـا لو رأيناه لرأيناه و نحن كما 'عليه من كوننا أحياءً و ارتفاع الموانع؟ و ما هذه الموانع؟ ثمّ لم زعمتم أنّه على هذه الصفة التي لو رُئي لؤثي عليها؟

قلنا: قد دلَّلنا فيما تقدّم أنّ المقتضى لكوننا رائين كوننا أحياء لا آفة بنا. ثمّ ارتفاع الموانع شسرط في صحّة الإدراك، لا أنّه موجب، بل الموجب هو كونه حيّاً.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّه لا يخلو أن يكون المقتضي لكونه رائياً كونه حيّاً أو صحّة حواسه و ارتضاع الموانع، أو حصول الإدراك على ما تقولونه. فإن كان الأوّل ثبت ما أردناه، و إن كان الموجب صحّة الحواس، كان ذلك فاسداً؛ لأنّ صحّة الحواس ترجع إلى المحلّ، و كونه مدركاً يرجع إلى الجملة، و لا يجوز آن يوجب ما يرجع إلى المحلّ حكماً راجعاً إلى الجملة، على ما مضى. و ارتفاع الموانع، المرجع فيه إلى النفي، و النفي لا يوجب الصفات الراجعة إلى الإثبات، و

۱. ج، أ: لما.

۲. ب: و لا بذ.

۳. أ: +حكماً.

قد أفسدنا الإدراك بما تقدّم.

و يفسده أيضاً: أنّ ذلك تشكّك في المشاهدات، و يؤدّي إلى أن يكون بحضرتنا فيلة و أصواتُ رائعة و أجسامٌ كثيفةً، و نحن لا ندركها. و أن يكون ما نراه من الأشخاص على خلاف ما نراه، فيكون الأمرد ذا لحية و إن لم ندرك اللحية، و الشابّ كهلاً، و أنّ ما أدركنا سواد لحيته دون بياضها، و أن يكون كلّ كلام نسمعه مستثنى منه أو مقترناً به شرط، و لم ندرك الاستثناء و الشرط، و هذا تجاهل لا يذهب إليه محصّل.

فإن قيل: لا يلزمنا ذلك؛ لأنًا نعلم ضــرورةً أنّ ما أدركناه على ما أدركناه، و أنّ ما لم ندركه من الأجسام العظيمة ليس بحضرتنا.

قيل: هذا لا يصبح؛ لأنّ العلم بأنّه لا فيل بحضرتنا له أصل، و هو أنّه لو كان لرأيناه، فمن جوّز أن يكون بحضرته فيل لا يراه، لا يجوز أن يكون عالماً بأنّه لا فيل بحضرته.

و إنّما قلنا: إنّ أحدهما أصل للآخر؛ لأنهما ينتفيان معاً و يثبتان معاً. ألا ترى أنّ صحيح البصر متى لم ير الفيل علم أنّه لا فيل بحضرته، و علم أنّه لو كان لرأه، و الضرير لمّا جوّز أن يكون بحضرته جسم لا يراه لا يعلم أنّه ليس بحضرته ذلك الجسم، و كذلك الصحيح البصر لا يعلم أنّه ليس بين يديه مَلَك و لا جنّي؛ لأنّه لا يعلم أنّه لو كان لرآه.

فإن قيل: أليس هما علمَين من فعل الله تعالى، فهلًا جاز أن يفعل أحدهما دون الآخر؟

قلنا: هما من فعل الله تعالى، و لا يمتنع أن يفعل الله تعالى ذلك، و لأجل ذلك جاز عند كثير من الناس أن يفعل الله تعالى في قلب الأعمى الفرق بين الألوان، إلّا أنّ هذا و إن كان جائزاً، فإنّما يجوز أن يفعله ابتداءً لا عن طريق، و قد علمنا أنّ العلم بأنّه لا فيل بحضرتنا حاصل على طريق الإدراك، و لا يجوز أن يعلمه من يجزّز أن يكون و لا يراه.

فإن قيل: كيف تدّعون أنّ ذلك حاصــل عن طريقٍ، و الأعمى يعلم أنّه لا فيل بحضـــرته، و إن كان لا يعلم أنّه لو كان لرأه.

قلنا: الأعمى يعلم ذلك بضرب من الاعتبار و شاهد الحال؛ لأنَّه يعلم أنَّ الفيل له حركات و

حلية الا يخفي مثلها في المكان الذي هو فيه، و لأجل ذلك لو دخل الضرير إلى دارٍ واسعةٍ عظيمةٍ في البلاد التي فيها الفيلة لا يعلم أنّه ليس فيها فيل إلا بالمسألة و البحث، فعلم أنّ ذلك ليس من كمال العقل.

و أمّا الموانع التي شرطنا ارتفاعها، فكلّها لا يجوز عليه تعالى؛ لأنّها اللطافة و الصغر، و القرب المفرط و البعد المفرط، و الحجاب، و أن يكون المرئيّ في خلاف جهة الراثي، و كلّ ذلك غير جائز في القديم تعالى؛ لأنّها إنّما يجوز على الأجسام أو ما يحلّها.

فإن قيل: أليس الجوهر الواحد يستحيل أن يرى لضعف الشعاع، و لو قوي الشعاع صحّ أن نراه، فهلًا جاز مثله في الله تعالى؟

قيل: إنّا لا نرى الجوهر المتفرد للصغره، و القديم تعالى لا يوصف بذلك. و في الناس من قال: إنّا لا نرى الجوهر المتفرد للصغرب أمن جملة الشسعاع؛ لاختلاطه به ، و هذا ليس بصسحيع؛ لأنّ الشعاع لم يكن آلةً في الرؤية من حيث كان لطيفاً، بل من حيث كان على صفة مخصوصة، ولا يمتنع أن لا يكون الجزء بتلك الصفة، فإذا قوي الشعاع رُني به، و العلّة المانعة هي الصغر، لا غير. فإن قبل: أليس القديم تعالى يرى المرثبات من غير اعتبار شسىء من هذه الشسروط، فهلا جاز

مثله فينا؟

قلنا: إنّما اعتبرنا ذلك فيمن يرى بحاشــةٍ، فأمّا من يرى بلا حاشــة لا يحتاج إلى اعتبار شــيء من ذلك.

فأمّا الذي يدلّ على أنّه على صفةٍ لو رُئي لؤني عليها، فهو أنّ الإدراك يتعلّق بصفة الذات أو المقتضاة عنها، و هما حاصلان له، فلو كان مرتبّاً لرأيناه.

فإن قيل: و من أين تعلمون أنَّا لا ندركه؟

۱. کذا.

٢. ب: المتفرد.

٣. ب: -المتفرد.

ج: - بالمغرب.

٥. ب: - به.

قلنا: لو أدركناه لعلمناه و فضلنا بينه و بين غيره؛ لأنّ الالتباس و الشبهة لا يجوزان عليه، كالتباس الخضاب بالشعر و غير ذلك، فلمّا لم نعلمه دلّ على أنّا لم ندركه.

#### [عدم جواز شرط الرائي بحاسة عليه تعالى]

دليل آخر: و يدل أيضاً على أنه غير مرئي أن الرائي بحاشة له شسرط، و هو أن من شسرطه أن يكون المرئي أو محلّه مقابلاً له، أو في حكم المقابل، فالمقابلة شسرط في الجسم، و محلّه شسرط في الألوان، و حكمه شسرط فيما نراه بالمرآة من وراثنا. و إنّما نراه لأنّ شسعاع البصسر يتّصل بالمرآة و ينعكس فيتّصل بما وراثنا، فتراه من وراثنا، و هذا لا يجوز على الله تعالى.

و الذي يدلّ على أنّ هذا شـرط هو أنّه متى ثبت صحّت الرؤية و متى انتفي انتفت الرؤية، فعلمنا أنّ ذلك شرط.

و ليس لأحد أن يقول: كيف جعلتم ذلك شـرطاً، و الشرط لا يجوز أن يختلف، و قد اختلف<sup>ا</sup> هاهنا.

و ذلك؛ أنَّ الشرط ثبت شرطاً بدليل، فبحسب ما يدلُّ الدليل عليه من الوجوه و التشبيه يثبت.

و لمكان هذا السؤال قال بعضهم: إنّ الشرط هو أن لا يكون بين قاعدة الشماع و بين المرئيّ ساتر، أو المكان الذي يصلح أن يكون فيه ساتر. قال: و هذا شرط واحد.

و هذا ليس بشيء؛ لما قدّمناه من إثباته بحسب الدليل. و قد جعل هذا القائل شرطين؛ لأنّه جعل الشرط: الساتر أو المكان الذي يصلح أن يكون فيه ساتر، و هما شرطان.

فإن قيل: أ ليس القديم تعالى يرى بلا مقابلة، فهلًا جاز ذلك فينا أيضاً؟

قيل: إنّما اعتبرنا ذلك فيمن يرى بحاسة، فأمّا من يرى بلا حاسة فليس ذلك من شرطه، و لو جاز أن يقال ذلك، لجاز أن يقول قائل: إذا لم ير تعالى بمقابلةٍ فهلًا جاز أن يرى المعدوم؟ و ذلك باطل.

فإذا ثبت أنّه يستحيل أنّه ندركه نحن، فالمعتمد في أنّه غير مرئيّ في نفسه السمع؛ لأنّ الأُمّة بين قائلين، قائل يقول تصسح رؤيته و لا تختص براء دون رائي، و قائل يقول لا يصسح رؤيته، و يقول

١. ج: اختلفنا.

ذلك في الجميع أيضاً، و ليس فيهم من يقول: إنّه يستحيل أن نراه و يصبح أن يرى هو في ' نفسه، فينغى أن نحكم بفساده.

و قد قبل في ذلك أيضاً أنه لو صحّ أن يراه بعض الرائين لصحّ أن يراه كلّهم، كما أنه لمّا صحّ الله الله علم علم الله الله علم الله ع

و لقائل أن يقول: لإدراكنا شرط يستحيل فيه، و هو المقابلة التي تقدّمت، و ذلك يستحيل فيه، فجاز أن يختص هو برؤيته، دوننا. و المعتمد هو الأوّل.

و الطريق الذي به يعلم أنه لا يدرك بشيء من الحوات، هو ما قدّمناه أنّه لو كان ذلك صحيحاً لوجب أن ندركه بها؛ لأنّ حواسنا صحيحة و هو تعالى موجود و الموانع مرتفعة، فلمّا لم ندركه دلّ على أنّه ليس بمدرّك بشيء من الحواس.

فأمّا من قال هو مدرك بحاسة سادسة فقوله يبطل؛ لأنه لا يخلو تلك الحاسة أن تكون مثل هذه الحواس أو مخالفة لها. فإن كانت مثلها وجب أن نراه بهذه، كما نراه بتلك؛ إذ هما مثلان، و إن كانت مخالفة فليسست مخالفتها لهذه بأكثر من مخالفة بعضها لبعض، و مع هذا فليس ندركه بشيء من هذه، فوجب أن يستحيل إدراكه بتلك الحاشة أيضاً.

#### [دلالة آية: «لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار» على عدم رؤيته تعالى]

دليل آخر: و يدل على أنه تعالى لا يرى أيضاً قوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَحِهِ الدلالة من الآية هو أنّ الله تعالى تمدّح بنفي الإدراك عن نفسه، و الإدراك هو الرؤية، و كلّ تمدّح تعلّق بنفي لا يكون متفضّلاً به، فإثباته لا يكون إلّا نقصاً. و هذه الجملة تحتاج إلى بيان أشياء:

۱. ج: –في.

٢. ج: لو يصخ.

٣. ب، ج: بالنفي.

## انجزءالأقل/ فيأنَّه تعالى لاتجوز عليه الرؤية وسائر ضروب الإدراكات 💠 ١٤٣

مطلقاً مشتركاً بالبصر، فإذا علَق بالبصر فإنه يفيد ما البصر آلةً فيه، و هو الرؤية، كما لو علَق بغيره من الحواش من الأذنين و الشمّ و اللهوات و غير ذلك.

و أيضاً: فإنهم لا يفرقون بين قول القائل: أدركت ببصري شخصاً، و بين آنست و أحسست و رأيت. فلو جاز الخلاف في الإدراك جاز مثله في باقي الأقسام.

فإن قيل: الإدراك في الآية علّق بالبصر، و كذلك القول إنّ الأبصار لا يدركه، فمن أين أنّ المصر بن لا بدركونه؟

قيل: هو و إن علَق بالجارحة، فالمراد به ذو الجارحة، كما لو قالوا: يد فلان لا يبطش، و رِجله لا يمشي، و لسانه لا يتكلّم، فإنّهم يريدون بجميع ذلك الحيّ الذي هذه الجوارح آلة له.

و لو كان الأمر على ما قالوه لما كان فيه مدحة؛ لأنّ الأبصار التي هي الجوارح كما لا تدركه لا تدرك شيئاً من المرتبات، فأين وجه الاختصاص؟

فإن قيل: أليس يقولون أدركت حرارة الميل ببصري، و مع هذا لا يريدون الرؤية، فهلًا كان مثله في الآية؟

قيل: هذا غير معروف عند أهل اللسان، و إنّما هو من كلام المولّدين الذين لا يحتج بقولهم. و لو سـلّم لم ينقض ما قلناه؛ لأنّ هذا إدراك مقيّد بالحرارة، فلم يختص ذلك بآلة الرؤية؛ لأنّ كلّ محلّ فيه حياة يدرك أبه الحرارة، و الإدراك في الآية مطلق، فوجب حمله على ما الآلة آلة فيه، كسائر الحواش على ما مضى.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الإدراك، المراد بـه الإحاطـة، و كـذلـك يقول-كما قال تعالى-: ﴿ وَلا يجيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٠).

[الأنه] قيل: الإدراك بمعنى الإحاطة لا يعرف في اللغة، و لو استعمل في ذلك لكان يقال: أدرك السور بالمدينة، و أدرك الجراب بالدقيق، كما قالوا ذلك في الإحاطة، و قد علمنا خلافه. و أما الذي يدل على أنه تمدّح بهذه الآية، إجماع الأثمة؛ لأنه لا خلاف أنه تمدّح بنفي الإدراك

١. كذا. و لعل الصحيح: لذلك.

٦. ج: ندر ک.

عن نفسه، فقلنا نحن: تمدّح بذلك لأنّه في نفسه على صفةٍ يستحيل إدراكه، و قالوا: تمدّح به لأنّه قدر على المنع من رؤيته. فالتمدّح لا خلاف فيه.

و أيضاً: ما قبل الآية و ما بعدها كله تمدّح، فلا يجوز أن يتخلّل ذلك ما ليس بمدح؛ لأنّ ذلك يخرج الكلام عن فصاحته و حسن ترتيبه. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول فصيح: «فلان عاقل عالم جواد يأكل الخبز شجاع بصير»، فتخلّل بين كلامه أكل الخبز؛ لأنّ هذا يكون واصفاً للشيء في غير معضعه.

فإن قيل: ولِمَ إذا استحالت رؤيته كان فيه مدحةً، و قد شاركه في هذا ما ليس بممدوح من المعدومات و الضمائر و غير ذلك.

قيل: التمدّح لم يقع بنفس نفي الرؤية، بل بنفي الرؤية بشرط كونه رائياً، و هذه صفة لا يشاركه فيها غيره؛ لأنّ الموجودات على أربعة أقسام: قسم يستحيل أن يَرى و يُرى، كالضمائر، و قسم يستحيل أن يَرى و هو مرئيّ، كالألوان، و قسم يَرى و يُرى كالحيوان، و ليس فيها ما يَرى و لا يُرى إلا القديم تعالى، فدلّ ذلك على اختصاصه بصفة لا يشاركه فيها غيره.

فإن قيـل: و لم إذا كان يَرى و لا يُرى وجب أن يكون في ذلك مدحةً، و ما وجه المدحة في ذلك؟

قيل: إذا علمنا أنّه تمدّح بالآية علمنا أنّه لا بدّ أن يكون له وجه مدحة، و إن لم نعلمه مفصّلاً. ثمّ نقول: لا يخلو أن يكون وجه المدحة هو ما قالوه من منع الأبصار من رؤيته، أو لأنّ الرؤية مستحيلة عليه مع كونه رائياً. و الأوّل أفسدناه، و حيث دللنا على أنّ الإدراك ليس بمعنى، فلم يبق بعد ذلك إلّا الوجه الآخر، و إلّا خرجت الآية من كونها مدحةً.

و قد قيل: إنّ وجه المدحة فيها أنّ الرؤية تقتضي المقابلة للمرئيّ أو لمحلّه، و ذلك من أمارات الحدث، فوجب نفيها. و هذا الجواب يخرج الآية من كونها مدحة؛ لأنّه دليل في استحالة الرؤية عليه على ما مضى.

و يمكن أن يعتمـد في اســتحالة الرؤية عليه من الآية على أن يقال: قد ثبت أنّه تعالى نفى الرؤية عن نفســه نفياً عامّاً في كلّ حال، فإذا ثبت ذلك فكلّ من قال بذلك قال إنّ الرؤية مســتحيلة عليه؛ لأنّ من خـالف فيـه يقول: إنّما نفى الرؤيـة في الدنيا دون الآخرة، فالقول بأنّه لا يرى على كلّ حال

مع جواز الرؤية عليه، خروج عن الإجماع.

فإن قيل: لِمَ زعمتم أنّ ما يكون نفيه مدحاً إثباته لا يكون إلّا نقصاً؟

قيل: لأنّا قد بيّاً أن التمدّح وقع بصفته الذاتية التي يستحيل معها الرؤية عليه، فلا يجوز عليه الخروج عن هذه الصفة. و جرى ذلك مجرى نفي الوالد و نفي الشبيه أو النوم و الصاحبة و الولد و غير ذلك.

و إنّما اعتبرنا أن لا يكون النفي متفضّلاً به؛ لأنّه لو تمدّح بأن لا يعاقب العصاة كان ذلك مدحاً متعلّقاً بنفي، و لو عاقبهم لم يكن منقوضاً؛ لأنّه متفضّل بذلك. و قد تعلّق المدح بالنفي و يكون إثباته نقضاً فيما يرجع إلى الفعل، كقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَائِكًا ﴿ (يونس: ٤٤)، و كقوله: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (كهف: ٤٤)، و لو ظلم- تعالى عن ذلك- كان منقوضاً.

فإن قيل: الآية تقتضي أنّ جميع المبصرين لا يدركونه، فمن أين أنّ بعضهم لا يدركه، و هم المؤمنون؟

قيل: قد بيّنًا أن المدحة في اختصاصه بصفةٍ لا يشاركه فيها غيره، و ذلك لا اختصاص له براء دون رائي، فوجب أن يكون عامّاً.

و قد قيل: إنّ النفي كالإثبات، و لو قال إنّ جميع الأبصار يدركونه لوجب أن يبصره جميعهم، فكذلك إذا نفى عنهم سواء.

و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ النفي بخلاف الإثبات. ألا ترى أنّه لو حلف أنّه يكلّم عشرةً، فمتى لم يكلّم واحداً منهم حنث، و لو حلف أنّه لا يكلّم عشرةً فمتى كلّم واحداً منهم لم يحنث بلا خلاف. و كذلك لو قال: أنا آكل جميع الطعام، حنث إذا لم يأكل بعضه، و لو قال: لا آكل جميع هذا الطعام، فأكل بعضه لم يحنث. فعلم بذلك الفرق بين النفى و الإثبات، فالمعتمد ما قدّمناه.

[عدم دلالة آية: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» على رؤيته تعالى]

و أمّا قوله: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِــرَهُ\* إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةً﴾ (القيامة: ٧٣–٧٣) فلا يعارض ما قدّمناه من الآيــة؛ لأنّ النظر أوّلاً ليس من أقســـام الرؤية؛ بدلالة أنّهم يثبتون النظر و ينفون الرؤية. ألا ترى أنّهم

١. ب: الشبه.

يقولون: نظرتُ إلى الهلال فلم أره، و لو كان النظر يفيد الرؤية لكان مناقضةً.

و لأنّهم يقولون: ما زلتُ أنظر إليه حتّى رأيتُه، فيجعلونها غاية للنظر '، و الشــيء لا يجعل غايةً لنفسه. ألا ترى أنّهم لا يقولون: ما زلتُ أراه حتّى رأيتُه؟

و أيضاً: فكونه ناظراً يُعلم ضرورةً، و كونه رائياً لا يُعلم أصلاً إلَّا بقوله.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ النظر هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئيّ طلباً لرؤيته، و هذا يعلم مشاهدة، و إن لم يعلم رائياً. و النظر و إن عدّي بحرف «إلى» و أُضيف إلى الوجه، لا يفيد الرؤية. ألا ترى إلى قول الشاعر:

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تأتي بالفلاح فأضاف النظر إلى الوجه، وعداه بحرف اإلى»، و مع هذا ما أراد الرؤية.

فإذا ثبت أن النظر لا يفيد الرؤية فيحتمل أن يكون المراد في الآية الانتظار؛ لأنه أحد أقسامه، كقوله: ﴿ وَإِنِّي مُوسِلَةٌ إِلَيهِمْ بِهَدِيةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يرجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل: ٣٥)، بمعنى: منتظرة. و يكون الانتظار لثواب الله و نعيمه. و لا يؤذي ذلك إلى التنغيص؛ لأنّ من ينتظر ما يعلم أنه سيصل إليه - و هو في الحال غير محتاج إليه - لا يكون منفضاً، بل يكون مسروراً منغماً.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ ذلك يحتاج إلى تقدير ثواب في الظاهر، و ليس فيه.

و ذلك؛ أنَّـه لا بـدّ من هـذا التقدير؛ لأنَّه إذا بطل أن يكون المراد به الرؤية، و ذات الله تعالى لا ينتظر، لم يبق بعد ذلك إلا ما قلناه.

و قد قبل فيه وجه آخر لا يحتاج معه إلى التقدير، و هو أن يكون المراد بــ: «إلى» في الآية واحد الآلاء، و هي النعمة؛ لأنّ في واحدها لغات: إلى، مثل: قِفَى، و ألى، مثل: مَثى، و ألى، مثل: رَهي، و ألى، مثل: حَسِى، و تكون التقدير: ناظرة ألى، مثل: حَسِى، و تكون التقدير: ناظرة نعمة ربّها.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذا التأويل يخالف الإجماع؛ لأنّ أحداً من المفسرين ما قاله قبل قائله.

١. ب: فيجعلون غاية النظر الروية.

و ذلك؛ أنّ هـذا إجماع مـدغى لا نســـلّم؛ لأنّ المعروف من تفســير ابن عبـاس ' و غيره من الصــحابـة و التابعين، كالحســن [ قتادة ' و غيرهما، أنّ معناها أنّهم ينتظرون ثواب الله، و لم يذكر عنهم أنّ «إلى» حرف أو اسم، فلعلّهم أرادوا هذا، فادّعاء الإجماع غير ممكن.

### [عدم دلالة آية: « ربّ أرنى أنظر إليك» على رؤيته تعالى]

و أمّا قوله تعالى، حكايةً عن موسى عليه السلام: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيكَ﴾ (الأعراف: ١٤٣) فلا دلالـة فيه؛ لأنّه ســـأل الرؤية لقومه؛ بدلالة قوله: ﴿فَقَدْ سَـــأَلُوا مُوسَــــى أَكْبُرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً﴾ (النساء: ١٥٣)، و لم يُرِدها لنفسه، و لا لشكه في جوازها عليه.

فإن قيل: لو جاز أن يسـأل لقومه الرؤية المسـتحيلة عليه لجاز أن يسـأل لهم أن يكون جـــماً أو عَرَضاً لينتظر جوابه في ذلكك.

قيل: في الناس من جوز ذلك، و قال لا فرق بينهما، و فيهم "من فرق- و هو الصحيح- بأن قال: إنّما جاز أن يسأل ما الشك فيه لا يمنع من العلم بصحة السمع، و هذه الرؤية التي يثبتها المخالف لا يقتضي التشبيه؛ لأنّ الشك فيها كالشك في جواز الرؤية على الضمائر، و ذلك لا يمنع من العلم بصحة السمع، و الشك في كونه جسماً يمنع من العلم بصحة السمع، فلا يمكن أن يكون السمع دليلاً فيه، فبان الفرق بينهما.

و قىد قيل: إنّ الآية دلالةً على أنّه لا يرى؛ لأنّه نفّى الرؤية عن نفسم بقوله: «لن تراني»، و «لن» تنفي على وجه التأبيد، ثمّ علّق الرؤية في الآية بما يستحيل، من استقرار الجبل في حال حركته، و ما علّق بالمحال لا يكون إلّا محالاً.

٩. هو: أبو العباس عبد الله ين عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (ت ١٨ هـ)، حبر الأمة، الصحابي الجليل. ولد بمكة و نشأ في بدء
 عصس النبؤة، فلازم رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى عنه الأحاديث الصحيحة. شهد مع علي الجمل و صفين. كلت بصره في آخر
 عمره فسكن الطائف، و توفّي بها. داجع عنه: الاستيعاب، ج ١٣ م ص ٩٣٠- ٩٣٩؛ أسد الفابة، ج ٢، ص ١٨٧- ١٨٩٩؛ الإصابة، ج ٤، ص

١٢٢- ١٣٠؛ الأعلام، ج ٤، ص ٩٥.

٩. هو: أبو الخطاب قنادة بن دِعاقة بن قنادة بن عزيز (ت ١٦٨ هـ)، السدوسي البصري مفسر حافظ ضرير أكمه. قال الإمام أحمد ابن حبل: قنادة أحفظ أهل البصرة. و كان مع علمه بالحديث، رأساً في العربية و مفردات اللغة و أيام العرب و النسب. و كان يرى القدر، و قد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون. راجع عنه: الأعلام، ج ٥، ص ١٨٩ الطبقات الكبرى، ج ٧، ص ١٩٧ البداية و النهاية، ج ٩، ص ٣٦٣ المعارف، ص ٩٩٧.

و قـد قيل: إنّـه أراد الرؤية التي هي العلم على وجه الضسرورة عند قوم، أو على وجه لا يدخل الشكّ فيها في الخواطر، و للأثبياء أن يسألوا ذلك، كما سأل إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى ليطمئن قلبه؛ حين قـال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيي الْمَوْتَى قَـالَ أَوْلُمْ تُؤْمِنْ قَـالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيطْمَئِنَ لَيطْمَئِنَ الله وَلَا الله الله عَلَى الله وَهَـا أَيضاً قريب من السداد.

## فصل: في أنّه تعالى لا ثاني له في القِدَم

### [الدليل الأوّل على نفي قديم آخر]

قد دلّننا فيما تقدّم من نفي الصفات أنّ الاشتراك في القدم يوجب الاشتراك في سائر الصفات، فلو كان معه تعالى قديم آخر لوجب أن يكون مشاركاً له في جميع صفاته، من كونه قادراً عالماً حيّاً وغير ذلك. و وجب من ذلك أن يكون مقدورهما واحداً. و لو كان كذلك لأدّى إلى أحد أمرين فاسدين، أحدهما: وجوب نسّب الفعل إلى من يجب نفيه عنه، و نفيه عمّن يجب إسناده إليه. و الثاني: أنّه كان يؤدّي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة.

و بيان الأوّل: أنهما إذا كان مقدورهما واحداً، ثمّ دعا الداعي أحدَهما إلى فعلِ مّا، و صَرَث الآخرَ صارتٌ عن ذلك الفعل، و الموانع لا يجوز عليهما، فلا يخلو أن يقع أو لا يقع. فإن وقع أدّى إلى أن يكون فعلاً لمن صرفه الصارف عنه؛ لأنه قد وجد و كان قادراً عليه، و هذا معنى قولنا: فاعلَين، و من صرفه عن الفعل صارتٌ يجب أن لا يقع فعله. و إن لم يقع أدّى إلى نفي الفعل عمّن يجب وقوعه من جهته، و هو من توفّرت دواعيه إليه، و محال أن يجتمع في فعل واحد وجوب حصولٍه و وجوب انتفائه.

و بيان الوجه الثاني: هو أنّه إذا فعل أحدهما الفعل وجب أن يكون فعلاً للآخر، فلو لم يكن فعلاً له لما زاد على هذا؛ لأنّ حصوله قد وجب بأحدهما، فلا حكم للآخر يقف عليه.

و ليس لأحد أن يقول: إنّه ينفصــل أحدهما من الآخر؛ بأن يدعوه الداعي إلى الفعل و لا يدعو الآخر إليه. و ذلك؛ أنّ هـذا إنّما كان يقع إذا لم يدع الآخر الداعي إليه أن لا يقع المقدوره، و هذا يخالف ما هاهنا؛ لأنه إذا حصل من جهة أحدهما فهو فعل للآخر– على ما مضى– فلا تأثير للداعي.

و متى قيل: إنّه ينفصل أحدهما من الآخر؛ بأن يخلق الله تعالى فينا العلم الضروريّ بأنّهما إثنان.
قيل لهم: العلم يتناول الشيء على ما هو به، و لا يجعله على ما هو به، فهما أوّلاً يجب أن يتميّزا
في أنفسهما اثنين ، حتى يصحح أن يتناولهما العلم، و نحن في طلب ما به يتميّزان. و لو جاز هذا
لجاز لقائل أن يقول في سائر العلل و المعاني أنّ هناك أمراً آخر صاحبَها، لأجله وجب الحكم
الصادر عنها.

فإذا قيـل له: كان يجب أن يكون له حكم. قال: يخلق الله فينا العلم الضـــروريّ بذلك، و ذلك باطل.

فإن قيل: هاهنا حكم، و هو أنّه لو فرضنا عدم أحدهما لم يعدم الآخر. قلنا: هذا فرض محال، فلا يجوز أن يعلّق تميّز الـذات من الذاتين بأمر لا يحصل أبداً؛ لأنّا لو أحلنا ذلك لما زاد على هذا. فإذا ثبت ذلك بطل أن يكونا اثنين.

### [الدليل الثاني]

دليل آخر: معلوم ضرورةً في كل حيّن صحة أن يريد أحدهما ما لا يريده الآخر، و القول بإثبات قديمين يؤدّي إلى خلاف ذلك؛ لأنا إذا فرضنا قديمين متساويين في جميع صفاتهما، ثمّ أراد أحدهما بإرادةٍ توجد لا في محلّ، وجب أن يكون الآخر بها مريداً؛ لأنّه لا اختصاص لها بأحدهما لوجودها لا في محلّ، و ذلك يبطل بما علمناه ضرورةً.

#### [الدليل الثالث]

دليل آخر: لو جاز وجود قديمين لوجب انستراكهما في جميع صفاتهما على ما مضى. ثم لا يخلو أن يكون مقدورهما واحداً أو متغايراً، فإن كان واحداً أدى إلى ما أفسدناه قبل، و إن كان متغايراً جاز أن يريد أحدهما ما يكره الآخر و يريد ضده. و متى فرضنا ذلك لا يخلو أن يقع مرادهما، أو يقع مرادهما،

أ: +و فقد.

٣. ج: بين. ب: - اثنين.

و هـذا أقوى من أن يقـال: كـان يؤدّي إلى تنـاهي مقـدورهمـا؛ لأنّه يؤدّي إلى ذلك من حيث فرضنا أنّ كلّ واحد منهما يقدر على ما لا يتناهى، وكيف يؤدّي إلى تناهى مقدورهما؟

فإن قيل: هما عالمان لأنفسهما، فما يدعو أحدهما إلى فعل يدعو الآخر إلى مثله، فلا يختلفان، و لا يجوز أن يكرهه؛ لأنه لا يكون إلا حَسَناً، و كراهيّة الحَسن قبيحة.

قيل أ: إنّا ما بيّتا هذا الدليل على وقوع التمانع، بل بيّتاه على فرضه؛ لأنّ بالفرض يعلم صحة ما يؤدّي إليه، و يبيّن صحيحه من فاسده. ألا ترى أنّا لو فرضنا أنّ طفلاً لو منع الأسدّ لُغلّبه الأسدُ، يعلم صحة ذلك و إن لم يقع بينهما قط الممانعة. و غاية ما في ذلك أن يكون كراهيّة الحسن قبيحة، فلو فرضنا أنّه فعلها أدّى إلى ما قلناه من الفساد. على أنّه لا يمتنع أن يدعو الداعي لهما إلى ضدّين، و يكونا جميعاً حسنين؛ لأنّه لا يمتنع اشتراك الضدّين من السواد و البياض، و الحركة و السكون في باب المصلحة، فحيننذ يستقيم الفرض.

فإن قيل: متى أراد أحدهما الفعل كان الآخر مريداً له؛ لأنَّ الإرادة تختص بهما.

قلنا: قد بيِّنًا أنَّ هذا دليل قائم بنفسه يدلُّ على فساد القول بالاثنين.

ثمَ إِنَّ الإرادة إنّما يجب أن تكون موثّرةً إذا كانت تابعةً لدواعيه، فأمّا إذا لم تكن تابعةً لدواعيه فلا تأثير لها.

و أيضاً: فإنّهما و إن اشتركا في الإرادة، فإنّ أحدهما يريد فعل غيره، و الآخر يريد فعل نفسه، و الإرادة لا تؤثّر في فعل الغير.

و لو قلنا بدل الإرادة الداعي، لم يلزم هذا السؤال، بل لو فرضنا التمانع في نفس الإرادة و الكراهة لاستقام الكلام.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّما ارتفع فعلهما؛ لأنَّه ليس فعله أولى من فعل غيره؛ لأنَّهما متساويان

١. أ: مو ذلك، و الصحيح ما أثبتناه.

في مقدوراتهما التي لا تتناهي.

و ذلك؛ أنَّ كونهما قادرين على ما لا يتناهى إلى أن يصــحّ الفعل أولى من أن يكون مانعاً منه، و ليس من شرط القادر أن يكون فعله أولى من فعل غيره. ألا ترى أنّ القادر يقدر على الضــدّين، و مع هذا يفعل أحدهما في حال النوم و عند عدم علومه، دون الآخر.

فإن قيـل: ألا ' جـاز وقوع التمانع بينهمـا، و المنع من واحد من هذه العبارات، كما قلتم لو فعل الظلمَ لما قلنا هل يدلّ على الجهل و الحاجة أو لا يدلّ.

قيل: الفرق بينهما أنّ القول بحصـول الموجب و المنع من الموجب نقض، و التمانع يوجب أحد ما قلناه، فلا بدّ من القول بواحد منهما، و ليس كذلك الظلم؛ لأنّه دلالة و ليس بموجب، فجاز أن يحصل و يمنع من أحد الأقسام المؤدّى إليه.

على أنَّ الصحيح في جواب سؤال الظلم غير ذلك، على ما سنبيَّنه فيما بعد إنشاءالله.

### [في إبطال قول الثنويّة]

فإذا بطل وجود قديمين بطل قول الثنويّة ٬ و المجوس٬ و النصــاري، على ما ذكره في الكتاب. و إنّما كان كذلك؛ لأنّ الكلام مع الثنويّة في موضعين، أحدهما: في إثبات قديمين، و قد أفسدناه، و الآخر: اعتقادهم أنَّ الآلام كلُّها قبيحة. و الكلام في أحكام الآلام و حسنها و قبحها سميجيء فيما بعد إنشاءالله.

٣. هم أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أنَّ النور و الظلمة أزليان قديمان، و قالوا بتساويهما في القدم و اختلافهما في الجوهر و الطبع و الفعل و الحيّز و المكان و الأجناس و الأبدان و الأرواح. و هم فِرَق خمس: المانوية و المزدكية و الديصانية و المرقيونية و الكينونية. راجع عنهـا: البدء و التاريخ، ج ١، ص ١٤٢- ١٤٤؛ الكامل لابن الأثير، ج ١، ص ١٣٨٩؛ المغني، ج ٥، ص ٩- ٧٠؛ الملل و النحل، ج ١،

٣. المجوس متن لهم شبهة كتاب و قد أثبتوا أصلين، و زعموا أنهما لا يجوز أن يكونا قديمين أزلين؛ بل أحدهما- و هو النور - أزلي، و أمّا الظلمة فمحدثة. و من فرقهم الرئيسية: الكيومرثية - أصحاب المقدم الأول كيومرث - و الزروانية، و الزردشتية. و قبل الأصل أنهم: النجوس. و ذلك لأنهم كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم. و المجوس هم أقدم الطوائف. و قد نشأت المجوسية في بلاد القرس، و كانوا نابغين في علم التنجيم. و يقال للمجوسية الدين الأكبر و الملة العظمي، إذ كانت دعوة الأنبياء بعد الخليل عليه السلام لم تكن في العموم كالدعوة الخليلية، و لم يثبت لها من القوة مثل العلمة الحنيفية، إذ كان ملوك العجم كلهم على ملة إبراهيم، و رعاياهم على أديانهم. راجع عنها: المغني، ج ٥، ص ٧١- ٧٩؛ الملل و النحل، ج ١، ص ٣٧٨- ٢٨٩؛ البدء و التاريخ، ج ٤، ص ٣٦- ٣٠.

على أنّهما أثبتا قدم النور و الظلمة، و هما جسمان، و قد دلّلنا على حدوث الأجسام أجمع، فبطل قولهما.

و الذي أدّاهم إلى إثبات فاعلين قديمين اعتقادهم أنّ الخير و الشرّ متضادّان أ، و أنّه لا يمكن أن يصدرا من فاعل واحد، و هذا لا باطل؛ لأنّ الخير من جنس الشرّ، على ما بيّن في غير موضع. و لو تضادًا لجاز أن يرجعا إلى فعل واحد؛ لأنّ القادر على الشيء قادر على ضدّه على ما سنبيّته، و كما رجعت الألوان المضادّة إلى فاعل واحد كذلك الخير و الشرّ.

على أنّ الخير متضاد في نفسه، و كذلك الشرّ، و لم يمنع تضادَ كلّ واحد منهما من أن يرجع إلى فاعل واحد، و يلزمهم على قولهم بأنّ النور مطبوع على الخير و الظلمة مطبوعة على الشـــر، قبح الأمر و النهى و المدح و الذم؛ لأنّ المطبوع لا يؤمر و لا ينهى.

و يلزم الديصانية أزائداً على ذلك؛ من حيث ذهبت إلى أنّ الظلمة موات غير حيّة، [و] قبح ذلك أكثر؛ لأنّ الجماد و الموات لا يصحّ أن يمدح و لا أن يذمّ.

و يلزم الجميع قبح الاعتـذار من الـذنوب؛ لأنّه إن كان من فعل الظلمة فهو حسـن ممدوح، و الظلمة تحسنه، و إن كان من فعل النور وجب أن يكون قبيحاً؛ لأنّ النور لم يسئ فيعتذر.

و قولهم: إنّ الاعتذار حسن من فعل النور، و إنّما يعتذر من فعل الظلمة، كما يعتذر راكب المدابّة من جناية دابته إذا جنت على غيرها، باطل؛ لأنّ الراكب لا يعتذر من فعل الدابّة، و إنّما يعتذر من تفريطه هو في حفظها، و لأجل هذا لو لم يكن معها راكبها لم يحسن منه ذلك، فإن فعل فإنّما يتوجّع، دون أن يعتذر.

۱. ب: مضادان.

<sup>. . . . ¥</sup> 

٣. هم أصحاب ديصان الذي ظهر قبل ماني، و مهد له. أثبتوا أصلين نوراً وظلاماً، فالنور يفعل الخير قصداً و اختياراً، و الظلام يفعل الشر طبعاً و اضطراراً. و قد أدخل هرمنيوس بن ديصان رئيس الفرقة بعد أبيه مزيجاً من الفنوصية و الأفلاطونية و الرواقية في المذهب. و قد تأثر به بعض الإسلاميين. راجع عنها: الملل و النحل، ج ٢، ص ٢٩٦- ٢٩٧؛ المغني، ج ٥، ص ٢٦، ١٧؛ اعتقادات فرق المسلمين و المشركة، ص . ١٠٥.

### [في إبطال قول المجوس]

و الكلام مع المجوس قريب من الكلام مع التنويّة، و ما أفسدنا به وجود قديمين يفسد قدم الشيطان.

و دليل حدوث الأجسام أيضاً يدل على حدوثه؛ لأنه جسم عندهم. هذا على من قال: إنّه قديم. فأما من أثبته محدثاً فالذي يبطل قوله أنّه لا يخلو أن يكون المحدث له هو الله تعالى، أو يكون حدث عن فكره على ما بهذون ' به، أو لا يكون له محدث.

و كوئه محدتاً لا محدِث له باطل بما أفسدناه فيما مضى الكلام، مِن أن كل محدَث لا بدّ له من محدث.

و إن كان محدثه هو الله تعالى، و هو أصل كلّ شيء، فجرى مجرى خلق الشرّ؛ لأنّ الشيطان عندهم مطبوع على الشرّ، لا يقدر على الخير.

و لا يلزمنا ذلك في خلق الشيطان؛ لأنّ عندنا إنّ الشيطان قادر مختار، و إن كان شريراً فبسوء اختباره.

و لا يجوز أن يكون حدث عن فكره؛ لأنّا بيّتًا أنّ المحدثات يفتقر في حدوثها إلى من له صفة القادر المختار. و لأنه إذا حدث عن فكره، و المُحدِث المفكر هو الله تعالى، فقد عاد الأمر إلى أنّ المحدث له هو الله تعالى؛ لأنّ فاعل السبب فاعل المسبّب.

و قولهم في تنافي الخير و الشرّ يفسد بما أفسدنا به قول الثنويّة سواء.

### [في إبطال قول النصاري]

فأتما النصــارى فالكلام معهم في أربعة فصــول: في التثليث، و الاتّحاد، و البنوّة، و النبوّة. و الكلام في النبوّة سيأتي في موضعه إنشاءالله.

١. ج: يهدون.

۲. ب، ج: -و.

و إنّما قلنا: إنّه غير معقول؛ لأنّ الواحد في الحقيقة لا يجوز أن يكون ثلاثة على الحقيقة؛ لأنّ في إثباته واحداً نفياً لما زاد عليه من الثاني و الثالث و ما زاد عليه، و من أثبت ثلاثةً فقد أثبت ما نفى بعينه.

هـذا إن أرادوا ظاهره، و إن أرادوا بذلك ما نريد بقولنا: إنسـان واحد، و عشــرة واحدة، و دار واحـدة، و إن كـانـت أجزاء كثيرة، فهـذا مجـاز، فيجـب أن يقولوا إنّ ذلـك مجاز، و لا يقولونه، و يجب أن يقولوا بتغاير الثلاثة كما يقول ا بتغاير أجزاء الإنسان و أعداد العشرة.

و إن قالوا: نريد ما يريد الكلابية، من أنّه تعالى واحد و له ذوات، و هي صفاته، فقد أفسدنا مذهب الكلابيّة. و يلزم على هذا أن تكون الأقانيم بعدد الصفات، كما تقول الكلابيّة، و هم لا مقولونه.

و إن قالوا: نريد أنّه واحد، و له أحوال ثلاثة كما يقول جماعة منكم.

قلنا: هذا ليس بمعروف من مذهب النصارى، و التأمّل لمذهبها يبطل هذا التخريج. و يلزم على هذا أن توصف كلّ ذات لها أحوال ثلاثة بأنها جوهر واحد [لها] ثلاثة أقانيم، مثل السواد و الجوهر و غيرهما؛ لأنّ علّة التسمية موجودة، و كان ينبغي أن يثبتوا الأقانيم بعدد الأحوال، و ذلك لا يقولونه، فعلم أنّ ما قالوه باطل.

و أتما قولهم بالاتحاد فربما فتسروا بما يعقل، و ربما فتسروا بما لا يعقل. فما ليس بمعقول قولهم: إنّ الثلاثة صارت واحدةً، و ما ليس بقديم و إله صار قديماً و إلهاً. و ما هو معقول قولهم بالحلول أو المجاورة أو الاتّفاق في المشيّة. و قد أبطلنا الحلول فيما مضى و المجاورة في باب نفي التشبيه.

و الاتّفاق في المشيّة باطل؛ لأنّ مِن حقّ كلّ حيّين صحّة أن يريد أحدهما ما لا يريده الآخر أو يكرهه، فكيف يجب اتّفاقهما في المشيّة؟

على أنّ المريد للشيء يجب أن يعلمه أو يعتقده، فكما لا يجوز أن يشارك المسيحُ القديمَ في معلوماته كذلك لا يجب أن يشاركه في مراداته.

على أنَّ المسيح يريد المباحات من الأكل و الشرب، و القديم تعالى لا يجوز أن يريدها.

١. كفًا. و الأصحّ: يقولون.

و يلزم على هذا أنّه يتّحد بسائر الأنبياء؛ لأنّ الاتفاق في المشيّة إن وجب في عيسى عليه السلام فمن حيث كان نبيّاً.

و هذه الجملة يبطل قولهم بالاتّفاق في المشيّة، سبواء قالوا كلّ واحد منهما يريد ما يريده الآخر بإرادة، أو بغيرها.

و أما البنؤة فلا يجوز إطلاقها عليه، لا حقيقة و لا مجازاً؛ لأنّ حقيقتها لمن خلق من مائه أو ولد على فراشه، و ذلك لا يجوز عليه تعالى. و مجازها فلا يصح إلّا في من يصح أن يكون له ولد. ألا ترى أنّه لا يضاف إلى الإنسان على وجه التبنّي بعض البهائم؛ لما لم يكن من جنسها، و لا يصح أن يكون والداً له، و كذلك لا يقال: تبنّى الشابّ شيخاً كبيراً؛ لما لم يجز أن يكون والداً له. و القديم تعالى لا يصح ذلك فيه.

و يسقط قولهم: إنّ هذا على وجه الكرامة؛ لأنه لو كان معنى النبني التعظيم و الكرامة لصحة إطلاقه في كلّ مَن نعظَمه و نكرمه، و كان يصح أن يقال للصبيّ: إنّه تبنّى شيخاً كبيراً، إذا عظمه و بجله. و يلزم أن يكون الأنبياء كلّهم أبناء الله؛ لأنهم كلّهم يستحقون التعظيم من جهته. و يلزم أن يكون عيسى عليه السلام و جميع الأنبياء أبناء لكلّ من عظمهم و بتجلهم من الخلق. و كلّ ذلك فاسد.

على أنّ أحدنا كما يتبنّى غيره على جهة الكرامة قد يؤاخيه، فيلزم من أثبت له إبناً على هذا الوجه أن يثبت له أخاً، و ذلك فاسد و لا يذهبون إليه.

فإن قيل: لفظة «خليل» أ ليست مشتقةً من الخلّة التي هي الفقر، أو الخلّة التي هي المودّة، و مع هذا اختص إبراهيم عليه السلام بإطلاق التسمية عليه بأنّه خليل الله، فهلًا جاز مثل ذلك في عيسسى عليه السلام؟

قيل له: معنى الخلّة حاصلة في غير إبراهيم عليه السلام، كما أنّ معنى كليم حاصل في غير موسى عليهما موسى عليهما موسى عليهما السلام. فنظير هذا أن يقال: معنى البنوة حاصل في جميع الأنبياء عليهم السلام و المؤمنين، و إنّما الشرع منع منه، و هم لا يقولون ذلك.

### [في إبطال قول الصابئة]

فأتما الكلام مع الصابئة أففي حدوث الكواكب؛ لأنهم يدّعون قدمها، و في كونها جماداً؛ لأنّهم يدّعون أنّها حيّة ناطقة، و في استحقاق العبادة لها؛ فإنّهم يعتقدون مُحسن ذلك.

و الكلام في قِدَمها قد مضى؛ حيث دللنا على حدوث الأجسام.

و الكلام في كونها حيّة الذي يعوّل عليه في إبطاله السمع، و أجمع المسلمون على أنّ الكواكب جماد مسخّرة، لا خلاف بينهم فيه.

و اعتمـد جمـاعة على جماديّة الشــمس بأن الحرارة المفرطة التي فيها يمنع من كونها حيّةً؛ لأنّ الحياة تحتاج إلى رطوبات مخصوصة، و الأوّل هو المعتمد.

فأتما الكلام في أنّها لا تستحق العبادة، فالذي يفسده أنّ العبادة إنّما تستحقّ بِنِعَم مخصوصة؛ لأنّها كيفيّة في الشكر، و الشكر تابع للنِعَم، و ينبغي أن تبلغ هذه النِعَم قدراً لا توازيها نعمة منعم، و أن يكون أصولاً للنِعَم، و لا يتمّ نعمة منعم إلا بتقدّمها من خلق الحياة و القدرة و الشهوة و غيرها، و إذا دلّلنا على أنّها جماد لم يصحح أن تكون فاعلةً؛ لأنّ من شأن القادر أن يكون حيّاً. و لو سلّمنا كونها قادرة لكان يجب أن تكون قادرة بقدرة؛ لأنّا بيّنا فساد أن تكون المحدث قادراً لنفسه. و القادر بقدرة لا يصح منه ما يستحقّ به العبادة من خلق الشهوات و القدّر.

على أنّ من شأن القادر بقدرة أن لا يفعل في غيره إلّا بأن يماسه أو يماس ما ماسه، و ليس بيننا و بين الكواكب مماسة، و لا مماسة لما ماسنا، و الهواء الذي بيننا و بينها لو كان آلةً فيه لوجب أن نجد مدافعته لنا؛ لأنّ السبب الذي تعدّى به الفعل عن محلّ القدرة هو الاعتماد، و من اعتمد على غيره وجد لذلك مدافعة، و نحن لا نجد ذلك، فوجب أن يكون هذا فاسداً.

و من يعبد الأصنام ففِعلَهم قبيح؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ العبادة تستحقّ بنِعَم مخصوصة لا يصمح من الأصنام؛ لأنها جماد لا قدرة فيها.

١. قبل: تسمى هذه الطائفة صابئة؛ لميلهم و انحرافهم عن سنن الحق في نبوة الأبياء و لاتخاذهم آلهة غير الله أخذاً من قول العرب صبأ الرجل؛ إذا مال و انحرف. و مدار مذهبهم على التحصب للروحانين، كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التحصب للبشر الجمانين. و هم أربع فرق: أصحاب الروحانيات؛ أصحاب الهياكل؛ أصحاب الأشخاص؛ الحلولية. راجع عنها: الملل و النحل، ج ٢٠ ص ٢٠٠٧؛ شذرات الذهب، ج ٢٠ ص ٢٠٠٧.

و قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: ٣) بـاطـل؛ لأنّ عبادة من لا يســتحقّ العبادة قبيحة، و القبيح لا يتقرّب به إلى الله.

و لا يجري عبادة الصنم مجرى التوتجه إلى الكعبة و استلام الحجر و السنجود إلى القبلة؛ لأنّ جميع ذلك عبادة لله تعالى لا للكعبة، و هم يقولون: إنّها عبادة للأصنام.

فإن قالوا: نحن نعبد الله تعالى بتعظيم الصنم و السجود إليه كما تفعلون أنتم في الكعبة.

قيل: هذا ليس بمذهب من يعبد الأصنام. ثمّ لو كان ذلك مذهبهم لاحتاج صحته إلى الشرع، و لا شرع معهم في ذلك على حال.

# الكلام في العدل

الكلام في العدل كلام في أنّ أفعال الله كلّها حسنةً، و ليس فيها قبيح. و كما أنّه ليس فيها قبيح فليس يجوز عليه أيضاً الإخلال بالواجب. فإذا نزّهته عن الأمرين فقد وصفته بما يليق به.

و هذه الجملة إذا ضبطتها كفاك في العلم بحسن جميع أفعاله، و إن لم تعلم تفصيلها من التكليف و الآلام و حسن البعثة و التعبد بالشرائع و غير ذلك ممّا هو من فعله أو مفعول بأمره، لكن نتكلّم في فصل فصل من ذلك مفصّلاً، ليكون أوضح و أقرب إلى الفهم إنشاءالله.

و لا يتمّ هذا الغرض إلّا بعد بيان حقيقة الفعل و تفصيل أقسامه، من حسن و قبح او غير ذلك، و كيم ذلك، و كيفيّة العلم بـذلك. ثمّ بيان أنّه قادر على ما لو وقع منه كان قبيحاً؛ لأنّا إن لم نبيّن ذلك لم يمكننا أن نعلم أنّه منزّه عنه؛ لأنّ من لا يقدر على شــيء لا يجوز أن يوصــف بأن يفعله أو لا يفعله، فلا بدّ من فصل يتضمّن ذلك، و نحن نفعل ذلك إنشاءالله.

### فصل: في بيان حقيقة الفعل وشرح أقسامه

### [تعريف الفعل و أقسامه]

الفعل ما وجد بعد أن كان مقدوراً، و إن شئت قلت: ما حدث عن قادر عليه.

و هو أولى من قول من قال: هو المتجدّد الوجود؛ لأنّه قد يعلمه متجدّد الوجود من لا يعلمه فعلاً، كثمامة (وغيره.

و هو ينقسم قسمين، أحدهما لا صفة له زائدةً على حدوثه، و الآخر له صفة زائدةً على حدوثه. فالأوّل كلام الساهي الا النائم، و حركة أعضائه التي لا يتعدّاه؛ لأنّ كلامه آيّما يكون له حكم بالقصد، و القصد مفقود في النائم. هذا إذا أردنا ما يقبح و يحسن لشيء يرجع إلى صفات الكلام، فأمّا ان كان كلامه يتألم به غيره أو يفزع منه، فهو أيضاً لا يخلو من حسن و قبح.

و ما له صفة زائدة على حدوثه على ضربين، أحدهما قبيح، و الآخر حسن. فالقبيح كلّ فعل استحقّ فاعله الذمّ إذا كان عالماً به أو متمكّناً من العلم به و لم يكن مُلجاً إلى فعله. و إن اختصرتَ ذلك قلتَ: هو ما له مدخل في استحقاق الذمّ عليه على بعض الوجوه.

و إنّما شرطنا كونه عالماً أو متمكّناً لئلا يلزم عليه فعل البهيمة و الساهي [ النائم؛ لأنّ في أفعالهما ما هو قبيح، على الصحيح من المذهب. ألا ترى من انقلب على غيره في حال نومه، فآلمه أو كسر متاعه، فإنّ فعله يكون قبيحاً؛ لأنّه ظلم، لكن لا يستحقّ الذم؛ لفقد العلم.

و راعينـا التمكّن؛ لأنّه متى لم يعلم قبح الفعـل، و كان متمكّناً من العلم بقبحه، كان الفعل قبيحاً

هو: أبو معن نسامة بن أشسرس النميري، من كبار المعتزلة البغداديين. كان شسيخاً للثمامية المنسسوية إليه، و أحد الفصسحاء البلغاء
 المقدمين. كان له انصال بالرشيد و المأمون و المعتصم، و يقال إنه الذي أقنع المأمون بالاعتزال، توفي سنة ٢٧٣ق. راجع عنه: الفرق بين الفرق. ص ١٥٧- ١٥١٥ الملل و النحل، ج ١، ص ١٠٤ ص ١٥٤ الأعلام، ج ٢، ص ١٠٠ .

٣. كذا. و الأصح: الكلام.

٣. كذا. و الصحيح: أفعالها.

منه، كالقبائح الشرعية ممّن لا يعرف الشرع، لكنّه متمكّن من العلم بها.

و اعتبرنا أن لا يكون مُلجاً إليه؛ لأنّ المُلجاً إلى فعل القبيح لا يستحقّ ذمّاً، و إن كان عالماً بقبحه.

و لا نحتاج أن نقول- مع تكامل هذه الأوصاف-: على بعض الوجوه، تحرّزاً ممّا يقع مكفّراً؛ لأنّ الإحباط عندنا باطل، فلا نحتاج إليه.

> و متى لم نذكر الأوصاف، و قلنا بدلاً من ذلك: على بعض الوجوه، كان صحيحاً. و أمما الحَسَن فهو كلّ فعل إذا وقع من عالِم به لا يستحقّ ذمّاً، مع زوال الإلجاء.

و هو على ضربين، أحدهما لا صفةً له زائدةً على حسنه، و الآخر له صفةً زائدةً على حسنه.

فالأول هو الموصوف بأنّه مباح. و حدّه: ما لا يستحقّ بفعله مدح و لا بتركه ذم، إذا أُعلِم فاعله أو ذُلّ عليه، مع التخلية و زوال الإلجاء.

و نظيره في أفعال الله تعالى استيفاء العقاب، لكنّه لا يسمّى بأنّه مباح؛ لفقد الإعلام و الدلالة. و في أفعالنا مثل سائر المباحات من التنفّس ا في الهواء و غير ذلك.

و أمّا ما له صفةً زائدةً على حسنه فهو كلّ فعل إذا فعله العالم به استحقّ المدح، إذا لم يكن مُلجاً إلى فعله.

اعتبرنـا وقوعـه من عالِم؛ لأنّ السـاهي و النائم قد يقع منه الحســـن. ألا ترى أنّه لو أمرّ يده على جرب غيره فالتذّ به، كان ذلك حسـناً، لكنّه لا يستحقّ به المدح؛ لأنّه لم يعلم ذلك و لا قصــده، و لأجل هذا لا يسمّى إحساناً، و المدح يستحقّ بالإحسان دون الحّسن المحض.

و اعتبرنا كونه مخلَّى؛ لأنَّ المُلجأ إلى فعل الحَسَن، و إن كان عالماً بحسنه، لا يستحقُّ المدح.

و لا يكفي التمكين منه في هذا الباب ليستحقّ المدح؛ لأنّ الحسن لا يستحقّ به المدح إلّا إذا قصد به وجه الحسن، و لا يصحّ ذلك إلا مع العلم، و ليس كذلك القبيح؛ لأنّ القبيع يستحقّ به الذم، إذا كان عالماً به أو متمكّناً منه، و لا يحتاج في استحقاق ذلك إلى أن يفعله لقبحه.

و لا يحتاج أن يشــرط اعلى بعض الوجوه، احترازاً لما يقع مُكَفِّراً؛ لأنّا لا نقول بالإحباط، على

١. ب، ج: النفس.

ما مضي.

و هو على ضمريين، أحدهما لا يسمتحقّ بتركه الذمّ، إذا وقع من عالِم به، غير مُلجأً إليه، و الآخر يستحقّ الذمّ بالإخلال به.

و الأوّل موصـوف بأنّه مندوب إليه و تطوّع. فإن كان نفعاً موصلاً إلى الغير وصف بأنّه إحسانٌ و تفضّلٌ.

و تسميته بأنّه مندوب و تطوّع يعمّ الجميع، لكنّه لا يطلق ذلك إلّا بشرط التمكين أو الإعلام. و لا نظير لما لا يتعدّى إلى الغير من أفعال تعالى؛ لأنّها كلّها متعدّية إلى الغير، و هي موصوفة بأنّها إحسان و تفضّل.

و ما يستحقّ الذمّ بالإخلال به يوصف بأنّه واجب، و في الشرع بأنّه فرض و مكتوب.

### [الواجب المضيَّق و المخيَّر]

و هو على ضربين، أحدهما: إذا لم يفعله بعينه استحقّ الذمّ، فيسمّى واجباً مضيّقاً، كردّ عين المغصوب وردّ الوديعة.

و يبعد أن يكون له مثال في أفعال الله تعالى؛ لأنّ أفعال الله تعالى الموصــوفة بأنّها واجبةً الثوابُ و العوض، و هو يقـدر من الجنس على مـا لا يتناهى، فلا يتعين المســـتحقّ. فإن يقدّر ذلك في باب اللطف كان جائزاً مع بُعده، و تسمّيته بأنّه فرض و مكتوب تابع للإعلام أو التمكين.

و ما يقوم غيره مقامه يسمّى واجباً مخيّراً، كالكفّارات الثلاث في الشرع، و قضاء الدين من أيّ دراهم شاء، و ما يجري مجراه.

و أفعاله تعالى الموصـوفة بالوجوب أكثرها كذلك؛ لأنّ الجنس الذي يجب، هو يقدر منه على ما لا نهاية له، فهو مخيّر في فعل أيّها شاء.

### [فروض الأعيان و فروض الكفايات]

و ينقسم الواجب قسمين آخرين، أحدهما لا يقوم فعل غيره مقام فعله، يسمتى بأنّه من فروض الأعيان، كالصلة و الصوم، و فروض الأبدان. و يجوز أن يكون في أفعاله كذلك، كالثواب و العوض و اللطف.

و ما يقوم فعل غيره مقام فعله يسمّى من فروض الكفايات، كردّ السلام، و الصلاة على

الأموات، و الجهاد. و يجوز أن يكون لـه نظير في أفعاله تعالى؛ لأنَّه لا يمتنع أن يكون في فعل غيره ما يقوم مقام فعله في باب اللطف، فيكون من باب التخيّر <sup>١</sup>.

و القبائع العقليّة إنّما تقبع لوجوه يقع عليها، من كونها ظلماً أو كذباً أو عبثاً أو استفساداً. و لا يحتاج أن يشرط فيها انتفاء وجوه الحسن؛ لأنّ الفعل متى حصل فيه وجه من وجوه القبع كان قبيحاً، و إن كان فيه وجه من وجوه الحسن. ألا ترى أنّ الظلم متى كان ظلماً كان قبيحاً، و إن كان فيه وجه من وجوه الحسن، من كونه نفعاً للظالم، أو لأنّ فيه لطفاً للغير؛ لأنّ المراعى حصول وجه القبح فيه، لا غير.

و أمّا الحَسَن فإنّما يحسن بحصول وجه الحسن فيه، بشرط انتفاء وجه القبح. و لا يكفي في حسن الشيء انتفاء وجوه القبح عنه، بل لا بدّ فيه وجه من وجوه الحسن.

و في الناس من قال: يكفي في حسن الشيء انتفاء وجوه القبح عنه، و أنّه متى كان كذلك كان الفعل حسناً. قال: لأنّ الحسن لو حسن لوجه- كما انّ القبيح يقبح لوجهه- لوجب إذا حصل فيه وجه الحسن و القبح معاً أن يقبح و يحسن، و ذلك باطل؛ لأنّه لا يجوز حصول وجود العلّة مع المنع من المعلول.

و هذا يسقط بما اعتبرناه من أنّ وجه الحسن إنّما يؤثّر بشرط انتفاء وجوه القبح، فلا يلزم أن يكون حسناً قبيحاً. وليس وجه الحسن و القبح علّةً على الحقيقة، فلا يمتنع أن يشرط إيجابه بانتفاء أمر، بل يتجوّز في تسمية هذه الوجوه بأنّها علّة.

فان قيل: هلّا شرطتم في وجه القبح أنّه يؤثّر بشرط انتفاء وجوه الحسن؟

قلننا: لأنّنا وجدنا الأمر بخلافه في المثال الذي ذكرناه. و أيضناً: فإنّ الكذب يقبح، و إن كان فيه نفع و كون النفع فيه وجه من وجوه الحسن، و ليس هاهنا موضع يثبت فيه وجه القبح، فلا يقبح له الفعل حتى ينتفى عنه وجوه الحسن. فلأجل هذا فرّقنا بينهما.

### [القبائح و الواجبات الضرورية و المكتسبة]

و العلم بقبح القبائح العقليّة يكون ضروريّاً، و يكون مكتسباً. و المكتسب على ضربين: مستدلّ

١. ب: التخيير.

عليه، و غير مستدل عليه. فالضروري لا يتعلق إلا بالجمل، دون الأعيان، مثل علمنا بان ما له صفة الظلم قبيح، و ما له صفة الكذب الذي ليس فيه نفع و لا دفع ضرر قبيح، و كذلك ما له صفة العبث قبيح.

و هذه العلوم لا تتناول ظلماً بعينه و لا كذباً بعينه و لا عبثاً بعينه، فإذا علمنا في ضرر بعينه أنه بصفة الظلم فعلنا اعتقاداً لقبحه و يكون علماً؛ لمطابقته لعلم الجملة، فيكون كسباً لها، و لا يجوز أن لا نفعله؛ لأنه كان ينتقض علم لا نفعله؛ لأنّا مُلجأً ون إليه مع حصول علم الجملة، أ فلا يجوز أن لا نفعله؛ لأنّه كان ينتقض علم الحملة.

و أمّا المستدلّ عليه هو أنّا نعلَل قبح الكذب الذي لا نفع فيه و لا دفع ضرر بأُمور فنفســدها كلّها إلّا كونه كذباً، فنحكم في الكذب الذي فيه نفع بأنّه قبيح.

و طريقة التعليل فيه أنّ كلّ صفة يشمار إليها في الكذب الذي لا نفع فيه و لا دفع ضرر نجدها فيما ليس بكذب، و لا يكون قبيحاً، من الحدوث و الوجود و صفة الجنس و انتفاء النفع و دفع الضرر؛ لأنّ جميع ذلك يحصل في الصدق، فلا يكون قبيحاً.

فان قيل: أليس الصدق متى لم يكن فيه نفع أو دفع ضرر كان أيضاً قبيحاً؟ فقد صار مثل الكذب.

قيل: الصدق متى لم يكن فيه نفع أو دفع ضرر إنّما يقبح لأنّه لا غرض فيه، فيكون عبتاً، و لو فرضنا فيه غرضاً غير النفع و دفع الضرر لكان حسناً، و ليس كذلك الكذب؛ لأنّه يقبح على كلّ حال.

فأتما العلم بالواجبات العقلية يكون أيضاً ضرورياً و يكون مكتسباً. فالضروريات تتعلق بالجمل، مثل ما قلناه في علم القبائح، و ذلك كالعلم بأنّ ما له صفة شكر المنعم واجب، و ما له صفة ردّ الوديعة و الإنصاف واجب. فإذا علمنا في فعلٍ بعينه أنّه ردٍّ لوديعةٍ أو شكرٌ لنعمةٍ فعلنا اعتقاداً لوجوبه، و يكون علماً؛ لمطابقته للجملة المتقرّرة في العقل.

١. ج: +و أما المستدل عليه.

٢. ج: ينقص.

و ليس في الواجبات العقلية ما يحمل على غيره لعلّة جامعة بينهما على مذهبنا. و خالفت المعتزلة في ذلك؛ لأنّ عندهم وجوب قبول التوبة محمول على وجوب قبول الاعتذار، و عندنا أنّ ذلك غير واجب. و لو كان الأمر على ما قالوه لكان مثالاً صحيحاً.

هذا إذا أريد ما يحمل وجويه على وجوب غيره لعلّة جامعة بينهما، و أمّا إن أريد أنّ هاهنا واجبات عقلية معلومة بالدليل فذلك صحيح، و ذلك مثل المعارف؛ فإنّا بالعقل نعلم أنّ لها صفة الوجوب بضرب من الاستدلال، و كذلك أنّ الرياسة واجبة عقلاً نعلمها بالاستدلال، لكنّا نستدل على ذلك ابتداء أن نجمع بينها و بين غيرها بعلّة جامعة، كما فعلنا في الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر و الكذب الذي ليس كذلك.

و إنّما نعلم أنّ هذه القبائح قبحت للوجوه التي نذكرها، دون ما يذهب إليه المخالف، من وجهين؛ أحدهما: أن نبيّن ابتداءً أنّ الوجوه التي نذكرها هي المؤثّرة في القبح لا غير، و الثاني: أن نفسد كلّ شيء يدّعيه المخالف سوى ما ذكرناه.

و الذي يدل على الطريقة الأولى أنّ العاقل متى علم الفعل ظلماً علم قبحه، و من لم يعلم و لا غلِمَ ما يقوم مقامه من وجوه القبح، لم يعلم قبحه، و اذا كان العلم بالقبع يحصل على ما قلناه نفياً و إثباتاً بان أنّها المؤثّرة في القبح؛ لأنّ بهذه الطريقة يعلم أنّ الحركة هي المؤثّرة في كون المحلّ متحرّكاً، و غير ذلك من العلل.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّ المؤتَّر أمر آخر، صاحَبَ كونَ الفعل ظلماً، و كذلك سائر الوجوه. و ذلك؛ أنَّ هذا أؤلأ يشكك في كلّ علَّه أنَّها هي المؤثّرة دون أمر صاحَبَها، و هذه جهالة.

على أنّ ذلك الأمر لا يخلو أن يكون هو المحتاج إلى كون الفعل ظلماً، أو 'كون الظلم محتاجاً إليه، وقد علمنا جواز تعزي المحتاج إليه من المحتاج. ألا ترى أنّ كون الحيّ حيّاً لمّا احتاج إليه كونه عالماً، وفي ذلك إمّا تعزي الوجه المذكور من الظلم وجواز وجوده مع العدل، فيكون له العدل قبيحاً، أو كون الظلم حسناً لتعرّيه

١. ج: و.

٣. ب، ج: + دون.

من الوجه المدّعي.

فان قيل: أليس المجبرة ( يعتقد في أفعاله تعالى التي هي بصفة الظلم عندكم نفي كونها قبيحةً، و عبّاد بن سليمان ( ينفي العوض عمّا يفعله تعالى من الأمراض و يعتقد حسنها لما فيها من اللطف دون العوض؟

قيل عن ذلك أجوية، أقواها: أنّ الظلم الذي علم قبحه ضرورةً على الجملة هو المعقول في الشاهد الواقع منا؛ لأنه لا يجوز أن نعلم على الجملة قبح ما اختص بصفةٍ إلا و تلك الصفة معقولةً معلومةً، و لا نعلم و لا نعقل هذه الصفة إلا فيما يختص بنا من الظلم، و وقع من جهتنا. و العلم بقبح ذلك مشترك عام، لا يخرج عنه مجبر و لا غيره، غير أنهم اشتبه عليهم الأمر في وجه القبح، فظنوا أنّ لأحوالنا تأثيراً في القبح، فنفوه عمن لم يكن بصفتنا. و علينا أن نيين أنّ القبيح يقبح لوجوه معقولة لا ترجع إلى أحوال فاعله، فسقط خلاف المجبرة، و خلاف عبّاد أيضاً؛ لأنه خالف في ضرب من التعليل.

لكن هذا يؤدّي إلى سـقوط تميّز إحدى الطريقتين من الأخرى، و تصـير الطريقة واحدةً، و هي طريقة القسمة.

١. هم الذين يستدون فعل العبد إلى الله و يقولون إنّ العبد مجبور على فعله. و هم صنفان: الجبرية الخالصة: و هي التي لا تتبت للعبد فعلاً و لا قدرة على الفعل أصالاً، كجهم بن صفوان و أصحابه. و الجبرية المتوسطة: و هم الذين يثبون للعبد قدرة و لكنها غير مؤثرة، و تنسب الفعل إليه على جهة الكسب و المباشرة كالأشعرية و النجارية و الضرارية و الحفصية. و قد زعمت الجههية الخالصة أنّ الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل هو مجبور بما يخلقه الله تعالى له من الأهال، على حسب ما يخلقه في سائر الجمادات، و أنّ نسبة الفعل إليه إنها هو بطريق المجاز، كما يقال: جرى الهاء، و طلمت الشسمس و تغيمت السماء، و أمطرت، و اهتزت الأرض، و أثبت، و أشرت الشبجرة، إلى غير ذلك \_ و إن لم يكن ذلك من فعل المنسوب إليه، و لا من كسبه. و زعموا أيضاً أنّ للله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه، و أنّ علومه حادثة لا بمحل. و من مذهبهم، امتناع اتصاف الرب تعالى بما يصح أن يوصف به غيره؛ لأنّ ذلك مما يوجب الشبيه، و ذلك ككونه خلياً و حياً و عالماً، و لا يمنعون من اتصافه بما لا يشار كه فيه غيره، ككونه خالقاً و فاعلاً. و من مذهبهم، أنّ المجتبة و النار تغنيان بعد دخول أهلهما إليها و يغنى ما فيهما، حتى لا يقى غير الله تعالى. و من مذهبهم أيضاً موافقة المعتزلة في نفي اللرق، و إثبات خلق الكلام، و إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع. راجع عنهم: اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص ٣٧-١٤ الملل و النحل، ج ١، ص ٧٧- ١٠٠٠.

٢. عبّاد بن سليمان الضيمري: أحد رجال الطبقة السابعة من المعتزلة من أصحاب هشام الفوطي، له مؤلفات كثيرة في الاعتزال، و دارت
 بينه و بين ابن كلاب مناظرات، توقي سنة ٢٥٠ هـــ انظر: طبقات المعتزلة، ص ٩٦٠ مقالات الإسلاميين، ص ٥٣٧- ٩٣٨، البدء و التاريخ،
 جـ ٥٥ ص ١٤٣٠.

و الجواب الثاني: أنّ العلم بقبح ما اختصّ بصفة الظلم ضروريّ عامّ للعقلاء، فلا نصدتى من خبّرنا عن نفسه بأنّه يعتقد حسن ما اختصّ بهذه الصفة؛ لأنّ ذلك يقوله من يجوز أن يكابر و يخبر بخلاف ما يعتقده، كما لا نصدّق من يخبر عن نفسه أنّه لا يعلم المشاهدات، مع حصول المشاهدة و ارتضاع اللبس؛ لأنّ ذلك يقوله رؤس المقالة، و هم آحاد، و العامّة و أتباعهم مقلّدون لهم فيما يقولونه، و ربما إذا حقّق عليهم القول رجعوا إلى الاعتراف بالحقّ.

و ممّا قيل في الجواب عنه: أنّ المخالف لم ينكر الفرق بين ما يختص بصفة الظلم و بين ما له صفة العدل من كلّ فاعل، بل أثبتوا هذا الفرق و اذعوا أنّه يرجع إلى الشهوة و النفار، لا إلى القبح و الحسن.

و الـذي يـدلّ على أنّ الفرق يرجع إلى مـا ذكرنـاه دون الشــهوة و النفـار، أنّ الشــهوة و النفار يختصّان بالمدركات و القبح و الحسن قد يكون فيما لا يدرك، كالجهل و غيره.

و أيضاً: فإنّ إطعام العسـلِ المحرورَ و المبرسـمَ إسـاءة إليه و ظلم له، و إطعامه للمبرود إحسـان إليه و نفع له، و الشهوة حاصلة لهما جميعاً.

و أيضاً: فإنّ تصرّف الإنسان في ملكه حسن و في ملك غيره بغير أمره قبيح، و الانتفاع في الموضعين واحد، و الشهوة متّفقةً.

على أنَّ اختلاف العقلاء فيما طريقه الشبهوة و النفار ظاهر، فبعضهم يشتهي ما ينفر غيره عنه، و العلم بقبح القبائح و حسن المحسّنات العقليّة لا يختلفون فيه.

و الطريقة الثانية هي أن نقول: إذا علمنا قبح هذه القبائح لم يخل من أن يكون وجه قبحها جنسها أو وجودها أو حدوثها، أو حدوثها على وجه، أو عدمها، أو وجود معنى أو انتفاء معنى، أو أحوال فاعلها ككونه محدثاً مربوباً أو مأموراً منهياً، أو الوجوه التي نذكرها ككون الظلم ظلماً و الكذب كذباً و الجهل جهلاً و العبث عبثاً و غير ذلك.

و يفســـد أن يكون المؤتّر في القبح الجنس أو الوجود أو الحدوث؛ لأنّ ذلك يقتضــي قبح كلّ ألم و ضرر، و معلوم خلافه.

و لو كان لحدوثه على وجهٍ- ســوى ما ذكرناه- لم يمتنع انتفاء ذلك الوجه مع ثبوت بعض ما نـذكره من وجوه القبح فلا يكون الفعـل قبيحـاً، أو حصــولـه مع انتفاء الوجوه التي نذكرها فيكون

قبيحاً، و المعلوم خلافه.

فأتما انتفائه فلا يجوز أن يوجبه؛ لأنّه يحيل كونه على كلّ الوجوه.

و لا يجوز أن يكون لوجود علته؛ لأنّ اثبات العلل طريقه مسدود هاهنا؛ لأنّها التجدّد الصفة مع جواز أن لا تتجدّد، و الشروط و الأحوال واحدة، و هذا مقصود في القبح؛ لأنّ ما معه يكون الفعل قيحاً لا يكون معه حسناً.

و أيضـــاً: كان يؤدّي إلى جواز انتفائها مع ثبوت الوجوه التي نذكرها، فلا يكون الفعل قبيحاً، أو ثبوتها مع جواز انتفاء الوجوه التي ذكرناها، فيكون قبيحاً، وقد علمنا خلافه.

و عدم معنى لا اختصاص فيه، فلا يكون مؤثّراً.

فأمّا كون فاعله <sup>7</sup>مربوباً مملوكاً لو اقتضى قبح فعله أو حسـنه لوجب أن يكون أفعالنا كلّها قبيحةً أو حسنةً، وكان لا يجوز أن نفعل القبيح و الحسن معاً.

فأتما النهي فلو أوجب قبحه لأوجبه نهيتنا؛ لأنّ الموجب لا يختلف إيجابه باختلاف فاعله، كالحركة و السكون، و ذلك يوجب أن يقبح ما ننهى عنه، و أن يكون ما أمر تعالى به و نَهينا عنه كو حسناً قسحاً.

و لا يلزمنا ذلك إذا قلنا: إنّ نهيه يدلّ على قبح القبيح، و إن لم يدلّ نهيّنا؛ لأنّ الدلالة لا توجب المدلول، و إنما تكشف عن حال المدلول، و لا يمتنع أن يدلّ إذا صدرت من فاعل على صفةٍ متى لم يكن عليها ما يدلّ.

و إنّما يدل نهيه على قبح الفعل و لم يدل نهينا؛ لأنّ النهي لا يكون نهياً إلّا بكراهة المنهيّ عنه، و القديم تعالى لا يكره إلّا القبيح، و الواحد منّا يجوز أن يكره الحسن إذا لم يكن معصوماً، فلا يدلّ نهيه على قبح المنهيّ عنه.

و أيضاً: فلا يجوز أن يعلم القبيح قبيحاً من لا يعلم وجه القبح، لا على جملة و لا على تفصيل.

١. ج: لأنه.

و لو قبح القبيح للنهي لكان من لا يعرف النهي و الناهي من الملاحدة (و البراهمة لا يعلم القبح، لا على جملة و لا على تفصيل، و قد علمنا خلافه. وكان يجب أن لا يعلموا القبائح العقلية كما لا يعلمون الشرعية، و قد علمنا خلافه.

و من قال: هؤلاء لا يعلمون ذلك ير إنّما يعتقدونه، فهو مكابر، و لو جاز ادّعاء ذلك لجاز لأصحاب العنود و السوفسطائية أن يقولوا: إنّ هؤلاء لا يعلمون المشاهدات، و لا شميئاً من المعلومات الضروريّة، و عموم الاعتقاد للعقلاء يدلّ على أنّه علم و أنّه ضروريّ لأنّ ما طريقه الاستدلال لا يعمّ جميع العقلاء بمجرى العادة، و إن كان مقدوراً لهم.

و ليس لهم أن- يقولوا: إنّهم لاختلاطهم بأهل الشرع اعتقدوا ذلك.

و ذلك؛ أنّه لو كان اختلاطهم بهم يقتضى أن يعتقدوا قبع الظلم و الكذب و العبث لاقتضى أن يعتقدوا قبع الظلم و الكذب و العبث لاقتضى أن يعتقدوا قبع شرب الخمر و الزنا و اللواط؛ لأنّ الطريق واحد، و كان يجب أنّ من شكّ في النبوّة أن يشكّ في قبح القبائح العقلية، و قد علمنا أنّ العلم بقبح الظلم أجلى من العلم بقبح شرب الخمر، و لا فرق بينهما إلا أنّ أحدهما ضروريّ و الآخر استدلاليّ.

على أنّه كان يجب أن يكون العلم بحُسن الحَسَن أيضاً للأمر دون العقل. و متى ارتكبوا ذلك لزمهم أن لا يكون في أفعاله تعالى حسن، و في ذلك خروج عن الإسلام.

فإن قالوا: نحن نقول: إنّ الفعل يحســن للأمر و لانتفاء النهي، فأفعاله تعالى حســنت لانتفاء النهي عنها، دون تناول الأمر لها.

قيـل: هـذا ينعكس، بـأن يقال: و الفعل يقبح للنهي عنه و لانتفاء الأمر به، و إذا كان القديم تعالى

۳ ب: علم به صروري.

١. هم المدهرية من أهل الفلو. نفوا الربوية و أنكروا النبوة و البعث و الحساب و غير ذلك. راجع عنها: تاريخ الإسلام، ج ٢٠، ص ٣٣٦؟
 شرح الأساس الكبير، ج ١، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

٢. فرقة تنسب إلى إبراهما الذي ذكر في الفيدا أحد كتبهم المقدسة. و البراهمية نظام ديني و اجتماعي و سياسي. و هم يعتبرون براهما الإله الأعلى. و من أصولهم: نقسيم الأمة إلى طبقات أرج. و قد نفى البراهمة النيوات، و قالوا باستحالتها في العقول. و قيل: هم قوم من منكري الرسالة، و يعبدون مطلقا، لا من حيث نبي و رسول، بل يقولون: ما في الوجود شسى. إلا و هو مخلوق لله تعالى. فهم معترفون بالوحدانية لكتهم يتكرون الأبياء و الرسل مطلقا. واجع عنها: الملل و النحل، ج ٢، ص ٢٠١٠، مروج الذهب، ج ١، ص ٩٣- ١٩٤ الفصل في الملل و الأهواء و النحل، ج ١، ص ٨٦ موسوعة كتّاف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ٣٠٠.

غير مأمور وجب أن يكون أفعاله قبيحة، و ذلك باطل. فما أدّى إليه يجب أن يكون باطلاً.

## فصل: في أنّه تعالى قادر على القبيح

القديم تعالى قادر على الحسن؛ لأنه فاعله، و القبيح من جنس الحسن؛ بدلالة أن قعود الإنسان في دار غيره بإذنه من جنس قعوده بغير إذنه، و كذلك تصرّفه في مال غيره بإذنه من جنس تصرّفه في الدير إذنه، و كذلك لطمته لليتيم تأديباً من جنس لطمته ظلماً، و مع هذا فأحدهما حسن و الآخر قبيح. و إذا كان الجنس واحداً وجب أن يكون القديم تعالى إذا كان قادراً على الحسن أن يكون قادراً على القبيح؛ لأن من قدر على إيقاع أمر على وجه قدر على إيقاعه على سائر الوجوه.

و لو ثبت أنّ القبيح من غير جنس الحسن وجب أيضاً أن يكون قادراً عليه؛ لأنه أقدر منا، و آكد حالاً في كونه قادراً. ألا ترى أنّه يقدر على الأجناس التي لا نقدر عليها من الجواهر و الألوان و الطعوم و الأراييح، ( و يقدر من كلّ جنس - في وقت واحد و محلّ واحد - على أكثر من جزء واحد. و الواحد منا لا يقدر بقدرة واحده في وقت واحد و محل واحد من جنس واحد على اكثر من جزء واحد، و إذا كان أقدر مناً وجب أن يكون قادراً على القبيح.

و أيضاً: فقد ثبت أنّه خالق لكمال العقل فينا، و هو مجموع علوم، و القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على ضدّه، و ضدّ العلم جهل، و الجهل قبيح.

و أيضاً: فهو قادر على تعذيب العاصي قبل توبته، فإذا تاب وجب أن يكون على ما كان عليه، و عقابه بعد التوبة قبيح، إمّا عقلاً أو ســمعاً، على الخلاف فيه، و لو كان وجود التوبة يخرجه عن كونه قادراً لأخرجنا مثل ذلك، و يجري مجرى وجود المقدور أو تقضّيه أو تقضّي سـببه، و قد علمنا خلاف ذلك.

و أيضاً: كون القادر قادراً يتعلَق بإحداث الأفعال، و القبح و الحسن لا يتعلَق به القدرة، فلا معنى للمنع من كونه قادراً على القبيح.

فان قيل: إذا كان القبيح لا يقع إلا من جاهل أو محتاج، فلو كان قادراً عليه وجب أن يكون إنا جاهلاً أو محتاجاً؛ لأنّ الدلالة يكشف عن المدلول، لا أن يجعله على ما هو عليه. و إذا لم يجز أن يكون جاهلاً أو محتاجاً وجب أن لا يكون قادراً على ما لو وقع لدلّ على جهله أو حاجته.

و قوّوا ذلك بأن قالوا: لمّا كان المصحّع لقيام الحركة بالمحلّ التحيّر، و لم يكن القديم تعالى متحيّراً، لم يكن موصوفاً بأنّه قادر على أن يتحرّك؛ لما ذكرنا من كون الدلالة كاشفةً. و إذا كان كذلك وجب في القبيح مثله.

و لا يمكن أن يقال: لا يمدل على الجهل و الحاجة؛ لأنّ ذلك ينقض كونه دالاً على الجهل و الحاجة، و لو جاز لكم أن تقولوا: إنّه لا يمدل على ذلك، لكان لقائل أن يقول: ما الذي يؤمّنكم من أن يفعل تعالى القبيح؛ لأنّا إنّما نمنع من أن يفعل القبيح من حيث قلنا إنّ العالم بقبح القبيح الغنيّ عنه، لا يجوز أن يفعله، فإذا وقع- و لا يمدل-انتقض حقيقة الدلالة.

و الجواب عن ذلك من وجوه، أحدها و أقواها عندي: أنّه لو وقع منه القبيح لما دلّ على الجهل و الحاجة، و أنّه يخرج عن باب الدلالة؛ لأنّه إنّما يدلّ على ذلك لما ثبت أنّه لا يقع إلا من جاهل أو محتاج، فإذا فرضنا وقوعه ممن ليس على هاتين الصنفتين خرج عن كونه دالاً، و يجري ذلك مجرى دلالة المعجزات على صندق من ظهرت على ينده، إذا علمنا أنّها لا تظهر إلّا على أيندي الصنادقين، فإذا فرضنا ظهورها على أيدي الكذّابين خرجت من باب الدلالة على صدق الصادق، و على هذا من قالوه من أنّا لا نأمن أن يفعل القبيح؛ لأنّا قد علمنا أنّه لا يقم إلا يقم إلا يقم إلا يقم إلا ممّن هو جاهل أو محتاج.

كما اليس لقائل أن يقول: يجب أن لا تدلّ المعجزات على صدق الصادق؛ من حيث لو فرضنا ظهورها على أيدي الكذّابين لخرجت من باب الدلالة.

لأنّا نقول: قد علمنا أنّها لا تظهر إلّا على أيدي الصادقين، و هذا الفرض لم يحصل. و كذلك القول في الظلم. و ممّا أجيب عن ذلك بأن أقيل: لو فرضا وقوع الظلم لدلّ على الجهل و الحاجة؛ لأنّا علّقنا محالاً بمحال؛ لأنّ وقوع القبيح منه محال مع انتفاء الداعي، كما أنّ كونه جاهلاً و محتاجاً محال، فإن جاز أن نفرض حصول أحد المحالين جاز أن نفرض حصول الآخر.

و ممّـا أجيب عن ذلك أن قيل: لو وقع منه القبيح لم نقل إنّه يدل على جهل و حاجة؛ لأنّا قد علمنا كونه عالماً غنيّاً. و لا نقول إنّه لا يدل؛ لأنه قد ثبت في الشاهد أنّه دال عليهما، و لا يمكننا أن نقول إنّه ليس بقادر عليه؛ لأنّا دلّلنا على أنّه قادر على القبيح، فامتنعنا من كلّ عبارة تؤدّي إلى بطلان واحد من هذه الأصول.

فأتما ما ذكره السائل من أنه لو جاز ذلك لجاز أن يكون قادراً على حركة يتحرّك بها، فباطل؟ لأنّه فرق بين ما يدلّ على الشيء من جهة الداعي و بين ما يدلّ من جهة التصحيح، فما يدلّ من جهة الداعي يجوز أن تكون القدرة عليه حاصلة و الداعي مرتفعاً، كما نقول في من يتساوى عنده الصدق و الكذب في باب الوصول إلى غرضه؛ فإنّه لا يختار الكذب؛ لفقد الداعي إليه، و إن كان كونه قادراً عليه حاصلاً.

و لا يشبه ذلك ما يدل من حيث التصحيح. ألا ترى أنه لا يصح وصف القادر بأنه يقدر على أن يسبة وصف القادر بأنه يقدر على أن يدل على أن زيداً في الدار، وليس زيد فيها؛ لأنه لو لا كون زيد فيها لما صحت منه الدلالة، فكونه قادراً على حركة يتحرّك بها من باب التصحيح، فلا يدل وصفه بالقدرة على ذلك مع استحالة تخيره، وكونه قادراً على الظلم من باب الداعي، فيجوز أن يكون قادراً عليه و إن لم يشبت له الداعي، فبان الفرق بينهما.

فان قيل: قد مضى في كلامكم أنّه تعالى قادر على سائر الأجناس، فما دليلكم عليه؟

قيل: لنا في ذلك طريقان، أحدهما: أن ندل في الجملة على أنّه قادر عليها. و الثاني: أن نستقرئ الأجناس، و نبيّن أنّه قادر على جنس جنس منها.

١. كذا. و الصحيح: أن.

و الطريقة الأولى أن نقول: الأجناس على ضربين، ضرب لا نقدر نحن عليه، فيجب أن يكون تعالى هو مختصاً بالقدرة عليه، و إلا أذى إلى أن يكون محدّث لا محددث له، و ذلك مثل الجواهر و الألوان و الطعوم و الأرابيح. و الضرب الآخر يجب أن يكون قادراً عليه؛ لأنه آكد حالاً منا في كونه قادراً بدلالة أنه يقدر من الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحل الواحد على أكثر من جزء واحد، و الواحد منا لا يقدر إلا على جزء واحد إذا كانت القدرة و المحل و الوقت واحداً، و إذا كان قادرين على هذه الأجناس - و هو أقدر منا - وجب أن يكون قادراً عليها.

و أمّا طريقة الاستقراء، فهي أن نقول: ما لا نقدر عليه وجب أن يكون هو قادراً عليه لما مضى، و ما يقدر عليه منها الأكوان، يجب أن يكون قادراً عليها؛ لأنّه الخالق للجسم، و هو لا بدّ أن يكون كائناً بكون، فبجب أن بكون هو الفاعل لكونه؛ لأنّه لا قادر هناك.

و إذا ثبت كونه قادراً عليها قدر على أمثالها و أضدادها؛ لأنّ من شدأن القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس مثله و جنس ضدّه، إذا كان له مثل و ضدّ.

و يجب أن يكون قادراً على التأليف؛ لأنّه متولّد عن المجاورة، و هي كون، و من قدر على السب قدر على المسبّب.

و لمثل ذلك يجب أن يكون قادراً على الألم و اللذة؛ لأنهما قد يتولدان عن الوَهِيّ في جسم الحيّ، و الوَهِيّ هو تفرقة ما فيه الحياة من جسم الحيّ.

و يجب أن يكون قادراً على الاعتماد؛ لأنه يولُّد الكون، و من قدر على المسبّب قدر على سب.

و يجب أن يقدر على الصوت؛ لأنَّه يتولَّد عن الاعتماد.

و يجب أن يكون قادراً على الكلام؛ لأنه صوت واقع على وجهه.

و يجب أن يقدر على العلوم؛ لأنّه خالق لكمال العقل، و هو مجموع علوم. و العلم هو اعتقاد واقع على وجهه. و من قدر على الجنس قدر على إيقاعه على سائر الوجوه.

و جميع أضــداد العلم يجب أن يكون قادراً عليها من الظنّ و الجهل و الســهو - لو كان معنى -فإنّ القادر على الشيء قادر على ضدّه إذا كان له ضدّ.

و يجـب أن يقدر على النظر؛ لأنَّه قادر على العلم، و من قدر على المســبّب قدر على ســـبه إذا

كان يتولّد عن سبب.

و يجب أن يكون قادراً على الإرادة؛ لأنّ العالم بما يفعله لا بدّ من أن يكون مريداً له، و لأنه مكلّف و مُشِت، و لا يتمّ ذلك إلا بالإرادة على ما مضمى، و لا يقدر أحد أن يفعل إرادة لا في محلّ غيره.

و يجب أن يكون قادراً على الكراهة؛ لأنها ضدّ الإرادة.

و يجب أن يقدر على التمنّي إن كان من جنس الكلام، فإن كان جنساً آخر فبالسمع يعلم كونه قادراً عليه.

و الندم غير الاعتقاد- على الصحيح من المذهب- و بالسمع يعلم كونه قادراً عليه.

فأتما ما لا يقدر عليه من الشهوة و النفار و القدرة و العجز و الحياة و الطعوم و الأراييح و الألوان و الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوســة و الجواهر، فلابــذ أن يكون قادراً عليه، و إلا أدّى إلى أن يكون محدّثٌ لا محدِث له.

## فصل: في أنّه تعالى لا يفعل القبيح

لا يجوز أن يفعل القبيح إلا من كان جاهلاً بقبحه أو محتاجاً إليه، و إذا كان تعالى عالماً بقبح القبائح و عالماً بأنه غنى عنها وجب أن لا يفعلها.

الدليل على ذلك: أنّ المخيّر بين الصدق و الكذب، مع تساويهما في البلوغ بهما إلى غرضه و علمه بقبح أحدهما و حسن الآخر، لا يجوز أن يختار الكذب على الصدق، و العلم بذلك ضروري لا يختلف فيه العقلاء.

و إنّما اعتبرنا كونه عالماً بقبحه و بأنّه غنيّ عنه؛ لأنّه لو اعتقد في ما هو حسس أنّه قبيح، و في ما هو قبيح أنّه حسن، أو اعتقـد أنّه يحتاج إليه- و إن كان غنيّاً في نفســه- جاز أن يختار ما عنده أنّه حسن على ما عنده أنّه قبيح، و إن كان الأمر بخلافه؛ لأنّ الاعتقاد في هذا الباب يقوم مقام العلم.

قان قيل: إنّما لا يختار القبيح على الحسن في الموضع الذي أشرتم إليه لأنّه يستضرّ بالقبيح بما يذمه عليه العقلاء.

قيل: قد لا يخطر بباله ذمّ العقلاء له؛ بأنّه لا يطّلع عليه أحد، و لا يعتقد الصمانع فيعتقد اسمتحقاق الضرر من جهته، و مع هذا يختار الحسن على القبيح.

و هذا أقوى ممّا قيل: إنّا نفرض في القبيح زيادة منفعة توازي مضــرّة الذمّ؛ لأنّا متى فرضــنا زيادة منفعة في القبيح ربما ارتكبوا اختياره على الحسن، فيبطل الدليل.

فان قيل: إنَّما لا يختار القبيح في هذا الموضع؛ لأنَّه مُلجأً إلى أن لا يفعله.

قيل: لو كان مُلجاً إلى ذلك لما مدحه العقلاء على اختيار الحسن؛ لأنَ الإلجاء لا يثبت معه استحقاق المدح بحال.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّما لا يختار القبيح في الموضع الذي أشــرتم إليه لأنّه لا داعي له إلى فعله. و ذلك؛ أنّ هـذا يشبت معـه الغرض؛ لأنّ المدّعَى أنّه تعالى لا يفعل القبيح، و لا يضـــزنا أنّه لا يختاره لأنّه لا داعى له.

على أنّ هذا ليس بصحيح؛ لأنّ الداعي قد فرضنا أنّه حاصل و هو ما فيه من النفع، و إنّما عدل عنه لأنّه قام مقامه الصدق، فصار ذلك صارفاً عن الفعل، و إنّ كان الداعي ثابتاً، كما لو دعاه الداعي إلى تناول طعام، ثم اعتقد أنّ في تناوله ضرراً عليه، فإنّه ينصرف عنه، و الداعي ثابت، فلا يمكن اذعاء ارتفاع الداعي على كلّ حال.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّما لا يختار القبيح في الموضع المذكور؛ لأنَّه يستحقُّ الذمِّ.

و ذلك؛ أنّ اســـتحقاق الذمّ هو حكم القبيح الذي يختصّ به، و لا فرق بين التعليل بذلك و بين التعليل بالقبيح.

فإن قيل: من أين يجب الامتناع من كل قبيح من حيث امتنع من بعض القبائح لقبحه، و هلًا جرى مجرى الحسن في أنّه قد يفعل لحسنه، و إن لم يفعل ما هو مثله في الحسن؟

قيل: الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ أحدنا قد يفعل بعض الأفعال لحسنه، مثل أن يتصدّق بدرهم و إن لم يتصدّق بكلّ درهم الملكه، و لا يجوز أن يترك قبيحاً لقبحه و يفعل قبيحاً آخر مع علمه بقبحه. و إن فرضنا أنّه يترك بعض الأفعال القبيحة لوجهه القبيح، أو لعظم ما يستحقّ عليه من العقاب جاز أن يفعل آخر إذا لم يكن فيه ذلك الوجه و لا ذلك القدر من العقاب، فأمّا مع التساوي في الوجه و قدر المستحقّ فلا يجوز ذلك.

و على هـذا يبنى جواز التوبـة من قبيحٍ مع المقام على قبيح آخر يخالف وجهه وجه الأوّل، على ما سيجيء فيما بعد إنشاءالله.

و يمكن أن يستدل على أنه لا يفعل القبيح مع تجويز الحاجة عليه بأن يقال: قد ثبت أنه يقدر من جنس القبيح مما هو حسن على ما لا يتناهى، و الحاجة لو جازت عليه لتعلقت بجنس المنافع و المضار، لا بكونها حسنة أو قبيحة، و من قدر على الوصول إلى غرضه بالحسن كما يصل إليه بالقبيح لا يجوز أن يختار القبيح على الحسن مع علمه بقبح القبيح و حسن الحسن، كالمخيّر بين

١. كلا. و لعلّ الأصحّ: دراهم.

الصمدق و الكذب؛ فإنّه لا يجوز أن يختار الكذب على الصمدق مع تسماويهما في باب الغرض و حصول العلم بهما.

فان قيل: كما أنّ القبيح لا يفعل إلّا مع الجهل بالقبح أو الحاجة، فكذلك الحسن لا يفعل إلّا للنفع او لدفع الضرر.

قيل: قد بيّنًا أنّ العلم الضروريّ حاصل بأنّ القبيح لا يفعل مع العلم بالقبح و الغنى، و لا يختلف العقلاء في ذلك، و ما ادّعوه من أنّ الحسن لا يفعل إلّا للنفع او لدفع الضسرر غير معلوم، و إنّما يرجعون فيه إلى دعوى لا برهان عليها.

و الـذي يـدلّ على أنّ الحسـن قد يفعل لحسـنه أنّه قد ثبت أنّ الله تعالى خلق العالم، و لا وجه لخلقه إلّا حسـنه؛ لأنّ الحاجة و الجهل لا يجوزان عليه على ما مضـــى، و خلقه لا لغرض لا يجوز؛ لأنه عبث، و هو قبيح، و لا يجوز أيضاً أن يخلقه لغرض قبيح.

و أيضاً: فقد قدّمنا أنّ من تُحيِّر بين الصدق و الكذب في باب الوصول إلى غرضه فإنّه لا يختار الكذب على الصدق، و لا وجه لذلك إلا حسن الصدق، فثبت أنّه فعله للحسن.

و ليس لأحد أن يقول: إنّه إنّما اختاره للحسن و النفع معاً.

و ذلك؛ أنّه لو اختياره لهما لجاز أن يختاره لكلّ واحد منهما منفرداً كما يختار لهما معاً، كما أنّ المنافع و دفع المضارّ لمّا كان يفعل الفعل لهما مجتمعاً جاز أن يفعل لكلّ واحد منهما منفرداً.

و أيضاً: قد يرشد الواحد منا الضالّ عن الطريق مع انتفاء كلّ منفعة يشار إليها، دينيّةً و دنياويّةً. و أيضاً: فإنّ شــكر المنعم واجب، و هو الواجب بالقلب لا الجاري على اللســـان، و لا يجوز أن

يجب علينا ما لا يجوز أن يقع منّا، فلو لا أنّ الحســن قد يفعل لحســنه لم يجب هذا الشــكر؛ لأنّه لا يمكن أن يجعل وجه وجويه-مع انطوائه و خفائه- شيئاً من المنافع و دفع المضارّ.

و أيضاً: فإنّ قبح الفعل يصرف عن الفعل، فيجب في الحسن أن يكون داعياً إليه، كما أنّ الضرر لمّا كان داعياً إلى أن لا يفعل كان النفع داعياً إلى أن يفعل.

## فصل: في أنّه تعالى لا يريد القبائح

لو كان القديم تعالى مريداً للقبيح لم يخل أن يكون مريداً له لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه، أو لا لنفسه و لا لعلَّة، أو بإرادة موجودة قديمة، أو محدثة. و جميع هذه الأقسام أفسدناها فيما مضيى إلَّا كونه مريداً بإرادة محدثة، فلو أراد القبيح بإرادة محدثة لكان فاعلاَّ لها، و إرادة القبيح قبيحة، و لا يجوز أن يفعل القبيح؛ لما مضي.

فإن قيل: لم زعمتم أنّ إرادة القبيح قبيحة؟

قلنا: لأنَّا قد علمنا ضرورةً أنَّ من عرفها إرادةً للقبيح عرف قبحها، و من لم يعرفها إرادةً للقبيح لم يعرف قبحها، فوجب أن يكون وجه قبحها كونها إرادةً للقبيح، كما نقول في الظلم أنّ من عرفه ظلماً عرف قبحه، و من لم يعرفه ' ظلماً لم يعرف قبحه، فعلمنا أنّ وجه القبح كونه ظلماً، فكذلك القول في إرادة القبيح.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّ وجه القبح في إرادة القبيح النهي عنها ، أو كون فاعلها مربوبًا أو محدثاً أو مملوكا و ما أشبه ذلك.

لأنَّ الجواب عن جميع ذلك قد مضيى؛ حيث بيَّنَا أنَّ الظلم قبيح؛ لكونه ظلماً، فلا وجه لإعادته، فالطريقة واحدة.

و أيضـــاً: فلا خلاف أنّه نهي عن جميع القبيح"، و قد بيّنًا أنّ النهي يدلّ على كراهيّة المنهيّ عنه،

٨. أ: لم يقر.

٣. هـامش أ: +و لا يجوز أن يكون وجه القبح بإراده القبيح كون فاعلها منهيًّا أو مربوباً أو محدثًا أو مملوكاً؛ لأنه لو كان الوجه في ذلك النهي و النهي يوجب قبحها، لأوجبه نهيِّنا؛ لأنَّ الموجب لا يختلف إيجابه باختلاف فاعله، و كون فاعلها مربوباً مملوكاً محدثاً لو أوجب قبحها لوجب أن يقبح ذلك قبلها و كان لا يجوز أن يفعل إرادة الحسن.

٣. كذا. و الأصح: القيائح.

فلو كان مريداً لشيء من القبائح لكان مريداً كارهاً له على وجه واحد، و ذلك فاسد.

و أيضاً: فالأمر بالقبيح قبيح بلا خلاف، وقد بيّنا أنه لا يكون أمراً إلا بإرادة المأمور به، و إذا كان الأمر بالقبيح قبيحاً فيجب أن يكون ما أثر في كونه أمراً، قبيحاً ، وهو الإرادة، ولا يلزم على ذلك القدرة على القبيح؛ لأنّ القدرة لا تؤثّر إلا في الحدوث، ولا تؤثّر في القبح ولا في وجه القبح.

و أيضاً: فلو أراد القبيح لكان محبًا له راضياً به؛ لأنّ الرضا و المحبّة هما الإرادة الواقعة على بعض الوجوه، وقد بيّنًا ذلك في المقدّمة الكلاميّة، و أجمع المسلمون على كفر من أطلق ذلك على الله تعالى.

و أيضاً: فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا اللهُ يرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (غافر: ٣١)، ﴿ وَمَا اللهُ يرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (غافر: ٣١)، ﴿ وَمَا اللهُ يرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (آل عمران: ١٠٨)، و قال: ﴿ يرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيسرَ وَلَا يرِيدُ بِكُمُ الْعُسرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥)، و من أعظم العسر الكفر و القبائح التي يستحقّ بها عظيم العقاب. و قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعْبَدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦)، و هذه لام الغرض بلا خلاف؛ لأنه لو كان لام العاقبة لكان كذا.

فأتما فعل من ليس بمكلّف ممّن ليس بعاقل من البشر و البهائم فلا يجوز أن يريده و لا يكرهه؛ لأنّ ذلك يجري مجرى العبث، و كذلك إرادة المباح في دار التكليف لا يجوز؛ لأنه لا غرض فيه، فان عرضت فيه مصلحةً جاز أن يريده.

فأتما إرادة الأكل و الشرب في الجنّة، ففي الناس من قال: لا يجوز لما مضى، و منهم من أجازه لأنّ في ذلك زيادة سرور المنعمين. و تعلّق في ذلك بقوله: ﴿كُلُوا وَاشْـرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْـلَقُتُمْ فِي الأَيام الْخَالِةِ﴾ (الحاقة: ٢٤)، و قال هذا أمر.

١. خبر لقوله: يكون.

٢. كذا. و لعل الصحيح: و لا يلزم ذلك على.

و من قال لا يريد قال: هذا مثل القوله: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (الأحزاب: ٥٣)، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢)، وليس بأمر على الحقيقة.

#### [في جواز أن يقع مِن أفعال خلقِه ما لا يريده]

فإن قيل: لو جاز أن يقع مِن أفعالِ خلقِه ما لا يريده، لَلَجِقَه بذلك وهن و ضــعف و نقص؛ لأنَّ المَلِك إذا أراد من رعيّته ما لا يقم، دلّ على وهنه و ضعفه.

قيل: الأمر في الشماهد بخلاف ذلك؛ لأنّ السملطان متى أراد من رعيته ما يعود نفعه عليهم لا عليه، فوقع منهم خلافه، لا يلحقه بشميء من ذلك ضمعف و لا نقص، و إنّما يجوز أن يقال ذلك في ما يريده منهم من نصرته و الدفع عنه ممّا يستضرّ بفوته و فقده.

و لا يخفى على عاقل أنّ اليهوديّ الضعيف المئنة إذا دخل الكنيسة، و سلطان الإسلام يكره ذلك و يريد خلافه، أنّه لا يلحقه بذلك وهن و لا ضعف. و لو لزم ما قالوه للزم إذا وقع خلاف ما أمر به أن يلحقه ضعف و نقص و وهن؛ لأنّ الشاهد لا يفرق بين الأمرين، و لا خلاف أنّ الله تعالى أمر الكفّار بالإيمان، و إن لم يقع ذلك منهم.

و أيضاً: فإنّا نعلم ضرورةً أنّ النبيّ عليه السلام كان يريد من الكفّار كلّهم الإيمان، و لم يلحقه باستمرارهم على الكفر وهنّ و لا نقصّ.

و أيضاً: فإبليس أراد من الكفّار الكفر، و عند المخالف كذلك أراد الله منهم الكفر، و النبيّ أراد منهم الإيمان، فقد صارت إرادة إبليس موافقةً لإرادة الله، و إرادة النبيّ مخالفةً لإرادته تعالى، و هذا فيه ما فيه.

و يلزم أيضــاً: أن يكون إقدار الله تعالى لهم على الإيمان إقداراً على أن يغلبوه و يضـــعُفوه، و أن يكون أمره لهم بالإيمان أمراً بذلك.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّه ما أقدرهم على الإيمان؛ لأنّه لو أقدرهم عليه لكانوا مؤمنين؛ لأنّ القدرة مع الفعل.

و ذلك؛ أنَّ عندنا أنَّ القدرة قبل الفعل، و هم في حال كفرهم قادرين على الإيمان، على ما

١. ج: مثل هذا.

سنبيته إنشاءالله.

فإن قيل: لو جاز أن يريد من أفعال العباد ما لا يقع لجاز أن يريد من فعل نفسه ما لا يقع.

قيل: انتفاء ما يريده من فعل نفسه 'إمّا عجزاً أو فقد آلة، أو 'ما جرى مجراهما" ممّا لا يتمّ الفعل إلا معه، و ليس كذلك ما يريده من فعل غيره على سبيل الاختيار، بل لو أراد من فعل الغير على سبيل الإلجاء لسوّينا بينه و بين ما يريده من فعل نفسه؛ لأنّه يشاركه في المعنى؛ لأنّه يدلّ على أنّه لم يقدر على إلجائه.

فإن قيل: لو فَعَل العبد ما كرهه الله لكان فَعَل ما أباه، و ذلك لا يجوز.

قيل: الإباء ليس من الكراهيّة في شيء؛ لأنّ الإباء هو المنع أو الامتناع، و لهذا يتمدّحون، فيقولون: فلان يأبي الضيم، و لا مدحة في أنّه يكرهه؛ لأنّ كلّ واحد يكرهه، و إنّما المدحة في الامتناع منه.

فإن قيل: أجمعت الأُمّة على إطلاق القول بأنّ ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن، و ذلك يبطل قولكم إنّه أراد من الكافر الإيمان، و لم يُرد منه الكفر.

قيل: هذا غير مسلّم، بل نحن و جميع أهل العدل نمنع منه.

ثمّ إنّهم يقولون أيضــــــاً: لا مردّ لأمر الله و لا محيص عنه، و على قولهم قد ردّ الكافر أمر الله، فإن تأوّلوا ذلك تأوّلنا، و إن منعوا منعنا.

و يمكن – لو ســـــلّم لهم الإجماع في ذلك – أن نتأوّل ذلك، فنقول: ما شـــــاء الله مِن فعلِ نفـــــــه كان، أو ما شاء الله مِن فعل غيرِه و ألجأه إليه كان.

فإن قيل: لو أراد جميع الطاعات لوجب إذا حلف الإنسان أنّه يقضى دينه غداً إنشاءالله أن يحنث إذا لم يقضه في الغد، و أجمعوا على خلافه.

قيل: في الناس من ارتكب ذلك، و قال متى لم يقضم يحنث، و من قال لا يحنث قال ليسمت

۱. ب، ج: +الماضي.

۲. ج: و.

٣. كذا. و لعلّ الصحيح: مجراها.

المشيّة هاهنا شرطاً، و إنّما دخلت لإيقاف الكلام عن النفوذ، ' و لأجل ذلك يدخل في الماضي، و إن كان الشرط لا يدخل فيما مضى. و هذه الجملة كافية في هذا الباب.

## [في ما يريده تعالى من الأفعال]

فأمًا ما يريده تعالى فإنَّ كلِّ فعل يفعله تعالى لغرض يخصّه فلا بدُّ أن يكون مريداً له.

و إنّما قلنا: لغرض يخصّه؛ لئلا يلزم عليه الإرادة؛ لأنّ الإرادة لا تفعل لغرض يخصَها، و إنّما هي تابعة للمراد. و أمّا السبب و المسبّب، فلا بدّ أن يريدهما معاً، و إن لم يجب ذلك فينا؛ لأنّه يقدر على أن يفعل السبب و يمنع من المسبّب، فلو لا غرضٌ في المسبّب لما فعله.

و لا يجوز أن يكره تعالى سمائر أفعاله؛ لأنّ كراهته لذلك تكون عبثاً؛ لأنّه إنّما يكره الواحد منّا القبيح من أفعال نفسمه لينصرف بذلك عن فعله، و ليوطّن نفسمه على العدول عنه، و هذا مفقود فيه تعالى.

و أمّا ما يريده من أفعال العباد فلا بدّ أن يكون له تعلّق بفعله، أو بالمستحقّ عليه. فالأول مثل الأمر، و الثاني إرادته من أفعال أهل الجنّة الأكل و الشرب، على إحدى القولين على ما مضى.

تمّ الجزء الأوّل، و يتلوه الكلام في كونه تعالى متكلّماً و ما يتعلّق به.

١.م (ج١١ ص ١٨٧) على أنَّ قوله: «إنشاءالله يقتضي إيقاف الكلام عن النفوذ و ليس هو شـرطاً، من حيث إنَّ المخالف لا يقصـد به الاشتراط و إنَّما يقصد به أنه غير قاطم فيما قال.

٣.خ (ص ٣٨٦): فليس يخلو من أن يفتقر في كونـه أمراً إلى إرادة المـأمور، أو إرادة كونه أمراً، و الثاني يبطل بأنّه كان لا يمتنع أن يأمر بعا يكرهه، و إن أردنا كون اللفظ أمراً به، و المعلوم خلاف ذلك.

# تمهيد الأصول (في علم الكلام)

لأبي جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)

الجزءالكاني

بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من تمهيد الأصول و هو شرح «جُمَل العلم و العمل» للأجلّ المرتضى عليّ بن الحسين رحمه الله املاء الشيخ الإمام السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن بن علىّ الطوسى رحمه الله

# فصل: فيكونه تعالى متكلماً ومايتعلق به

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أمور، منها: بيان حقيقة الكلام، و بيان حقيقة المتكلّم، و إثبات كونه متكلّماً، و حقيقة صفة كلامه. و نحن نبيّن جميع ذلك بأوجز ما يمكن، إنشاءالله.

#### [في حقيقة الكلام]

أقوى ما حُدّ الكلام به أن قيل: هو ما انتظم من حرفين فصاعداً من هذه الحروف المعقولة؛ إذا وقع متن يصحّ منه أو من قبيله الإفادة.

ذكرنا انتظامه من حرفين؛ لأنّ الحرف الواحد لا يكون كلاماً، فأمّا قولهم: «ق» و «ع»، فإنّما كان كلاماً؛ لأنّ هناك محذوفاً؛ لأنّ الأصل «اوق» و «اوع»، [ إنّما حذف لضرب من التصسريف. و كيف يكون الحرف الواحد كلاماً و المتكلّم لا بدّ أن يبتدئ بمتحرّك، و يقف على ساكن، و ذلك لا يمكن في حرف واحد.

و قلنا: فصاعداً؛ لأنّ ما زاد على حرفين يختلف من ثلاثيّ و رباعيّ و غير ذلك، فلا يمكن يصره.

و قلنها: إذا وقع ممّن تصمح منه الإفادة؛ لئلا يلزم عليه كلام الطير، كالببغاء و العقعق و غيرهما؛ لأنّ ذلك لا يوصف بأنّه كلام حقيقةً؛ لأنّه لا يصحّ منه الإفادة. و قلنا: أو من قبيله؛ لئلا يخرج كلام الساهي و النائم و المجنون من أن يكون كلاماً؛ لأنّ هؤلاء و إن لم يصحّ منهم الإفادة فإنّه يصحّ من قبيلهم.

و الذي يدلّ على أنّ هذا حقيقةُ الكلام و حدّه، أنّه إذا تكاملت الأوصاف سمّي كلاماً، و إذا لم تكمل لم يوصف ' بذلك، فعلم بذلك أنّه حدّه.

و لا يحوز أن يحدّ الكلام بأنّه ما أفاد، مضافاً إلى ما اعتبرناه من الأوصاف؛ لأنّ أهل اللغة قسمّوا الكلام، فقالوا: مهمل و مفيد. فســمّوا ما لا يفيد بأنّه كلام، و ســمّوا الهاذي و النائم متكلّماً، و إن لم نفدا شناً.

على أنَّ الفائدة تتبع المواضعة، و لا تأثير لها في كونه كلاماً.

و من قـال الكلام هو مـا أفـاد، و لم يعتبر الصـــفـات التي قدّمناها، فإنّه يلزمه أن يكون الإشـــارة كلاماً، و عقد الأصابع و الكتابة كلاماً؛ لأنّه يفيد جميع ذلك، و أحد لا يقول بذلك.

و لا يجوز أن يكون الكلام معنى مخالفاً للصوت، و إن كان موجوداً معه؛ لأنه لو كان كذلك لجاز وجود كلّ واحد منهما مع فقد الآخر، إذا لم يكن بينهما تعلّق، و كان يصح وجود الكلام مع فقد الصوت، أو وجود الصوت على الوجه الذي ذكرناه مع فقد الكلام، كما نقول في أنّ المحبّة هي الإرادة بهذه الطريقة، و قد علمنا خلافه.

#### [في بطلان الكلام النفسي]

فأتما من قال إنّه معنىٌ في النفس، فلا يخلو أن يريد ما عقلناه من الاعتقاد و الإرادة و الفكر، أو غير ذلك.

فإن أراد الأوّل فهو خلاف في عبارة و لا مطابقة <sup>\*</sup> فيها، و إن أراد شـــيناً آخر وجب أن يكون لنا طريق إلى إثباته و تمييزه من غيره، فلا يخلو أن يكون طريقه الضرورة أو الاستدلال.

فلو كان ضرورةً لساويناهم في حصوله؛ لأنّ العلوم الضروريّة لا اختصاص فيها ببعض العقلاء. و إن كان طريقه الاستدلال فلا بدّ من إسسناد ذلك إلى حكم معقول، و لسسنا نعقل حكماً للمعنى المدّعى لو لا ما قالوه لم يكن حاصلاً.

۱. ب: توصف

٣. كذا. و لعلّ الصحيح: لا مشاحة.

و لا فرق بين من أثبت الكلام معنى في النفس، و بين من أثبت الصوت معنى في النفس، و كذلك سائر المعاني، و إن لم يكن لشيء من ذلك حكم.

فإن قالوا: المتكلِّم يجد في نفسه أمراً يدبّره قبل النطق بالصوت، يكون الصوت مطابقاً له.

قيل: المعقول ممّا يجده من نفســه قبل النطق إنما العزم على الكلام، أو العلم بكيفيّة إيقاعه، أو الفكر فيه. فإن لم يريدوا شيئاً من ذلك فما ادّعوه غير معقول.

و قد قيل: إنّه لا يمتنع أن يفعل في باطن صدره صوتاً يقطعه بالنفس، و يكون كلاماً خفيّاً، و إن لم نسمعه نحن، و يجوز أن تسمعه الملائكة و الجنّ، و هو الذي يسمّى حديث النفس، و لذلك يمتنع على من حبس نفسه حديث النفس.

و قول القائل: في نفسي حديث و كلام، باطل؛ لأنه توضل إلى إثبات معان بعبارات، و ذلك باطل. و ذلك يجري مجرى قولهم: في نفسي السفر و الركوب و بناء دار و ما أشبه ذلك، و إن لم يكن شيء منه معنى في النفس.

على أنّ من أطلق ذلك لا يخلو أن يكون علم ذلك أو لم يعلمه. فإن لم يعلمه فلا حجّة في قوله، و إن علمه فلا يخلو أن يكون علم ضرورةٍ أو استدلالٍ. و الضرورة لا يمكن ادّعاؤها؛ للخلاف فيه. و إن علمه بدليل فليذكر دليله؛ لأنّ الحجّة فيه، لا في قوله.

و مرادهم بقولهم: في نفسي كلام، أي: عزم على كلام، أو علم بكلام ألقيه إليك. و الـذي يكشف عن ذلك أنّه لو صرّح بذلك لقام مقامه في الغرض.

و يدلّ على فساد أن يكون الكلام معنىً في النفس أنّه لو كان معنىً في النفس لجاز أن يحصل في الأخرس و الساكت؛ إذ لا تنافي بين ما في نفسه و بين فساد آلته و تسكينها، و قد علمنا تنافي وصفه بأنّه متكلّم أخرس، أو متكلّم ساكت، كما علمنا تنافى كونه قائماً قاعداً.

و لا يوجب الكلام حالاً للمتكلّم؛ لأنه لو أوجب حالاً لجاز أن يعلمه على تلك الحال من لا يعلم الكلام، لا على جملة و لا على تفصيل، كما يجوز أن يعلم العالم عالماً و القادر قادراً من لا يعلم العلم و القدرة، لا على جملة و لا على تفصيل، و قد علمنا أنه لا يمكن العلم بأنّه متكلّم إلّا بعد العلم بما سقيناه كلاماً.

لجماد.

و أيضاً: فالكلام لا يكون كلاماً إلا جملة، و ما يوجب حالاً يرجع إيجابه إلى الأجزاء، و لو أوجب أجزاء الكلام كونه متكلّماً لوجب أن يكون الواحد منّا متكلّماً بحرف واحد، و ذلك باطل.

# [في حقيقة المتكلّم]

فأتما الممتكلّم فهو من وقع [منه] ما سسمّيناه كلاماً بحسب دواعيه و أحواله، من قصد و امتناع " و آلة و غير ذلك. و إنّما سسمّي المتكلّم بأنّه مَن فَقلَ الكلام؛ لأنّه لا يكون بالصفة التي ذكرناها إلّا و هو فاعل الكلام.

و الذي يدل على أنّ من وصفناه يوصف بأنّه متكلّم، أنّا وجدنا أنّه متى تكامل ما قدّمنا وصفه فيه وُصِفَ بأنّه متكلّم، و إذا لم يحصل لم يوصف بذلك، فجرى ذلك مجرى وصفهم له بأنّه ضارب؛ إذا علموا وقوع الضرب منه بحسب دواعيه و أحواله، و كذلك المسكن و المحرّك.

و لا وجه يشار إليه و لا معنى ٤ إلا و قد يحصل العلم بكونه متكلَّماً من دون العلم بذلك.

و أيضاً: فإنّهم يصفون المصروع بأن الجنّي يتكلّم على لسانه إذا اعتقدوا أنّ الكلام يقع بحسب قصد الجنّي، و لهذا يضيفون إليه إذا أخبر بغيب، أو دلّ على سرقةٍ. و متى سبّح الله أو قرأ القرآن لم يضيفوه إلى الجنّي.

و ليس هذا استدلالاً بخطأ القوم؛ لأنّا لا نستدلّ بموضع الخطأ؛ لأنّ خطأهم إنّما كان في سلوك الجنّيّ في مخارقه، دون إضافة الكلام إلى من يقع بحسب دواعيه و أحواله. و يجري ذلك مجرى تسميتهم الأصنام بأنّها آلهة في أنّهم لم يخطئوا في تسميتها آلهة لمّا اعتقدوا أنّها يحقّ لها العبادة.

فإن قيل: هذا من أقوال النساء و العامّة، و ليس بقولٍ صادرٍ متن يحتجّ بقوله.

٦. ب: و أما.

٢. أثبتاه كما في: م (ج١، ص ٢١٢).

۳. کذا.

2. ج: و المعنى.

قيل: هذا باطل؛ لأنّا نعلم أنّ كلّ من اعتقد أنّ السليم الصحيح متكلّم بما ظهر على لسانه و يطابق أغراضه، يضيف الكلام إلى الجنّي متى اعتقد أنّه يقع بحسب أحوال الجنّي، و لو كان هذا من خطأ العامّة لذكر فيما يغلط فيه العامّة، كما ذكر نظائره.

فإن قيل: إنّما أضافوا ذلك إلى الجنّيّ لما اعتقدوا أنّه سلكه في جميع بدنه و آلته، فلا يمتنع أن يكونوا أضافوه إليه؛ لأنّهم اعتقدوا أنّ الكلام حلّ آلةً الجنّيّ، فأضافوه إليه لأجل الحلول.

قيل: الكلام المسموع من المصروع يسمع من آلته على الحدّ الذي يسمع منه في حال الصحة، حتى إن كان في آلته لثغة "أو تمتمة "أو حُبسة "أو غير ذلك يسمع في حال الصرع مثل ذلك. فدل ذلك على أنّ الكلام حلّ آلة المصروع دون آلة الجنّي، فكيف يجب مطابقة ذلك لو لا ما

و ممّا يدل أيضاً على أنّ المتكلّم من فَعَلَ الكلام، هو أنّه لا يخلو أن يكون متكلّماً من حيث فَعَلَ الكلام، أو من حيث حلّه الكلام، أو حلّ بعضه، أو من حيث أوجب له حالاً.

و لا يجوز أن يكون كذلك لأنه أوجب له حالاً؛ لأنّا قد بيّنا أنّه ليس للمتكلّم بكونه متكلّماً حالً. و لا يجوز أن يكون متكلّماً من حيث حلّه الكلام؛ لأنّه كان يجب أن يوصف محلّ الكلام بأنّه متكلّم، فيوصف اللسان بأنّه متكلّم، و يوصف الصدى بأنّه متكلّم. فإن أجازوا ذلك ألزموا أن يضاف إليه أحكام الكلام، من الأمر و النهي و الخبر و الصدق و الكذب و المدح و الذمّ، و ذلك فاسد.

و كذلك لو قالوا إنه لو حلّ بعضه؛ ° لأنّ الكلام يحلّ بعض اللسان و بعض الصدى، فكان يوصف الصدى و اللسان بجميع أما قلناه، و ذلك فاسد، فلم يبق إلّا أنه إنّما كان متكلّماً من حيث فَعَلة \

۱. ب: يظهر.

٢. اللُّغَةُ: أَن تَعْدِلَ الحرّث إلى حرف غيره (لسان العرب، ج ٨٠ ص ٤٤٤).

٣. تَستَم الرَّجُلُّ تَتَثَمَّةً: إذَا تَرَدَّدَ في الناء، فهو: تَثَنَامُ بالفتح. وقال أبو زيد: هو الذي يَعْجَلُ في الكلام و لا يفهمك (المصاح المنير،
 ٣. من ٧٧.

الحُبْسَةُ: إِقْلُ يَشْتَع من النِّيّانِ، فإن كانَ الثَّقلُ من العُجْمَةِ فهي مُحكلةٌ (تاج العروس، ج ٨ ص ٣٣٥).

ه کنا.

٦. ج: جميع.

٧. ج: يعلمه.

فإن قيل: إنَّما كان متكلِّماً؛ لأنَّه قام به الكلام.

قيل: ما معنى القيام؟ أتريدون به الانتصاب؟ فذلك لا يجوز عليه. أو تريدون الحلول؟ و قد أفسدناه. و ما عداه غير معقول.

# [في طريق إثبات أنّه تعالى متكلّم]

فإذا ثبت معنى الكلام و المتكلّم فالطريق الذي به يعلم أنّه متكلّم السمع؛ لأنّ العقل خال منه، و غير دالّ على كونه متكلّم، و علمنا من دينه عليه السلام أنّه تعالى متكلّم، و علمنا من دينه عليه السلام أنّه تعالى متكلّم. و العقل يعلم به أنّه قادر على الكلام؛ من حيث علمنا أنّه قادر على الأجناس كلّها، و من حيث علمنا أنّه قادر على الاعتماد، و هو المولّد للكلام.

فإن قيل: إذا كنتم تعلمون بقول النبيّ عليه السلام أنّه متكلّم فبأيّ شيء يعلم النبي أنّه كلامه؟ أ بسمع آخر؟ فذلك يؤدّي إلى ما لا نهاية له. أو بعلم ضروريّ؟ فالتكليف يمنع منه. أو بالعقل؟ فذلك خلاف ما قلتموه.

قلنــا: يمكن أن يعلم ذلـك من وجوه، أحــدهــا: أن يخلق كلاماً يتضــــتن أنّه كلام الله تعالى، و يقترن بتصديقه عَلَمُ معجز، فحينئذ يعلم أنّه من فعل الله تعالى.

و الثاني: أن يخلق الله تعالى فيه العلم "الفسروريّ بأنّه ليس بكلام لأحد من المُحدَثين، فيعلم من حيث القسسمة "أنّه كلام الله تعالى؛ لأنّه قد ثبت له أنّه لا بدّ له من مُحدِث، فإذا بطل أنّه من كلام محدثٍ ثبت أنّه من كلام الله؛ لأنّ ذلك لا محدثٍ ثبت أنّه من كلام الله؛ لأنّ ذلك لا يمكن إلا بعد العلم به تعالى.

١. ج: اعقلونها. ب: فاعقلوناه.

٢. ج: الفلك. نسخة بدل ب: الكلام.

٣ ب: +فيه.

<sup>1</sup> نسخة بدل ب: آلة.

فإن قيل: إذا كان عارفاً بالله تعالى فلِمَ لا يجوز أن يخلق فيه العلم بأنَّه مِن فعل مَن عرفه؟

قلنــا: لا يجوز ذلك؛ لأنّ العلم بـأنّه كلام الله فرعٌ على العلم به تعالى، فلا يجوز أن يكون الفرع ضــروريّاً و الأصــل اســـتــدلاليّاً. و يمكن أن يخلق الله في قلب بعض الملائكة العلم الضــروريّ به و بكلامـه و لا يكلّفـه، و يُســـيع ذلك الملك النبيّ عليه الســــلام ذلك الكلام، و يضـــطرّ النبيّ إلى قصـــد، فيعلم أنّه كلام الله.

فأتما إذا سمع الكلام من شمجرة أو صمخرة أو حصماة، فلا يمكن أن يعلم به أنّه كلامه؛ لأنّه يجوز أن يكون كلاماً لبعض الجنّ، و إنّما يعلم بذلك أنّه ليس بكلام البشر.

#### [في كيفية كلامه تعالى]

فإذا ثبت كونه متكلّماً فلا يخلو أن يكون متكلّماً لنفسه، أو لعلّة، أو لا لنفسه و لا لعلّة، أو بكلام قديم أو محدث.

#### [في بطلان كونه تعالى متكلّماً لنفسه]

و لا يجوز أن يكون متكلّماً لنفسـه؛ لأنّ إضافة الصنفة إلى النفس فرع على إثباتها، و قد بيّنًا أنّه لا حال لكونه متكلّماً، فلا يجوز إضافتها إلى النفس، كما لا تجوز إضافة كونه منعماً و محسـناً إلى النفس.

و أيضاً: فلو كان متكلّماً لنفسه لوجب أن يكون متكلّماً بسائر ضروب الكلام، و في ذلك كونه صـــادقـاً و <sup>7</sup> كـاذبـاً عن كــلّ مخبر عنــه، و على كلّ وجه، و هذا محال. <sup>7</sup> مع أنّه يلزم عليه أن لا يثق بشيء من كتبه، و لا بوعده و لا وعيــده.

فإن قالوا: يؤمّننا من ذلك كونه صادقاً لنفسه في أخبارٍ علمنا صدقه فيها، نحو قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الرَّبْسَانَ مِنْ نُطْفَعَ﴾ (ق: ٣٨). و كونه صادقاً لنفسه يمنع مِن كونه كاذباً، كما أنّ كونه عالماً لنفسه يمنع مِن كونه جاهاد.

ا. ب: +الملك.

٧. ج: أو.

٣. خ (ص ٤١٥): و هذا يقتضــي كونه متكلّماً بالصدق و الكذب، و مخبراً عن كلّ ما يصبخ الإخبار عنه على سائر الوجوه، و فمي هذا من الاستحالة ما لا خفاء به.

قيل: و من يسلم لكم على مذهبكم أنّه صادق؛ لأنّ الخبر إنّما يكون خبراً بقصد فاعله، فمن أين أنّه قصد في إخباره بخلق السماوات و الأرض و الإنسان إلى ما يوجب أن يكون هذا الخبر صدقاً؟ و متى تعرّى من القصد لم يكن صدقاً و لا كذباً، و لو قصد إلى غير هذه السماء المخلوقة و الأرض و الإنسان المخلوقين لكان كذباً.

فان قالوا: يعلم أنَّه صادق بالإجماع، فلا خلاف بين الأُمَّة في كونه صادقاً.

على أنّه لا يخلو كونه صادقاً لنفسه من أحد أمرين: إمّا أن يكون صادقاً في جميع ما يمكن الإخبار عنه، " أو في بعضه.

و الأوّل معلوم ضرورة فساده؛ لأنه يؤدّي إلى وجود ما لا يتناهى من الأخبار. و لأنه إذا وجب أن يكون صادقاً في كلّ شيء لإضافة هذه الصفة إلى النفس؛ فهو عندهم متكلّم لنفسه، فيجب أن يكون متكلّماً بالكذب؛ لدخول الكذب في جملة الكلام الذي أسندوه إلى النفس، و لأنه آمر لنفسه عندهم، و لم يمنع ذلك من كونه ناهياً، فلم يمنع من كونه كاذباً صادقاً لنفسه."

و إن كان القسم الآخر فقد توجّه الكلام؛ لأنّه إذا ثبت مخبرات كثيرة لم يثبت فيها صادقاً، جاز أن يكون كاذباً فيها.

و أيضاً: فلو كان متكلّماً لنفسه لوجب أن يكون مكلّماً لكلّ أحد؛ لوجوب سياغ "صفة النفس، و كونـه مكلّماً أخصَ من كونـه متكلّماً؛ لأنه لا مكلّم إلّا و هو متكلّم، و قد يكون متكلّماً و إن لم

هامش أ: +على.

۲. ب: نعلم.

٣ خ (ص ٤١٦): أ تقولون إنَّ كونه صادقاً لنفسه، يقتضي أن يكون مخبراً عن كلّ شيء على وجه الصدق، حتى لا يبقى ما يصخ أن يخبر عنه إلا و قد أخبر عنه بالصدق.

غ. خ (ص ٤٦٦): على أنّ هذا الوجه يقتضي من حيث كان عندهم متكلماً لنفسه، أن يكون متكلماً بالصدق و الكذب؛ لأنه إذا وجب من حيث كان صدة أن يكون مخبراً عن كلّ شيء على وجه الصدق، [و لزم ذلك دخول] تلك الأخبار في باب الصدق، [و] لزم ذلك دخول التلك الأخبار في باب الصدق، [و] لزم أن يكون متكلماً بالكذب و الصدق؛ لأنه متكلم لنفسه، و الكذب داخل تحت الكلام كدخول الصدق.

يكن مكلّماً، كما يكون متكلّماً وإن لم يكن مخاطباً، و المكلّم هو المخاطب بعينه. و الصفة العاقة إذا كانت نفسيّة وجب أن يكون ما دخل تحتها أن يكون كذلك للنفس. ألا ترى أنه لو ثبت معتقداً لنفسه لوجب أن يكون عالماً لنفسه أو جاهلاً لنفسه. و لو كان الجسم كائناً لنفسه لوجب أن يكون متحرّكاً أو ساكناً لنفسه؛ لاشتمال الصفة العاقة على الخاصة. و ما به يدخل في كونه مكلّماً ليدخل في كونه متكلّماً وإن لم يكن مكلّماً.

و لا يلزم على ذلك أنّه من حيث ثبت أنّه عالم لنفســه أن يكون معلّماً لنفســه؛ لأنّ قولنا: معلّم، إنّما يفيـد فعـل العلم في الغير، أو تكرير تحفيظه و تلقينه، و همـا منفصــلان من كونه عالماً، و لا يدخلان تحته في عموم و لا خصوص.

# [في بطلان كونه تعالى متكلّماً لا لنفسه و لا لعلّة]

فأمّا ما يفسد أن يكون متكلّماً لل لنفسه و لا لعلّة - فجميع ما ذكرناه في كونه متكلّماً لنفسه. و أيضاً: فلا يخلو هذه الصفة أن تكون متجدّدةً أو غير متجدّدةً. فإن كانت غير متجدّدةً وجب أن يكون للنفس، و قد أفسدنا ذلك. و إن كانت متجدّدةً لم يخل من أن تكون متجدّدةً عند بعض الشروط، ككونه مدركاً، أو متجدّدةً مع جواز أن لا يتجدّد. و يفسد الأوّل أنّه لا وجه يعقل و لا شرط يقتضي ذلك فيه، كما قلناه في كونه مدركاً. و إن كان مع جواز أن لا يتجدّد فلم يتجدّد إلا لوجود معنى، و هو ما أردناه من كلام المتحدّث.

# [في بطلان كونه تعالى متكلّماً بكلام قديم]

فأمًا ما يدل على أنه لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام قديم فهو أنه إذا ثبت أن الكلام من جنس الأصوات المسموعة الأصوات المسموعة أقوى و أظهر منها في الأجسام و باقى الأعراض.

و أيضاً: فإنّه ينقسم و يتجزّئ و يتجدّد و يضاف إلى العربيّة، و هي متجدّدة، و قد وصفه الله تعالى بأنّه مُنزّل و أمفعول و محكم و مُحدّث، و ما هذه صفته لا يمكن محصَّا المخلاف فيه، و

١. أ، ج: متكلماً.

إنَّما يخالف فيه قومٌ عامَّةً مقلَّدةً يأبون النظر و يمتنعون من التأمّل.

و أيضاً: فإنّ كلام الله تعالى مُدرَكٌ، فلو كان قديماً لاســـّمرٌ إدراكنا له؛ لأنّ المقتضي لذلك لا يختصّ وقتاً دون وقت.

و أيضاً: فهو من جنس كلامنا؛ بدلالة أنّهما يلتقيان على الحاسة، و ذلك يوجب إمّا قدم كلامنا أو حدوث كلامه؛ لأنّ الجنس الواحد لا يجوز أن يكون بعضه قديماً و بعضه محدثاً.

و أيضاً: فكان يجب أن نكون مثلاً له تعالى، و مستحقاً لكلّ ما يستحقّه، على ما مضى في باب الصفات.

و قولهم: إنّه لو لم يكن متكلّماً فيما لم يزل لكان أخرس أو ساكتاً لأنّ الحيّ إذا لم يكن أخرس و لا ساكتاً لا بدّ أن يكون متكلّماً، فأوّل ما فيه: أنّه ينتقض بالصائح و الصارخ و من ابتدثت القدرة.

و أيضاً: فلا بد أن يعتبروا صحة ما ذكروه متكلّماً؛ لأنه إن لم يكن ذلك صحيحاً لم يجب بانتفاء ما نفوه كونه متكلّماً إذا لم يكن بُدِّ من اشتراط الصحّة، فمن أين لهم أنه يصح فيما لم يزل كونه متكلّماً؟ بـل عندنا كونه يستحيل كذلك فيما لم يزل، كاستحالة كونه فاعلاً، و عليهم أن يدلوا على صحّة كونه متكلّماً فيما لم يزل، و دون ذلك خرط القتاد.

ثمّ الفرق بيننا و بينه تعالى في أنّه إنّما وجب في أحدنا أنّه متى انتفت عنه الآفة و الخرس و السكوت وجب أن يكون متكلّماً؛ لأنه متكلّم بآلة، فإن كانت صحيحة فلا يخلو أن يستعملها في أسباب الكلام، أو يسكّنها، و تسكينها هو السكوت ، و إن [كانت] مئوفة فهو كالخرس. و لمّا لم يكن تعالى متكلّماً بآلة لم يجب ذلك فيه تعالى.

على أنّه لا يخلو أن يكون الخرس و السكوت المنتفيان عنه تعالى فيما لم يزل مِن أن يكونا هما المعقولان بيننا، أو بخلاف ما نعقله. فإن كانا هما المعقولين فكيف يدل انتفاء ذلك على ثبوت كلام مخالف لجنس الصوت، وأي نسبة بينهما؟ و من شأن انتفاء هذه المعاني في الشاهد أن يدل

۱. کذا.

٢. أ، ب: + يكون.

٣ ج: السكون.

على إثبات كلام من جنس الصوت.

و إن كان الخرس و السكوت المنتفيان عنه مخالفين للمعقول في الشماهمد فمن أين لهم انتفاؤهما؟ و لعلّهما ثابتان له تعالى فيما لم يزل، أو أحدهما.

و ليس لهم أن يمتنعوا من ذلك للنقص؛ لأنّ النقص يتبع الخرس و السكوت المعقولين '.

فإن قالوا: لو كان عليهما أو على أحدهما لما خرج عنهما أبداً، و قد ثبت أنَّه متكلُّم.

قيل أ: يلزمهم صحّة اجتماع ذلك مع الكلام؛ فإنّه لا طريق لهم إلى دفعه.

و لا طريق لهم إلى إثبات كونه متكلّماً بإيجاد هذه الأصوات؛ لأنّ الكلام عندهم غير الصوت.

و يلزمهم جواز خروج القديم عن الوجود، كما يجوز خروج الصفات النفسية عنها، كصفات الأجناس؛ لأنّ الجوهر جوهر لنفسه عندهم، و السواد سواد لنفسه، و مع هذا يجوز خروجه عن الوجود، فيخرج عن الصفة النفسية، فهلا جاز مثل ذلك في القديم تعالى؟

و يلزمهم أن يكون كلامه من جنس الأصــوات، و أن يكون مُحدَثًا، و أن يكون حالاً فيه أو في غيره، و أن يكون مفعولاً بآلة مخصـوصــة؛ لأنّ انتفاء الخرس و السكوت في الشــاهد يقتضي كلاماً بهذه الأوصاف، و لا يقولون هم به، فيجب إذّن ترك التعويل على الشاهد.

فإن قالوا: لو لم يكن كلامهم مُحدَثاً لوجب أن يكون موجوداً في محل، و لوجب أن يشــتقّ لذلك المحلّ منه وصف؛ لأنهم يشتقون لكلّ محلّ وصفاً ممّا يحلّه.

قيل: هذه دعوى لا برهان عليها، و لو زعمتم أنّه لا بدّ أن يشتقوا للمحلّ منه وصفاً لأنهم ملجئون إلى ذلك، فإن قلتم ذلك فذلك باطل؛ لأنّ المواضعة تابعة للاختيار دون الإلجاء. و إن أردتم وجوباً لا على وجه الإلجاء لم ينفعكم؛ لأنهم قد لا يفعلون ما يوجب عليهم؛ لأنهم غير معصومين.

ثمّ إنّ هذا ينتقض بالأكوان المتضادّة؛ فإنّهم لم يشتقوا لمتضادّها اسماً للمحلّ.

فإن قالوا: لم يعرفوا تضادَ الأكوان؛ لأنّ ذلك لا يعرفه إلّا أهل اللغة.

قيل: كمان يجب أن يضع له المتكلِّمون وصفاً، و كان يجب أن يشتنَّى أهل اللغة لاختلاف

١. أ: المفعولين.

الروائح و الطعوم لكلّ شيء وصفاً يخصّه؛ لأنّ هذه الأشياء مدركةً قد عملوها '، و لم نجدهم فعلوا ذلك. و لم يشتقّوا أيضاً لمحلّ القدرة و العلم وصفاً.

فإن قالوا: اشتقوا لما ذلك المحلّ بعضه، فقالوا: عالم قادر.

قلنا: هذه الأوصاف عندنا غير مشتقة من العلم و القدرة؛ بدلالة أنه يطلقها من لا يعلم العلم و القدرة، لا على جملة و لا على تفصيل، و إنّما المشتقّ مثل قولنا: ضارب، فإنّه لا يطلقه إلّا من عرف الضرب، إمّا على جملة أو تفصيل.

ثمَ إذا جـاز أن يختلف اشـــتقـاقهم فتـارةً يشـــتقون للجمل، و تارةً للجملة، فهلَا جاز أن يتركوا الاشتقاق أصلًا، و يقتصروا على اشتقاق الوصف لفاعله؟ و قد فعلوا ذلك، فقالوا متكلّماً.

على أنهم قد سمةوا اللسان مقولاً من حيث حلّه الكلام، لا من حيث كان آلةً في الكلام؛ لأنهم لو اشتقوه من حيث هو آلة لاشتقوا لكلّ آلة في كلّ شيء اسماً منه، كالكتابة و النساجة.

على أنّا قد بيّنًا أنّ المتكلّم هو اسم لفاعل الكلام، و لا يجوز أن يكون هو بعينه اسماً لمحلّ الكلام؛ لأنّا لم نجدهم اشتقوا اسماً واحداً لفاعل الشيء و لمحلّ ذلك الشيء؛ لأنهم قالوا في فاعل الحركة و السواد: محرّك و مسوّد، و للمحلّ: متحرّك و أسود، فخالفوا بين الاشتقاقين فهلا فعلوا مثل ذلك في الكلام؟

فإن قالوا: فاعل الكلام هو محلّ الكلام.

قيل: هذا باطل؛ لأنّ الفاعل الجملة، و المحلّ اللسان، و لأنّ الصدى قد يكون المحلّ، و لا يوصف بأنّه متكلّم.

على أنّ الله تعالى لو فعل كلاماً في محلّ لكان هو فاعل الكلام، و المحلّ يكون متكلّماً عندهم، و عندنا يكون هو متكلّماً، فلا يصــح على كلّ حال أن يكون المحلّ هو الفاعل للكلام بحال.

# [عدم جواز وصف كلامه تعالى بأنّه مخلوق]

فأمّا وصـف كلامه تعالى بأنّه مخلوق فإنّه لا يجوز عندنا؛ لأنّ العرف و العادة في الكلام يقتضي

١. كذا. و لعل الصحيح: علموها.

٢. ب: - ذلك.

أن لا يوصف بالخلق إلا إذا كان كذباً أو مضافاً إلى غير قائله؛ ألا ترى أنهم يقولون: هذا كلام مخلوق و المخترق و مختلق مثل مخترع و مفتعل، و يقولون: هذه قصيدة مخلوقة إذا أضيفت إلى غير قائلها، و قال الله تعالى: ﴿ رَانْ هَذَا إِلَّا الْحَيْلَاقَ ﴾ (ص: ٧)، و: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأُولِينَ ﴾ (الشعراء: ١٣٧)، و قال: ﴿ وَالَّ خُلُقُونَ إِفْكا ﴾ (العنكبوت: ١٧)، و رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام يوم صفين أنّه قال: «والله ما حكمتُ مخلوقاً، لكنّي حكمتُ كتاب الله " ، و سئل الصادق عليه السلام عن القرآن، فقال: «لا خالق و لا مخلوق» ".

و لو لا هـذا العرف الـذي ذكرنـاه لوصــفناه بذلك؛ لأنّ الخلق في اللغة يفيد التقدير، فيقولون: هذا مخلوق، إذا وقع مقدّراً من فاعله، و لهذا لا يصفون فعل الساهي و النائم بأنّه مخلوق.

و ليس المخلوق بمشتق من الإرادة التي هي الخلق؛ لأنه قد يصفه بذلك من لا يخطر بباله الإرادة و الفكر و لا الروية، كما يصفون من فعل المحكم بأنه عالم، و إن لم يخطر ببالهم العلم.

فأتما من قال: الخلق هو الروية، فقوله أبعد من ذلك؛ لما قلناه، و لأنّه كان يجب أن لا توصف السماوات و الأرض بأنّها مخلوقة؛ لأنّ الفكر و الروية لا يجوزان عليه، و ذلك خلاف الإجماع و القرآن.

و من قال عكس ذلك، و أنّ أفعالنا لا توصف بأنّها مخلوقة؛ من حيث إنّ الخلق يفيد الاختراع، فقوله باطل مخالف للّغة <sup>4</sup>؛ لأنّهم يصفون كلّ مقدِّر بأنّه خالق، و كلّ مقدَّر بأنّه مخلوق.

قال الشاعر:

و بعضُ القوم يخلق ثمّ لا يفري

و لأنت تَفري مـا خلقـتَ

و قال آخر:

و لا يُتط بـأيـدي الخالقين و لا أيدي الخوالق إلا جيّد الأُدَم و قال الله تعالى: ﴿فَتَارَكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقَمِنَ﴾ (المؤمنون: ١٤)، فأثبت خالقاً سهراه.

١. ب، ج: -و.

٢. انظر: التوحيد للصدوق، ص ٣٢٥.

٣ انظر: تفسير العياشي، ج ١، ص ٦.

نسخة بدل أ: لأنه خلاف اللغة.

فإن قيل: بأي شيء تصفون كلامه؟

قلنا: نصفه بأنّه مُنزَل؛ لأنّه قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ (الدخان: ٣)، و بأنّه منزول؛ لأنّه قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ (الدخان: ٣)، و بأنّه منزول؛ لأنّه على ﴿لَيْنَا إِنَّا السَّمَعُوهُ ﴾ (النّحواه: ٣)، و نصفه بأنّه مُحدّث؛ لأنّه قال: ﴿مَا يأتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ إِلّا السّتَمَعُوهُ ﴾ (الأنبياء: ٢)، و ذلك لا (الأنبياء: ٢)، و المراد به القرآن؛ بدلالة قوله: ﴿إِلّا السّتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢)، و ذلك لا يلق إلا بالقرآن، و نصفه بأنّه عربيّ؛ لقوله: ﴿إِلِمَسَانِ عَربِي مُبِينٍ ﴾ (الشعراء: ١٩٥). فأمّا ما يوهم من الأفاظ، فلا نطلقه.

فإن قيل: نريد بقولنا: مخلوق، أنَّه مُحدَث. قلنا: كان 'جائزاً إذا زال الإيهام.

# الكلام في الخلوق

و ثانيها: أنّ ما يُحدِثه لا يجوز أن يُحدِثه غيره، لا من وجهٍ واحد و لا من وجهين؛ ليبطل به مذهب النجار.

و ثالثها: أنَّ قدرته إنَّما تعلَّقت به على وجه الحدوث لا غير؛ ليبطل مذهب الأشعريُّ ٢.

و رابعها: أنّ حكم المتولِّد في هذا الباب حكم المباشر.

و خامسها: إفساد ما تعلّق به الخصم، من القول بالكسب.

و سادسها: ما يلزم القائلين بخلاف الحقّ في هذه المسألة.

# [في أنّا فاعلون محدِثون]

أما الدليل على أنّ الواحد منّا مُحدِث، ما تقدّم ذكره في باب إثبات صانع العالم، من وجوب وقوع هذه الأفعال التي هي مثل القيام و القعود و الحركة و السكون و غير ذلك بحسب دواعينا و أحوالنا، و وجوب انتفائها بحسب صوارفنا و كراهتنا. فلو لا أنّا فاعلون لها و مُحدِثون، لما وجب ذلك، كما لا يجب حدوث ألواننا و طولنا و قصرنا بحسب دواعينا و أحوالنا، لما لم يكن من فعلنا. و كذلك فعل غيرنا لا يوجب حدوثه بحسب دواعينا، و لا انتفائه بحسب صوارفنا.

أي: جهم بن صفوان. و هو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، و قتل في آخر عهد بني أمية سنة ١٢٨ق. و هو تلميذ الجعد بن درجم، أول من ابتدع القول بخلق القرآن و تعطيل قله عن صسفاته. توفي سسنة ١٨٥ق. داجع عنه: مقالات الإسسلاميين، ص ٣٧٩- ٢٨٠٠ عقادات فرق المسلمين و الممشركين، ص ٣٩٩ المطل و النجل، ج ١، ص ٩٧٧- ٩١٩ الفرق بين الفرق، ص ٩١٩- ٢٠٠.

و أجبنا عن كلّ ما يسأل في هذا الباب، و نبّهنا بذلك على ما لعلّه لم يذكر، و أجبنا عن قول من يقول: إنّ ذلك من فعل الله و مستند إلى العادة، كما يفعل أشياء كثيرة بالعادة، مثل الشبع و الريّ عند الأكل و الشرب و غير ذلك، بجوابين:

أحدهما: أنّ الوجوب الذي اعتبرناه يستقط ذلك؛ لأنّ ما ذكروه ممّا هو مستند إلى العادة لا يوجب حصسوله؛ لأنّه متعلّق باختيار الله تعالى بجواز أن يخرق فيه العادة، و ما ذكرناه لا يجوز ' خلافه. و بيّناً أيضاً أنّ العادة في جميع ما ذكروه مختلفةً، و ما قلناه لا تختلف فيه العادة بحالٍ.

و الشاني: أنّ تعلّق الفعل بالفاعل لا بدّ أن يكون معقولاً قبل إســناده إلى الواحد منّا أو إلى غيرنا، و لا وجه يعقل في ذلك إلا وجوب وقوعه بحسب دواعيه و أحواله، و هذا حاصل معنا، فيجب أن يكون فعلاً لنا؛ لأنّ تعلّقه بنا معلوم و تعلّقه بغيرنا مظنون، و المظنون لا يقابل المعلوم.

على أنّ هذا يلزم عليه أنّ الأشياء كلّها بالعادة، و أنّه لا فرق بين ما هو واجب في نفسه و بين ما هو بالعادة، حتى يقول القائل: انتفاء السواد بالبياض و الحركة بالسكون بالعادة، و حاجة العلم إلى الحياة بالعادة، دون أن يكون ذلك واجباً، فلا يكون لنا طريق يفصل "بين الواجب و المعتاد، و ذلك باطل بالاتفاق.

فإن قيل: جميع ما أسندناه إلى الوجوب معلوم ضرورة أنّه كذلك، لا يشكّ في خلافه، و ليس كذلك تعلّق الفعل بالواحد منّا؛ لأنّا لا نعلم ضرورةً ذلك، بل نحن في البحث عن ذلك، فلا نلزم ما قلتموه.

قيل: ما ذكر تموه غير صحيح؛ لأنه لا يعلم ضرورةً انتفاء السواد بالبياض، بل في الناس من جوّز ا اجتماعهما، و يحتاج ذلك إلى ضرب من الاستدلال، و كذلك لا يعلم حاجة العلم إلى الحياة ضرورةً؛ لأنّ في المتكلّمين من قال ليس للحيّ بكونه حيّاً صفة، فكيف يدّعى علم الضرورة في حاجة كونه قادراً إلى كونه حيّاً؟ و لئن جاز أن تُدّعى فيما

١. ب: بإخبار.

٢. ب: لا يوجب.

۳ ب: نفصل.

<sup>£</sup> نسخة بدل ب: +علم.

خالفوا فيه مثله.

على أنّا نعلم ضرورةً وجوب حصول أفعالنا عند دواعينا و أحوالنا مع ارتفاع الموانع و الأعذار، فقد ساويناهم في هذا الباب.

فإن قيل: كيف تذعون الضرورة في ذلك، و نحن نعلم أنّ كثيراً منّا إذا كتب كتابة، ثمّ أراد أن يكتب مثلها فإنّه يتعذّر عليه إيجاد مثلها، و يختلّ عليه ذلك، فلو كان ما قلتموه صحيحاً لوجب أن لا يتعذّر عليه.

قلنا: إيجاد الكتابة مثل الكتابة الأولى إنّما يتعذّر لنقصان علمه بترتيب الكتابة؛ لأنّ الكتابة ليست جنس الفعل، بـل هي فعـل محكم يحتاج إلى العلم، و إنّما يختلّ عليه لاختلال علومه، و لأجل هذا من تناهى في علم الكتابة و بلغ الغاية فيـه لا يتعذّر عليه إيجاد أمثاله، حتّى أنّه لا يفرق بين ما فعله أوّلاً و ما فعله ثانياً و ثالثاً.

و ليس لأحد أن يقول: كيف تكون هذه أفعالاً له، و هو لا يعلم تفصيل أجزائها و لا مقادير ما يفعله؟ فلو كان فعلاً له لوجب أن يعلم ذلك؛ لأنه إنّما يدعونا علمُنا بذلك إلى فعله، ثمّ نفعله، فلو كان فِعلَنا لَعَلِمنا أجزاء فعلنا.

قلنا: ليس من شرط ما يفعله أن يكون عالماً به؛ لأنه قد يفعل ما لا يعلمه و لا يعتقده في حال السهو و النوم ما يفعله في حال اليقظة و ذكره، فالداعي إنّما يدعوه إلى جملة الفعل دون تفاصيل أجزائه؛ لأنّ من دعاه المداعي إلى القيام فقد علم القيام و القعود، فيدعوه الداعي إلى ما يعلمه، فأمّا تفاصيل أجزاء القيام فلا يدعوه الداعي قط إليه. فعلى هذا ما وقع منه إلّا ما علمه أو اعتقده، فبطل ما قالوه.

ممّا يدلّ أيضاً على أنّ الواحد منّا فاعل و تمحدث، ما نعلمه 'ضرورةً أنّ هاهنا أفعالا يحسن أن يمدح عليها، و أفعالا يحسن ذمّه عليها، فلو لا أنّها أفعاله لما حسن ذلك. ألا ترى أنّه لا يحسن مدحه و أ ذمّه على طوله و قصره و سواده و بياضه، و إن حَسْنَ ذلك في قيامه أو قعوده أو أكله أو

۱. ب، ج: يطمه.

شربه، فلو لا أنّ بينهما فرقاً و إلا وجب حسن مدحه و ذقه على الجميع، أو قبح ذلك على الجميع، و قد علمنا الفرق بينهما ضرورةً.

فإن قيل: كيف تستدلون بذلك على كونه فاعلاً، و العلم بحسن المدح و الذمّ فرع على كونه فاعلاً؛ لأنّه يحتاج أن يعلم أوّلاً أنّه فاعل للقبيح حتّى يحسن ذمّه عليه، أو فاعل للحسن حتّى يحسن مدحه عليه، و أنتم عكستم الأمر في ذلك، فجعلتم الدلالة على كونه فاعلاً حُسن مدحه و ذمّه، و ذلك لا مجوز.

قيل: ليس الأمر على ما ذكر تموه، بل يكفي في حسن المدح و الذم وجوب وقوع الفعل بحسب دواعيه و أحواله، و انتفائه بحسب صوارفه و كراهاته، و ذلك علم بالفعلية على طريق الجملة، فإذا علم ذلك و علم حسن المدح و الذم استدل به على كونه فاعلاً على طريق التفصيل.

فإن قالوا: هذا رجوع إلى الطريقة الأولى؛ لأنّ وجوب وقوع الفعل بحسب دواعيه و أحواله دليل مستقلّ بنفسه على أنّ الواحد منّا فاعل، فلا حاجة به إلى ذكر المدح و الذمّ بحال.

قيل: المقدّمة التي هي وجوب وقوع الفعل بحسب دواعيه و أحواله، و وجوب انتفائه بحسب صوارفه و كراهاته، مشتركة بين الدليلين، فإذا حصلت هذه المقدّمة فأنت مخيّر في الاستدلال على الفعليّة على طريق التفصيل بحسن المدح و الذمّ عليه، بأن تقول: لو لا أنّه فاعل لما حسن مدحه و لا ذمّه، و بين أن تقول: لو لا أنّه فاعل لما وجب وقوعه بحسب دواعيه و أحواله، فتخلص إحدى الطريقتين من الأخرى، و طَرَحَ طريقة المدح و الذمّ فقد أخطأ.

# [في عدم تعلّق الواجب الواحد بقادرين]

فأتما الذي يدل على فساد تعلق الواجب الواحد بقادرين هو أنّه لو جاز ذلك لم يمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى فعل، و الآخر يصرف عنه الصارف. فإن وقع الفعل وجب أن يكون فعلاً للآخر؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ معنى الفاعل هو من وجد مقدوره، [و] في ذلك وجوب إساد الفعل إلى من يجب انتفائه عنه، و هو من صرفه الصارف عنه و كرهه. و إن لم يقع الفعل أدّى إلى نفي الفعل

عمّن يجب حصول فعله، و هو من توفّرت دواعيه إليه، و ما أدّى إلى ذلك وجب القضاء بفساده. و أيضاً: فإنّه يجتمع في هذا المقدور وجوب حصوله لمكان الداعي، و وجوب انتفائه لمكان الصارف، و ذلك باطل.

و أيضاً: فكان لا يمتنع أن يعجز أحد القادرين عن الفعل، فيجب أن يستحيل وقوع الفعل منه، و يبقى الآخر قادراً، فيجب صحّة وقوع الفعل منه، و ذلك يوجب صحة الفعل و استحالته، و ذلك فاسد.

و أيضاً: فإنَّ كون القادر قادراً يؤثّر في الفعل، وكلّ ما أثّر في غيره فإذا حصل واحد لا يجوز أن يعلّق بمؤثّر آخر، كالتحرّك؛ فإنّه لا يجوز أن يعلّقه بأمر سـوى الحركة، و إذا كان الفعل يحصل بأحد القادرين فلا يجوز تعليقه بقادر آخر.

#### [عدم تعلّق المقدور الواحد بقدرتين]

فأتما ما يدل على أنّ المقدور الواحد لا يتعلّق بقدرتين فهو أنّ القدرتين لا يخلو حالهما أن يختصا بحيّ واحد أو بحيّين. فإن اختصا بحيّن أدّى إلى أن يكون مقدوراً واحداً لقادرين، و قد أفسدناه، و إن اختصا بحيّ واحد جاز أن يؤخذ من جنسهما في حيّ آخر، فيؤدّي إلى ما قلناه من الفساد.

و ليس لهم أن يقولوا: إن كلّ ما كان من جنسهما لا يؤخذ إلّا في الحيّ الواحد.

و ذلك؛ أنّ هذا باطل؛ لأنّه لا يجوز أن يكون جنس يختصّ ببعض المحال، و ما هو من جنسه لا يجوز وجوده في محلّ آخر، لأنّ ذلك يوجب أن يؤخذ جنس السواد أو البياض أو الطعم أو الرائحة في بعض المحال، و يستحيل وجود جنسه في محلّ آخر، و ذلك فاسد.

و ليس لهم أيضاً أن يقولوا: ما أنكرتم أنّه لا مثل لهما أكثر منهما، بل هما مثلان يختصّان بحيّ واحد، و لا ثالث لهما يماثلهما، فلا يؤدّي إلى ما قلتموه.

و ذلك؛ أنَّ كلّ ما تعدى في المثليّة ذاتاً واحدةً وجب أن لا ينحصر أمثاله. يدلّ على ذلك أنَّ السواد لمّا كان له مثل لم يقف امثاله على عدد، وكذلك غيره من الاجناس، و القدرة لما كانت

١. ج: و البياض و الطعم و الرائحة.

لا مثل لها كانت كل قدرة جنساً مخالفاً للقدرة الأخرى.

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه إنّما يـــللّ على أنّه لا يجوز أن يكون مقدوراً واحداً لقادرين و لا بقدرتين من وجه واحد، لم لا يجوز أن يكون مقدوراً لهما من وجهين؟

قلنا: لو جاز وجود الفعل من وجهين – سواء قيل إنّه كذلكك بقادر واحد أو قادرين – أدّى ذلك إلى إيجاد الموجود، و ذلك محال.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّه إذا جاز أن يحدث من وجهين جاز أن يفرّق الوجهين القادرُ عليهما، كما يجوز أن يجمع بينهما؛ لأنّه لا وجه يحيل ذلك، فإذا فرّقهما و أحدث الفعل من وجه و وجد جاز أن يحدثه من الوجه الآخر، و في ذلك صححة إيجاد الموجود، و ذلك فاسد؛ لأنّ ما هو موجود يستحيل إيجاده، كما أنّ ما هو معدوم يستحيل إدراكه، و قد علمنا أنّ الواحد منّا يتعذّر عليه إيجاد ما هو موجود، فيطل ما قالوه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يوجد الموجود من غير الوجه الذي أوجده؟ و لا يمكنكم ادّعاء الضرورة فيه.

قلنا: لو جاز أن يوجد ما أوجده لوجب أن يكون الواحد منا إذا حمل جسماً ثقيلاً و وجد له مشقة بعينها ثمّ حمله من الوجه الآخر، أن يجد المشقة مثل ما وجده أوّلاً؛ لأنّ إيجاده الحمل ثانياً مثل إيجاده الحمل أوّلاً، فإذا انضاف الثاني إلى الأوّل وجب أن يتضاعف مشقّته، و قد علمنا أنّه لا يجد أكثر ممّا كان يجده.

و أيضاً: فكان يجب أن يفرق بين أن يقصد إلى حمل الجسم من وجه واحد، و بين أن يحمله من وجهين، في أنّ في إحدى الحالتين كان يجب أن تتضاعف مشقّته، و قد علمنا أنّه لا يفرق بين الحالتهن.

على أنّه لا يخلو أن يكون الوجه الزائد على الحدوث له حكم أو لا حكم له. فإن لم يكن له حكم وجب نفيه؛ لأنّ إثبات ما لا حكم له من الوجوه و الصفات يؤدّي إلى الجهالات. و إن كان له حكم وجب أن يكون معقولاً، و نحن لا نعقل حكماً لذلك الوجه، حتى لولاه لم يحصل؛ لأنّ كل حكم يشار إليه يحصل بالوجه الواحد، فإنبات ما زاد عليه يؤدّي إلى ما قلناه.

#### [في جهة تعلّق القدرة بالمقدور]

فأتما الذي يمدل على أنّ جهمة تعلّق القدرة بالمقدور الحدوث لا غير، هو أن الذي يتجدّد عند دواعينا و أحوالنا للفعل الحدوث دون غيره، فيجب أن يكون هو جهة التعلّق، كما أنّ ما يتجدّد عند وجود الحركة كون الجسم متحرّكاً، فوجب أن يكون جهة الحاجة إلى الحركة كونه متحرّكاً.

و لا يلزم على ذلك تعلق الحسن [ القبح و الخبر و الأمر بالقادر، و هي صفات زائدة على الحدوث؛ لأنّ كلّ شبيء ذكر إنّما يستند إلى صفات الفاعل، فخالف أكونه قادراً، و كلامنا فيما يؤتّر فيه كونه قادراً لا غير، و كلّ هذه الصفات من الحسن و القبح و غيرهما توابع للحدوث. ألا ترى أنّ الحدوث لا بدّ من حصوله عند القصد [ ارتفاع الموانع و تكامل الشروط، و قد ينفك من تلك الصفات كلّها، فعلم أنّ الحدوث هو مقتضى كونه قادراً.

و أيضاً: فإنّ ما يصح عليه الحدوث يصح تعلق القادر به، و ما لا يصح عليه الحدوث من الباقي و المقتضي الذي لا يصحح عليه الإعادة، لا يصحح أن يتعلق به كونه قادراً، فوجب أن يكون جهة التعلق هو الحدوث.

و بعثل هذه الطريقة حكمنا أن التحيّر هو المصخح لقيام الأعراض به؛ بدلالة أنّه إذا كان متحيّراً صحّ ذلك عليه، و إذا خرج من التحيّر - إمّا بالعدم أو لا يكون متحيّراً، كالأعراض و القديم تعالى -لا يصحّ عليه الحلول، فعلمنا أنّ المصحّح للحلول فيه هو التحيّر لا غير.

فإن قيل: أليس ما يصح كونه عرضاً يصح تعلق القدرة به و ما لا يصح أن يكون عرضاً لا يصح ذلك فيه، و لا يجب من ذلك أن تكون جهة التعلق كونه عرضاً، فما انكرتم من مثل ذلك في الحدوث.

قيل: لا صفة للعرض بكونه عرضاً، و الحدوث صفة معقولة.

و أيضاً: فالقديم تعالى يقدر على ما لا يصحح كونه عرضاً من الجواهر، فلم يتبع كون القادر قادراً لصحّة كون الفعل عرضاً، و صحّة الحدوث يتبعها التعلّق من كلّ قادر، فوجب أن تكون هي جهة التعلّق.

۱. ب. و خالف

و ممّا يدل أيضاً على أن كون القادر قادراً يتعلّق بالحدوث لا غير، أنّه لا بدّ له من تعلّق بصفة، فلا يخلو أن يكون صفة جنسه أو حدوثه أو ما يتبع الحدوث، من حسن و قبح و أمر و خبر و غير ذلك، أو عدمه، أو من حيث كان كسباً. فإذا فسد ' جميع ذلك إلّا كونه محدثاً ثبت أنّه جهة التعلّق.

و لا يجوز أن يكون تعلّقه به في صفات جنسـه؛ لأنّ صفة جنسـه يجب أن يكون عليها، و ما يتعلّق بالفاعل يجوز أن يحصل ٳ أن لا يحصل.

و أمّـا مـا يتبع الحــدوث من إحكام الفعل أو حســـنه أو قبحه أو كونه خبراً أو أمراً فإنّه قد يخلو كثير من الأفعال عن ذلك و لا يخلو من تعلّقه بالقادر، فلا يجوز أن يكون تعلّقه لشيء من ذلك.

على أنّ هذه الصفات كلّها المؤتّر فيها صفات أخر للفاعل، من كونه عالماً و مريداً و كارهاً، و الحدوث يؤثره كونه قادراً.

و أتما حلول الفعـل في المحـلّ فقد يخلو أيضــاً بعض الأفعال منه، مثل الفناء و الجواهر و إرادة القديم و كراهته، و <sup>\*</sup> لا يخلو جميع ذلك من تعلّقه بالقادر؛ لحصول الحدوث له.

فأتما العدم فإنّه لا يتعلّق بالقادر على وجه بدلالة أنّ الواحد منّا يقدر على إعدام مقدور غيره -من مقدورات الله تعالى و مقدورات غيره - فلو كان الإعدام يتعلّق بالقادر لكان حدوث ما يعدمه يجب أن يتعلّق أيضاً به بالأنّ كلّ من قدر على جعل الذات على صفةٍ قدر على جعلها على جميع صفتها، على ما مضى في باب إثبات المعاني، و لو كان كذلك لكان الواحد منّا قادراً على مقدور غيره، و ذلك أفسدناه بما دللنا عليه، من فساد مقدور واحد لقادرين.

و أيضاً: فليس للمعدوم بكونه معدوماً صفةً؛ لأنّ معنى قولنا: معدوم، نفي الوجود عنه، و القادر إنّما يؤثر في تحصيل صفة؛ لأنّ التعليل بالفاعل كالتعليل بالعلّة، و العدم نفي، فلا يجوز تعلّقه بالقادر.

و أيضاً: فقد بيَّا أنَّ كلِّ صفة لا بدُّ لها من حكم، و ليس للعدم حكم؛ لأنَّ كلِّ حكم يشار إليه

١. ب: أفسلنا.

٢. ج: - و. أ، ب: أو.

يمكن إسناده إلى نفي الوجود، و إن لم تثبت هناك صفةً.

على أنا نعلم ضرورة أنّ الذات لا تخلو أن تكون موجودة أو معدومة، فلو كان العدم صفةً لما علمنا ذلك؛ لأنه لا يعلم ضرورة أنّ الذات لا تخلو من صفة أو ضدّها؛ لجواز حلولها منهما معاً، و إنّما يعلم أنّها لا يخلو من أن تكون على صفةٍ أو لا يكون عليها، فعلم بذلك أنّ العدم هو نفي الوجود ليصحّ أن يكون معلوماً ضرورة.

#### [في القول بالكسب]

و أمما تعلقه به من حيث كان كسباً، فأول ما فيه أنّ الكسب الذي يدّعونه ليس بمعقول. ولسنا نريد بكونه غير معقول أنّه باطل؛ لأنّ مذاهبهم في قدم الصفات و غيرها من الأباطيل معقولاً، و إن كانت فاسدةً، و إنّما نريد أنّه لا يعقل و لا يتصور، فضلاً عن أن يكون صحيحاً. و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّهم يجتهدون في إفهامنا، و نحن نجتهد في الفهم عنهم، و مع هذا فلا يصبح أن نفهمه، فعلم أنّه ليس بمعقول.

فإن قيل: كيف لا يكون معقولاً، و المعلوم ضرورةً الفرق بين حركة المفلوج و حركة المختار، و حركة عروقة و حركة أعضائه التي يختار تحريكها، و هذا الفرق مستند إلى أنّ إحدى الحركتين كسب و الأخرى ليست كذلك.

قيل: أوّل ما في ذلك أنّ هذا الفرق مستند إلى الحيّ دون الفعل؛ لأنّ الحيّ هو الذي يجد من نفسه، و الكلام معهم في صفة يدّعونها للفعل زائدةً على الحدوث.

فإن قيل: لو لم يكن لإحدى الحركتين ما ليس للأخرى لما أوجبنا الفرق الذي علمناه.

قلنا: يمكن أن يكون الفرق فيهمـا مســـتنــداً إلى أنّ الحركة الاختياريّة تابعةً لدواعيه و إرادته، و حركته الضروريّة ليس معها اختيار و إتيان '.

فيان قيـل: لو كـان كـذلـك لوجـب أن لو أجرى الله تعـالى العادة؛ بأن يفعل الألوان و الطول و القصر تابعاً لاختيارنا و إيثارنا، أن نجد هذا الفرق.

قيل: يلزم هذا، و لا محيص لكم منه.

١. نسخة بدل ب: ايثار.

على أنَّه يمكن أن يكون الفرق بين الحركتين هو أنَّ الاختياريَّة متعلَّقة بنا و واقعة من جهتنا، و الضروريّة من فعل الله تعالى سبحانه و لا تعلّق لها بنا، فمن أين لهم أمر زائد على الحدوث؟

و يلزمهم على ذلك أن يكون المتولّىدات كســباً لنا؛ لأنّ الفرق الذي ذكروه موجود فيها. ألا ترى أنّا نعلم ضــرورةً الفرق بين أن يأخـذ الواحد منّا القلم و يكتب باختياره، و بين أن يأخذ غيرُه بيده مع القلم و يكتب بيده، و مع هذا لا يقولون إنّ المتولّدات كسب لنا.

و قـد ألزم القائلون بالكسـب أن يكون الله قادراً على الكسـب؛ لأنّ جهة تناول القادر للفعل لا يختلف باختلاف الفاعلين، كما لا يختلف ذلك في وجوه العلم و الإدراك و المرادات و الأجناس، و إن دخـل فيها اختصـاص من القادرين فلم يـدخـل في جهـة تعلق القادر بالمقدور الخصاص

فإن قيل: معنى الكسب ما وقع بالقدرة المحدثة، أو ما تناولته القدرة المحدثة.

قيل: إن أردتم بـذلك أنّ القدرة المحدثة تناولت حدوثه، أو وقع حدوثه بها، فهو معقول، و إن أردتم غير ذلك وجب أن تبيّنوا.

على أنّه لا فائدة لهم في ذلك لو كان الكسب معقولاً؛ لأنّ عندهم أنّ القديم تعالى متى فعل فيه القدرة و الفعل وجب أن يكون مكتسبًا، و متى لم يفعل ذلك استحال ذلك فيه، فقد صار الواحد منّا في حكم المحمول عليه، فيجب أن لا يستحقّ مدحاً و لا ذمّاً و لا ثواباً و لا عقاباً.

و إذا بطل جميع الأقسام لم يبق إلّا الحدوث الذي ادّعيناه؛ لأنّه لو بطل ذلك أيضاً لبطل تعلّق القادر بالمقدور أصلاً، و ذلك باطل.

## [في أنّ المتولّد قد يكون من فعلنا]

فأتما الذي يدلّ على أنّ المتولّد قد يكون من فعلنا، فهو بعينه ما دلّ على أنّ المباشر فعلنا، من وجوب وقوعه بحسب دواعينا و أحوالنا مع ارتفاع الموانع؛ لأنّ أحدنا إذا أخذ السكّين الحادة و اعتمد بها على الجسم السخيف فلا بدّ أن يقطعه، فلو لم يكن ذلك متولّداً عن الاعتمادات لما وجب ذلك. و كذلك دليل المدح و الذمّ حاصل في المتولّد. ألا ترى أنّ من ظلم غيره، بأن قتله أو ضربه ظلماً، فإنّه يستحق الذم، و ذلك لا يكون إلا متولّداً؛ لأنّه متعدّ عن محل القدرة. و كذلك من أحسن إلى غيره؛ فإنّه يستحقّ المدح و الشكر، و ذلك لا يكون إلا متولّداً؛

و أيضاً فإنّه تقع الأفعال المتولّدة بحسب قُدرنا. ألا ترى أنّ من قدر على حمل عشرة أرطال لا يقع منه حمل ألف رطل، و لو كان من فعل الله تعالى من فعل عفرنا لما وجب وقوعه بحسب قدره.

و أيضاً: فإنّ صفة الفعل تقع بحسب أسبابه و آلاته. ألا ترى أنّ من اعتمد اعتمادات كثيرة تولد منها حركات بحسبها، وكذلك من كتب بقلم غليظ لم تقع منه الكتابة الدقيقة، و لا من كتب بقلم دقيق تقع منه الكتابة الغليظة، فلو لم يكن متولّداً لما وجب ذلك. وكذلك يقع منا الصوت بحسب الصكة فلو لم يكن متولّداً لما وجب ذلك.

و أيضاً: فإذا جاوزنا بين جزئين فلا بدّ أن يحصل فيهما التأليف، فلو لم يكن متولّداً لما وجب حصوله.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّا إذا جاوزنا بين الجزئين احتمل التأليف، و المحلّ إذا احتمل الشيء فلا يخلو مه إلّا إلى الضدّ.

و ذلك؛ أنَّ هذا الأصل فاسد لا نسلَمه، و لو كان صحيحاً لوجب أن يوجد فيه من المعاني ما لا نهاية لها؛ لأنَّ المحلِّ يحتمله، و ذلك فاسد.

فإن قبل: كيف يكون المتولّد من فعلنا، مع وجوب حصوله، و من شأن القادر على الشيء أن يكون قادراً على تركه، و ذلك لا يصعَ في المتولّد؛ لأنه إذا فعل السبب لا يقدر على ترك مسببه.
قبل السبب لا يقدر على الفعل أن يكن قادراً على ترك بالأنفط والإنجال والان كوراه،

قيل: ليس من شرط القادر على الفعل أن يكون قادراً على تركه؛ لأنّ في الأفعال ما لا ترك له، كما أنّ فيها ما لا ضــــ له، كالاعتماد و التأليف و غير ذلك، و إنّما يجب في القادر أن يكون قادراً على أن يفعل و أن لا يفعل، و هذا حاصــل في القادر على المتولّد، و كيف يجوز أن يكون ذلك صحيحاً و القديم تعالى يقدر على الأفعال و إن لم يجز عليه الترك؛ لأنّ الترك إنّما يجوز على من هو قادر بقدرة، و سنيين حقيقة الترك فيما بعد، إنشاءالله.

فإن قيل: قولكم بالمتولِّد يؤدِّي إلى أن يصــح أن يفعل بالقدرة الواحدة من الجنس الواحد في

۱. کذا.

٢. الصكة: ضرب الشيء بالشيء شديداً (كتاب العين، ج ٥، ص ٢٧١).

وقت واحد أكثر من جزء واحد، بأن يضع جزءاً بين أجزاء ستة؛ فإنه لا بد أن يحصل فيه ستة أجزاء من التأليف، و هذا ينقض أصلكم أنه لا يصع أن يفعل بالقدرة الواحدة في المحل الواحد من الجنس الواحد أكثر من جزء واحد، فما أذى إليه يجب أن يحكم بفساده.

و الجواب الثانى: أنّا إنّما منعنا أن يفعل أكثر من جزء واحد بالشروط التي تقدّمت؛ لأنّه لو تعدّى الجزء الواحد لما انحصر، و لأذى إلى أن يصبح أن يفعل ما لا نهاية له؛ لعدم ما يوجب الحصر، و ذلك مقصود 'هاهنا؛ لأنّ عدد ما يفعله 'هاهنا محصور، و هو بعدد الأجزاء المشتملة على هذا الجزء، فبطل السؤال على كلّ حال.

فإن قيل: كيف يكون المتولّد من فعلنا مع وجوب حصوله، و من شأن ما يتعلَق بالقادر أن يصحّ أن يحصل و أن لا يحصل.

قيل: المتولّد كان يجوز أن لا يحصل؛ بأن لا يحصل سببه، مثل المباشر، و أمّا مع حصول سببه فقد يدخله أيضاً المنع على بعض الوجوه، و لو وجب على كلّ حال لما نقض أصلنا المتقرر، كما لا ينقض إذا قلنا في المباشر أنّه يجب حصوله مع توفّر دواعيه و إراداته، بل نقول أ: كان يجوز أن لا يتوفّر دواعيه، أو يعارضه صارف، و ذلك حاصل في المتولّد سواء.

على أنّا نعلم أنّ من ألجئ إلى فعل، و هو مخلّى بينه و بينه و هو قادر عليه، فإنّه لا بدّ أن يقع فعل ما ألجئ إليه، و مع هذا لا يخرجه من أن يكون فعلاً له، فكذلك° المتولّد.

و هذا الذي ذكرناه يفسد قول كلّ من خالف في المتولّد؛ لأنّ فيهم من قال: لا فعل لنا سوى

1. كذا. و لعل الصحيح: مفقود.

٧. ج: ما نفعل.

۳ ب: فيطل.

<sup>2</sup> ب: يقول

ه ب: و كذلك.

الإرادة و الفكر، و هو المحكيّ عن الجاحظ '. و فيهم من نفى أن يكون كلّ ما تعدّى حيّره فعلاً له، و قال: هو حدث لا محدث له، و هو المحكيّ عن ثمامة. و فيهم من قال: هو من فعل الله تعالى، و هو المجبّرة. و فيهم من قال: يقع ذلك بطبع المحلّ، و هو المحكيّ عن معتر '.

و الطبع الذي قالوه غير معقول، على ما بين في غير موضع؛ لأنّا قد بينًا فيما تقدّم أنّ الفعل يقتضي تعلقه بفاعل مختار، و لا فرق بين أن نسنده إلى من ليس كذلك، و بين أن لا نسنده إلى فاعل أصلاً، و ذلك فاسد. و لو كان القول بالطبع صحيحاً لاستحال أن ينتقل الجسم في الجهات المتضادة؛ لأنّ الطبع لا يوجب الشيء و ضده. ألا ترى أنّ النار لا توجب الإحراق و التبريد، و الثلج لا يوجب التبريد و الإسخان؛ لأنّ كلّ واحد منهما يختص بطبيعة مضادة لطبيعة صاحبه، و ذلك الطبع لا يوجب إلا أمراً واحداً.

# [ما يُفعَل متولّداً لا يصحّ أن يُفعل بعينه مباشراً]

و أيضاً: فقد ثبت بما تقدّم أنّ الوجود لا يتزايد، فلو صحّ فيما يقع متولّداً أن يبتدأ لصحّ ذلك فيه مع تقدّم السبب؛ لأنّ تقدّمه لا يغيّر تناول القدرة و حال القادر، و ذلك يقتضي جواز وجوده من الوجهين، و هذا غير صحيح؛ لأنّ حاله-و قد وجد من وجهين-كحاله-و قد وجد من

١. هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني البصري المعتزلي، عالم أديب مشارك في أنواع الطوم، شيخ الجاحظية من المعتزلة. ولد بالبصمرة سنة ١٦٣ ق و توفي بها سنة ٢٥٥ هـــ و الجاحظية تزعم أن المعارف ضرورية الطباع و ليس شيء منها من أفعال العباد، و وافق تمامة بن أشرس في قوله إنّ العباد ليس لهم فعل غير الإرادة. راجع عنه: الأنساب، ج ١٣ ص ١٦٢- ١٦٤ الملل و النحل، ج ١، ص ٨٧- ١٨ الفرق بين الفرق، ص ١٦٠ - ١٦٢.

٣. هوز أبو عمرو معمر بن عباد التسلمي، معتزلي من أهل البصيرة. سكن بغداد، و ناظر النظام، تفرد بأقوال، و كان بشر بن المعتمر و هشام بن عمرو، و أبو الحسن المدانني من تلاميذه، و كان زعيماً لفرقة نسبت إليه هي «المعمرية»، توفي سنة ٣١٥ هـ.. و قبل: قتل مسموما سنة ٣٧٠ هـ.. بعد أن دس له ملك السند الشم بعد أن أرسله الرشيد لمناظرته، راجع عنه؛ طبقات المعتزلة، ص ٥٤- ٥٦؛ مقالات الإسلاميين، ص ٤٨٨؛ المطل و النحل، ص ٤٨٨. المطل و النحل، ص ٧٤- ٨١ الأعلام ج ٧٠ ص ٢٧٠ تاريخ الإسلام. ج ٥١٠ ١٥٤.

أحدهما-في جميع الأحكام، و ذلك يوجب أن لا يكون للوجه الثاني تأثير، و ما لا تأثير له في حكم معقول لا يصمّ إثباته.

و أيضاً: فين حتى ما يفعل مبتدأ بالقدرة أن يصح أن يفعل و أن لا يفعل، و مِن حتى المتولّد أن يجب وجوده عند وجود سببه مع ارتفاع الموانع، و لا يصحّ اجتماع الوجوب و الجواز و الاستحالة في فعل واحد.

فهذه الأدلة كلّها تدلّ على أنّ ما يفعل متولّداً لا يجوز أن يفعل مبتداً، سواء كان ذلك من فعلنا أو فعل الله تعالى؛ لأنّ في الناس من قال: إنّ نفس ما يفعله تعالى متولّداً يصيح أن يفعله مبتداً. فأتما من قال: إنّه تعالى لا يفعل متولداً أصلاً، فقوله خارج عن هذه المسألة.

و ممّا يدلّ أيضاً على أنّ نفس ما يفعله الواحد منّا متولّداً لا يصحّ أن يفعله مبتدأً أنّه قد ثبت أنّه لا يصحح أن يفعل بالقدرة الواحدة في وقت واحد من جنس واحد في محلّ واحد أكثر من جنس واحد، فلو جاز أن يبتدئ ما فعل سببه لجاز أن يفعله و يفعل الحركة الأخرى التي قلنا إنّ القدرة متعلّقة بها في هذه الحال مع فعل سبب الحركة الأخرى؛ لأنّ الجمع بين هاتين الحركتين غير متناف و لا متضادة، و القدرة متعلّقة بهما، و هذا يؤدّي إلى عدم انحصار المقدور من الجنس الواحد في الوقت الواحد.

و يمكن أن يطعن على هذا الدليل بأن يقال: يصبح أن يفعل كلّ واحدة من الحركتين مفردةً عن صاحبتها، و بدلاً عنها؛ لأنّ الجمع بينهما يؤدّي إلى ما قلتموه. و لا يدلّ ذلك على أنّ القدرة غير متعلّقة به، كما أنّ القدرة عندكم متعلّقةً بأمثالٍ لا نهاية لها، و إنّما لا يصبح أن يفعل أكثر من جزء واحد لها قلتموه.

و متى قيل: إنّ القدرة لا يتعلّق من الأمشال إلا بجزء واحد، و مـا هو مثله لا يتعلّق به؛ لم يتوجّه هذا السؤال، و هذا الموضع فيه نظر، و ربما ذكرنا ما فيه في غير هذا الموضع إنشاءالله.

## [في المفاسد المترتبة على إنكار أنّا فاعلون]

و أمّا ما يلزمهم على القول بالمعظوق من الأقوال الباطلة الشنيعة فأكثر من أن يحصى. منها: أنّه لا طريق لهم إلى أن يثبتوا للعالم صانعاً؛ لأنّه مبنيّ على أنّ الواحد منّا فاعل، و أنّ فعله إنّما احتاج إليه لحدوثه، و العالم لمّا شاركها في الحدوث وجب أن يكون له محدِث، و هم قد نفوا أن يكون

الواحد منّا محدثاً، فلا يصحّ لهم ذلك.

و أيضاً: فلا طريق لهم إلى أن يعلموا أنّ العالم محدّث؛ لأنّ ذلك مبنيّ على أنّ الأجسام لا ينفكّ من المعاني المحدثة، و لا طريق لهم إلى إثبات المعاني أصلاً، فضلاً عن حدوثها.

و يلزمهم أن لا يكون لله تصالى على الكافر نعمةً؛ لأنه خلق فيه الكفر، و خلق فيه القدرة الموجبة للكفر، و خلق فيه القدرة الموجبة للكفر، و خلق فيه إرادة الكفر، و خلق فيه إدادة الكفر، و خلق فيه قدرة إرادة الكفر، و كفره مُفضٍ إلى استحقاق العقاب الدائم، و ذلك لا يكون نعمةً، و إذا لم يكن عليه نعمةً لم يلزمه شكره؛ لأنّ الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، و النعمة مفقودة هاهنا، فكيف يعترف بها، و إذا لم يلزمه شكره لم يلزمه عبادته؛ لأنّ العبادة ضرب من الشكر على ما سنبيّنه، و في ذلك خروج عن دين الإسلام.

فإن قيـل: إنّ له عليه نعمةً دنياويّةً، و إن لم تكن عليه نعمةً دينيّةً، فيلزمه الشـــكر لأجلها، و تلك النعم هي حياته و سمعه و بصره و قدرته و ضروب المنافع و اللذّات العاجلة.

قيل: جميع ما ذكرتموه ليس بنعمة على الحقيقة إذا كان مفضياً إلى العقاب الدائم، بل هو مضرةً محضة، و إن كان فيه عاجل نفع، كما أنّ من سمّن غيره و أطعمه الملاذ من المآكل و المشارب، و غرضه أن يأكله، لا يعدّ مُنعماً عليه و لا نافعاً.

على أنّ ذلك لو كان نعمةً لكان بانضمام الكفر المؤدّي إلى عقاب الأبد قد خرج عن كونه نعمةً، و لبطل أن يستحقّ عليه الشكر، كما أنّ من ضرب غيره بأنواع الضرب ثمّ مسح الغبار عن وجهه، فإنّ ذلك لا يعدّ نعمةً يستحقّ بها الشكر من جهته.

و يلزمهم أن لا يكون لله تعالى على المؤمن أيضاً نعمةً؛ لأنّ خلق الإيمان إنّما يكون نعمةً إذا قصد به وجه الإحسان، فأمّا إذا لم يقصد به شيئاً، أو قصد به وجهاً قبيحاً من الاستفساد و غيره، فإنّه لا يكون نعمةً.

و لا طريق لهم أن يعلموا أنّه قصد به ذلك على مذهبهم الفاسد، و لو سلّم لهم أنّه قصد به وجه الإحسان لجاز أن يكون قصد به أيضاً الاستفساد، و متى كان كذلك كانت النعمة قبيحة لا يستحقّ بها الشكر بحال.

و يلزمهم أن يجوز إظهار المعجزات على أيدي الكذّابين، أو على صادق في أنه رسول الله، غير أنه يدعونا إلى الضلال عن الدين و خلاف الحق، من عبادة الأصنام و اتّخاذ الصاحبة معه و الولد، و أنّه جسم مشبة للأجسام، و جميع المذاهب التي ثبت عندهم فسادها.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنهم يعتقدون أنّه تعالى لا يقبح منه شيء من الأفعال و إنّما يقبح من المحدّثين، و تصديق من ليس بصادق إنّما يقبح منا، فيجب أن لا يقبح منه تعالى؛ لاستحالة دخول القبح في أفعاله. على أنّ عندهم هو تعالى يخلق نفس الكذب، و تصديق الكذاب دون خلق الكذب نفيه. و أقبح و أشنع من إرسال من يدعو إلى الكفر خلق نفس الكذب.

فإن قيل: إنَّ ذلك يؤدّي إلى تعجيزه تعالى، و أنّه لا يقدر على أن يدلّنا على الفرق بين الصــادق و الكاذب.

قيل: التعجيز إنّما يدخل في أجناس المقدورات، و لا جنس من المقدورات إلّا و هو تعالى يقدر منه على ما لا يتناهى، فكون المعجز دالاً لا يرجع إلى الجنس، و إنّما يستند إلى قبحه إن لم يكن المدّعي صادقاً، و هذا قد أفسدوه على نفوسهم، فجرى ذلك مجرى أن يكون في مقدوره علم يعلم به، و شهوة يشتهي بها، و حركة يتحرّك بها، و كلّ ذلك ليس بتعجيز له تعالى، و إنّما هو نفى لكيفيّة فعل يستحيل عليه، فلم لا يكون المعجز مثله؟

على أنّه تعالى يقدر على أن يخلق فينا العلم الضروريّ بالفرق بين الصادق و الكاذب، فلا يؤدّي إلى تعجيزه.

و ليس لهم أن يقولوا: أردنا أن يدلّنا على الفرق بين الصادق و الكاذب، و الضرورة ليست بدليل.

و متما يلزمهم أيضـــاً: أن يصـــفوا الله تعـالى بأنّه ظالم جاتر؛ لأنّه فَعَلَ الظلمَ و الجورَ، و الظالم و الجاثر مَن فَعَلَ الظلم و الجور، و من ارتكب ذلك خالف الإجماع.

و استيفاء ما يلزمهم على مذهبهم الفاسد يطول به الكتاب، و لعلنا نذكره في الكتاب الآخر إنشاءالله.

# الكلام في الاستطاعة

# فصل: فيأن القدرة قدرة على الضدين

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أشياء، منها: إثبات القادر قادراً، و منها: أنّه إنّما كان كذلك لمعنىً، و أنّ ذلك المعنى لا بـــدّ أن يكون موجوداً و مختصًاً بــه، و منها: أنّه متعلّق بالضــــدّين و المثلين و المختلفين، ممّا يصحّ تعلّق القدرة به. و نحن نبيّن جميع ذلك إنشاءالله.

أمّا الذي يدلّ على أنّ الواحد منّا قادر على الله ابتنّاه في باب الصفات، من صحّة الفعل منه و مفارقته لمن يتعذّر عليه. وبيّنًا أنّ هذه المفارقة لا بدّ أن يستند إلى الجملة، لا إلى الأجزاء؛ من حيث كان الحكم راجعاً إليها.

فإذا ثبت ذلك فالطريق إلى أنّها لمعنىً يجدّد هذه الصفة مع جواز أن لا يتجدّد، و الحال و الشروط واحدةً، فلا بدّ أن يستند إلى معنىً؛ لأنّ بهذه الطريقة أثبتنا المعاني.

و أيضاً: فلا يخلو أن يكون قادراً لنفسه أو لمعنى، أو لا لنفسه و لا لمعنى، أو بالفاعل. و قد أفسدنا جميع ذلك فيما مضى، بأن قلنا: لو كان الواحد منّا قادراً لنفسه لوجب أن يكون الأجسام

١. كذا. و لعل الصحيح: هو.

كلُّها قادرةً لأنفسها؛ لاشتراكها في صفة النفس، و ثبوت كونها متماثلةً.

و كان يجب أن لا يتفاضــل القادرون في ذلك. و كان يجب أن يكون قادراً على ما لا يتناهى. و لصــع منه أيضــاً ممانعة القديم. و كان يجب أيضاً أن يكون قادراً على سائر الأجناس من الأجسام و الألوان، و كلّ ذلك فاسد.

و كان يجب أيضاً أن يكون كلّ جزء من الجملة قادراً؛ لأنّ صدفة النفس ترجع إلى كلّ جزء، و ذلك يفسد أن تكون هذه الجملة هي القادرة دون الأخرى، فكان يجب أن يستحيل خروجه عن هذه الصفة؛ لأنّ صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها.

و لا يجوز أن يكون كذلك لا للنفس و لا للعلّة؛ لأنّ ما هذه صفته لا بدّ له من مقتضي، و لا شيء يمكن في ذلك إلا كونه حيّاً، و لو كان كونه حيّاً المقتضي لكونه أقادراً، لوجب في كلّ حيّ أن يكون قادراً. وكان يجب أن لا يتناهي مقدوراته؛ لأنّ انحصار المقدورات إنّما يكون لا لا لا يحسار القدر. و كان يجب أن يصح منه الاختراع؛ لأنه إنّما يستحيل ذلك في القُدر. و كان يجب أن يصح منه سائر الأجناس؛ لأنّ المخصّص لبعضها القُدرَ، و كلّ ذلك فاسد. و يفسد بجميع ذلك كونه قادراً بالفاعل.

> و أيضاً: فما يتعلَق بالفاعل لا يصحّ فيه التزائد، و كون القادر قادراً يصحّ فيه التزائد. فإذا بطل كونه قادراً لنفسه و لا لنفسه و لا لمعنى بالفاعل، لم يبق إلا أنّه قادر لمعنى.

و الذي يدل على أنّ ذلك المعنى يجب أن يكون موجوداً، ما تقدّم مِن أنّ ما يتعلّق بغيره لنفسه فإنّ عدمه يخرجه من التعلّق، و لو لم يخرجه من التعلّق لوجب أن يكون الواحد منّا قادراً على ما لا نهاية له؛ لأنّ القُدرَ المعدومة لا نهاية لها. و كان يجب أيضاً أن يكون الواحد منّا قادراً فيما لم يزل. فإذا بطل جميع ذلك وجب أن يكون المعنى موجوداً.

و لا بدّ أن يكون مختصاً بمن أوجب كونه قادراً؛ لأنه لو لم يكن مختصاً به لم يكن بأن يوجب

كونه قادراً بأولى من إيجاب كون غيره قادراً. و الاختصاص لا يكون إلا بالحلول، إمّا في جميعه أو في بعضه؛ لأنّ المجاورة لا يصحّ عليها؛ لأنّها من أحكام التحيّر.

و حلولها في الجميع لا يمكن؛ لأنّ من المحال أن يوجد معنى واحد في محال كثيرة؛ لأنّه كان يوجب أن يكون من جنس التأليف من حيث حلّ المحلّين، و مخالفاً له من حيث حلّ أكثر من المحلّين، و ذلك فاسد، فإذن لا بدّ أن يحلّ بعضه.

و أيضاً: فإنّ أحدنا إذا حمل شيئاً بإحدى يديه فتعدّر عليه أو شقّ، إذا استعان باليد الأخرى تأتّى منه حمله أو سهل، و لا وجه لذلك إلا كون القُدّر حالةً في اليدين معاً، فإذا استعمل محالّها صحّ الفعل بها، و ذلك لا يصحّ إلا مع الحلول.

و أتما ما يفسد أن يكون ذلك المعنى الصحة، ما تقدّم إفساده من أنّ المعقول من الصحة اختصاص المحلّ بمعان مخصوصة، من الرطوبة و اليبوسة و حصول بنية و تأليف على وجه مخصوص، و كذلك اعتدال المزاج، و جميع ذلك حكمه راجع إلى المحلّ، و كون القادر قادراً راجع إلى المحلّ، فلا يجوز أن يكون المقتضى له ما يرجع إلى المحلّ.

وليس لأحد أن يقول: إنّ ذلك المعنى يوجب حكماً للمحلّ و الجملة معاً.

و ذلك؛ أنّه كان يجب استحالة وجود ذلك المعنى إلّا مع الإيجاب؛ لأنّ معلول العلّة لا ينفصل من العلّة، و قد علمنا جواز كلّ ما يشيرون إليه بالصبحة '، من البنية و التأليف و الرطوبة و اليبوسة في الجماد، و في من ليس بقادر.

و كان يجب أن يكون ذلك المعنى على صفتين مختلفتين للنفس؛ من حيث أوجب صفة للمحل، و صفة للجملة؛ لأنّ إيجاب الذات ما توجبه يرجع إلى نفسها، و لا يجوز في ذات محدثة أن تكون على صفتين للنفس مختلفتين؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى كونها مخالفة لنفسها، و إلى صحّة وجودها و عدمها، إذا طرأ عليها ما يكون بضدّ إحدى الصفتين، و كلّ ذلك فاسد.

فإن قيل: لو كانت القدرة غير الصحة لجاز وجود الصحة و إن لم توجد القدرة، فلا يكون قادراً، أو توجد القدرة و إن لم توجد الصحة، فيكون قادراً.

ج: من الصحة.

قيل: نحن نجوّز ذلك، أمّا وجود الصحّة مع انتفاء القدرة، فصحيح لا شبهة فيه، و قد بيّتاه. و أمّا وجود القدرة و انتفاء الصحّة، و إن كان انتفاء ما أشاروا إليه لا يفسد بنية الحياة، فإنّه جائز أيضاً، و إن أفسدها لم يجز؛ لحاجة الحياة إلى البنية.

فأما مع وجود بنية الحياة، فالصحيح أنّ القدرة لا تحتاج إلى أكثر من بنية الحياة. و في الناس من قال: يحتاج إلى الصلابة تزايد القدر، فأمّا القدرة الواحدة فلا تحتاج إلى الصلابة تزايد القدرة القدرة الواحدة فلا تحتاج إلى أكثر من بنية الحياة. فمن قال بهذا يقول لا بدّ من وجود البنية التي تحتاج إليها القدرة، فأمّا غير ذلك فيجوز أن توجد القدرة من دونها.

و من قال متى وجدت الصحّة لا بدّ من وجود القدرة؛ من حيث إنّ المحلّ إذا احتمل الشيء لا يخلو منه إلّا إلى ضده، لا يتوجه عليه هذا السؤال؛ لأنّه يقول إنّما لم يجز ذلك لاحتمال المحلّ له، لا لأنّه هو بعينه.

### [في أنّ القدرة تتعلّق بالشيء و بمثله و بخلافه]

فأتما الذي يدل على أنّ القدرة تتعلّق بالشيء و بمثله و بخلافه، فهو أنّه متى صحّ مِن أحدنا بعض أجناس مقدورات القُدر صحّ منه جميعها، و لهذا متى قدر أن يتحرّ ك يُسرةً، و متى قدر أن يعتمد في جهة قدر على الاعتماد في جميع الجهات إذا لم يكن هناك منع، و متى قدر على جنس من الأصوات قدر على سائرها، و متى قدر على الاعتقادات قدر على الإرادات و الكراهات و النظر و الظنون و غير ذلك، فلو لا أنّ القدرة متعلّقةً بجميع ذلك لم يجب ذلك.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك بالعادة، و أنّه تعالى أجراها، بأن يفعل فينا القُدَر المتغاثرة المتعلّقة بجميع ذلك.

قيل: لو كان الأمر على ذلك لوجب وجود ما لا يتناهى فيه من القُدَر '؛ لأنّ الجهات التي يصحّ أن يتحرّك إليها لا نهاية لها. على أنّ العلم بأنّ هذا الحكم واجب ضرورةً، فلو شككنا في ذلك لأدّى إلى الشكّ في جميع الأمور الواجبة بالعقل، و إلى الشكّ في الضرورات، و ذلك فاسد.

على أنَّ مـا طريقـه العادة لا يمتنع أن يختلف حاله بالأزمان و البلدان و على بعض الوجوه، فكان

١. ذ (ص ٨٥): ما لا يتناهى من القُدَر فينا.

يجب أن يجوّز أن يكون في بعض البلدان من يتحرّك يمنةً فراسمخ، و لا يقدر أن يتحرّك يسرةً سراً مع زوال الموانع، و فيهم من يحمل ألف رطل، و لا يقدر على حمل رطل، و كل ذلك فاسد. و الذي يكشف عن هذا أنّ العلوم و الإرادات و الاعتقادات لمّا لم يجب شياعها جاز أن يكون في الناس من يعلم شيئاً و لا يعلم أشياء كثيرةً، و يريد أشياء كثيرةً و لا يريد ما هو دونها؛ لأنّ العلم و الاعتقاد و الإرادة يتعلّق بشيء الله لا يتعلّق بما هو مثله، و يجري مجرى القدّر في وجوب شياعه الشهوة؛ فإنّه لا يجوز أن يكون الواحد منا يشتهي شيئاً و لا يشتهي ما هو مثله و على سائر صفاته.

و يدل أيضاً على أنّ القدرة تتعلّق بالضدين و المختلفين - و إن لم يكونا متضادين - ما نعلمه ضرورةً من اتباع تصرّفنا لدواعينا و قصودنا و وقوعه بحسبها، و لو كانت القدرة مختصة بالشيء دون خلافه و ضدة، لم يقف الفعل على دواعينا و اختيارنا، بل كان يجب أن يكون ذلك تابعاً للقدرة و ما هي متعلّقة به، فكان لا يمتنع أن يدعوه الداعي إلى الحركة في جهة أن تقع منه الحركة في جهة أخرى، أو يريد القيام فيقع منه القعود، أو يريد الاعتماد فتقع منه الحركة، و كلّ ذلك فاسد.

فأمًا من قال قُدرنا الضدّين يتضادان، فيلزمه أن لا يوجد في الجملة قدرتان على شيئين ضدّين، مثل الحركة بمنة و يسرةً في يدين؛ لأنّ الصفتين المتضادّتين على الحيّ لا فرق بين أن يكون محلّ موجبهما واحداً او اثنين في استحالة اجتماعهما، كالعلم و الجهل، و الإرادة و الكراهة. و قد علمنا صحّة وجود الحركتين في جهتين متضادّتين من القادر الواحد.

و أيضاً: فلو تضاد كون القادر آفادراً على الضدين، لتضاد كون القديم تعالى آفادراً عليهما؛ لأنّ كلّ ضدين تضادًا على بعض الموصوفين - يعنى الصفات - فهي متضادة على جميعهم، من غير اعتبار باختلاف جهة الاستحقاق، و قد ثبت أنّه تعالى قادر على الضدّين.

### [عدم وجود قدرة غير متعلقة بمقدور أصلاً]

فأمّا وجود قدرة غير متعلّقة بمقدور أصـلاً، فلا يجوز؛ لأنّ ذلك ينقض حقيقة كونها قدرةً؛ لأنّه

۱. د (ص ۸۶): في جهة و يريدها، فيقع.

۲. دُ (ص ۸٦): كون أحدنا.

٣ ج، نسخة بدل ب، هامش أ: + كأنه.

كان يؤدّي إلى أنّ القادر لا يصــح منه الفعل، و ذلك ينقض حقيقته. و لأنّ بهذا الحكم ينفصــل وجودها من عدمها.

و لا يلزم على ذلك الممنوع؛ لأنّ الممنوع يصبح منه الفعل متى زال المنع لما هو عليه، و لا يجري مجرى العاجز، و ليس كذلك لو كانت القدرة موجودةً غير متعلّقة؛ لأنّه ما كان يصبح الفعل بها مع ارتفاع جميع الأمور المعقولة و على كلّ وجهِ.

و كذلك نقول في تعذّر الفعل من القديم فيما لم يزل؛ لأنّه إنّما تعذّر ذلك لاســـتحالة وجود الفعل فيما لم يزل، و أنّه إذا صحّ وجود الفعل صحّ منه، لما هو عليه فيما لم يزل.

و أمما تعلَق القدرة بـالضـــدّين، عنــدنا و إن كان كذلك، فإنّما يتعلَق بأن يفعل كلّ واحد منهما بدلاً من صاحبه، و لا يتعلّق بهما على طريق الجمع.

و كذلك يتعلّق قُدَرُنا بما يخصّ العاشر، و إن لم يصحّ منه في الثاني؛ لأنّ الفعل يستحيل وجوده في الثاني، فإذا جاء وقت صحّة وجوده صحّ فعله بتلك القدرة، و يصحّ بهذه القدرة في الثانى ما يختصّ الثانى، فلا يؤدّي إلى نقض كونها قدرةً.

و ليس كـذلك إذا كانت موجودة غير متعلقة أصــلاً؛ فإنّه يؤدّي إلى نقض كونها قدرة على ما دتنّاه.

و قد بيّنًا فيما مضى أنّ القدرة لا تتعلّق بالشىيء إلّا على وجه الحدوث؛ حيث بيّنًا أنّ القادر لا يتعلّق بـالمقـدور إلّا على وجـه الحـدوث، فإذا ثبت ذلك فالقدرة ليســت موجبةً للفعل، بل يختار القادر بها إيجاد المقدور.

و المذي يدلّ على ذلك أنّها لو كانت موجبةً لم يخل أن يكون إيجابها إيجاب العلل أو إيجاب الأسباب. و لا يجوز أن يكون إيجابها إيجاب العلل؛ لأنّ العلّة من شأنها أن توجب صفة لغيرها، و لا يصبح أن تتعلّق إلّا و هي موجودة و هو موجود، و ذلك مستحيل في تعلّق القدرة بالمقدور؛ لأنّها لا تتعلّق به إلّا و هو معدوم، فإذا وجد بطل التعلّق.

و أيضاً: فإنَّ ٢ معلول العلَّة لا يدخله المنع، و المقدور قد يدخله المنع.

۱. ذ (ص ۸۳): بما يصحّ في.

و أمّا الذي يبطل أن يكون موجبه إيجاب السبب، أنّها لو كانت كذلك لوجب أن يكون المقدور فعلاً لله تعالى؛ لأنّ فاعل السبب فاعل المسبّب.

و أيضاً: فقد بيّنا أنّ القدرة تتعلّق بالضدّين، فلو كانت موجبةً لم تكن بأن يوجب أحدهما أولى مِن الآخر، و لأنّ مقدور القُدَر متعلق باختياره (ودواعيه، و بعد وجود السبب يخرج المسبّب عن اختيار القادر.

على أنّ من شأن المسبّب أن يصنح دخول المنع فيه، فيحصل السبب و يرتفع المسبّب، و ذلك يفسد مذهب المخالف بأنّ القدرة مع المقدور.

فإن قالوا: القدرة سبب، و لا يصح انفكاكها منه، و يوجدان معاً.

قيل لهم: لم أصار بأن تكون القدرة سبباً في المقدور، دون أن يكون المقدور سبباً في القدرة؛ لأنه إنّما يتميّز السبب من المسبّب بأن يدخله المنع على بعض الوجوه. "

و لا ينتقض ذلك بـالتأليف مع المجاورة، و أنّهما يوجدان معاً؛ لأنّ الكون الذي هو مجاورة قد كان يجوز أن يوجد منفرداً بعينه، فلا يولّد. <sup>4</sup>

و ليس لأحد أن يقول: إنّ القدرة تحتاج إلى المقدور؛ لأنّه كان يوجب جواز وجود المقدور مع عدم القدرة؛ لأنّ وجود المحتاج إليه مع عدم المحتاج جائز. و°كان يجب أن يصمح وجودها مع أمثال مقدورها؛ لأنّ المحتاج لا يحتاج ألى عين مخصوصة، بل يقوم أمثاله من الجنس مقامه.

و أيضاً: ما يحتاج إلى غيره لا يعجوز أن يوجد مع ضدّه، كالعلم لا يصحّ وجوده مع ضدّ الحياة، فعلى هذا كان يجب استحالة وجود نوع القدرة مع ضد الحركة، و قد علم فساد ذلك.

و القدرة يصــحٌ أن يفعل بها في كلّ محلّ مع ارتفاع المنع، و لا ينحصــر متعلَّقها من هذا الوجه

١. ذ (ص ٨٤): باختيار القادر.

٢. كذا. و لعلّ الصحيح: إنّما.

٣. ذ (ص كلم): لزمهم أن لا تكون القدرة بأن تولد الفعل أولى من أن يولدها، لأنّ السبب إنّما يتميز من المسبّب بأن يصح على حال من الأحوال وجوده مع المنع من المسبّب.

ع كذا.

ه د (ص ۸٤): + لأنه

٦. ذ (ص ٨٤): لا يجوز أن يحتاج.

إلَّا بانحصار المحالَّ، و لهذا يصحّ من كلّ قادر أن يفعل في كلّ محلّ مع ارتفاع الموانع.

و إنّما لم يصبح أن يفعل بقُدَر الجوارح أفعال القلوب؛ لفقد البنية التي تحتاج إليها أفعال القلوب، و إنّما لم ينقل محل أقدرة اليد إلى تضاعيف القلب لصبح أن يفعل بها أفعال القلوب. فأمّا قُدَرُ القلب فلا يمتنع أن يفعل بها ما يختص الجوارح.

و القدرة تتعلق أيضاً بمقدورها في الأوقات متى بقيت عند من قال ببقائها. فأمّا من قال لا يصبح بقاؤها، يقول لا يصبح ذلك؛ لأنّها تعدم في الثاني. و لو فرضت بقائها لصبح الفعل بها في الأوقات، ولهذا يصبح أن يفعل القادر بها الأفعال ما دامت باقيةً، فهي من هذا الوجه أيضاً غير منحصرة المقدور.

و يتعلَق أيضاً من الأجناس المختلفة من مقدور القدر "بما "لا نهاية له من أفعال القلوب، كالاعتقادات و الإرادات. و أمّا أفعال الجوارح فأجناس مقدور القُدر منحصرة، فهي تتعلّق بجميعها. هذا في المختلفات منها، فأمّا المتضادات من أفعال الجوارح، فإنّ القدرة تتعلّق بما لانهاية له منها، لكن على طريق البدل؛ لأنّ الجمع بينهما محالً.

و أتما المتماثل من أفعال الجوارح، فلا نهاية له أيضماً، لكن لا تتعلَق القدرة منها بأكثر من جزء واحد إذا كان المحلّ و الوقت و الجنس واحداً.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّها لو تعدّت إلى أكثر من جزء واحد لم ينحصر متعلّقها، كما أنّها لمّا تعلّقت بالفعل في الأوقات و ° في المحالّ و بالمختلف لم ينحصر تعلّقها من هذه الوجوه؛ <sup>٦</sup> لأنّ كلّ متعلّق بغيره مفصّلاً متى تعدّى في التعلّق جزءاً واحداً لم يتناه متعلّقه، كالقدرة و الشهوة، و متى انحصر متعلّقه لم يتجاوز الواحد، كالعلوم و الإرادات.

١. ج: فلو.

۲. ب: فعل.

٣. ذ (ص ٨٦- ٨٧): من مقدور العباد.

<sup>£</sup> ج: ما.

ه ب: -و.

٦. ذ (ص ۸۷): + و.

و لو كان مقدور القدرة و الجنس و المحلّ و الوقت واحداً غير متناه لأدّى أن لا يتعذّر على أحدنا حمل الجبال، بل حمل السماوات و الأرضين، و أن لا يتفاضل القادرون. و كان يصحّ منه أن يمانع القديم القادر لنفسه. و كان يجب أن لا يخفّ على أحدنا حمل جسم إذا أعانه عليه آخر و استعان بيده الأخرى. و كان يجب أيضاً أن لا يكون الواحد منّا مضطراً إلى أفعال القلوب، كالعلوم و الإرادات، و لا إلى أفعال الجوارح؛ لأنّه يقدر من أضدادها على ما لا نهاية له، و كلّ ذلك فاسد.

و المتولّد كالمباشر في هذا الباب، و هو أنه لا يصحّ أن يفعل منه من الجنس الواحد بالقدرة الواحدة في المحلّ الواحد و الوقت الواحد إلا جزءاً واحداً. فإذا سئل عمّن وضع جزءاً بين أجزاء سئة، و أنه يحصل هناك سئة أجزاء من التأليف، فالجواب عنه قد تقدّم.

و كذلك قُدَر القلوب تساوى قُدَر الجوارح في جميع ذلك، و هذا الحكم يعمّ جميع أجناس الشَدر، سواء كانت موجودةً أو معدومةً؛ لأنه يلزمها هذا الحكم من حيث كانت قدرةً، و اختلاف أجناسها لا يؤثّر في ذلك؛ لأنّ القُدر كلّها مختلفةً، و مع ذلك فقد اتّفقت في أنّ ما يصحّ ببعضها يصحّ بسائرها، فلا اختلاف في هذا الحكم.

أعظم.

# فصل: في أن القدرة قبل القعل

### [الدليل الأوّل]

قد دَلَلنا فيما تقدّم على أنّ القدرة قدرةٌ على الضـدّين، فلو وجب مصاحبتها لمقدورها لأدّى إلى ا اجتماع الضدّين، و ذلك محال.

فإن قيل: نسلم أنّها قدرةً على الضدّين، غير أنّه لم لا يجوز أن يكون تأثيرها في المقدور بالمصاحبة، فيؤثّر في أحدهما دون الآخر، فلا يؤدّي إلى اجتماع الضدّين. و متى لم يقارنه لم يصحّ تأثيرها فيه على وجهٍ، بل تكون متقدّمةً عاريةً منهما، فإذا أثّرت في إيجاد أحدهما أثّرت مصاحبةً.

قلنا: القدرة إذا كانت متعلّقةً بالضدين، و مؤثّرةً في أحدهما، متى أثّرت بالمصاحبة له لم يخل في هذه الحال التي وجد بها مقدورها من أن يخرج من التعلّق بالضد الآخر أو الأضداد الباقية، أو يكون تعلّقها باقياً. فإن خرجت من التعلّق بالأضداد وجب أن يخرج أيضاً من التعلّق بهذا المقدور في هذه الحال؛ لأنّ دخولها في التعلّق بالبعض يقتضي تعلّقها بالكلّ. ألا ترى أنّها متى وجدت تعلّقت بالكلّ و إذا عدمت خرجت من التعلّق بالجميع، فلو خرجت من التعلّق بالجميع لما أثّرت في هذا المقدور الموجود، لأنّها إنّما تؤثّر فيه لثبوت تعلّقها به.

فإن قيل: إنَّها ما خرجت من التعلُّق بأضداد هذا المقدور في هذه الحال.

و أيضاً: فإنّ حقيقة تعلّق القدرة بالمقدورات كلّها لا بدّ من أن تكون متّفقة في كلّ ما يتعلّق به، وليس يخلو من أن يكون معنى التعلّق هو صحة التأثير أو وقوعه و ثبوته. فإن كان الأول، فيجب أن لا تكون متعلّقة، و الفعل موجود؛ لأنّ الوجود يخرج بالثبوت عن الصحة. و إن كان الشاني وجب أن لا تكون القدرة متعلّقة بمقدوراتها قبل أن تؤثّر فيها، و لا توجد عاريةً من مقدوراتها، مع

أنّها متعلّقةً بها؛ لأنّ الثبوت هـاهنـا يرتفع، و لا يجوز أن يقتــــم معنى التعلّق، فيكون فيمـا وجد له حقيقةً، و هو الثبوت، و فيما لم توجد له حقيقة أخرى، و هو الصحّة؛ لأنّ ذلك نقض الأصول.

### [الدليل الثاني]

دليل آخر: و ممّا يملل على أنّ القدرة متقدّمةً على مقدوراتها، هو أنّ القدرة إنّما يحتاج إليها لإخراج المقدور من العدم إلى الوجود، و نقل الموجود إلى الوجود محالٌ، فيجب أن يتعلّق بالمعدوم، و يخرج بوجوده من التعلّق به.

و لا يلزم مـا ذكرنـاه في الإرادة؛ لأنّهـا لا يحتـاج إليهـا لنقل المراد من العدم إلى الوجود، و إنّما هي جهةً للفعل، و مؤثّرةً في وقوعه على وجه دون وجه، فلهذا وجب أن يقارن المراد.

و كـذلـك القول في العلم المؤتّر في إحكـام الفعـل؛ لأنّـه إنّمـا يقــارن الفعــل لتــأثيره في غير الحدوث و الوجود، بل في وجه إلإحكام، مثل ما قلناه في الإرادة.

فإن قيل: أليس السبب قد يقارن المسبّب، مثل الوّهيّ مع الألم، و المجاورة مع التأليف؟ قيل: السبب لا يؤثّر في إخراج المسبّب من العدم إلى الوجود، بل المؤثّر في ذلك كونه قادراً،

و السبب كالآلة في ذلك و الوصلة إليه. و السبب كالآلة في ذلك و الوصلة إليه.

فإن قيل: كيف تقولون إنّ الإرادة و العلم إنّما وجب مقارنتهما للمراد، و الفعل المحكم من حيث أثّر في وجه للفعل غير الحدوث، و النظر المولّد للعلم يؤثّر في كون الاعتقاد علماً، و مع هذا متقدّم له غير مقارن؟

قلنا: الإرادة إنّما وجب كونها مصاحبةً لما يؤثّر فيه، أو مصاحبتها لأوّل جزء منه، إذا لم تكن المصاحبة لجميعه كالخبر و الأمر؛ لجواز وقوعه على وجوه مختلفة، فإذا اختص بعضها وجب أن يكون ذلك لأمر يقارن، وليس كذلك العلم الواقع عن النظر؛ لأنّ مع تقدّم النظر لا يصح أن يقع الاعتقاد غير علم، و لا يصح أن يقع على وجه آخر بدلاً من كونه علماً، و الحال واحدة. و جرى العلم في هذا الباب مجرى سسائر المتولّدات في أنها لا يحتاج في وقوعها على وجه إلى مؤثر

مصاحب، بل المؤثّر فيها يكون مقارناً للسبب '؛ لأنّ بوجود ' السبب المسبّب في حكم الوجود"، و لهذا وجبت مصاحبة كون الفعل المحكم المتبدأ لما يؤثّر فيه من العلم، و لم يجب ذلك في المتولّد، و إن كان محكماً.

و أيضاً: فإنه غير ممتنع أن يكون المؤثّر في كون الاعتقاد علماً هو كون الناظر عالماً بالدليل على الوجه الذي يدل بشرط متقدّماً وفي بعض على الوجه الذي يدل بشرط متقدّماً وفي بعض الأحكام، ألا ترى أنّ من فعَل القبيح لا يستحقّ به الذمّ إلا بشرط تقدّم كونه عالماً أو عاقلاً أو متمكّناً من العلم به.

و إنّما قلنا المؤتّر كونه عالماً بالدليل بشــرط تقدّم النظر، و لم نجعل المؤتّر النظر؛ لأنّ الناظر لو خرج من كونه عالماً بالدليل لشبهة دخلت عليه، لم يقع ذلك الاعتقاد في الثاني علماً.

قلنا: المعتبر <sup>٧</sup> بجهة الحاجة لا بنفس الحاجة؛ لأنّ الفعل المفتقر إلى المحل لم يحتج إليه ليحصل له الوجود، و إنّما احتاج إليه في وجوده و عند وجوده. و كذلك ما يحتاج إلى معان في المحل، إنّما يحتاج إليها في وجوده، لا ليحدث فيه <sup>٨</sup>، و لهذا يحتاج إلى هذه الأمور في حال بقائه و استمرار وجوده، كما احتاج إليها في ابتداء وجوده. و القدرة إنّما احتيج إليها ليوجد بها، و لم يحتج إليها في وجود الفعل، ففارقت جميع ذلك.

\_\_\_\_

١. ذ (ص ٨٩): المسبب.

٣. ج: يوجد

٣ ذ (ص ٨٩): الموجود.

٤ ذ (ص ٨٩): +عليه.

٥. ذ (ص ٨٩): أن يكون لها شرط متقدم عليها.

٦. ذ (ص ۸۹): و.

٧. ذ (ص ٩٠): + في هذا الباب.

۸ ذ (ص ۹۰): ليحدث بها و يوجد.

و يمكن أن يجعل ' هذا دليلاً في أصل المسألة، فيقال: لو احتاج الفعل في ابتداء وجوده إلى القدرة لاحتاج إليها مع البقاء و استمرار الوجود، قياساً على المحلّ و المعاني التي يحتاج إليها في المحارّ.

فأمًا الآلات فلا يحتاج فيها إلى مصاحبتها للفعل، إلَّا ما كان محلًّا للفعل، أو في حكم المحلّ، كالسكين في القطع و الجناح في الطيران و النار في الإحراق و ما يجري مجراها؛ لأنَّ النار ينفذ في الجســـم المخترق، فلا بدّ من وجودها في تلك الحال. فأمّا ما لم يكن محلّاً للفعل فلا يلزم مقارنته `` للفعل، كالقوس في الرمي، بل يجب تقدّمها، و يجوز أن تقع الإصابة مع عدمها أو كسرها.

و القدرة بخلاف ذلك؛ لأنَّ جهة الحاجة إليها تقتضيي التقدِّم دون المقارنة، على ما مضي. فلهذا أجزنا وقوع الفعل بقدرة معدومة، و إن لم يجز ذلك في الجارحة المعدومة.

### [الدليل الثالث]

دليل آخر: و ممّا يدلّ على تقدّم القدرة للمقدور، أنّ تعلّق كون القادر قادراً بالمقدور لا يختلف باختلاف القادرين، و إن كان بعضهم يقدر لنفسه و بعضهم بقدرة، كما لم يختلف العالمون و المدركون، و إن اختلفت جهات استحقاقهم.

و إذا ثبت ذلك، فلو كان أحدنا يقارن كونه قادراً لوجود المقدور لوجب ذلك في القديم، و لمًا علمنا تقدّم كونه قادراً على كونه فاعلاً وجب مثل ذلك فينا؛ لوجوب المطابقة التي ذكرناها بين القادرين و العالمين و المدركين في كيفيّة التعلّق.

فإن قيل: القديم تعالى يقدر على أجناس لا نقدر عليها، و يقدر على الاختراع و نحن لا نقدر عليه، و يقدر تعالى من الجنس الواحد في المحلِّ الواحد و الوقت الواحد على ما لا يتناهي، و الواحد منا لا يقدر بهذه الشروط إلا على جزء واحد.

قيل: هـذا خـارج عمّا اعتبرنـاه؛ لأنّ الاختلاف في ذلـك لا يرجع إلى كيفيّـة التعلّق و حقيقـة التناول، بل إلى أمور غير ذلك. و القديم تعالى و إن اختصّ بما ذكرناه، و نحن لا نقدر عليه،

> ١. ب: نجعل. ٢. أ: مقارنتها.

فكيفيّة أكونه قادراً على ذلك أجمع مثل كيفيّة كوننا قادرين، و هي جهة الإحداث، و نحن أوجبنا التساوى في هذه الجهة.

### [الدليل الرابع]

دليل آخر: و ممّا يدل على تقدّم كون القادر قادراً على مقدوره، هو أنّ المقدور متى بقي خرج من كونه مقدوراً، و إنّما خرج من ذلك في حال بقائه للم لوجوده، و الوجود حاصل له في حال الحدوث، فيجب خروجه بالحدوث من تعلّق القدرة.

فإن قيل: لم زعمتم أنّ الباقي يخرج " من المقدور؟

قيل: قد علمنا أنّ الجسم لا يكون في حال بقائه مقدوراً لله تعالى كما كان في حال عدمه؛ لأنه لو كان مقدوراً لكان تعالى مجدّداً لوجوده في كلّ حال، و لو كان كذلك لصمح أن يفعله- و هو ببغداد- في الوقت الثاني بالصين، و قد علمنا استحالة ذلك.

فإن قيل: دليلكم مبنيّ على بقاء المقدور، و ذلك غير صحيح.

قلنا: من قال ببقاء مقدورات القُدَر يقول: قد ثبت عندي بقاء مقدورات كثيرة، فأنا أبني على أصل. و من قطع على أنّها لا تبقى أو شكّ، يقول: لو قدّرنا فيها البقاء لاستغنت عن القدرة، و إنّما استغنت والتقدير كافي في هذا الباب.

على أنّا قد بيتًا أنّ الجسم باق، و أنّه يخرج بوجوده من كونه مقدوراً، فيجب أن يكون حكم كل موجود حكمه، و أن لم يجز عليه البقاء.

فإن قيل: أليس عندكم أنّ الاعتماد سفلاً يحتاج في بقائه إلى وجود الرطوبة و لا يحتاج في وجوده إليها، فألا كانت القدرة مثل ذلك؟

أ: و كيفيّة. و الصحيح ما أثبتناه كما في: ذ (ص ٩٠).

٢. ذ (ص ٩١): + من تعلق القدرة.

٣. ب: خوج.

ذ (ص ٩١): الستغنيت.

٥. ذ (ص ٩١): استغنیت.

٦. ب، ج: -و.

قيل: لا نقول إنّ الاعتماد يحتاج في بقائه إلى الرطوبة، بل نقول: الاعتماد من شــأنه أن ينتفي في الثاني إلّا أن يحدث ما يمنع من انتفائه من حدوث الرطوبة عند حدوثه، و إذا لم يعدم كان باقياً.

فإن قيل: أليس الفعل يكون حســناً و قبيحاً في حال حدوثه، و لا يكون كذلك في حال بقائه، فهاكر تعلقت القدرة بالفعل في وجوده، دون حال بقائه؟

قيل: المؤثّر في الحسن و القبح وجوه يحدث عليها الفعل لا يتجدّد في حال البقاء، فلهذا اختصّ الحسن و القبح بحال الحدوث.

و بمثل ذلك نجيب إذا شئلنا عن الإرادة، و أنّها تؤثّر في الفعل في حال حدوثه و لا تؤثر في حال البقاء، وكذلك كون العالِم عالمًا يؤثّر في المحكم من الأفعال في حال الحدوث دون حال البقاء؛ لأنّ الوجه الذي يؤثّر فيه الإرادة و العلم يختص حال الحدوث دون حال البقاء، و قد بيّناه في الدليل المتقدّم.

على أنّا لا ننكر أن يكون بين الباقي و الحادث فرق، و أن يكون بعض الأحكام يتعلّق بإحدى الحالتين دون الأخرى، إذا كان ذلك لأمر مفعول ' من جهة معلومة، ' و القدرة بخلاف ذلك؛ لأنّ جهة الحاجة إليها هي نقل الفعل من العدم إلى الوجود، فبوجوده يجب أن يستغنى عنها، و يتساوى في ذلك الموجود الحادث و الباقي. "

### [بطلان القول بعدم تعلّق الفعل بفاعله في حال البقاء]

فأمًا قولهم: الفعل يتعلّق بفاعله في حال الحدوث و لا يتعلّق به في حال البقاء، فإنّه باطل؛ لأنّا لا نقول إنّ الفعل محتاج إلى فاعله في حال حدوثه و لا بقائه، بل نقول إنّه بوجوده قد استغنى عنه، و من يقول إنّه متعلّق به في حال حدوثه يريد أنّه لو تقدّم كونه قادراً للحال التي وجد فيها بلا فصل لما حدث، و هذا حكم لا يوجد للباقي. و ربما فتروا ذلك بأنّ أحوال الفاعل من كونه عالماً و مريداً " تؤثّر في الوجوه التي يحدث عليها الفعل، و مثل هذا لا يكون في حال البقاء.

كذا. و لعل الصحيح: «معلوم»، أو: «معقول».

٣. ذ (ص ٩٢): بعد أن يكون ذلك الحكم معقولاً، وجهته أيضاً معقولة بحسب ما يدل عليه الدليل من ذلك.

٣. ب: الموجود و المعدوم و الحادث و الباقي.

<sup>£</sup> أ: +و.

| 1 | الأصو | تمسدا | ٥ | 777 |
|---|-------|-------|---|-----|
|   |       |       |   |     |

فإن قيل: أ ليس الكون يمنع في ' حال حدوثه، دون حال بقائه.

قلنا: المنع في الكون إنّما اختص حال الحدوث؛ لأنّ المنع يتعلّق بالفاعل على التفسير الذي قدّمناه، و الباقي لا يتعلّق به حسب ما قدّمناه، فلأجل ذلك اختصّ المنع بحال الحدوث.

# فسل: في قبح تكليف ما لا يطاق

إنّما يحسن أن يكلّم في هذه المسألة من امتنع من تكليف العاجز العَدوَ، و الأعمى تنقيط المصاحف، و لم يجوّز تكليف المحال، و مع هذا أجاز تكليف ما لا يطاق، بأن نبيّن تكليف ما لا يطاق، مثل تكليف العاجز المشى، و غير ذلك من وجوه الفساد.

فأتما من قال يحسسن من الله تعالى أن يكلّف مع العجز، و يجاوز ذلك إلى أن قال يجوز أن يكلّف المحال و يعاقب على خلافه، فلا يكلّم بحال؛ لأنّ من هذه صورته يكابر أوائل العقول، و من كابر في ذلك لم يمكن أن يبيّن فساد قوله، بل الواجب السكوت عنه، فإن تُكلّف الكلام معه فعلى وجه التشنيع عليه، و التنبيه على أنّه مكابر للعقول دافع للفسرورات، لا على وجه الحجاج، و مجرى ذلك مجرى مكالمة السوفسطائية و أصحاب العنود في أنّ ذلك إنّما يكون على وجه التنبيه، لا على وجه الحجاج.

و اعلم أنّ المراد بقولنا تكليف ما لا يطاق، هو كلّ ما يتعذّر معه الفعل، سواء كان ذلك لعدم القدرة أو عدم العلم أو عدم الآلة أو عدم الدلالة؛ لأنّ الكلّ يتسماوى في قبح التكليف، و إن اختلف جهات التعذّر.

و الـذي يـدلّ على ذلك أنّا نعلم ضــرورةً قبح أن يؤمّر الجماد أو العاجز أو الميّت أو الزِمّن، و كذلك ' يقبح أن يؤمر الأعمى بنقط المصـحف، و الأمّي بالكتابة. و إنّما قبح ذلك؛ لأنّه ' تكليف' لمـا لا يطـاق <sup>4</sup>؛ بـدلالـة أنّـه متى كـان ذلـك متأتيّاً لم يقبح الأمر به، و متى تعذّر قبح، فعلم أنّه جهة القـح.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّما قبح ذلك لتعرِّيه من نفع أو دفع ضــرر؛ لأنَّ ذلك يقتضـــي أنَّ حال

\_\_\_\_\_

۳. أ: بياض.

۱. ذ (ص ۹۲): فكذلك.

٤. ذ (ص ١٠٠): +و يتعذّر وجوده.

٣. ب: + يلزم

تكليف ما لا يطاق و حال تكليف ما يطاق سواء في صحة اختيار العقلاء لكلّ واحد منهما مع التساوي في النفع و دفع الضرر، و قد علمنا خلاف ذلك.

فإن قيل إنّ ذلك يقبح منّا و لا يقبح منه تعالى، فقد بيتًا في باب العدل أنّ ما يقبح منّا لوجهٍ يقع عليه، متى وقع على ذلك الوجه فيه تعالى وجب أن يكون قبيحاً. و تكلّمنا على ما يقال في ذلك أنه قبح للنهى و الحظر و لكوننا مُحدَثين مربويين، فلا وجه لإعادته؛ لأنّ الطريقة واحدةً.

فإذا ثبت ذلك فالكافر عندهم غير قادر على الإيمان، و كان يجب أن يقبح تكليفه الإيمان. فإن قيل: الكافر إنّما أتى من قبل نفسه في تعذّر الإيمان عليه؛ لتشاغله بالكفر.

قيل: هـذا باطل؛ لأنه شـغل بالكفر لأنه خلق فيه الكفر و قدرة الكفر الموجبة له، فما أتى-على قولهم- إلّا من جهته، تعالى عن ذلك.

على أنَّ هذا تعليل لارتفاع الطاقة عنه، و تسليم لكونه غير مطيق، و هو وجه القبح.

على أنّه يلزم عليه أن يحسن أن يكلّف الإيمان من قتل نفسه، و مَن قطع رِجل نفسه أن يكلّف المشي؛ من حيث أتيا مِن قِبَل نفوسهما.

فإن قالوا [ب]الفرق بين العاجز و الكافر، لأنّ الكافر تارك للإيمان و العاجز ليس كذلك.

قيل: الكافر عندكم أسوأ حالاً من العاجز؛ لأنّ الكافر فيه موانع جمّاعة من الإيمان؛ من خلق الكفر فيه و خلق قدرة إرادة الكفر، و العاجز الكفر فيه و خلق إرادة الكفر و خلق قدرة إرادة الكفر، و العاجز فيه منع واحد، و هو العجز عن الإيمان، فيجب أن يكون الكافر أسوأ حالاً من العاجز.

على أنّا لا نسلم أنّ الكافر تارك الإيمان؛ لأنّ الترك إنّما يطلق في من يقدر عليه و على الأخذ معاً، فيختار أحدهما بدلاً من صماحبه. و لو جاز أن يقال في الكافر إنّه تارك للإيمان-مع أنّه غير قادر عليه- لحاز أن يقال في العاجز أيضاً إنّه تارك.

و ليس لهم أن يقولوا: إنَّ الكافر يتوهم منه فعل الإيمان، أو جائز منه فعل الإيمان، أو هو مطلق غير ممنوع، وليس كذلك العاجز؛ لأنه بخلاف ذلك.

و ذلك؛ أنّ ما ذكروه غير مانع؛ لأنّ الوهم هو الظنّ، و إذا كان الكافر - على مذهبهم - غير قادر على الإيمان، و فيه موانع منه، فقد علم أنّه لا يقع منه الإيمان، فكيف يتوهّم خلاف ما اعتقد فيه؟ هـذا عنـدهم، و أمّا نحن فنقطع على أنّ الكافر في حال كفره لا يصــح منه فعل الإيمان في هذه الحال التي مأمور عندهم فيها بالإيمان، فكيف يتوهم أو يظنّ منه فعل الإيمان؟

و أمّا الجواز، فالصحيح المستقرّ من هذه اللفظة - إذا أطلقت فيما طريقه العقليّات - الشكّ، و إذا علمنا أنّ الإيمان لا يجوز أن يقع منه في حال كفره كيف يشكّ في ذلك حتّى يقول إنّه يجوز منه فعل الإيمان؟

و إن أرادوا بهذه اللفظة نفي الاستحالة، فالاستحالة ثابتة مع وجود الكفر و قدرته.

و أمّا الإطلاق و التخلية و ارتفاع المنع فغير مســــلّم؛ لأنّ الإطلاق و التخلية إنّما يســــتعملان في القادر إذا ارتفعت عنه العوانع، و من ليس بقادر جملةً لا يوصف بذلك.

و المنع، قد أبيتًا أنّ موانع الكافر عن الإيمان على مذهبهم أكثر من موانع العاجز.

و كل هذه الفروق لو صحت ما منعت من كون الكافر غير مطيق "للإيمان، و هو وجه قبح تكليفه.

فأتما من هرب من إلزام تكليف ما لا يطاق إلى القول بالبدل، فقال: الكافر يجوز منه الإيمان في حال كفره على جهة البدل، بأن لا يكون كان الكفر، فأوّل ما يقال لهم: إنّما أجزتم من الكافر الإيمان بشرط أن لا يكون كان الكفر، و هذا الشرط لم يقع، فيجب أن يكون الجواز المعلّق به مرتفعاً.

ألا ترى أنّا إذا قلنا يجوز أن يبعث الله نيبّاً لو لم يكن، قد أعلمنا أنّه ختم النبوّة بنيبًنا صلى الله عليه و آله، فقد شــرطنا أمراً عرفنا الآن ارتفاعه، فيجب أن يرتفع تجويز بعثة نبيّ مع فقد الشــرط في التجويز. و كذلك إذا أجزنا دخول زيد الدار بشــرط أن لا يخبرنا نبيّ بأنّه لا يدخلها، متى أخبر نبيّ بأنّه لا يدخلها ارتفع الجواز.

و يلزم على تجويز الإيمان من العاجز بأن لا يكون كان العجز ؛، بأن تكون القدرة بدلاً منه.

و يلزم كون القديم محدثاً، "بأن لا يكون كان موجوداً و في الأزل، بل تجدد وجوده، و أن يكون كان المحدث قديماً، بأن كان يكون موجوداً في الأزل، و لا يكون متجدد الوجود. و يؤدي

٤. ب: العاجز.

أ: + و المحدث قديماً، على جهة البدل الذي ذكروه، بأن

يكون القديم محدثاً.

۲. د (ص ۱۰۲): فقد.

٣. أ: مطلق.

إلى جواز البدل في صفاته تعالى في الماضي و الباقي المستمرّ الوجود، بأن يقدّر في جميع ذلك خلاف ما ثبت، على جهة البدل، و فساد ذلك ظاهر.

فإن قيل: أليس أنتم تجوّزون من المكلّف الإيمان و الكفر في حال الثانية على البدل، هلّا جاز لنا مثله؟

قيل: بيننا و بينكم فرق واضح؛ لأنّ البدل كالشرط أمن حقّه أن لا يدخل إلا في الأمور المنتظرة المستقبلة، و لمنا كان ما لم يوجد منتظراً صحح الدول البدل فيه إذا امتنع اجتماعه، و الموجود واقع غير منتظر، فلا يصحّ فيه البدل؛ لأنّه لو صحّ فيه لصحّ في الماضي و الباقي.

فإن قالوا: الكافر تارك للايمان، و لا يصحّ كونه تاركاً لما يستحيل، كما لا يكون تاركاً للجمع بين الضدّين.

قيـل: الكـافر في حال كفره و إن كان تاركاً للإيمان، فهو تارك لما كان قادراً عليه جائزاً منه، و إن كان الآن قد خرج عن القدرة و الصحّة و الجواز.

و الفرق بين ذلك و الجمع بين الضدّين أنّ الجمع بين الضدّين مستحيل في كلّ حال، و ليس كذلك الإيمان في حال الكفر، فلهذا جاز أن يقال: إنّه تارك بالكفر الإيمان، و لم يقل ذلك في الجمع بين الضدّين.

# فسل: فيأن الله تعالى قد كلف كل من تكامل شرائط التكليف فيه

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أشياء، أحدها: ما التكليف؟ و ثانيها: ما صفات المكلّف؟ و ثالثها: ما صفات المكلّف؟ و ربعها: ما الذي تناوله التكليف من الأفعال؟ و خامسها: ما الغرض بالتكليف؟ و نحن نبيّن جميع ذلك إن شاءالله.

### [حقيقة التكليف]

أما التكليف، فقد ذكر رحمه الله في «الذخيرة» أنه إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة و مسقة. قال: و متى قبل في الأرادة؛ لأنّ الأمر إنّما يكون أمراً بإرادة الآمر الفعل المأموريه، و لهذا توجد صيغة الأمر فيما ليس بتكليف، إذا لم يعلم أنه أو دا المأموريه.

و الرتبة معتبرةً في التكليف، كما هي معتبرةً في الأمر.

و قال قوم: إنّ التكليف هو إعلام المكلّف وجوب الفعل أو الصفة الزائدة على حسنه، أو إعلامه تقبحه. و المراد بالإعلام كمال العقل و ما نصب الله تعالى من الأدلّة على أحوال الفعل. و بَعَلَ هذا القائل الإرادة شرطاً في حسن التكليف، لا في حدّه.

و قال بعضمهم: التكليف هو إلزام الغير ما فيه المشقّة. و هذا ينتقض بالمندوبات؛ لأنّه مكلّفٌ لها، و إن لم يكن مُلزِماً لها.

و أقوى القولين ما ذكره في الذخيرة، يدل على ذلك أنّه متى أراد أحدنا من غيره فعلاً تلحقه فيه المشقّة وُصِف بأنّه مكلّف، و إن لم يكن مُعلِماً له بشيء، و لا دالاً عليه، و لهذا يقولون كلّفتني

١. انظر: الذخيرة، ص ١٠٥.

٣. في: ذ (ص ١٠٤): اإنَّه، و لعلَه هو الصحيح.

٣. ذ (ص ١٠٤): إعلام.

القبيح، و كلفتني ما لا يلزمني، و يقول جماعتنا للمجبّرة: إنّ تكليف ما لا يطاق قبيح. فتجري لفظة «تكليف» و «مكلّف» مع القبح و الحسن، و الواجب و غير الواجب. و لو كان الإعلام هو التكليف لما صحّ جميع ذلك.

و أيضاً: فلو كان بنفس الإعلام مكلِّفاً لجاز أن يجري عليه هذا الوصف مع فقد الإرادة، بل مع الكراهة، و قد علمنا ضرورةً خلاف ذلك.

فإن قيل: يلزمكم مثله؛ لأنّه لو كان الإرادة نفســها تكليفاً لـجاز أن يريد منه الفعل، ( فيكون مكلّفاً، و إن لـم يكن مُعلِماً لـه، دالاً على أمرٍ.

و إنّما قيل: أمّا في الواحد منّا، فإنّه يصبح ذلك؛ لأنّهم يقولون في من أراد من غيره فِعلَ ما فيه المسَّمَة: إنّه كلّفه، و إن لم يكن مُعلِماً له و لا دالاً على أمرٍ. و إنّما لا يجوز في القديم؛ لأنّ الإعلام شرط في حسنه و من جملة إزاحة العلّة فيما كلّفه، لا لأنّه لو لم يُعلِمه لم يكن مكلّفاً متى أراد منه فعارً ما فه المشقّة.

و الـذي يقوّي مـا قلناه أنّ جميع الشــيوخ ذكروا أنّ التكليف لا يحســـن إلّا بعد كمال العقل و نصـب الأدلّة، و أنّه تعالى متى أكمل العقول و حصّل سائر الشرائط فلا بدّ أن يكون مكلّفاً. <sup>7</sup> قالوا: و لو لم يكلّفه <sup>7</sup>، و الحال هذه، كان التعريف و خلق الشهوة قبيحين أو الشهوة وحدها.

و هذا يدلّ على أنّ التكليف غير التعريف، و أنّ التعريف و ما يتبعه شـــرط في وجويه، و يجري مجرى الإقدار و التمكين، فكما لا يكون التكليف هو الإقدار و التمكين فكذلك أ الإعلام.

و ليس لأحد أن يقول: لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان الواحد منّا إذا أراد من غيره أن يصوم و° يصلّي وجب أن يكون مكلّفاً له، و ذلك لا يقوله أحد.

و ذلك؛ أنَّ هذا يدخل على الإعلام أيضـاً؛ فإنَّ من أعلم منَّا غيرَه شيئاً من العبادات و دلَّه عليه و

١. ج: +فان لم يكن.

٧. أ، ج: +و.

۳. ذ (ص ۱۰۳): لو لم يكلّف.

٤. ذ (ص ١٠٦): + لا يكون.

ه د (ص ۱۰۷): أو.

## انجزه الثاني/ في أنّ الله تعالى قد كلّف كلّ من تكامل شرائط التكليف فيه 📭 ٢٣٩

نتهـ على كونهـا طاعة، فكان يجب أن يكون مكلِّفاً، فإن طعن ذلك في الإرادة طعن في الإعلام و الدلالة.

و العجواب عن ذلك: أنّه إنّما لم نقل ذلك؛ لأنّه قد سبق فيه إرادة الله تعالى، و ما سبق فيه إرادة الله تعالى و تكليفه لم يجز نسبته إلينا.

### [صفات المكلِّف تعالى]

فأتما صفات المكلِّف تعالى، فإنَّه يجب أن يكون حكيماً مأموناً منه فعل القبيح و الإخلال بالواجب؛ ليعلم انتقاء القبح عن هذا التكليف. و هذا منا قد مضى بيانه في باب العدل.

و يجب أن يكون قادراً على الثواب الـذي عرّض بالتكليف له، ' و عالماً بمبلغه. و قد بيّنا ذلك أيضاً في باب كونه قادراً عالماً لنفسه.

و لا بدّ أن يكون له غرض في التكليف و ابتداء الخلق؛ ليحسن التكليف و الابتداء بمثله. و سندلّ على ذلك فيما بعد.

و يجب أيضاً أن يكون تمنيماً بما يجب له مع العبادة؛ لأنّ في التكليف ما يقع على جهة العبادة، و هي تتبع النعم المخصوصة. و لا بدّ أن تكون أصولاً للنِعَم كلّها، فلا تدخل نعمةُ غيرِه "- في كونها نعمةً - إلا بالاستناد إليها، و تقدّمها عليها. أ

و لا بدّ أن تبلغ الغاية العظمى في المنزلة و الكثرة التي تقتضيها المصلحة.

و لا يلزم أن يستحقّ بعضاعلى بعض جزء من العبادة، لأنّ العبادة غاية في الشكر و نهاية، و  $^{\circ}$  و نهاية، و  $^{\circ}$  أنّما تستحقّ بنعم مخصوصة موصوفة، فلا يمكن فيها الانقسام و التبعيض، كما يجوز  $^{\circ}$  ذلك في  $^{\circ}$  الشكر.

و يجب أيضـاً أن يكون المكلِّف عالماً بتكامل شـرائط التكليف في المكلِّف، من إقدار و غيره

۱. ذ (ص ۱۰۷): غرض التكليف له.

۲. دُ (ص ۱۰۷): من. نسخة بشل: مع. ق (ص ۱۰۹): به.

۳. د (ص ۱۰۸): + تمالی.

<sup>2.</sup>ق (ص ١٠٩): لا يدخل نعبة كل منعم في كونها نعمة إلا بعد تقدمها.

۵ ذ (ص ۱۰۸): لا يجوز.

من ' ضروب التمكين و إزاحة العلّة.

#### [حسن التكليف]

فإذا ثبت حقيقة التكليف و صفات المكلّف فالوجه في حسن التكليف أنه تعريض لمنزلة عظيمة جليلة لا يمكن الوصدول إليها إلا بالتكليف، و التعريض للشيء في حكمه أ. فعلى هذا إذا كان التكليف تعريضاً للمنافع فيجب أن يكون نفعاً. يبيّن ذلك أنّ مَن حَسَنَ منه التوصل إلى أمر من الأمور حَسَنَ من غيره أن يعرّضه له، و معنى التعريض هو تصبير المعرّض بحيث يتمكّن من الوصول إلى ما عرّض له.

و لا بدّ من إرادة المعرّض للفعل ألذي عرّض له، و عرّض للمستحقّ عليه أو التوضل به إليه. ألا ترى أنّ الإنسان إنّما يكون معرّضاً لولده للعلم، إذا أمكنه من التعلّم و أزاح علّته فيه و أراد منه التعلّم. و متى لم يرد منه ذلك أو لم يُزح علّته فيه لا يستى معرّضاً.

و مِن شـرط المعرَّض أن يكون عالماً أو ظاناً لوصـول المعرَّض إلى ما عرّض له، متى فعل ما هو وصــلة إليه. ألا ترى أنّ الواحد منّا لو عرّض ولده للتجارة و أمره بالســفر، و غلب في ° ظنّه أنّه متى فعل جميع ما رسمه لا يحصل له شيء من الربح، لا يكون الوالد معرِّضاً له.

و إنّما اعتبرنا الإرادة؛ لأنّ التمكين يستوي فيه ما عرّض له و ما لم يعرّض له من الأفعال، فلا بدّ من الإرادة. ألا ترى أنّ من أعطى غيره سيفاً يصلح أن يقتل به الكافر أو مؤمناً، إنّما يكون معرّضاً له لقتل الكافر متى أراد منه، و إلّا لم يكن بأن يكون معرّضاً لقتل الكافر بأولى من أن يكون معرّضاً لقتل المؤمن. و كذلك لو أراد منه قتل الكافر و لم يمكّنه من قتله بإعطاء السيف أو ما يقوم مقامه لا يكون معرّضاً، فلا بدّ من مجموع ذلك.

يبيّن ذلك أنّ أحدنا إذا أعطى غيره مالاً يتمكّن به من المنافع و المضارّ، إنّما يكون معرّضاً له

۱. ذ (ص ۱۰۸): +سائر. ق: من إقداره و سائر.

۲. ق (ص ۱۰۹): في حكم إيصاله.

٣. ق (ص ١٠٩): المعروض.

٤. ذ (ص ١٠٨): الفعل.

۵ ق (ص ۱۰۹): علی.

للمنافع إذا أراد منه الانتفاع.

فإذا ثبت ذلك، فالقديم تعالى إذا أقدر المكلّف و مكّنه و خلق فيه الشهوة، و يمكنه أن ينال بها من المشتهى، كما يمكنه أن يجتنبه على وجه يشتى عليه، فيستحقّ عليه الثواب، فإنّما يتخصّص بإحدى الوجهين دون الآخر بالإرادة.

فإن قيل: هلَا كفي في تخصــيصــه إعلام وجوب الواجب و قبح القبيح، و أحد الأمرين داعٍ و الآخر صارف؟

قيل: لو كان ذلك كافياً لوجب أن يكون معرّضاً له؛ و إن أراد منه فعل القبيح و كره فعل الحسن مع إعلامه حُسنَ الحسن و قُبحَ القبيح، و قد علمنا خلاف ذلك. و كان يجب في الواحد منا لو أعطى غيره مالأ، و نبّهه على قُبحِ القبيح و حُسنِ الحسن و إن كره منه فعل الحسن و أراد منه فعل القبيح- أن يكون معرضاً له لفعل الحسن و الانصراف من القبيح، و ذلك باطل.

و إنّما شرطنا العلم بالوصول إلى ما عرّض له، أو الظنّ في من لا يتمكّن من العلم؛ لأنّه لو لم يكن ذلك شرطاً، لجاز أن يكون من عرّض منّا غيره لأمر من الأمور يتوضل إليه ببعض الأفعال، عالماً بأنّه و إن فعل تلك الوصلة لا يصل إلى ذلك الأمر، أن يكون معرّضاً، و ذلك فاسد. "

فعلى هذا يكفي أن يكون القديم تعالى إذا كلّف المكلّف أن يكون عالماً بأنّه إذا فعل ما كلّفه أن يشبيه، و لا يجب أن يكون مريداً للثواب في حال التكليف، بل يكفي أن يريد منه الفعل الذي يستحقّ به الثواب. ألا ترى أنّ الواحد منا قد يكون معرّضاً لولده " للفضل و المدح الذي يستحقّه بتعلّم العلوم، و إن لم يكن مريداً لمدحه في الحال، إذا أراد منه التعلّم، و مكنه منه و أزاح علّته "فيه.

و إنّما قلنا في التكليف إنّه تعريض للثواب؛ لأنّه لا يخلو أن يكون فيه غرض، أو لا غرض فيه. فإن لم يكن فيه غرض كان عبثاً، و ذلك لا يجوز عليه تعالى. و إن كان فيه غرض لم يخل أن

۱. ذ (ص ۱۰۹): بتلک.

٧. ذ (ص ١٠٩): لا يتصل.

٣. ذ (ص ١٠٩): لا يتصل إلى ذلك الأمر و لا يناله، و يكون مع هذا معرّضاً، و قد علم خلاف ذلك.

<sup>2</sup> ذ (ص ١١٠): ولده.

۵ ذ (ص ۱۱۰): علله.

يكون الغرض منفعة المكلف أو مضرّته. و لا يجوز أن يكون غرضه مضرّته؛ لأنّ ذلك قبيح، فلم يق بعد ذلك إلا أنّ غرضه نفع المكلّف.

فإذا ثبت أنّ غرضه نفعه لا يجوز أن يريد نفعاً لا يستحقّ بالتكليف، و لا يوصل به إليه. فإذَن يجب أن يكون غرضه الوصول إلى الثواب المستحقّ، و الثواب لا يمكن الوصول إليه إلا بالأفعال التي تناولها التكليف؛ لأنّ الابتداء بالثواب- و لا استحقاق- قبيح؛ لأنه يقارنه تعظيم و تبجيل، و معلومٌ ضرورةً قبح التعظيم ابتداءاً من غير استحقاقٍ، و لا يمكن استحقاق الثواب إلّا بهذه الأفعال.

فعلى هذا متى حسن التكليف وجب، و لا واسطة بين الوجوب و القبح؛ لأنّ المكلّف إذا تكاملت شروط تكليفه في جميع وجوه التمكين، و جعَلَ الفعل شاقاً عليه، و كان متردّدٌ الدواعي، و زال عنه الإلجاء، وجب تكليفه. و متى نقص بعض هذه الشروط قبح التكليف.

و إنّما قلنا يجب تكليفه عند تكامل هذه الشــروط؛ لأنّه لو لم يكلّفه لكان إمّا مغرياً له بالقبيح أو عابثاً، و كلاهما لا يجوزان عليه.

يبيّن ذلك: أنّه تعالى إذا كان قادراً على إغنائه بالحسن عن القبيح، فلم يفعل و أحوجه بالشهوات المخلوقة فيه و التخلية بينه و بينه، فإن لم يكن له غرض كان عابئًا، و إن كان فيه غرض فلا غرض فيه إلّا التكليف، و أن يكون ملزماً له تجنّب المشتهى، و إن شتّ ذلك عليه؛ للمنفعة العظيمة بالثواب، و إن لم يكن ذلك فالإغراء يقويه اللهواعي إلى مثله ".

و لا يلزم على ذلك أن تكون البهائم مغراةً بالقبيح لحصـول الشـهوة فيها؛ لأنّ معنى الإغراء لا يصــخ في البهائم؛ من حيث إنّه يصــخ في من يتصـوّر العاقبة و يأمن المضـرّة فيها، و ذلك يختصّ العقلاء.

فأتما وجه الحكمة في ابتداء الخلق، فإنّه لا يخلو من ثلاثة أقسام: إنما نفع المخلوق، أو نفع غيره، أو لهما، مع تعزّي ذلك من وجوه القبح. و إذا حسـن أن يخلقه لنفعه حسـن أن يخلقه لينتفع به، و إن اجتمعا كانا أولى بالحسن.

۱. ذ (ص ۱۱۱): فإن.

۲. دُ (ص ۱۱۰)، ق (ص ۱۱۲): بتقویة.

۳. ذ (ص ۱۱۰): نیله. ق (ص ۱۱۲): إلی نیله حاصل.

و لا يدخل في الأقسام أن ينتفع هو تعالى؛ لأنّ ذلك لا يجوز عليه تعالى. و لا يذكر أيضاً أن لا يكون ' له " فيه غرض؛ لأنّ ذلك عيث، و كلامنا في وجوء الحكمة.

فعلى هذا، المكلّف منفوع بالتفضّل و منفوع بالتواب، و إن كان في المعلوم أنّه يؤلم لمصلحته أو لمصلحة غيره فهو منفوع بالعوض أيضاً، فتجتمع فيه الأوجه الثلاثة ".

فأمًا غير المكلّف فإنّه منفوع بالتفضّل، و بالعوض؛ إن كان في إيلامه مصلحة لغيره من المكلّف: به.

و أقلّ ما يحسن منه تعالى أن يخلقه ابتداءً خلقُ حيَّ و أخلق شهوةٍ فيه لمُدرَك موجود يدركه فيلتذّ به. و يجوز أن يكون ذلك المُدرَك الحيَّ نفسه و يجوز أن يكون غيرَه؛ لأنّه يجوز أن يشتهي الحيُّ إدراك نفسه و إدراك ما يحلّ فيه، كما يجوز أن يشتهى غيرَه من المدرّكات.

و لا بـدّ من خلق إرادة لخلق ذلك الحيّ و لحياته و شــهوته؛ لأنّ العالِم إذا فعل شــيئاً لا بدّ أن يكون مريداً له، إذا لم يكن ممنوعاً من الإرادة، على ما يبتّاه فيما مضى.

و لهذا قيل: إنّ تقديم خلق الجماد ° على الحيوان قبيحٌ؛ من حيث كان عبثًا.

و ذكر المرتضى رحمه الله في تدريســه أنّه لا يمتنع أن يبتدئ بخلق الجماد، إذا عُلِم أنّه أخلق بعد ذلك مكلّفاً، و أخبره بأنّ الجماد خُلِق أوَلاً، كان ذلك لطفاً له، و لا يمكن أن يكون هذا الخبر صدقاً إلّا بأن يكون خلق الجماد تقدّم. \

و أقوى ما يطعن على هـذا أن يقـال: إنّ وجـه الحســن لا يجوز أن يتأخّر عن حـال حدوث^

١. ب: إلا أن يكون.

۲. سـ: – له.

٣. أ: ثلاثة الأوجه. ج: الثلاثه الأوجه. ق (ص ١٠٨): الوجوه الثلاثة.

٤ ب: - خلق حتى و.

٥. أ، ب: + إذا علم أنّه خلق.

ا?. أ: +إذا.

ل.ق (ص ۱۰۸٪ و يجوز أن يتدئ الله تعالى بخلق الجماد، إذا علم أنه يخلق فيما بعد حيّاً مكلفاً يكون من لطفه اختياره خلق الجماد
 قبله.

٨ نسخة بدل أ: التكليف.

و الخبر عن خلق الجماد بعد خلقة الجماد متأخّر، فلا يجوز أن يكون وجها في حسن خلق الجماد. و له أن يقول: إنّه إذا علم من حاله أنّه يخلق المكلّف فيما بعد و يخبره بذلك فينتفع به، وقع في الحال خلق الجماد حسناً، كما يقول: إنّ وجه حسن التكليف علمه بأنّ المكلّف متى فعل ما كلّف به فعِل به الثواب المتسحق، و إن كان فعل الثواب متأخّراً.

### [صفات الأفعال التي يتناولها التكليف]

و أمّا الأفعال التي يتناولها التكليف فلا بدّ أن يصسحّ إيجادها للمكلّف على الوجه الذي كلّفه؛ لأنّ ذلك تمكين، و لا يحسن التكليف إلّا معه، و من شروطه تقوية دواعي المكلّف بفعل اللطف و ما جرى مجراه ممّا لا ينافي التكليف؛ لأنّه يجرى مجرى... ٢.

و لا بد أن يكون الفعل الذي يتناوله التكليف ممّا يستحقّ به المدح و الثواب؛ لأنّ وجه "حسن التكليف إذا كان هو التعريض للثواب- على ما قدّمناه- لم يجز أن يتناول إلّا ما يستحقّ به الثواب، و ما يستحقّ به الثواب على ضربين: واجب و ندب، و لا أ يخرج التكليف من أن يكون واجباً أو ندباً. و لا يتناول المباح؛ لأنّه لا مدخل له في استحقاق المدح و الثواب.

فإن قيل: إذا كان الغرض بالتكليف التعريض للثواب هلا اقتصر بالمكلّف تكليف الندب؛ لأنّ استحقاق الثواب حاصل بفعله، و إن لم يفعل لم يستحقّ العقاب الذي ° في الإخلال بالواجب.

قيل: لا يخلو أن يكون السؤال عن المندوبات العقلية أو الشرعية. فإن كان عن العقلية فإن ذلك محال؛ لأنها لا تنفك من الواجبات؛ لأنّ كمال العقل يقتضى ذلك. و إن كان السؤال عن المندوبات الشرعية، قلنا أ ذلك غير جايز؛ لأنه إنّما حسن تكليف الندب من حيث كانت النوافل مسهّلةً له أو مقويةً لدواعيه، فلا يصحح أن يقتصر بالمكلف على تكليفها؛ لأنها تابعة لا يستقل

١. ق (ص ١١٢): من المكلّف.

٢. بياض. ذ (ص ١٦٢): و ذلك أيضا يجرى مجرى التمكين في الوجوب.

۳. أ، ب: بياض.

٤ ق (ص ١١٢): فلا.

ه أ: +هو.

٦. ج: قلت.

٧. ب، ج: بياض. ق (ص ١١٣): للواجب.

نفسها.

فإن قيل: هلَا كان وجه حسن تكليف المندوبات الشرعيّة ما فيها من الثواب، دون أن تكون مسهّلةً للواجبات، أو تكون لطفاً في المندوبات العقليّة؟

قلننا: هذا بمعزل متما نحن فيه، و لا يليق هذا السؤال بهذا الموضع، غير أنّا نجيب عنه لير تفع اللبس. و هو أن نقول: لو كان وجه حسس تكليفها ما فيها من الثواب لما كان الإيقاعها على وجه دون وجه و شرائط مخصوصة أولى من غيرها، و لما كان تكليف فعل بذلك أولى من تكليف فعل آخر.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّ ما عداها لم يكلُّف؛ لأنَّ فيها مفسدة.

و ذلك؛ أنّ الأمر لو كان على ما قال كانت هذه الأفعال واجبًّ؛ لأنّ ترك المفسدة واجب. فإذا بطل ذلك دلّ على ما نذهب إليه من الوجهين اللذين مضى ذكرهما.

و ليس لأحـــد أن يقول: لا يلزمكم <sup>7</sup> أن تكون تروكهــا واجبةً؛ لأنّه يجوز أن لا يفعل التروك و لا هذه؛ لجواز خلق الفاعل من الفعل و الترك.

و ذلك؛ أنَّه لا خلاف بين الأُمَّة أنَّه لو فَعَلَ تركاً للمندوبات هو فَعَلَ ما ليس عليه الذمّ، فبطل ما قالم ه.

### [صفات المكلَّف]

فأمّا الكلام في صفات المكلّف [فيتبين] إذا يُيّنَ مَن المكلّف؛ لأنّ الكلام في صفةِ ذاتِ فرعٌ على إثبات تلك الذات. فإذّن ... أفالحيّ منّا، و إن عرف نفسه و لا يشكّ فيها، فذلك علم جملة، و الخلاف في مَن الحيّ المُدرك القادر العالم، على جهة التفصيل.

۱. ب: بتكليف.

٧. ب: لا يلزم.

٣. بياض. و أثبتناه بقرينة السياق.

£ بياض.

٥. ذ (ص ١١٣): + واقع.

فعلى هذا لا يمكن أن يستدل ... الفعال هو هذه الجملة بما يعلم من كون أحوالها ضرورة، ككونه قاصداً و معتقداً، و أنّ العلم "بالصفة فرع على الموصوف، فلا يكون العلم بالحيّ استدلالاً، مع أنّ صفاته معلومةً ضرورةً أو لأنّ للمخالف أن يقول: الواحد منا يعلم نفسه ضرورة، و لكن على الجملة، يصحّ بأن " يعلم " صفاته أيضاً ضرورةً. و غير ممتنع أن يَعرف الأصل على طريق الجملة من يعرف الفرع " على جهة التفصيل. ألا ترى أنّ من استدلّ على أنّ للأجسام مُحدِثاً يعلم " محدِثاً بعلم " محدِثاً المجملة بطريق الجملة على وجه التفصيل.

على أنّ من قال الحيّ هو هذه الجملة لا يعلم بنية الحيّ التي متى انتقضت "خرج عن كونه حيّاً ضرورةً، و إنّما يرجع فيه إلى الاستدلال، و تعيينه و تمييزه لا دليل عليه ''. فقد صار الأصل معلوماً جملةً، و الفرع معلوماً تفصيلاً. فلا بدّ من الكلام في أنّ ... '' ما هو، ثمّ الكلام في صفاته.

و المكلَّف هو الحيّ؛ لأنّ من ليس بحيّ لا يحسن تكليف. و يسمّى الحيّ منّا انساناً و في الملائكة و الجنّ و البهائم بأسماء أخر.

و الفلاسفة تقول <sup>۱۲</sup> الحيّ الفعّال بـأنّـه نفس. <sup>۱۳</sup> و على مـا اختاره رحمه الله الحيّ هذه الجملة المشاهدة، دون أبعاضها <sup>۱۲،</sup> و بها يتعلّق جميع الأحكام من الأمر و النهي و المدح و الذمّ.

١. بياض. ذ (ص ١١٣): و لهذا ضعف الاستدلال على أنَّ الحيِّ منًّا.

٣. ذ (ص ١١٣): بأنّا لا نعلم أحوالاً لنا كثيرة ضرورة.

٣. أ، ج: ٥و أنَّ العلم، بياض.

٤. أ، ج: بياض.

٥. ذ (ص ١١٣): فصحَ أن.

٦. ج: ابأن يعلم، بياض.

٧. أ، ج: بياض.

٨ أ، ج: فعلم.

۹. دَ (ص ۱۱۳): انقضت.

۱۰. أ، ج: بياض.

١١. بياض. ذ (ص ١١٣): الإنسان.

١٢. أ، ج: بياض.

١٣. ق (ص ١١٣): و الفلاسفة تسمّيه نفساً.

١٤. أ، ج: يياض.

## الجزء الثاني/ في أنّ الله تعالى قد كلُّف كلّ من تكامل شرائط التكليف فيه 🔹 ٢٤٧

و في الناس من قال: الحيّ هو ' غير هذه الجملة، و هو ذات ليســت بجوهر و لا عرض و لا حالّ في هذه الجملة، و هو المحكيّ عن معمر و بني نويخت ' و الشيخ <sup>T</sup> أبي عبدالله.

و قال ابن الراوندي و هشام <sup>‡</sup>: هو جزء ° في القلب. و قال الأسواري <sup>†</sup>: هو ما في القلب من الروح. و قال ابن الأخشاد <sup>(1</sup>: هو جسم رقيق منساب في هذه الجملة.

.

١. أ، ج: اللحيّ هوه بياض.

٣. هم يتّ من الشيعة غرفوا بالكلام و تضلّعوا فيه. و قد تعرّض الشيخ المقيد إلى أقوالهم في كتابه أوائل المقالات، و كان أشهرهم إسماعيل بن على النويخي و المحسن بن موسى النويخي.

٣. ق (ص ١١٣): و شيخنا.

ع.ق (ص ١١٤): + الفوطي. هو: هشام بن عمرو الشبياني الفوطي، من أهل البصرة، و من رجال الطبقة السادسة، و كانت له منزلة عند المخاصمة و العامة، توفي سنة ٢٧٣ق. راجع عنه: تاريخ الإسلام، ج ٢١، ص ٤١٤- ٢٤٤؛ طبقات المعتزلة، ص ٢١، مقالات الإسلامين، ص ٨٤٨؛ الفرق بين الفرق، ص ١٤٥- ١٠٤٣؛ الملل و النحل، ج ١، ص ٨٥- ٨٧

۵ ق (ص ۱۱۶): جوهر.

٦. هو: أبو علي عمرو بن قائد الأسواري التميمي، معتزلي قدري، من القراء القصاص، من أهل البصرة. أخذ عن عمرو بن عبيد، و له معه مناظرات. كان من أتباع أي الهذيل العلاف، ثم انتقل إلى مذهب النظام، و هو شبيخ الأسوارية من المعتزلة، عدّ من الطبقة السابعة. قال ابن حجر: مات بعد المالتين يسير. راجع عنه: طبقات المعتزلة، ص ١٧؛ الفرق بين الفرق، ص ١٢٤؛ الأعلام، ج ٥، ص ٨٣.

٧. هو: أبو إسحاق ابراهيم بن سيار بن هانئ البصري، تلميذ أبو الهذيل العلاف، و ابن اخته. من أنمة المعتزلة، و هو شيخ النظامية التي نسبت إليه من أذكياء المعتزلة، و ذري النباهة فيهم. من أشهر تلاميذه الجاحظ، توفي ما بين سنة ٢٢١ هـــو سنة ٣٣٠ق. راجع عنه: طبقات المعتزلة، ص ٤٤؛ مقالات الإسلاميين، ص ٤٨٧- ٤٨٨؛ العلل و النحل، ج ١، ص ٧٧- ٧٣٠ الفرق بين الفرق، ص ١٣١- ١٥٠ الأعلام، ج ١، ص ٤٣.

۸ ق (ص ۱۱۶)، ذ (ص ۱۱۶): +هو.

٩. أ، ج: ياض.

١٠. ق (ص ١١٤): المتداخلة بهذه.

 ال. ق (ص ١١٥): ابن الاختيد. هو: أبوبكر أحمد بن علي بن يبفجور الاختيد (ت ٣٣٦هـ)، شيخ المعتزلة و صاحب التصانيف. كان ذا تعبّد و زهادة. له تأليفات في الفقه و النحو و الكلام. و له من المصنفات: كتاب نقل القرآن، و كتاب الإجماع، و كتاب اختصار تفسير محمد بن جرير، و كتاب المعرفة في الأحوال، و غير ذلك. راجع عنه: الأعلام، ج ١١ ص ١٩٧١ تاريخ الإسلام، ج ٢٤، ص ١٨٦٩ طبقات المعترلة، ص ١٩٠٠ المنية و الأمل، ص ٨٥

١٢. أ، ج: وعلى ما اختاره بياض.

منها: أنّ الإدراك يقع بها أ، و التألّم و التلذّة تابع للإدراك، أو الفعل "المبتدأ يظهر في أطرافها أ، فلا بدّ من إسناد ذلك إلى ما له تعلّق معقول بها ". و إذا أأفسدنا جميع ما ادّعي من وجوه التعلّق لم يق إلا إما ادّعيناه.

و  $V_1^{Y}$  يجوز أن يكون الفاعل في هذه الجملة غيرها ^ أو ^ خارجاً عنها؛ لأنّ ذلك يقتضي أنّه يخترع ... هذه الجملة ' و يبتدئها؛ لأنّ القدرة – على هذا المذهب – قائمة بذلك الحيّ ' ' ،  $V_1$  بهذه الجملة و هذا \_ نعلم ضرورة مِن " أنّ أحدنا قد يتعذّر عليه حمل " البعض الأجسام بإحدى يديه أو يثقل، فإذا استعان أ باليد الأخرى تأتّى المتعذّر أو ° ا خفّ المتثقّل ' أ؛ لأنّه  $V_2$  لهذا الحكم المعلوم باضطرار مع القول ' ، بالاختراع، و أنّ هذه الأبعاض ' الست مَحالاً للقدرة، و إنّما الحكم المعلوم باضطرار مع القول ' ، بالاختراع، و أنّ هذه الأبعاض ' الست مَحالاً للقدرة، و إنّما

\_\_\_\_\_

١. ج: «بقع بها» ياض. ب: «بها» بياض. أ: «بقع» ياض. ق (ص ١١٤): يقع بأعضائها. ذ (ص ١١٣): و منها، لأن الادراك يقع بأعضائها. ٢.ق (ص ١١٤): +و لو أنها هي الحجّ لما وقع الإدراك بأبعاضها.

٣. ق (ص ١١٤): و أيضاً: فالفعل.

٤. ق (ص ١١٤): + كحركة أيدينا و أرجلنا و غير ذلك.

٥. ق (ص ١١٤): إليها، و إلى ما له به تعلق معقول.

٦. أ، ب، ج: بياض.

٧. ١٠دعيناه و لا، بياض. أثبتناه بقرينة السياق.

٨ ب: الفاعل غيرها، في هذه الجملة.

٩. ج: و.

ذ (ص ١١٥): يقتضي أن يخترع الأفعال في هذه الجملة. ق (ص ١١٤): لاقتضى أن يخترع الأفعال في هذه الجملة.

١١.ق (ص ١١٥): بذلك الغير.

١٢. ذ (ص ١١٥): يبطل بما نعلمه ضرورةً مِن. ق: باطل بما يعلم ضرورةً.

۱۳. ب: – حمل.

١٤. أ، ج: بياض.

۱۵. ب: و.

11. ذ (ص 110): المستقل.

17. ق (ص 110): و لا وجه.

١٨. أ، ج: ممع القول، بياض.

11. ذ (ص ١١٥): الأعضاء.

يصحّ ذلك على مذهب من أثبت في البد اليمنى ' من القُدَر ما لا يصحّ أن يفعل ' به إلا باستعمالها و مباشرتها، و أنّ القادر و إن كان قادراً بما في اليمين و اليسار ' ، لا عصح " أن يفعل بقدرة ' مع استعمال إحدى البدين.

و بمشل ذلك يعلم أنّه ليس بمعنى في القلب؛ لأنّ اليدين على هذا المذهب ليستا بمحلَّين للقُدّر أصلاً؛ لأنّها تحلّ الجزء الذي في القلب.

و يبطل هذا المذهب أيضاً: أنّ الفاعل لو كان معنى في القلب لما صحح ظهور الحركات في الأطراف؛ لأنها إن كانت على جهة التوليد فقد علمنا الأطراف؛ لأنّها إن كانت على جهة التوليد فقد أفسدناه، و إن كانت على جهة التوليد فقد علمنا خلافه؛ لأنّ ذلك يقتضي الجذب من القلب و الدفع، و قد علمنا أنّ اليد تتحرّك من غير أن تسرى إليها من القلب حركة.

و ممّا يبطل هذين المذهبين أنّا نعلم أنّ المريض المدنف قد ينتهي به الحال إلى حدّ يتعذّر عليه تحريك يده أو رجله، مع احتمالها للحركة، فلو كان الفعّال "\ يخترع الفعل لجاز أن يخترع بالقدرة \ القائمة به في هذه الجارحة مع المرض.

١. أ، ج: وفي البد البعني، يباض.

۲. د (ص ۱۱۵): یعقل

۳. أ: ساض.

ع ج: - و اليسار لا. ب: -لا.

ه ب: فيصح.

<sup>.</sup> ٦. ف(ص ١١٥): مَقْدَر.

٧. ج: - القلب لأنَّد أ: «القلب لأنَّه بياض.

۸ کنا.

٩. ب: - البد

١٠. ذ (ص ١٦٥): الإنسان.

١١. ذ (ص ١١٥): بقُدَره.

و إنّما قلنا إنّ العضو مع المرض يحتمل الحركة؛ أنّه ' يصبح من غيره أن يحرّ كها، فلو خرجت من الاحتمال لما صبح ذلك، و إذا 'كان المرض ما نفى القُدَر القائمة به لم يتعذّر عليه الفعل بها لو لا ما قلناه، من أنّ القُدَر في العضو تنتغي بالمرض. "

و ليس لأحمد أن يقول: القُدَر التي فيه قد انتفت؛ لأنّه لو كان الأمر على ما قالوه لما صحت منه الإرادات و الاعتقادات في هذه الحال، و قد علمنا صحتها منه.

و أيضــاً: فإنّ الواحد منّا يجد نفســه مريداً و كارهاً و مفكّراً من ناحية قلبه، فلو لا أنّ القلب أو ما جاوره و قاربه محلّ للإرادة و الاعتقاد لما وجب ذلك.

و أيضاً: فلو كان الفعّال يفعل في هذه الجملة اختراعاً، لم يكن بعض الجمل " بذلك أولى من بعض، فكان ° يجب أن يصحّ أن يفعل في جميعها <sup>٦</sup>.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ بين ذلك و بين بعض الجمل من الاختصاص و التعلّق ما ليس بينه و بين جميعها، فلأجل ذلك اختص، كما نقول في اختصاص العرّض ببعض المحال دون بعض، حتى لا يصحح وجوده في غير المحل الذي وجد فيه. و كذلك ما كان به الحيّ زيداً^ من الأجزاء لا يجوز أن يضمّ إلى عمرو و لاحق آخر.

و ذلك؛ أنّا لمّا قلنا إنّ الأعراض تختص المحال أحلنا وجودها في غير المحلّ الذي وجدت فيه. و كذلك ما اختصّ به زيد من الأجزاء محال أن يوجد في حيّ آخر. وليس كذلك ما تقولون؛ لأنّكم تقولون: إنّ الجملة التي يفعل فيها ذلك القادر، لو زيد في أجزائها على وجه السمن - أضعافها، لجاز أن يفعل في جميعها، فما الفرق بين أن يفعل فيها و هي متصلةً بهذه الجملة،

١. كذا. و لعلَ الصحيح: لأنه.

٢. ج: إن.

٣. ذ (ص ١١٦): فاذا كان المرض ما نفي قدر اليد على ما يقوله، فما الموجب لتعذر ذلك؟

<sup>£</sup> ق (ص 110): الجملة.

ه. ب، ق (ص ١١٥): و كان.

٦. ق (ص ١١٥): أن يفعل فيها كلّها.

٧. أ، ج: نين.

۸ د (ص ۱۱۳): +بعینه.

و بين أن يفعل فيها و هي باتنةً منها، بأن يكون شخصاً آخر؛ لأنّ هذه الأجزاء بأعيانها قد كان يصحّ أن يفعل فيها ذلك القادر بعينه.

ثمّ يقال لهم: إذا كان الفعّال غير هذه الجملة، لِمَ يخرج عن كونه حيّاً قادراً إذا وسَـطت هذه الجملة، أو أبين رأشها، أو ليس لهذه الجملة تعلّق بذلك الحيّ.

و لا يلزمنا مشل ذلك إذا قلنا: إنه إذا انقطع رأس الحيّ خرج من كونه حيّاً؛ لأنّا نقول: الحيّ الذي هو هذه الجملة تحتاج إلى بنية متى انتقضت تخرج من كونه حيّاً، و كذلك إذا قلنا: عدم المحلّ يوجب عدم الحالّ، أشرنا إلى حكم معقول، و كذلك كلّ ما يتعلق بعضه ببعض كحاجة العلم إلى الحياة و غير ذلك فلوجه معقول.

ثمّ لِمَ خرج " بقطع وسطه و رأسه من كونه حيّاً، و لَم يخرج بقطع يده و رِجله؟ و ما الفرق بينهما؟

و أقوى ما قيل في هـذا الموضـع: أنّا لا نقطع على خروج الحيّ من كونـه حيّاً قادراً عند قطع رأس هذه الجملة و لا قطع وسطه، و من نصر الأوّل يدّعي العلم الضروريّ بذلك.

و متا يدل أيضاً على أن الفعال هذه الجملة أن الإدراك يقع بكل عضو من أعضاء هذه الجملة، فلو لم يكن في الأعضاء حياة لما أدرك بها، كما لا يدرك بالنَسعر و الظُفر. و إذا كان لا بد من حياة تحل الأعضاء فمحال أن يوجب حكم الحيّ لكلّ ما حلّته؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى أن تكون هذه الجملة أحياء كثيرين و لا تتصرف ببارادة واحدة، و يؤدّي إلى تجويز أن يقع بين أجزاء هذه الجملة اختلاف في المذاهب و تمانع في الأفعال؛ لأنه كان يجري مجرى أحياء ضمّ بعضهم إلى بعض، و كلّ ذلك فاسدً.

و لا يجوز أن توجب هذه الحياة حكماً لغير هذه الجملة؛ لأنه لا اختصاص في ذلك، فليس واحد في ذلك أولى من بعض، و لا يصح أيضاً أن توجب الحياة الموجودة في البعض الحكم

١. ق (ص ١١٦): يجب أن لا تبطل الجملة بقطع وسطها، و بقطع رأسها.

٣. ب: انتقصت.

۳. ب: يخرج.

<sup>2.</sup> ذ (ص ۱۱۸): فكانت لا تتصرف.

لبعض آخر؛ لفقد الاختصاص أيضاً.

و إذا لم يصح كون الحيّ غير هذه الجملة، و لا بعضها، و لا كلّ جزء منها، ثبت ما نذهب إليه من أنّ الحيّ هذه الجملة بوجود الحياة في كلّ جزء منها. '

و أيضاً: فقد علمنا أنّ اليد إذا شلّت لم يمكن تحريكها كما كان يمكن قبل الشلل، فلو لا أنّ هذه الأعضاء من جملة الحيّ لما وجب ذلك؛ لأنّ الحيّ لو كان منفصلاً منها لما أثر فساد عضو منها في صحّة الفعل فيها. <sup>٢</sup>

و ليس لأحدٍ أن يقول: إنّ اليد لم تحتمل الحركة.

و ذلك؛ أنَّه لو كان كذلك لما صحِّ من أحد تحريكها، و قد علمنا خلاف ذلك. "

فأةا من قال إنّ الإنسان هو الروح، فلا يخلو أن يريد بالروح الحياة التي هي عَرَض، أو يريد به الهواء المتردد فإن أراد الأول فذلك باطل؛ لأنّ الحياة يستحيل أن تكون حيّة قادرة، و إن أراد الهواء المتردد في مخارق هذه الجملة، فذلك أيضاً باطل، لأنّه لا يصحّ أن تحلّه الحياة، و لا يدرك الألم و اللّذة به و هو على صفته. و إن أراد غيرهما، فذلك غير معقول.

على أنّا قد علمنا أنّ الإدراك يقع بظاهر الجسد، فيجب أن تكون الحياة في ظاهره موجودةً، و الفعل يقع ابتداءً في الأطراف، فلو كان المحرّك لها شيئاً مداخلاً لهذا الجسم لكانت الحركة على سبيل الجذب و الدفع، و قد علمنا ضرورةً خلاف ذلك.

ثمّ لِهَ تبطل الروح <sup>4</sup> بقطع الوسط و الرأس، و لا تبطل بقطع اليد؟ فعلى مذهب النظّام لا وجه لذلك يعقل. °

و كلّ ما أفسدنا به مذهب النظام يفسد به مذهب ابن الأخشاد، و أنّه جسم رقيق منسابّ في هذه الجملة؛ لأنّ المذهبين يتقاربان، غير أنّ ابن الأخشاد احترس من قطع الرأس و الوسسط، بأن قال: لا

١. ذ (ص ١١٨): من أنَّ الحيِّ بهذه الصفات الموجودة في أحد الأجزاء هو الجملة التي هذا بعض لها.

٣. ذ (ص ١١٩): و لو كان الحيّ منفصارً عنها لم يؤثر بغير صفاتها في فعلها فيها.

٣. ذ (ص ١١٩): و ليس يمكن القول بأنها خرجت بالشلل من احتمال الحركة، لأن الله تعالى يحركها. و غير هذه الجملة التي البد الشلاء متصلة بها أيضاً يحركها. و لو لا احتمالها للحركة لم يجز ذلك.

<sup>2.</sup> ب، ج: - الروح.

٥. ذ (ص ١١٩): و بعد، فما السبب الموجب لتلف هذا الروح المداخلة عند قطع الوسط و الرأس، و لم تتلف عند قطع اليد أو الرجل.

يتقلَص ذلك الجسم عند ذلك، و إذا قطعت يده أو رِجله تقلّص. غير أنّه يمكن أن يقال له: فلِمَ لا يتقلّص عنـد قطع الرأس و الوســط كمـا يتقلّص عنـد قطع الرِجـل؟ و مـا ذلك الأمر الذي أوجب الفرق بينهما؟

على أنّا نجد من يقطع يده ربما هلك و ربما نجا، فلِمَ يتقلَص تارةً و لم يتقلَص أخرى؟ فإن قبل: كيف يكون الفقال هذه الجملة، وكون القادر قادراً يرجع إلى جملتها، و لا يرجع إلى كلّ جزء منها؟ و لو جاز أن يكون كذلك لجاز أن يتحرّك جميعها، و إن لم يتحرّك كلّ جزء منها، و ذلك فاسدٌ. و قالوا أيضاً: كيف يجوز أن يضم ما ليس بحيّ إلى ما ليس بحيّ فيصير حيّاً؟ و لو جاز ذلك لجاز أن يضم ما ليس بأسود إلى ما ليس بأسود، فيصير أسود.

قبل: كلّ أمر لا يعلم ضرورةً فساده و صحته، و يكون المرجع فيه إلى دليل، لا ينبغي أن يتعجّب منه، بل ينبغي أن يبحث عن دليله، فإن كان على صحته دليلٌ فممتثل، و إن لم يكن عليه دليلٌ حُكِمَ بطلاته.

فإذا ثبت ذلك فرجوع الصفة الواحدة إلى جملة الأجزاء من الجائز، فإذا دلّ عليه الدليل وجب إثباته. و ذلك في الجواز كرجوع الصفات الكثيرة إلى الذات الواحدة، و قد دلّلنا على أنّ الجملة هي الحيّة، دون أبعاضها؛ لأنّ الأحكام كلّها ترجع إلى الجملة، دون أجزائها، من مدح و ذمّ و غير ذلك، و معلوم للإنسان ضرورة أنّه مدرك واحد و مريد واحد، فإذا اعتبرنا فوجدنا الحيّ منّا يفتقر إلى معنى يكون به حيّاً، و علمنا أنّ الحياة لا توجب له هذا الحكم إلا مع غاية الاختصاص به، و استحال حلول الحياة الواحدة في جميع الأجزاء، و استحال أيضاً أن يكون المحلّ حيّاً، فلم يبق في تعلق الحياة بالجملة و إيجابها الحالّ إلّا ما قدّمناه، من حلولها في بعضها و إيجاب الصفة لجميعها.

و لمّا وجدنا الحيّ يخرج على وتيرة واحدة عن كونه حيّاً عند نقض البيته، علمنا أنّ الحيّ بحياةٍ يحتاج إلى بنية، و إن لم نعلم تفصيل ذلك.

و ليس يعتنع أن ينفسم ما ليس بذي صفة إلى ما ليس بذي صفة، فتحصل الصفة التي ما كانت لكلّ واحد منهما. ألا ترى أنه ينضم ما ليس بمحكم و لا دالً على كون فاعله عالماً إلى ما ليس

٨ ب: نقص.

كذلك أيضاً، فيصير محكماً و دالاً على كونه عالماً، و كذلك ينضم ما ليس بمعجز و لا خارقٍ للعادة، إلى ما ليس بخارق للعادة، والله للعادة، والله ينضم ما ليس بجسم إلى ما ليس بجسم فيصير جسماً، و ينضم المحل الذي ليس بمتحرّك قبل وجود الحركة، فتوجد فيه الحركة، وهي أيضاً غير متحرّكة، فيصير متحرّكاً. \

و أمّا إذا قلنا إنّ الجـــــم متحرّ ك، فقد دخل تحت ذلك أنّ كلّ جزء منه متحرّ ك، و لا يجوز أن نقول: إنّ أجزائه غير متحرّكة؛ لأنّه ينقض الأوّل.

و كذلك إذا قلنا: هذا ليس بأسود، معناه أنّه ليس فيه سواد، فإذا أضفناه إلى ما ليس بأسود أفادا أيضاً مثل ذلك، فلو قلنا بعد ذلك: إنّ عند الاجتماع يصير أسود أفلدنا أنّ فيه سواداً، فيكون نقضاً؛ لأنّه ليس فيه سواد، و ذلك بين الفساد.

#### [صفات المكلَّف]

فأمًا الصفات التي يجب أن يكون عليها المكلِّف، فأشياء:

أوّلها: أنّه لا بدّ أن يكون قادراً؛ لأنّه إن لم يكن قادراً لم يكن متمكّناً من الفعل، و ذلك تكليف ما لا يطاق، و قد بيّنا قبحه.

و ثانيها: أنّه لا بدّ أن يكون عالماً أو متمكّناً من العلم به؛ لأنّ في جملة ما كلّفه أن يوقعه محكماً، و ذلك لا يقع إلا متن هو عالم، و لأنّه إنّما يستحقّ الثواب بفعل ما كُلّف، إذا فعله للوجه الذي كلّفه من كونه واجباً أو ندباً، و ذلك لا يصبح إلّا متن هو عالم. و كذلك إنّما يستحقّ الثواب على ترك القبيح إذا تركه لوجه القبح، و ذلك لا يصبح متن ليس بعالم... لأنّه إن لم يكن عالماً لم يعلم أنّه قد أذى ما وجب عليه مع بذل جهده و طاقته، و لا " يجوز أن يكون مفرّطاً.

و إنّما قلنا: أو متمكّناً من العلم به؛ لأنّه إذا كلّف أمراً \* و نصبت له دلالةٌ على العلم به، كان ذلك صحيحاً. و لأجل هذا نقول: الكفّار مكلّفون للشرايع \*؛ لأنّهم متمكّنون من العلم بها.

١. ذ (ص ١٣١): و المحل ليس بمتحرك قبل وجود الحركة، فإذا وجلت الحركة فيه و هو أيضاً غير متحرك صار متحركاً.

۲. أ، ج: بياض. ب: -و. .

٣. أ، ج: بياض.

ب: إذا كلف به أمراً.
 ق (ص ١١٧): بالشرايع.

و لتما كانت علومه لا يصبح حصولها إلا مع كمال العقل، وجب إكمال عقله، و العقل هو مجموع علوم إذا حصلت كان الإنسان كامل العقل، و هذه العلوم لا يمكن حصرها بالعدد، لكتها محصورة بالصفة؛ لأنّ الغرض في العقل ليس براجع إليه، و إنّما يحتاج إليه من حيث كان وصلة إلى تحصيل العلوم الاستدلالية، و وقوع الأفعال على الوجوه التي تناولها التكليف، فيجب أن يحصل للمكلّف من العلوم ما يتمكّن بها من هذين الوجهين. و للعلوم تعلّق بعضها ببعض، و ليس ذلك لفيرها من المعانى، فلأجل ذلك وجب حصول كلّ ما لا تسلم هذه العلوم إلا معه.

و العلوم المسمّاة عقلاً تنقسم ' ثلاثة أقسام، أوّلها: العلم بأصول الأدلّة، و ثانيها: ما لا يتمّ العلم بهذه الأصول إلّا معه، و ثالثها: ما لا يتمّ الغرض المطلوب إلّا معه '.

فمثال الأول: العلم بأحوال الأجسام التي تتغيّر عليها، من حركة و سكون و بُعد و قُرب، و العلم باستحالة خلق الذات من النفي و الإثبات المتقابلين، و العلم بأحوال الفاعلين و تعلّق الأفعال بهذه الأحوال. و ليس يصسح العلم بذلك إلا متن هو عالم بالمدركات، أو متن يجب أن يعلمها إذا أدركها، و متن إذا مارس الصنائع علمها.

و العلم بالعادات من أصول الأدلة الشرعيّة، فلا بدّ منه، و هذا هو نظير القسم الثاني ، و قد أُلحق بذلك - على مذهب قوم-العلم بمخبر الأخبار على خلاف فيه.

و أمّا مثال القســم الثالث: فهو العلم بجهات المدح و الذمّ، و الخوف و طرق المضارّ، حتّى يصـحّ خوفه من إهمال النظر، فيجب عليه النظر و التوصّل به إلى العلم.

و الذي يدلّ على أنّ ما بيّناه هو العقل، هو أ أن عند حصول هذه العلوم و تكاملها يكون الإنسان عاقلاً، و متى لم يتكامل لم يكن عاقلاً، و إن وجد على كلّ أمر سواها، فدلّ على أنّها هي العقل، فلو كان العقل غيرها لجاز حصول العقل من دونها، أو حصولها من دون العقل، و قد علمنا بطلان ذلك.

١. ق (ص ١١٧): + إلى.

٢. ذ (ص ١٢٢): إلا به.

٣. ذ (ص ١٣٢): و هذا هو مثال القسم الثاني.

<sup>2</sup> ذ (ص ١٣٢): و الذي يدل على ما يتناه هو العقل دون ما قاله صنوف المبطلين.

و إنّما سميّت عقلاً؛ لأمرين، أحدهما: من حيث تمنع و تعقل عما تدعوا النفس إليه، من القبائح التي تشتهيها النفس، فشبّهت بعقال الناقة. و الثاني: أنّ مع ثبوت هذه العلوم تثبت العلوم الاستدلاليّة، فكأنّها عاقلة لها.

و لأجل ما قلناه لا يوصف تعالى بأنَّه عاقل، و إن كان عالماً بجميع المعلومات.

و يجب أن يكون المكلّف متمكّناً من الآلات التي يحتاج إليها في الأفعال التي يتعلّق بها تكليف؛ لأنّ فقد الآلة كفقد القدرة في قبح التكليف، و لأنّ الفعل يتعذّر مع فقدها، كتعذّره مع فقد القدرة.

و الآلات على ضربين، أحدهما لا يقدر على تحصيلها غيره تعالى، كاليد و الرِجل، فلا بدّ أن يخلقها في وقت الحاجة إليه. و الضرب الثاني يتمكّن المكلّف من تحصيلها لنفسه، كالقلم في الكتابة و القوس في الرمي، فالتمكين من تحصيلها له و إيجاب تحصيلها يقوم مقام خلقها له.

و كلّ فعل يقع على وجه، و إن لم يكن مريداً له، جاز أن يكلّف، و إن منع من الإرادة، و ذلك كرد الوديعة و ردّ عين المفصوب.

و يجب أن يكون المكلّف مشتهياً و نـافراً و ملتذّاً؟ لأنّ الغرض بالتكليف إذا كان التعريض للثواب و لا يصـع استحقاق الثواب إلا على ما تلحق المكلّف فيه مشقّة، و لا يصحّ "ذلك إلّا بأن يكون نافز الطبع عنه و مشتهياً لما كلّف الامتناع منه.

و لهـذا نقول: لا بدّ من مشــقّة على المكلّف في فعل ما كلّفه أو في ســببه أو فيما يتّصــل به. و لذلك أمثلة لا فائدة في التطويل بذكرها.

و يجب أيضاً أن يكون مخلَّى بينه وبين ما كلُّف، و الموانع عنه مرتفعة؛ لأنَّ مع المنع يتعذَّر

۱.ق (ص ۱۱۸): +له.

٢. ذ (ص ١٣٣): و ممًا يجب أن يكون المكلّف عليه صحّة كونه مشتهياً و نافراً و آلماً و ملتذًا.

٣. ق (ص ١١٨): فلا يصحّ.

<sup>£</sup> ق (ص ١١٨): نافراً بالطبع.

انجزء الثاني/ في أنّ الله تعالى قدكلفكل من تكامل شرائط التكليف فيه 🖸 ٢٥٧

الفعل، كتعذَّره مع فقد القدرة.

و لا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالى أو من جهة غيره في أنّ التكليف يقبح. اللهم إلا أن يكون المكلّف قادراً على إزالة ذلك المنع عن نفسه، فيحسن حيننذ تكليفه إزالة المنع و إيقاع الفعل بعده.

و لا يحسن منه تعالى أن يكلّف بشرط زوال المنع؛ لأنّ ذلك إنّما يحسن ممّن لا يعلم العواقب، كالواحد منّا، فشَرَط ما يُخرج تكليفه من القبح اللي الحسن. و لو جاز ذلك لجاز أن يكلّف من يعلم أنّه يعجز بشرط زوال العجز، أو يكلّف من يعلم أنّه يموت بشرط أن لا يموت، و ذلك فاسد.

فإن قيل: أ ليس عندكم أنّ تكليف المعدوم الذي لم يخلق- بشــرط أن يوجد- صــحيح؟ فهلًا جاز مثله في جميع ذلك؟

قيل: إنّما كلّف الله تعالى من جملة من لم يخلقه مَن عَلِمَ من حاله أنّه يخلقه و يزيح علّته في جميع شــرائط التكليف، و من لم يعلمه كذلك لم يكلّفه بحال، لا بشــرط [ لا بغير شــرط، فبان الفرق بينهما.

و يجب أيضاً أن يكون الإلجاء زائلاً عنه فيما كلفه؛ لأنّ الغرض بالتكليف التعريض للثواب، و يجب أيضاً التحقاق الثواب، و الإلجاء لا يثبت معه استحقاق الدح بحالي. ألا ترى أنّ الإنسان لا يستحق المدح على أنّه لا يقتل نفسه و لا أولاده و لا يهلك متاعه، و ذلك لأنه مُلجأ إلى أن لا يفعل ذلك مع زوال الشبهة؛ لأنّه إن دخلت عليه شبهة فاعتقده حسناً، جاز أن يفعل ذلك كما تفعله جماعة من الهند، من تحريقهم نفوسهم لمّا اعتقدوا في ذلك التقوي بله و التعريض لثوابه.

و العلّة في أنّ المُلجأ لا يستحقّ مدحاً أنّ مِن شأن ما يستحقّ به المدح أن يفعل لوجه حسنه، و المُلجأ يفعل خوفاً و دفعاً للمضرّة.

و الإلجاء يكون بشــيئين، أحــدهمــا: أن يخلق فيه تعالى العلم الضـــروريّ بأنَّه متى رام فعلاً من

١. ب: القبيح.

الأفعال حال بينه و بينه، فيصمر مُلجئاً إلى أن لا يفعل، و نظيره في الشماهد مَن يظنَ بأمارات قوية أنّه متى رام قتل بعض الملوك منع منه؛ فإنّه لا يدعوه الداعى إلى التعريض لذلك.

و بهذا الوجه يكون أهـل الآخرة مُلجئين إلى ترك القبائح؛ لأنَّه تعالى يخلق فيهم العلم الضروريّ بأنّهم متى راموا القبيح حيل 'بينهم وبينه.

و القسم الثاني من الإلجاء يكون بالمنافع الكثيرة الخالصة و المضارّ الشديدة، كمن أشرف على الجنة و النار، و هو عالم بهما أ، فهو مُلجاً إلى دخول الجنّة مع تخليته من ذلك. و كذلك من شاهد سَبُها أو ناراً أو حائطاً واقعاً؛ فإنّه مُلجاً إلى الهرب من جميع ذلك.

و القسم الأوّل لا يجوز أن يخرج عن كونه إلجاء بحال، و الثاني يصحّ تغيّره، بأن يعتقد أنّ له في الوقوف في هذه المواضع منفعةً توفي على مضرّته، [ف]جاز أن يقف و يختار تلك المضرّة.

و قد يكون مع حصـول الإلجاء في بعض المواضــع الاختيار ثابتاً فيما لم يتناوله الإلجاء؛ لأنّ من أَلجئ إلى الهرب من السّبُع هو مخيّر في أيّ طريق شاء سلك، إذا كان مخيّراً فيها.

و ليس مِن شــرط المكلّف أن يعلم أنّه مكلّف؛ لأنّه إن أريد بذلك أن يعلم أنّ مكلّفاً كلّفه، فهذا لا اعتبار به؛ لأنّ المكلّف قد يعلم وجوب الفعل عليه و يتمكن من أدائه على الوجه الذي وجب، و إن لم يعلم أنّ له مكلّفاً، فلا حاجة به إلى هذا العلم. و إن أريد بذلك العلم بوجوب الفعل عليه، أو التمكّن من العلم به، و إن لم يكن مضافاً إلى موجِبٍ و مكلّف، فلا بدّ من ذلك.

و ليس من شرط المكلّف أن يعلم قبل الفعل أنّه مكلّف بالفعل لا محالة، و أنّه أوجب عليه قطعاً؛ لأنّه لو كان ذلك شرطاً لكان المكلّف يقطع على بقائه إلى وقت الفعل، و ذلك يقتضي إغراؤه بالقبيح في هذا الوقت.

و أيضاً: فلا مكلّف إلا و هو يجوّز اخترامه في الثاني، و كيف يكون مع ذلك قاطعاً على بقائه؟ فإن قيل: أليس الأنبياء و الأثنّة عليهم السلام و من يجري مجراهم في كونهم معصومين قد يقطعون على بقائهم دهراً طويلاً، و لا يكونون مغرين؟

۱. ب، ج: حل.

٢. ذ (ص ١٢٥): و علم ما فيها من المنافع.

۳. ذ (ص ۱۲۵): شروط.

# الجزء الثاني/ في أن الله تعالى قد كلُّف كلُّ من تكامل شرائط التكليف فيه 🗬 ٢٥٩

قيل: الإغراء لا يصحّ في المعصوم الموثوق بأنَّه لا يرتكب شيئاً من القبائح.

و ليس لأحد أن يقول: إذا كان المكلّف لا يقطع على أنّه مكلّف و لا مخاطب بالصلاة إلّا بعد أن يفعـل الصلاة، و قبل ذلك بتجوّز الاخترام يجوّز أن لا تكون عليه واجبة، فكيف يلزمه فعل الصلاة مع تضيّق الوقت و إيقاعها على وجه الوجوب؟

و ذلك؛ أنّ هذا المكلّف و إن جوّز على نفســه الاخترام، فهو يعلم على الجملة أنّه لا يبقى- و هو على صفة المكلّف- إلّا و تلزمه الصلاة، فيلزمه التحرّز من الإخلال بالواجب لئلّا يستحقّ الذمّ، و إنّما يحصل التحرّز بفعل الصلاة، فلأجل ذلك وجب عليه فعلها.

**١. ق (ص ١٢١): بتجويز.** 

٢. ذ (ص ١٣٦): و قبل ذلك يجوّز الاخترام، و يجوّز.

٣. أ، ب: تضيق.

<sup>£</sup> ج: فيلزم.

# فصل: في حسن تكليف من علم الله أنّه يكفر

المخالف في هذه المسألة طائفتان، إحداهما تقول: إنّ تكليف من علم الله أنّه لا يؤمن مستحيل؛ لأنّ التكليف هو الإرادة على بعض الوجوه، و ما علم أنّه لا يكون لا يصبح أن يراد، كما أنّ من عُلِمَ من حاله أنه لا يحدث محال أن يحدث.

و أخرى تقول: إنّ ذلك صـحيح، لكنّه لا يحـــن، و هو قبيح و إن اختلفوا في وجه قبحه، على ما سنييّه.

و عندنا إنّ ذلك صحيح و هو حسن، و لا وجه للقبح في ذلك.

## [الدليل الأوّل]

و الدليل على ذلك: أنّا قد بيّتًا أنّ التكليف هو إرادة الشيء من الغير على وجه يشنّ مع ضرب من الرتبة، و الإرادة تتعلّق بما يصبح حدوثه في نفسه، سواء علم أنّه يحدث، أو علم أنّه لا يحدث. و إذا كان «ما المعلومُ أنّه لا يكون» لا يخرج من صحّة حدوثه في نفسه، وجب صحّة إرادته.

و لو كان العلم بأنّه لا يحدث يحيل تعلّق الإرادة به لأحاله الظنّ كذلك، و نحن نعلم أنّه قد يريـد الواحد منّا من الكفّار الإيمان، و إن غلب في ظنّه أنّهم لا يؤمنون بضـــرب من الأمارات، و قد يريد من الغير تناول طعامه و قد قدّمه له، مع غلبة ظنّه أنّه لا يتناوله لسوء خلقه و لجاجه.

و إذا صبح ذلك مع الظنّ، صبحّ مع العلم أيضاً؛ لأنّ المصحِّح لكون الشيء مراداً يتساوى فيه العلم و الظنّ بصحّة حدوثه.

و كـذلك يحيل كونه مراداً إذا علم أنّه يســتحيل حدوثه، أو ظنّ ذلك و اعتقده و إن كان ممّا يصــحَ حدوثه في نفســه. ألا ترى أنّ العلم باســتحالة حدوث الذات كالاعتقاد لذلك و الظنّ له في

1. ب: كان بالمعلوم.

إحالة تعلَّق الإرادة، فلو كان العلم بأنَّه لا يقع مُحيلًا لإرادته لَساواه في ذلك الظنُّ. `

و الذي يبيّن ذلك أيضاً أنّ أحدنا يريد من غيره الفعل، ثمّ ينكشف له أنّه ما وقع، و لا يفرق هذا المريد بين حالته هذه و بين حاله لو <sup>۲</sup> أراد ما وقع، كما لا يفرق بين حالتي كونه معتقداً لما يقع و لما لا يقع. و كان يجب على هذا المذهب أن يفرق؛ لأنّه في إحدى الحالتين متمنَّ عندهم، و في الأخرى مريد.

و ليست الإرادة في هذا الباب كالعلم؛ لأنّ العلم يتناول الشيء على ما هو به، فلأجل ذلك لم يصبح أن يتعلق بحدوث ما لا يحدث؛ لأنّه يكون جهلاً. و الإرادة و إن تناولت حدوث الأمر فليست متعلّقة به على ما هو به، فجرت مجرى الاعتقاد في تعلّقه بالشيء على ما هو به، و لا على ما هو به أن يحدث إذا كان على ما هو به أنه لا يحدث إذا كان عصب على ما هو به أنه لا يحدث إذا كان عصب على ما هو به أنه لا يحدث إذا كان عصب على ما هو به أنه لا يحدث إذا كان على ما حدوثه.

#### [الدليل الثاني]

و أيضاً: فقد علمنا ضرورةً أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يريد من أبي لهب الإيمان مع إعلام الله تعالى له أنه لا يؤمن، فلو كان ذلك محالاً لما أراده.

و أمّا الكلام على من قال إنّ ذلك يصبح لكنّه لا يحسن، فهو ما تقدّم ذكره، من أنّ التعريض للشيء في حكم إيصاله؛ فإنّ كلّ من حسن منه التوضل إلى أمر من الأمور يحسن من غيره تعريضه له إذا انتفت عنه وجوه القبح، و عكس ذلك أنّ كلّ شيء قبح من الواحد منّا التعرّض له قبح من غيره تعريضه له. و نحن نعلم أنّ الواحد منّا يحسن منه التعرّض للثواب و التوصل إليه بفعل ما يستحقّ به ذلك، فيجب أن يحسن منه تعالى تعريضه له. و إذا حسن منا أن نتعرّض لمنافع منقطعة من أرباح التجارات بتكلّف المشاق و الأسفار، و حسن من غيرنا أن يعرّضنا لها، فالأولى أن

١. ذ (ص ١٦٧)؛ لأنّا المصبحح لكون الشبيء مراداً يسباوي فيه العلم بصبحة حدوثه الاعتقاد و الفلن، و كذلك المحيل لكونه مراداً يسباوي فيه هذه الأمور، لأنّ العلم باستحالة حدوث الذات كالاعتقاد لذلك و الفلن في إحالة تعلق الإرادة، فلو كان العلم يأنّه لا يقع محيلاً لإرادته لساواه في ذلك الفلن.

٢. ج: إذا.

۳. دَ (ص ۱۲۸): و على ما ليس به.

يحسن التعرّض للمنافع الدائمة و التعريض لها.

و الكافر إنّما استضر في ذلك ' بفعل نفسه و سوء اختياره؛ لأنه أقدم على فعل ما يستحقّ به العقاب، و قد نهاه الله و حذّره و توعّده عليه و رغّبه في خلافه، فهو الذي أضر بنفسه، دون مكلّفه تعالى، بىل مكلّفه نقعَه بغاية النفع؛ من حيث عرّضه لمنافع لا ينال إلّا بفعل ما كلّفه، و حتّه على ذلك و رغّبه، و حذّره من خلافه.

#### [الدليل الثالث]

و متا يدل أيضاً على حسن تكليف من علم الله أنّه يكفر و يموت على كفره، أنّه لو لم يحسن ذلك لوجب أن يكون للمكلّف طريق إلى العلم بقبح ذلك، و لو علم قبحه لوجب أن يكون قاطعاً على أنّه لا يخرج من دار الدنيا إلا و هو مستحقّ للثواب، و لا يتمّ ذلك إلا بأمرين، أحدهما أن يعلم أنّه متى رام القبيح منع منه، و ذلك ينافي التكليف، أو يعلم أنّه سيتوب في المستقبل، و ذلك يؤدي إلى الإغراء، و كلاهما فاسدان. فإذن يجب أن يكون ممّن يجوّز الخروج من الدنيا و هو مستحقّ للعقاب، و هو ما أردناه.

#### [الدليل الرابع]

و ممّا يدل أيضاً على حسن ذلك أنّه قد ثبت حسن تكليف من علم الله أنّه يؤمن، و قد فعل الله تعالى بالكافر كلّ ما فعله بالمؤمن، من الإقدار و خلق الشهوة و النفار و نصب الأدلّة أو خلق العلم و التمكين منه و غير ذلك من الشرائط التي تقدّم ذكرها، فينبغي أن يكون تكليفهما جميعاً حسنا أو قبيحاً، فإذا حكمنا بحسن تكليف من علم الله أنّه يؤمن، وجب مثل ذلك في تكليف من علم الله أنّه يكفر. فأمّا من منع من حسن التكليف أصلاً، فلا يكلّم في هذه المسألة، و يكرّر عليه ما تقدّم من الكلام في حسن التكليف.

و الفرق بين التكليفين لا يرجع إلى اختيـار الله تعـالي، بــل يرجع إلى اختيــار المؤمنِ الإيمــانَ

۱. ب: - في ذلك.

٢. ب: - و نصب الأدلة.

٣ أ: - الله.

فانتفع، و اختيار الكافر الكفر فاستضرّ.

فإن قيل: قد ادّعيتم انتفاء وجوه القبح عن هذا التكليف، فدُلُوا عليه.

قلنا: لا يخلوا قبح هذا التكليف - لو كان قبيحاً - من أن يكون وجه قبحه علمه تعالى بأنه لا يؤمن، أو فقد علمه بأنه يؤمن، أو كونه عبثاً، أو أنه إضرار به؛ من حيث أذى إلى ضرره، أو من حيث كان مفسدةً؛ لحصول الفساد عنده، و لولاه لما حصل، أو من حيث كان سوء نظر؛ من حيث إنّ العبد لو خير و أحسن الاختيار لنفسه لم يحسن أن يختاره. فإذا بيّناً فساد ذلك جميعاً ثبت أنه حسن.

و لا يجوز أن يكون قبح ذلك من حيث علم أنّه لا يؤمن؛ لأنّه لو كان كذلك لم يخل من أن يكون ذلك معلوماً ضرورةً لتساوى العقلاء فيه؛ لأنّ الخسرورات التي هي من كمال العقل لا اختصاص فيها، كالعلم بقبح الظلم و قبح الكذب العاري من نفع و دفع ضرر على سبيل الجملة، و غير ذلك، و قد علمنا أنّ هذا العلم ليس كذلك؛ لوجود الخلاف. و لا فرق بين من ادّعى العلم بقبحه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم بحسنه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم بعبحه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم بحسنه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم بعبحه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم بعبحه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم بحسنه ضرورةً مع وجود الخلاف، و بين من ادّعى العلم

و إن كان العلم بذلك مدلولاً عليه فلا بدّ له من أصل في الشاهد يردّ إليه، كما وجب ذلك في نظايره، مثل العلم بأنّ الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر قبيحٌ مردود إلى العلم بقبح الكذب الذي لا نفع فيه و لا دفع ضررٍ، و هذا ليس بحاصل في التكليف؛ لأنّه لا طريق لنا إلى أن نعلم أنّ المكلّف يعصى أو يطيع.

و أيضاً: فكلّ ما طريق حسنه أو قبحه المنافع أو المضارّ، قام الظنّ فيه مقام العلم، كالتجارات و طلب العلوم و مداواة الأجسام، و غير ذلك من أنواع التصرّف، و قد علمنا حسن إرشاد الضال عن الحقّ إلى الرجوع إليه مع غلبة الظنّ أنّه لا يقبل، و كذلك يحسن تقديم الطعام إلى الجائم مع الظنّ أنّه لا يأكل، و إدلاء الحبل إلى من يغلب في الظنّ أنّه لا يتمسّك به من الغرقي.

و لو علمنا جميع ذلك-بدلاً من الظنّ- لما اختلف الحسن فيه، كما لا يختلف حسن جميع ما

ذكرناه من الأرباح و طلب العلوم و غير ذلك، من مساواة ' الظنّ للعلم في جميع ذلك.

و إذا ثبت ذلك، و كان التكليف ممّا إذا حسس كان وجه حسسه المنافع و متى قبع فلأجل المضار، وجب أن يقوم الظنّ فيه مقام العلم، و قد بيّتًا حسنه في الشاهد مع غلبة الظنّ، فوجب مثل ذلك مع العلم.

فإن قيل: جميع ما ذكر تموه من الضال عن الحقّ، أو الجائع الذي قدّم إليه الطعام، أو الغريق الذي قدّم إليه الطعام، أو الغريق الذي أدلي إليه الحبل، إنّما هم في مضرة حاصلة، و إنّما عرّضناهم لزوالها، فإذا لم يفعلوا كانوا على ما هم عليه و لم يزدادوا بذلك ضرراً، و ليس كذلك التكليف؛ لأنّه يحصل عنده ضررً لم يكن حاصلاً، و لولاه لم يحصل.

قلنا: كلّ من عرّضناه لنفع، من الضال عن الحقّ، أو المحتاج إلى الطعام، أو الحاصل في لُجَةٍ، متى لم يقبل فإنّه يستحقّ ضرراً لم يكن مستحقّاً له؛ لأنّه إذا فوّت نفسه الخلاص ممّا هو فيه استحقّ الذمّ من العقلاء و العقاب من الله تعالى، و لو لا ذلك ما كان يستحقّه، فبان الفرق بين الأمرين.

و ليس لأحد أن يقول: لو حسىن ذلك لحسن من الوالد أن يعرّض ولده لسفرٍ يربح فيه، مع غلبة ظنّه أنّه يغرق، أو يقتل في طريقه، و يؤخذ المال منه.

و ذلك أنّ منافع الولد و مضارة عائدة إلى الوالد، فإذا عرّضه للمنافع فلا بدّ أن ينتفع هو بها أيضاً و يسرّ بها، فإذا علم أو ظنّ أنّه يقتل أو يغرق و يتلف ماله لم يجز أن يختاره؛ لأنّه ضرر محض يتعجّله، و التكليف بخلاف ذلك؛ لأنه خالص لنفع المكلَّف، و لا نفع فيه لله تعالى، و لا استضرار بشيء من أحوال المكلَّف، فبان الفرق بينهما.

فإن فرضنا في الشاهد من يعرّض غيره لنفعٍ يغلب في ظنّه أنّه لا يصل إليه، و لا يتعدّى إليه من ذلك ضرر، أجزنا ذلك مثل الغائب سواء، غير أنّ هذا لا نظير له في الشاهد.

فأتما من قال: إنّ وجه قبحه فقد علمه بأنه يؤمن، فذلك باطل؛ لأنه لو كان صحيحاً لأدّى إلى قبح الأمر و النهي في الشاهد؛ لأنّ أحدنا لا يعلم أنّ غيره يطبع فيما يأمره، و لا طريق له إلى العلم

۱. کذا.

۲. ب: خلاف.

به، فكان اليجب قبح كلّ أمر في الشاهد، و ذلك فاسد.

# [ردّ مَن قال إنّ تكليف من علم الله أنّه يكفر عبثً]

و أمّا من قـال إنّه عبـث، فقولـه باطل؛ لأنّ العبث هو ما لا غرض فيه، أو ما لا غرض مثله فيه، و في التكليف غرض عظيم، و هو التعريض للثواب الذي لا ينال إلّا به، فكيف يكون عبثاً؟

فإن قيل: أليس من زرع سبخةً- مع ظنّه القويّ بأنّها لا تجدي- يوصف بأنّه عابثٌ، و لا ينفعه قوله: إنّ غرضي التعريض لالتنفاع بالزرع، فهلًا كان التكليف مثله؟

قلنا: زارع السبخة فعله قبيح، و إن لم يكن عبثاً، و إنّما قبع من حيث كان متلِفاً لماله و مُضِــرًا بنفسه و متعجّلاً الغمّ بذلك. ألا ترى أنه لو حصل له بازاء ما يتلف من بذره المنافع السنيّة لحسن منه ذلك، و إن علم أو ظنّ في الأرض أنّها لا تنبت؟ فعلم أنّ وجه القبح هو المضارّ الواصل إليه، دون ظنّه أنّها لا تنبت. و لو كان قبحه للعبث لخرج بأدنى غرض من العبث، و كان يحسن منه أن يزرع السبخ إذا سرّ بذلك بعض أصدقائه أو ضحك منه.

فإن قبل: نفرض في من بذر في أرض السبخة بذراً لا ينتفع به و لا يستضرّ بفوته، مثل بذر بعض الحشايش التي لا ثمر لها، مع قدرته أن يبذر ذلك في أرض غير سبخة، و مع ذلك يقبّحه العقلاء، و إن لم يكن فيه ضرر - على ما قلتموه - فيما له ثمر، أو له فيه نفم.

قيل: متى فرض الأمر على هذا كان جائزاً، و لا يكون قبيحاً. و قد ألزم البغداديون - في تقبيحهم تكليف من علم الله أنّه لا يؤمن إذا لم يكن فيه لطفٌ للغير، و حسنه إذا كان فيه لطفّ - أن يكلّف الله تعالى الخلق بأجمعهم و إن علم أنّهم يكفرون، إذا علم أنّه يطيع واحدٌ و لو في طاعةٍ واحدةٍ؛ فإنّ فيهم من منع من ذلك و الصحيح على مذهبهم أنّ ذلك جائز؛ لأنّه خارج عن حدّ العبث.

# [ردّ مَن قال إنّ تكليف من علم الله أنّه يكفر إضرار و قبيح]

فأمًا من قال إنّه قبيح لأنّه إضرار، فإنّه لا نسلّم أنّه إضرار، بل هو غاية النفع و الإحسان، على ما يتنّاه، و ليس التكليف هو المؤدّي إلى ضرر، بل المؤدّي إلى الضرر هو سوء اختياره للكفر و

۱. ج: و کان.

المعاصىي، و قد نهاه الله تعالى فزجره و رغّبه فيما يستحقّ به الثواب، و إذا خالف أتى مِن قِبَلِ نفسه. و كيف يكون التكليف المتقدّم لاستحقاق الثواب قبيحاً لأجل الضرر بالعقاب؛ و العقاب متأخّر؟ و وجه قبح الأفعال لا بدّ من أن يكون مقارناً لها، و لا يجوز أن يتأخّر عنهما.

و لو كان ما يستحقّه من الضرر بمعصيته وجهاً لقبح التكليف، لوجب إذا جوّز ذلك المكلّف و الآمرُ- و إن لم يعلمه و لا ظنّه- أن يكون أمره قبيحاً؛ لتجويزه وجه القبح؛ لأنّ تجويز وجه القبح كثبوته في قبع الإقدام عليه. فعلى هذا كان يجب قبح تقديم الطعام إلى الجائع و إرشاد الضال عن الدين إليه؛ لتجويز أن يعصى فيه و يستضر، و هو وجه القبح، بل كان مَن فَعَل ذلك مضراً الدين اليه؛ لتجويز أن يعصى فيه و يستضر، وهو وجه القبح، بل كان مَن فَعَل ذلك مضراً

# [ردّ مَن قال إنّ تكليف من علم الله أنّه يكفر مفسدة]

فأتما من قال هو مفسدة، فقوله باطل؛ لأنّ المفسدة ما وقع عنده الفساد و لولاه لم يقع، من غير أن يكون تمكيناً و لا له حظٌ في التمكين؛ لأنّ المفسدة في حكم الداعي إلى الفعل، و الداعي إلى الفعل لا يكون تمكيناً، بل لا بدّ من تقدّم التمكين عليه. و مثال المفسدة أن يعلم الله تعالى أنّه إن خلق لزيد ولداً أو أعطاه مالاً كفّر، و إن لم يخلقه آمن أو لم يكفر و لم يؤمن، فهذا مفسدة.

و ليس كذلك تكليف من علم الله أنّه يكفر؛ لأنّ هذا التكليف تمكين من الصلاح و الفساد و الطاعة و المعصية، و إذا ارتفع ارتفع التمكين من جميع ذلك، و ليس خلق الولد تمكيناً، بل هو محض الاستفساد، و التمكين سابق ٢ ، و إذا ارتفع فالتمكين من الصلاح و الفساد ثابت.

و يلزم على ذلك أن يكون إرشاد الضالَ عن الحقّ إليه مفسدةً إذا غلب في الظنّ أنّه لا يقبل، و تقديم الطعام إلى الجائع مفسدةً إذا غلب في الظنّ أنّه لا يتناوله. و لو كان كذلك لقبح جميعه، و قد علمنا حسنه.

فأمّا من أدلى الحبل إلى من يعلم أو يغلب في ظنّه أنّه يخنق به نفسه فهو مفسدة؛ لأنّه قادر على قتل نفسه بأعضائه، فبالإدلاء لم يتمكّن من قتل كان غير متمكّن قبل ذلك، فخلص كونه مفسدة،

١. أ، ج: من.

وليس كذلك إدلاء الحبل إلى من يعلم أو يظنّ أنه لا يتمسّك به فيخرج، و إن كان هذا و ذلك ' قد حصلا في ضررٍ و فساد؛ لأنّ إدلاء الحبل تمكين له من الخروج على وجه ما كان متمكّناً " من قبل، فاختياره الفساد لا يلحقه بالمفسدة، و به تمكّن من المصلحة و المفسدة، و لو ارتفع الإدلاء لارتفع التمكين. وليس كذلك قاتل نفسه بالحبل؛ لأنه ممّا لا حظ له في التمكين، بل التمكين سابق له، فئت "كونه مفسدة".

## [ردّ مَن قال إنّ تكليف من علم الله أنّه يكفر سوء اختيار [ قبيح]

فأمًا من قال: إنّ هذا التكليف قبيح من حيث إنّه سوء اختيار؛ لأنّه لو خير المكلَّف في ذلك و كان حسن الاختيار لم يخيّره؛ فباطل؛ لأنّ المكلف إنّما لم يجز أن يختاره لنفسمه لأنّه علم أنّ عاقبته الاستضرار، و إن كان ذلك بجنايته؛ من حيث إنّه يدخل نفسه في ضررٍ محض، فيناله عاجلاً الغمّ و الخوف منه، و القديم تعالى بخلاف ذلك.

و الذي يكشف عن ذلك أنه لو خير و أحسن الاختيار لنفسه لما اختار لنفسه المعقاب في الآخرة و لا الحدود في الدنيا و لا الذم، و قد اختاره القديم تعالى له، فما يختار تعالى للمكلّف بخلاف ما يختاره لنفسه، و لهذا يحسن منّا تقديم الطعام إلى الجائم، مع ظنّنا أنه لا يأكل فيستحقّ الذم، و حسن منّا أيضاً أن ندعو المخالف إلى الحقّ، و إن غلب على ظنّنا أنه لا يقبل فيستحقّ الذم، و لا يحسن من المدعق ذلك؛ لأنه بذلك يُدخِل نفسه في ضرر محض، مِن استحقاق الذم. و الفرق بيننا و بين القديم تعالى.

#### [الدليل الخامس]

دليل آخر: و يدل أيضاً على حسن تكليف الله تعالى من يعلم أنه يكفر، أنه ثبت أنه قد كلَّف من هذه صورته، وقد دلَلنا فيما مضى على أنّه تعالى لا يفعل القبيح، فوجب أن يقطع على أنّه حسن، و أنّه ليس فيه وجه من وجوه القبح.

۱. ذ (ص ۱۳٤): ذاك.

۲. ذ (ص ۱۳۶): حاصاگ

۲. د (ص ۱۳٤): فتجرّد.

قد (ص ١٣٤): من حيث لو خير منه المكلف أو أحسن الاختيار لم يخيره.

و لا يحتاج في هذا الدليل إلى بيان وجه حسس هذا التكليف و انتفاء وجوه القبح عنه على وجه التفصيل.

و هذا الدليل أقوى من كلّ ما تقدّم، و أحسم للشغب؛ لأنّ تكليفه تعالى من يعلم أنّه يكفر لا نظير له على الحقيقة في الشاهد، و لا له مثال يشبهه في جميع الوجوه، فصار ذلك مثل خلق شهوة للقبيح في أنّه لمّا لم يكن لها أصل في الشاهد اعتمد في حسنها على أنّها من فعل الله تعالى، مع العلم بأنّها لو كانت قبيحةً لما فعلها. و كذلك اعتمد في أنّ الحسن قد يفعل لمجرّد الحسن على هذه الطريقة.

فإن قيل: لا نسلَم أنَّ هاهنا من يموت على كفره، بل نقول كلّ من ظهر منه الكفر فإنّه لا يموت إلاّ مؤمناً، و لو لا ذلك لما حسن هذا التكليف.

قلنا: هذه مكابرة ظاهرة؛ لأنّا نعلم ضرورةً أنّ كثيراً من الكفّار يموت على كفره، و لو لم يكن في ذلك إلّا ما هو معلوم من دينه عليه السلام أنّ جماعةً في عصره ماتوا على كفرهم أو قتلوا عليه، كأبي لهب و أبي جهل و غيرهما لا و كيف يدّعى ما قالوه، و قد علمنا ضرورةً من دينه عليه السلام أنّ الكفّار معاقبون أبداً، و على هذا المذهب الأمر بالضدّ من ذلك.

على أنّ من خالف في أنّ من يكفر يموت، لا يمكنه الخلاف في أنّه كلّف ما عصى فيه و استحق الذمّ عليه، فما الفرق بين استحقاق الضرر من الذمّ إذا كان المعلوم أنّه يستخلص فيما بعد بتكليف آخر، و بين من علم أنّه لا يختار ذلك و لا يتخلّص.

فإن قيل: جوّزوا- على حسن تكليف من علم الله أنّه يكفر- بعثة نبيّ يُعلم أنّه لا يؤدّي ما حمله. قيل: بعثة نبيّ يُعلم أنّه لا يؤدّي إلينا ما لنا فيه مصلحة يمنع من إزاحة علّتنا في التكليف، و توجب منع اللطف و التمكين في التكليف، فلهذا لم يجز، لا لأنّه تكليفُ من المعلومُ أنّه يعصبي، و لسنا ننكر أيضاً أن يفرض في تكليف من المعلوم أنّه يكفر وجه " يقبح تكليفه. بل لا ننكر ذلك في تكليف من علم أنّه يؤمن؛ لأنّه لو عرض فيه وجه استفساد لقبح تكليفه، و إن آمن.

١. ج: وجه.

۲. ذ (ص ۱۳۹): +لکفی.

٣. ق (ص ١٣٥): +قبح.

و يمكن أن يقبح تكليف من علم أنّه يكفر الأمرين، أحدهما: أن يكون مفسدة إنما لهذا المكلِّف في فعل آخر، أو لغيره من المكلِّفين. و الثاني: أن يعلم في طاعة أخرى غير التي علم أنه يعصم فيها أنّه الوكلُّفه إيّاها لأطاع، و الثواب على الطاعتين متساو، فإنّه لا يجوز- و الحال هذه-أن يكلُّف <sup>٢</sup> ما يعلم أنّه يعصي فيه، دون ما يطيع فيه، و قبحه للمفسدة لا خلاف فيه.

و أمّا الوجه الثاني، و هو أنّه إذا كان غرضــه تعالى بالتكليف تعريضــه لقدر من الثواب بعينه، و علم أنَّه إن كلُّفه فعلاً، يحصــل فيه ذلك الغرض، إلَّا أنَّه لا يطيع و يعصـــي، و إن كلُّفه فعلاً آخر أطاع فيه و لم يعص، سمواء كان الوقت واحداً أو متغايراً، لم يحسسن " أن يكلّفه إلا ما يعلم أنه يطيع فيه، دون ما يعصى؛ لأنَّه يجرى مجرى العبث أو نقض الغرض.

يدلّ على ذلك أنّ من كان غرضه منّا سـدّ جوعة غيره، و علم أنّه إن قدّم إليه طعاماً مخصـوصاً امتنع من الأكبل، و إن قبدًم غيره أكله، فبإنّه لا يجوز أن يقبدُم ما يعلم أنّه لا يأكله، و لو فعل كان عابثاً. فلو كان في الطاعة الأخرى زيادة ثواب، و في التي يطيع فيها نقصــان ثواب، جاز أن يكلُّفه ما يعلم أنه يعصى فيه؛ لأنَّ غرضه تعريضه لثواب أكثر لا يمكن الوصول إليه إلا بما علم أنه يعصى

و على هذه الطريقة قيل أفي من كفر، و علم من حاله أنه إن بقى آمن و° تاب: إنّه لا يخلو أن يكون القدر الذي عُرِّض له من الثواب يتساوى فيه التكليف الذي عصبي فيه، و التكليف الذي لو بقى فيه هو الزيادة <sup>7</sup> الثواب، <sup>٧</sup> فإن تساويا فيه لم يحسن أن يكلّف الأوّل، بل يكلّفه الثاني الذي يطيع

٦. ب: + به.

۲. ذ (ص ۱۳۳): یکلفه.

٣. جواب لقوله: إذا.

٤ ذ (ص ١٣٨): هذا الذي قزر و حزره صاحب كتاب المغني، و ذكر أنَّ أصول أبي هاشم يقتضيه. و انظر أيضاً: المغني، ج ١١، ص YYA -YYV

ه أ: أو.

٦. ب: + في. ذ (ص ١٣٧): الزائد.

٧. ذ (ص ١٣٧): إنَّه لا يخلو من أن يكون القدر الذي عرض له من الثواب يتسماوي فيه التكليف الذي عصمي فيه، و التكليف الذي لو بقى لأطاع فيه، أو لا يتساوي.

فيه، فإن كان التكليف الأول الذي يعصمي فيه أزيد ثواباً لم يجب التبقية؛ لأنّ الغرض [من] تعريضه <sup>(</sup> هو القدر المخصوص الذي هو في الأول دون الثاني.

و طعن المرتضى رحمه الله في كتاب «الذخيرة» على هذا، و قال: الأشبه الأليق بمذهب أبي هاسم آن يجوّز تكليف ما يعصي من الطاعتين دون التي يطبع، و إن تساويا في قدر الثواب، و لا يكون ذلك عبثاً على ما ذكر في السؤال؛ لأنّ العبث ما لا غرض فيه، و هذا التكليف فيه غرض، و هو التعريض للثواب و النفع، و يجب أن يكون إحساناً و إنعاماً؛ لأنّ التعريض للشيء في حكم إيصاله. و بهذا أجبنا من قال: إنّ تكليف من علم الله أنّه يكفر عبث.

فإن قيل: لم يكن عبثاً من حيث إنّه لا غرض فيه، بل لأنّ بازائه ما يطبع فيه و يبلغ به الغرض. قلنــا: لو كــان ذلــك عبثـاً من هذا الوجه لكان العدول عن تكليف من علم أنّه يؤمن إلى تكليف من علم أنّه يكفر عبثاً، و قد وافق هاهنا من خالف في الأوّل.

فإن قالوا: الغرض في أحد هذين التكليفين غير الغرض في إحداها .

قلنا: لكنّه في معناه و من جنسه؛ لأنّ الغرض في الإحسان إلى زيد هو حسن الإحسان و انتفاع المحسن إليه، فإذا فات هذا في شخص [ كان الغرض تامّاً في شخص آخر، كان تعريض من لا يقبل و العدول عن تعريض من يقبل و العدول عن تعريض من يقبل في حكم العبث.

و الشاهد الذي فزعوا إليه في هذا الباب قاض عليهم؛ لأنهم كما يستقبحون في من ° له غرض في حاجة مخصوصة يعلم أو يظنّ أنّه إن أنفذ فيها أحد غلمانه قضاها، و إن أنفذ آخر <sup>7</sup> لم يقضها، متى أنفذ من علم أنّه لا يقضيها كان عابثاً، سواء كانت تلك الحاجة تخصّ نفع المرسل أو المرسل به.

۱. نسخة بدل ب: + و.

٢. انظر: الذخيرة، ص ١٣٨.

٣. هو: أبو هاشم عبد الشلام بن محمد بن عبد الوقاب الجبائي، من شيوخ المعترلة و إليه تنسب الطائفة البهشمية، له آراه انفرد بها، و له مصنفات في الاعترال، و كان أبوه شيخاً للجبائية التي نسبت إليه. ولد ببغداد سنة ٣٤٧ هـــو توفي بها سنة ٣٢١ق. راجع عنه: الأعلام، ج ٤٠ ص ٩٠ - ٩٩.

كذا. و الصحيح: هني الآخره كما في: ذ (ص ١٣٨).

۵ ذ (ص ۱۳۸): متن.

٦. ذ (ص ١٣٨): الآخر.

و أمّا تقديم الطعام الذي اعتمدوه في هذه المسألة، فنحن نعلم أنّ أحدنا إذا كان غرضه أن يشبع بعض الجياع، و ظن أنه إن قدّم إليه طعاماً مخصوصاً لم يتناول منه شيئاً، و إن كان لو تناول لشبع به، و فرضنا أنّ هناك طعاماً لا يشبع، لكنّه يمسك الرمق و تثبت معه الحياة، و علم أنّه إن قدّمه إليه بدلاً من الأوّل تناول منه و أمسك رمقه، فإنّه لا يحسن أن يقدّم الطعام المشبع و هو يعلم أنّه لا يتناوله و لا يتمّ فيه غرضه، و يعدل عن الثانى الذي يعلم أنّه يتناوله و يمسك رمقه.

و لا يقبل منه الاعتذار بأن غرضي الشبع، و هذا لا يتمّ في الطعام الذي لا يتناول؛ لأنّ العقلاء لا يقبلون منه هذا الاعتذار، و يقولون له: الطعام الثاني و إن لم يكن فيه كلّ غرضـك ففيه أكثره، و إذا عدلتَ عنه إلى تقديم طعامٍ من جنسـه الشبع \- مع علمك أنّه لا يتناول-كنت عابثاً مقبّحاً ناقضــاً للغرض، كما قالوه.

و قد أجاز أصحاب أبي هاشم بأجمعهم أن يكلف الله الطاعة التي يعلم أنه لا يطيع فيها، و يعدل عمّا يعلم أنّه لا يعصي فيها، وأنّ ثواب ما يعصي فيه أوفر، وكان غرضه التعريض لذلك القدر الوافر من الثواب. و هذا نظير ما لا إشكال في قبحه من المثل بتقديم الطعام المشيع دون الطعام الممسك للرمق.

هذه ألفاظه، ذكرها في «الذخيرة» ° بعينها أو أكثرها.

فإن قيل: إنَّ أحدنا له نفع و سرور في بلوغ غرضه، و يلحقه غمّ و ضرر بفوت غرضه، فلهذا قبح منه كما ذكرتم.

قيـل: هذا عليكم مثله في تقديم الطعام الذي لا يتناوله و العدول عمّا يتناوله، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً في تكليف الله تعالى الذي لا يلحقه نفع في تمامه و لا ضرر في فوته.

و بهذا نجيب من يقول: تكليف من علم الله أنَّه يعصىي قبيح، كما يقبح منَّا أن يعطي السـيف من

۱. دَ (ص ۱۳۸): للشيع.

۲. ج: +و.

٣. ذ (ص ١٣٩): ما أشكل في قبحه.

<sup>£</sup> ج: هذا.

۵ انظر: الذخيرة، ص ١٣٨ - ١٣٩.

يعلم أنّه يقتل نفسه و أولاده، و يعدل عمّن يعلم أنّه يقتل به من يستحقّ القتل.

بأن نقول: تكليف أحدنا لا يكاد يسلم من نفع يتعدّى إلى المكلّف، و لا مثال لتكليف الله تعالى في الشاهد على حقيقته. و على هذا يجوز أن يكلّف الله تعالى مكلّفاً اليوم الذي يعلم أنّه لا يطيع فيه و إن توالى ذلك، كما يجوز عند الكلّ من أصحاب أي هاشم أن يكلّف كلّ من علم أنّه يكفر و لا يكلّف كلّ من علم أنّه يطيع. و يجوز على هذا أي هاشم أن يكلّف كلّ من علم أنّه يطيع. و يجوز على هذا أيضاً إماتة الكافر، خلافاً لأبي على أ، و إن علم أنّه إن أبقاه آمن؛ لأنّ أصل التكليف تفضّل غير واجب.

فأتما تبقية المؤمن الذي يكفر، فلا خلاف أنّه يجوز عندهم، و على مذهبنا لا يصبح ذلك؛ لما سنبيّته في الموافاة إنشاءالله.

و لا يمكن أن يقال: إنّ التكليف الثاني لطف في الأوّل، و لـذلـك وجب؛ لأنّ اللطف لا يتأخّرعن الملطوف فيه، بل يتقدّم. و لا يصبح أن يكون لطفاً في نفسه؛ لأنّه تمكين، و التمكين منفصل من اللطف، فلم يبق إلاّ أن يقال يجب التكليف الثاني لأنّه تمكين من إزالة المضرّة بالعقاب، و هذا غير واجب؛ لأنّ المكلّف أتى مِن قبل نفسه، و قد كان متمكناً أن لا يستحقّها، ولا فرق بين من أوجب التمكين من إزالة الضرر و بين من أوجب التمكين من استحقاق الثواب.

و وجه حسن تبقية من علم أنّه يكفر - و هو مؤمن في الحال - بعينه هو وجه حسن تكليف من علم أنّه يكفر ابتداء، و هو أنّه بتكليف الثاني قد عرّض لمنفعة أخرى لا يمكن الوصول إليها إلّا به، و إتيانه بما يحبط الثواب الحاصل إنّما أتى فيه من قبل نفسه، و قد قلنا إنّ هذه المسألة على مذهبنا لا يصحّ؛ لما سنيته فيما بعد إنشاءالله.

هو: محمد بن عبد الوهاب بن سملام بن خالد الجبائي، البصري المعتزلي، متكلم مفسر، ولد بنجتي بخوزستان سنة 370ق، و إليه تنسب الطائفة الجبائية. كان أستاذاً للأشعري قبل تحوله عن مذهب المعتزلة. توفي بالبصرة سنة 370ق. واجع عنه: الأعلام، ج ٦، ص 70- 41 الفوري بين الفرق، ص 70- 11 الملل و النحل، ج ١، ص 40- 91.

# فصل: في وجوب انقطاع التڪليف

التكليف لا بد من أن يكون منقطعاً؛ لأنّ الغرض بالتكليف قد بيّنا أنّه التعريض للتواب، فلو لم يكن التكليف منقطعاً لانتقض الغرض بالتكليف.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّه لا يخلو أن يكون التكليف منقطعاً حتّى يكون الثواب بعده، أو يكون الثواب مقترناً بالتكليف، لأنّ من شأن الثواب أن يكون خالصاً صافياً من الشوب و التكدّر (، حتّى يحسن إلزام المشاق له. فلو كان مقترناً بالتكليف و التكليف لا يعرى من المشاق لـ لأدى إلى حصول الثواب على خلاف الوجه المستحق، و يقترن به الغموم و المضارّ.

و لأنّه لو كان الثواب مقترناً بالتكليف لأدّى إلى أن يكون المكلّف مُلجاً إلى فعل الطاعة؛ لأنّ المنافع العظيمة تلجئ إلى فعل ما ضمنت عليه . و لأجل هذا نقول: لا بدّ أن يكون بين الثواب و بين زمان التكليف زمان متراخ يخرج المكلّف من حد الإلجاء.

فإن قيل: هذا ينقض قولكم: إنَّ المكلِّف يستحقُّ الثواب عقيب الطاعة.

قلنا: لا ينقض ذلك؛ لأنه يستحقّ الثواب في الثاني، لكنّه لا يفعل به، بل يؤخّر إلى الزمان الذي يخرج المكلّف من حدّ الإلجاء. وليس يعتنع أن يعرض في الحقوق الواجبة ما يقتضمي تأخرَها، و لا يبطل ذلك الاستحقاق، كما أنّ وليّ البيّم لو علم- أو غلب في ظنّه- أنّه متى استوفى مال اليتيم ممّن هو في ذمّته- وهو مَليّ- بـذلك هلك، وجب عليه أن يتركه بحاله و يؤخّره، أو لا يبطل

١. أ، ج: التكدير.

۲. ب: صمت.

٣. ذ (ص ١٤٢): فإنَّ اقتران الثواب بالتكليف يقتضي الإلجاء في الفعل الذي ضمن عليه.

٤. ذ (ص ١٤٢): ألا ترى أنَّ ولئ البتيم لو علم أو غلب في ظنَّه أنَّ بعض حقوق البتيم لو تعجِّلها أو قبضها من هو عليه تلف و هلك

ذلك الاستحقاق. و إذا كان فعل الثواب عقيب التكليف يقتضي الإلجاء، وجب تأخيره و توفير ما يفوته في هذه الأزمان عليه. فثبت بذلك أنّه لا يجوز أن يكون الثواب في حال التكليف و لا عقيبه بلا فصل.

و إنّما كانت المنافع العظيمة العاجلة مُلجنةً؛ لأنّه يقتضي أن يفعل الطاعة لأجلها دون الوجوه التي يستحقّ عليها الثواب، و ذلك يخرجها من أن يستحقّ بها الثواب أصلاً، و ذلك ينقض الغرض.

فأتما القدر الذي يكون بين زمان التكليف و بين الثواب، فليس بمحصور عقلاً، بل بحسب ما يعلمه الله تعالى، و إنّما يعلم على طريق الجملة أنّه لا بدّ من تراخ و مهلة.

و إذا ثبت وجوب انقطاع التكليف فلسنا نوقّت وقت انقطاعه بزمان بعينه، بل نوجبه على سسبيل الجملة، و لا يمتنع أن يجب الشيء على طريق الجملة، و كذلك يقبح على طريق الجملة.

و متى حصل انقطاع التكليف من جهة غير الله تعالى فقد حصل الغرض، و لا يجب عليه تعالى. و إن لم يحصل وجب عليه تعالى إزالته.

و لا يدل العقل على إزالة التكليف عن جميع المكلفين على سبيل الاجتماع، بل إنّما يعلم ذلك سمعاً، و كان يجوز عقلاً أن يكون بعض المكلفين مثاباً في حالي غيره فيه مكلف، و أجمعت الأمة على أنّ دار الآخرة دار ثواب.

فأتما الملائكة، فالظاهر من دين المسلمين أنهم أيضاً مثابون في تلك الحال. و قد شكّ رحمه الله في ذلك، و قال: ليس يمتنع أن تكون الملائكة مكلّفين في تلك الحال؛ لأنّ الإجماع إنّما حصل في البشر دون الملائكة. فإن صحح ذلك احتاج أن يتأوّل ما تتولّاه الملائكة من الثواب و العقاب في دار الآخرة على آن لهم فيه شهواتٍ و مسارّاً و لذاتٍ. أ

لوجب عليه تأخيره.

١. ج، ق (ص ١٣٦): و أتا.

٧. ذ (ص ١٤١): و كذلك القبيح أيضا قد يقبح.

٣. كذا. و لعل الصحيح: إلى.

٤. ذ (ص ١٤١): و إن قلنا أنها دار ثواب لكل مكلف حملنا ما تولاه الملاتكة من الثواب و العقاب في دار الآخرة على أنّ لهم فيه

و يجوز انقطاع التكليف بإزالة العقل أو بالموت أو غير ذلك. فأمّا آخر المكلّفين فإنّه يجوز أن مز لمه بالموت أو الإفناء أو بازالة العقل.

و قـد قيـل: إنّ <sup>(</sup> آخر المكلّفين لا يجوز أن يزيلـه بالموت و الإفناء معاً؛ لأنّه يقتضـــي أن يكون أحدهما عناً.

#### [جواز الفناء على الجواهر]

و أمما إفناء "الجواهر فليس في العقل ما يدلّ على جوازه و لا على إحالته، بل كلا الأمرين جائز، و المرجع في ذلك إلى السمع. فإذا علم بـالسـمع أنّه تعالى يفني الجواهر، ثمّ علمنا أنّ الباقي لا ينتفى إلّا بضدّ يطرأ عليه، علمنا أنّ الفناء معنى يفنى الله الجواهر به.

فإن قيل: لو كان يجوز وجوب وجود الجواهر عقلاً أبداً لأدّى إلى أن تكون مماثلةً له تعالى.

قلنا: لا يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّه تعالى إنّما خالف الموجودات بوجوب وجوده لا عن علة و لا بالفاعل، بل لما هو عليه <sup>7</sup> في ذاته أو لذاته على الخلاف فيه و المجواهر ليست كذلك؛ لأنه و إن وجب وجودها و استمرارها بعد الوجود، أقد <sup>6</sup>كان يجوز أن لا توجد في الأول، بأن لا يختار الفاعل إيجادها، فلا تكون موجودةً في الأوقات المستقبلة، بل تكون معدومةً فيها، فلا يؤدّي إلى مماثلته تعالى.

فإن قيل: هلّا قلتم إنّ لها ضدّاً عقلاً؛ لأنّ من شأن القادر على الشيء أن يكون قادراً على ضدّه، حتى 1 يكون متخيراً في فعله. ٧

قيل: إنّما يجب أن يكون القادر على الشيء قادراً على ضدّه إذا كان له ضدٌّ، فأمّا إذا لم يعلم أنّ

\_\_\_\_

شهوات و مسارّ و لذّات.

1. نسخة بدل أ: في. ٢. ق (ص ١٣٧): و أمّا فناء.

۳۰ ب: -عليه.

. . .

2 ب: +و.

٥ ذ (ص ١٤٤): و إن جاز بعد وجودها أن يستمر الوجود لها وجوباً، فقد.

٦. ج: - حتى.

٧. ذ (ص ١٤٤): و ليس لأحد أن يقول: لو لم يكن تعالى قادراً على إيجاد ضدَ الجواهر لما كان متخيّراً في فعلها.

له ضداً لا يجب ذلك فيه. ألا ترى أنّ في الأجناس ما لا ضد له، كالتأليف و الاعتماد و النظر و غير ذلك. و يكفي في تخير القادر أن يقدر على أن يفعل و أن لا يفعل؛ لأنّ بذلك ينفصل من الموجّب و من المضطرّ، غير أنّ العقل و إن جوّز كلا الأمرين فقد علمنا سمعاً أنّ الجواهر تفنى بأدلّة آكدها إجماع الأمّة؛ فإنّهم أجمعوا على أنّه تعالى يفني الجواهر و يعيدها. و لا " يعتدّ بخلاف من خالف فه.

و يـدل على ذلك أيضـاً قوله تعالى: ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ ﴾ (الحديد: ٣)، فكما أنه كان أوّلاً و لا شــيء معه، فكذلك يجب أن يكون آخراً و لا شــيء معه موجود، غير أنّا علمنا بدليل الإجماع أنّ الجنّـة و النار دائمتان و لا يفنيان، فعلى هذا يجب أن يكون تعالى آخراً و متفرداً بالوجود قبل دخول الخلق الجنّة و النار، و هذا يوجب فناء الجواهر و سائر الموجودات.

و استدل على ذلك أيضاً بقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيهَا فَانِ ﴾ (الرحمن: ٢٦). قالوا: وحقيقة الفناء " العدم، فإذا كان فناء بعض الجواهر يقتضي فناء الجميع، على ما سنبيّته، علمنا أنَّ جميع العالم يفني، و إن كان المراد في الآية العقلاء.

و اعترض على هذا بأنّ الفناء أليس هو العدم، و إنّما معناه التفرّق و تشــذّب الأجزاء، كما قال الشاعر:

يا ابني أميّة إنّي عنكما غان و ما الغني غير إنّي مُرعِس° فانٍ

و أجيب عنه: بأنّ ذلك مجاز، و الحقيقة العدم، و إنّما أراد الشــاعر: إنّي قاربتُ ` الفناء، كما يقال للشيخ الهرم: إنّه ميّت. و يمكن أيضاً أن يكون أراد: إنّي فاني القدرة و المنة، فحذف اختصاراً.

و يقوى أيضماً أنَّ المراد في الآية بالفناء العدمُ، قولُه تعالى: ﴿ وَيُقَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ

۱. ب: – سمعا.

۲. ق (ص ۱۲۷): فلا.

۳. ذ (ص ١٤٥): +هو.

٤. ذ (ص ١٤٥): + هاهنا.

٥. ذ (ص ١٤٥): مرتعش.

٦. أ، ج: قارنت.

وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ٧٧)؛ فلو لم يكن المراد العدم لما كان لهذا الاستثناء معنيّ.

## [إنّ الجواهر لا تفني إلّا بضدّ]

فـإن قبـل: لـم قلتم إنّ الجواهر لا تفنى إلا بضـــدّ؟ قلنـا: لأنّـه ثبت أنّها باقية، و الباقي لا ينتفي إلا نضدٌ نطرأ علمه.

فـــإن قيـــل: دُلُوا على بقـــائهــا. قلنــا: الواحد منّا يعلم ضــــرورةً من نفســــه [آنَه] الذي كان موجوداً بالأمس، و لا يدخل عليه شكّ في ذلك، و قد بيّنًا أنّ الحيّ هذه الجملة المبنيّة من الجواهر.

فإذا ثبت أنَّ جواهر الحيِّ يصــح عليها البقاء ثبت ذلك في جميعها؛ لأنَّها متماثلة. و قد يعلم أيضاً ضرورةً في كثير من الجمادات أنَّها هي التي شاهدناها أمس.

على أنّ الجواهر لو كانت متجدّدةً لقبح المدح و الذم؛ لأنّ المدح و الذمّ إنّما يحسن في الحال الثانية من وقوع الفعل، و إذا فرضنا تجدّد الجواهر كان الممدوح و المذموم غير الفاعل.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الجواهر باقيةٌ، لكن بأن يجدّد الله تعالى لها الوجود حالاً بعد حال.

و ذلك؛ أنّ هذا يقتضي أن يوجد الجسم الكائن <sup>7</sup> ببغداد في الثاني بالصين؛ لأنّ وجوده إذا كان متعلّقاً به تعالى جاز أن يوجده بالصين، كما كان يصمح ذلك في حال ابتداء خلقه، و ذلك معلوم ضرورة خلافه.

فـإن قيـل: أنتم تجوّزون ذلك في الثالث، بأن يعدم في الثاني، و يوجده ثالثاً بالصـــين فما الفرق بين الثاني و الثالث في هذا الباب؟

قلنا: إنّما أجزنا ذلك بأن يتخلّل بين الزمانين عدم، فإذا عدم في الثاني خرج عن الوجود، فجاز إيجاده في الثالث بالصين و غيره، و المخالف يلزمه ذلك، و لمّا يعدم الجسم أصلاً فكان ذلك محالاً.

و أيضاً: فلو كان تعالى هو المجدّد للجواهر "حالاً بعد حال، لوجب أن يكون هو الفاعل لأكوانه؛ لأنّ كلّ من جعل الذات على صفةٍ، و لا يتمّ كونها على تلك الصفة إلا بمعنى، وجب أن

١. أثبتناه كما في: ذ (ص ١٤٦).

٣. ذ (ص ١٤٧): + في الوقت الأول.

٣. ذ (ص ١٤٧): لوجود الجواهر.

يكون هو الفاعل لذلك المعنى، و قد علمنا أنّا مختارون في تنقّلنا في الجهات، و على ما قالوه كان يجب أن نكون مضطرّين إلى أكواننا، و قد علمنا خلافه.

فإن قيل: هلا جاز أن ينتهي الجواهر إلى حـدٌ يجب عـدمها؟ أو يجري ذلك الوقت مجرى الثاني أمن حال وجود الصوت في وجوب عدمه فيه.

قيل: كلّ شيء تعدّى وجوده الوقت الواحد فلا انحصار لأوقات صحّة وجوده؛ لأنه لا مقتضي للحصر، و بهذا علمنا أنّ القديم تعالى يقدر على ما لا يتناهى، و أنّ القدرة إذا تعدّت الجنس الواحد أو الوقت الواحد أو المحلّ الواحد لم ينحصر متعلّقها، و إذا كانت الجواهر تعدّى وجودها الوقت الواحد وجب أن لا ينحصر.

و كان رحمه الله في آخر تدريسه يشك في ذلك، وكان يقول: إنّ هذا استقراء، و الأقوى أن يكون ذلك صحيحاً؛ لأنه يمكننا أن يقال ذلك في القدرة، فنقول أ: لم يجب تعلّقها بما لا يتناهى إلاّ لتعدّيها، لا لوجه آخر، فيجب أن يكون ذلك حكم كلّ متعدّ، و وجوب تعدّيها في القدرة قد بيّاًه فيما مضى.

فإن قيل: أليس ينتفي الشميء بانتفاء ما يحتاج اليه؛ كانتفاء العلم بانتفاء الحياة، و إن لم يكن ضدًا لها؟ فهلًا قلتم مثل ذلك في الجواهر؟

قيل: الجواهر لا تحتاج في وجودها إلى معنى، و إنّما تحتاج أن تكون كائنةً، غير أنّ كونها كائنةً لا يكون إلّا لمعنى، فمن نصر القول بالفناء يقول: إنّ الأكوان يصحّ عليها البقاء على تضادّها و تماثلها، و لا يصحّ خلق الجوهر منها لتنتفي، و هو رحمه الله لمّا شكّ في بقائها شكّ أيضاً في إثبات الفناء، و جوز انتفاء الجواهر بانتفائها.

و من قـال لا تبقى الأكوان قال لا تحتاج الجواهر بانتفائها إلى معنىٌ هو فناء. فأمّا من قال الجواهر

١. ذ (ص ١٤٧): ينتهي الحال بالجواهر إلى وقت يجب عدمها فيه بلا ضدّ.

٢. ذ (ص ١٤٧): +الوقت الثاني فيما لا يبقي.

٣ ج: نمكننا.

٤. ج: فيقول.

باقيةً ببقاءٍ لا يبقى، يقول إنّها تفني بانتفاء البقاء. و عنده رحمه الله البقاء ليس بمعنيّ. ﴿

و قولنا في الشيء: إنّه باق؛ يفيد أنّه مستمرً الوجود، و ليس له بكونه باقياً صفة يستند إلى معنى، و لو كان معنى لصحح و لو كان معنى لصحح وجوده في الأول؛ لأنّ المصحح لقيام العرض التحيّر، و هو حاصل في الأول، و ذلك يوجب أن يكون الجوهر باقياً في أوّل حال وجوده، و ذلك باطل.

### [كيفيّة الفناء للجواهر]

فأتما كيفيّة الفناء للجواهر، فهو أنّه إذا وجد جزء من النفي لا في محلِّ نفي جميع الجواهر؛ لأنّ الذات إنّما ينفي غيرها إذا كانت في نفسها على صفة تقتضي التنافي، ثمّ توجد على الوجه الذي وجدت تلك الذات عليه؛ فإنّها تنفيها، و الجزء من الفناء له في نفسه صفة تقتضي نفي الجواهر؛ لأنّه إذا وجد لا في محلّ متعزياً من كلّ متعلّق به، فقد حصل المقتضي و الشرط، فلم يبق منتظراً في المنافاة. و لمثل هذا نفى الجزء من السواد جميع أجزاء البياض إذا طرأ عليها و المحلّ واحد.

فإن قيل: لِمَ لا يختص ببعض الجواهر، بأن تحلّه؟ قيل: ذلك لا يجوز؛ لأنّه يقتضمي اجتماعهما في الوجود، و الحال واحدة، و ذلك ينقض حقيقة التنافي بينهما.

فإن قيل: لم لا يختص بإفناء ما يوجد في محاذاته؟ قيل: ذلك باطل؛ لأنه كان يوجب أن يختص الفناء بتلك الجهة بكونٍ كالجوهر، و محال أن يكون الفناء كانناً بكون؛ لأنّ الكون يحتاج إلى محلّ، و لا يمكن أن يكون الفناء محلاً له؛ لأنّه ليس بمتحيّر، و المحلّ لا يكون إلّا متحيّراً.

فإن قيل: لم لا يختصّ الفناء ببعض الجهات لنفسه، فلا يحتاج إلى كونٍ؟

قيل: لو كان كذلك لوجب أن يكون الجوهر بالعكس من صفته؛ لأنّ حكم التضاد يقتضي ذلك، فكيف يكون موافقاً له في هذه الصفة.

و أيضاً: فإنّه يوجب أن يتفق الذاتان في صفةٍ و <sup>٧</sup> كيفيّةِ استحقاقها، و هي في إحداهما للذات، و في الأخرى لعلّة، و ذلك باطل.

و أيضاً: فلو كان الفناء إنّما يفني الجوهر من حيث اختصّ بمحاذاته التي هو فيها، و قد علمنا أنّ

١. انظر: الذخيرة، ص ١٤٩.

۲. ب، ج: في.

الجوهر يصبح وجوده في محاذاة آخر، فكان يجب أن يتنفي الجوهر بالفناء على هذا القول، و أن يجري مجرى العرض- لو صبح انتقاله إلى غير محله- في أنّه كان لا يجب عدمه إذا طرأ ضدّه عليه.

## [صحّة الإعادة على الجواهر]

فإن قيل: دُلُوا على صحّة الإعادة على الجواهر.

قلنا: إذا كان الجوهر يصخ وجوده في كل وقت، أو ما تقديره ' تقدير الوقت، إلا بحيث يؤذي إلى قدمه أو نفي حدوثه، بأن يوجد فيما لم يزل أو فيما بينه و بين ما لم يزل أوقات متناهية، و إذا كان وجود الجواهر في هذه الأوقات يصحّ على سبيل الابتداء و على سبيل الاستمرار '، فيجوز أن يصحّ وجودها على سبيل الإعادة؛ لأنّ وجودها ابتداء و استمراراً و إعادةً لا يختلف.

و القديم تعالى قادر على العموم، من غير اختصاص بوقتٍ، فمتى صحّ في مقدوره الوجود كان قادراً على إيجاده.

فأمّا ما لا يبقى فإنّما لم تجز إعادته؛ لأنّه يختص في الوجود بوقت لا يجوز أن يوجد في غيره، و الواحد منّا إنّما لا يقدر على إعادة مقدوراته الباقية؛ لما يرجع إلى حكم مقدور القُدر؛ لأنها لا تتعلّق و الجنس و المحلّ و الوقت واحد - إلّا بجزء واحد، فلو جاز إعادة مقدوره لأدّى إلى خلاف هذا الحكم، و أن يصح أن يفعل أحدنا على سبيل الإعادة ما لا ينحصر، و المحلّ و الوقت والجنس واحد، و هذا غير حاصل فيه تعالى، فيجب جواز إعادة مقدوراته الباقية.

و قد قلنا إنّ هذه الطريقة معترضة؛ لأنّ لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يعيد مقدور القُدّر، لكن لا يفعل بالقدرة الواحدة من الجنس الواحد في المحلّ الواحد إلا جزء واحداً، كما قلتم في الابتداء، فلا تقطعوا على أنّ الإعادة لا تصحّ على مقدورات القُدّر °. و لي في ذلك نظر.

١. ذ (ص ١٥١): تقدّره.

٢. ذ (ص ١٥١): و على جهة الاستمرار و البقاء.

٣. أ، ج: مقدورها.

٤ ذ (ص ١٥١): + إلى.

٥. ج: القدرة.

### [في مَن تجب إعادته]

فأمًا من تجب إعادته، فكلّ من له حقّ مات و لم يستوفه في دار الدنيا فإنّه يجب إعادته ليوفي حقّه. ثمّ يختلف الحال في ذلك، فمستحقّ الثواب يجب إعادته على كلّ حال؛ لأنّ الثواب لا يمكن توفيره في دار الدنيا؛ لدوامه و خلوصه من الشوب و الكدر.

و أممّا من يستحقّ العوض، فإنّه يجوز أن يوفّر عليه في الدنيا و لا يجب إعادته، فإن لم يوف في الدنيا وجب إعادته.

فأمّا مستحقَ العقاب فلا يجب إعادته؛ لأنّ العقاب يحسن إسقاطه عقلاً، و إذا سقط للم يحسن استيفائه، فلم يجب إعادته.

و بالسمع علمنا أنه يعيد مستحق العقاب، فمن كان منهم عقابه دائماً استوفاه بدلالة السمع، و من كان عقابه منقطعاً فلا يكون كذلك إلا و هو مستحق للثواب الدائم بطاعته ، فإذا أعيد ربما استوفي عقابه، و فعل به الثواب. فإعادته واجبة عقلاً لما يرجع إلى استحقاق الثواب، لا العقاب.

و قد علمنا بالسمع إعادة أطفال المكلِّفين و المجانين، و كلِّ ذلك غير واجب عقلاً.

#### [في كيفيّة الإعادة]

فأمًا كيفيّة الإعادة، فالذي يجب إعادته الأجزاء التي هي أقلَ ما يكون معها الحيّ حيّاً، و هي التي متى انتقصت بنيتها خرج الحيّ من أن يكون حيّاً.

و لا يعتبر في الإعادة بالأطراف و أجزاء الســـمن؛ لأنّ الحيّ لا يخرج بمفارقتها من كونه حيّاً، و لأنّ ّ أحدنا قد يستحقّ المدح و الذمّ، ثمّ يسمن فلا يتغيّر <sup>أ</sup> حاله فيما يستحقّه.

و هذه الأجزاء التي أشــرنا إليها، و قلنا إنّها أقلّ ما يكون معه الحيّ حيّاً، لا يجوز التبدّل فيها، و لا أن تصير مرّةً زيداً و مرّةً عمرواً.

١. ذ (ص ١٥٢): أسقط.

۲. د (ص ۱۵۲): بطاعاته.

٣. ق (ص ١٢٩): ألا ترى أنَّ.

2 ق (ص ۱۲۹): فلا تتغيّر.

و إذا اغتىذى حيوان حيواناً فإنّ الآكل لا يغتىذي من المأكول بالأجزاء التي هي أقلّ ما يكون الحيّ حيّاً معه، و إنّما يغتذي بالأجزاء التي هي على جهة السمن، أو بالأجزاء التي لا حيات فيها. و لهذا تفصيل طويل، و لعلنا نذكره في الكتاب الآخر إنشاءالله.

و إنّما قلنا: بهذه الجملة؛ لأنّ العلم بأنّ الحيّ حيّ يرجع إلى الأجزاء. ألا ترى أنّ من علم منّا أنّه الذي كان مريداً بالأمس و صغيراً و شاباً فمعلومُ علمه هو الحيّ لا ما يختص به من الصفة، فيجب اعتبار عين الأجزاء في الإعادة دون غيرها.

فأما من قال تجب إعادة الحياة و يجوز تبدل الأجزاء بغيرها، فإنّه يبطل؛ لأنّ المستحقّ للنواب أو العقاب هو الحيّ دون الحيّاة، و كون الحيّ حيّاً يرجع إلى أجزائه لا إلى حياته، فلا وجه لإعادة الحياة، إلّا أنّ الحياة المختصّة بهذه الأجزاء التي يرجع في كون الحيّ حيّاً إليها إن كانت أعياناً مخصوصةً وجبت إعادتها؛ لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأجزاء حيّة إلا بها.

و إن قـام ' غيرهـا مقـامها في كون تلك الأجزاء حيّةً، لم تجب إعادة الحياة الأولى، بل يفعل ما يقوم مقامها و يسدّ مسدّها.

و أمّا التأليف فلا تجب إعادته، و الأمر فيه أوضع من الحياة؛ لأنّ حكمه راجع إلى المحلّ. و لا يجوز أن يتميّر بمثله الجمل، و لا تعلّق للتأليف لا بالجملة، كما لا تعلّق للكون بها.

ثمّ ذكر عقيب هذا الفصل رحمه الله الكلام في وجوب اللطف، و نحن نبيّن أوّلاً الكلام في المعارف، ثمّ بعد ذلك الكلام في اللطف، حسب ما ذكره في الذخيرة، إن شاءالله، و بالله التوفيق.

۱. ذ (ص ۱۵۲): أقام.

# فصل: في الكلام في المعارف

يحتاج هذا الفصل إلى بيان أشياء، أحدها: ما المعرفة، و ثانيها !: ما الذي يتوضل به إليها إذا لم تكن ضرورية من النظر، و بيان أقسامه و شرائطه، و فساد التقليد، و غير ذلك. و نحن نذكر ذلك على أخصر ما يمكن، إنشاءالله.

# [حدّ المعرفة]

المعرفة هي العلم بعينه، و العلم هو ما اقتضى سكون النفس إلى ما تناوله. و لا يكون كذلك إلا و هو اعتقاد للشيء على ما هو أبه مع سكون النفس، غير أنه لا يجب ذكره في الحدّ، كما لا يجب أن يذكر كونه عرضاً و محدثاً و حالاً في محلّ و غير ذلك؛ من حيث لم يتميّز به، و إنّما يذكر في الحدّ ما يتميّز به، و سكون النفس يتميّز به، فيجب الاقتصار عليه.

# [في أنّ العلم من قبيل الاعتقاد]

و العلم من قبيل الاعتقاد؛ بدلالة أنّه لو لم يكن كذلك لجاز أن يكون عالماً و إن لم يكن معتقداً، أو يكون معتقداً له مع سكون النفس و إن لم يكن عالماً، و قد علمنا خلافه.

و أيضاً: فلو لم يكن العلم من جنس الاعتقاد لكان إمّا أن يكون ضدّه أو خلافه. فلو كان ضدّه لما جاز اجتماعه مع الاعتقاد، و قد علمنا أنّ العالم يجد نفسه معتقداً، فبطل أن يكون ضدّه. و لو كان خلافه لوجب أن لا ينتفيا بضدّ واحد؛ لأنّ الضدّ الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدّين، وقد علمنا أنّ ما أخرج زيداً عن كونه عالماً بالشيء يخرجه عن كونه معتقداً لذلك الشيء على ما

۱. ب: و الثاني.

<sup>. .</sup> ۲. ذ (ص ۱۵٤): +واقع.

٣. ب: نذكر.

<sup>£</sup> ذ (ص ١٥٤): لم يجب انتفاؤهما.

هو به، فلم يبق إلّا أنّه من جنسه.

## [في العلم الضروريّ و المكتسب]

و العلوم على ضربين: ضروريّ و مكتسب. فالضروريّ ما كان من فعل غيرنا فينا، على وجه لا يمكننا دفعه عن نفوسننا. و بهذا حدّه أخيراً. و هو أولى مِن حدّ مَن قال: هو ما لا يمكن العالم به دفعه عن نفسه بشكّ أو بشبهة إذا انفرد؛ لأنّ هذا موجود في علم البلدان و الوقايع، و هو يجوز أن يكون ضروريّاً و مكتسباً، فلا يصحّ له ما قالوه.

و العلم الضروريّ على ضربين: ضرب يقع عند سبب، و لولاه لم يقع، و الثاني يحصل في العاقل ابتداءً.

و ما يحصل عن سبب على ضربين، أحدهما يجب حصوله عند سببه، كالعلم بالمشاهدات مع كمال العقل و ارتفاع اللبس، و الثاني يحصل عند سببه بالعادة. و هو على ضربين، أحدهما العادة فيه مستمرّة أ غير مختلفة، كالعلم بمخبر الأخبار، عند من قال إنّه ضروري من فعل الله تعالى؛ لأنه يجب حصوله عند تكامل شروط التواتر، و ما يتفاوت طريق العادة فيه أ، كالحفظ لما يدرس، و العلم بالصنائم عند ممارستها.

#### [ما يحصل ابتداءً من العلوم الضرورية]

و أتما ما يحصل في العاقل "ابتداءً من العلوم الضروريّة، فهو كالعلم بأنّ الموجود لا يخلو أن يكون له أوّل أو لا أوّل له، و المعلوم لا يخلو أن يكون ثابتاً أو أ منتفياً، و نحو استحالة كون الجسم الواحد في الحالة الواحدة في مكانين، و ما شاكل ذلك.

#### [حدّ العلم المكتسب]

و أتما المكتسب، فهو كلّ علم كان من فعلنا فهو مكتسب، و هو أولى مِن حدّ من قال  $^{\circ}$  إنّه ما

١. ذ (ص ١٥٥): متفقة.

٣. ذ (ص ١٥٥): و القسم الثاني ما طريقه العادة، و يتفاوت فيه العادة.

٣. ب: العقل.

<sup>£</sup> ب: و.

٥. انظر: الذخيرة، ص ١٥٦.

أمكن العالم به نفيه عن نفسمه بشك أو شبهة إذا انفرد؛ لما قلناه في العلم بالبلدان؛ لأنه ' يجوز أن يكون مكتسباً و هذا غير موجود فيه.

#### [أقسام العلم المكتسب]

و العلم المكتسب على ضربين، أحدهما لا يحصل مِن فعله إلا متولّداً عن نظر، و الآخر يحصل من غير نظر. فأمّا ما يقع عن نظر فسنبيّن عند الكلام في النظر إنشاءالله. و أمّا الفسرب الثاني فهو ما يفعله المنتبه من أنومه، و قد كان عالماً بالله تعالى و صفاته؛ فإنّه عند انتباهه و تذكّره لنظره يفعل اعتقاداً لما كان له معتقداً، فيكون ذلك الاعتقاد علماً. و لا بدّ أن يفعل هذا الاعتقاد مع الذّكر؛ لأنه مله؛ لقوّة دواعيه إليه.

و لا يجوز أن يكون فعل هذا العلم عن نظر ثان؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يجد نفســه ناظرًا حســب ما يترتب في الأول، و أن تطول فيه المدّة، كما طالت في الأوّل، و قد علمنا خلاف ذلك كله.

## [في أنّ العلوم المكتسبة من فعلنا]

و العلوم المكتسبة من فعلنا؛ لوقوعها بحسب دواعينا و أحوالنا، ففارقت بذلك العلوم الضروريّة التي تحصل فينا من فعل الله تعالى، فجرت العلوم مجرى الحركات الضروريّة و " الكسبيّة.

و العلم إنّما يكون علماً؛ لوقوعه على بعض الوجوه؛ لأنّه إذا لم يكن علماً لجنسه و لا لحدوثه بمشاركة ° ما ليس بعلم له في ذلك، فلا بدّ من وجه، له كان علماً، و الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيكون علماً، قد بيّناها فيما تقدّم.

و يوصف العلم بأنه صحيح، و يراد به أنّ نفس العالم ساكنةً إلى ما علمه، و الشكّ مرتفع عنده، و يجد الإنسان نفسه كذلك عند ما يعلمه من المدركات مع ارتفاع اللبس و الشبهة، و لذلك يقع

١. ب: - لأنه.

۲. ذ (ص ۱۵۹): في.

٣. ذ (ص ١٥٦): +قبل النوم.

٤. ب، ج: -و.

۵ ذ (ص ۱۵۷): کمشارکة.

تصرّف العقلاء البحسب هذه الحال التي يجدونها من أنفسهم. ألا ترى أنّهم يتوقّون النار أن يقربوا منها أو يمشوا عليها، و يهربون من السبع إذا شاهدوه، و جميع تصرّفهم يقع بحسب علومهم و سكون نفوسهم.

فأتما ما يحكى عن السوفسطائية من الخلاف فيه، فلا اعتبار به؛ لأنّ العاقل لا يخالف فيما يجري هذا المجرى من الأمور، فمن أظهر خلافاً فيه فإنّا نعلم أنّه كاذب، و لا يجوز أن نحاجه في ذلك و نستدلّ عليه؛ لأنّ ذلك ممّا لا دليل عليه، و إنّما استعمل من تقدّم أمع هؤلاء القوم ضرباً من المناقضة و الإلزام، ليقودوهم إلى الاعتراف بما علموه، لا إلى العلم به؛ من حيث كان العلم حاصلاً.

فأتما من خالف في صفة ما نجده من نفوسنا، و يقول إنّه ظنَّ و حسبانً، و يقول لا فرق بين ما نقول إنّه علم و بين ما هو ظنّ و حدس من الله الله عنه الله أنّ سكون النفس الحاصل عند العلم غير حاصل مع الظنّ و التبخيت، و هذا ممّا يعلمه كلّ عاقل من نفسه، فكيف يشتبه العلم بالظنّ؟

## [في النظر و الفكر و أحكامهما]

و النظر هو الفكر، و الواحد منّا يجد نفسه مفكّراً ضرورةً، و يفصل بين كونه مفكّراً و بين كونه مريداً و معتقداً. و كلّ مفكّر يسمّى ناظراً بقلبه، و كلّ ناظر بقلب يسمّى مفكّراً، فعلم أنّهما شسيء واحد.

و الفكر هو تأمل الشيء ° المفكّر فيه و التمثيل بينه و بين غيره. و بهذا يتميّر من الإرادة و الاعتقاد. و ليس في المتعلّقات بأغيارها شيء يتعلّق بكون الشيء على صفة، أو ليس هو عليها، غير النظر. و الناظر هو من كان على صسفة، مثل ما قلناه في كونه عالماً و مريداً. و ليس الناظر من فَعَلَ

١. ذ (ص ١٥٧): + في أفعالهم.

٢. ذ (ص ١٥٧): + من المشايخ.

۳. ذ (ص ۱۵۷): +و.

<sup>£.</sup> ذ (ص ١٥٧): فأما من خالف في صـــفة العلم الذي يذكره و يعترف بأنه عليه يبجده من نفســـه إلا أنه يشــتبه بظبة الظن و التبخيت، و يزعم أنه لا يميز مما يقول إنه علم، و بين الظنّ.

٥. ذ (ص ١٥٨): التأمّل للشيء.

النظر؛ بدلالة أنَّه يجد نفسه ناظرةً، فلو كان معناه مَن فَعَلَ النظر لما وجد نفسه كذلك.

و أيفساً: لو كان الناظر مَن فعل النظر لما صبح أن يكون تعالى قادراً على النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكون ناظراً؛ لأنّ الناظر هو من جوّز كون الشميء على ما هو به و على ما ليس به، و ذلك لا يجوز عليه؛ لكونه عالماً لنفسه، و هذه الحالة تستند إلى معنى؛ لأنها تتجدّد مع جواز أن لا يكون مع كون الحيّ على ما كان عليه، فوجب أن يكون لمعنى، كما قلناه في الأكوان و غيرها.

و النظر يتعلّق بغيره، على ما فتسرناه. و من شأن الناظر أن لا يكون ساهياً، فجرى مجرى الإرادة و الكراهة. و يفارق الاعتقادَ في جواز حصوله مع السهو.

و لا يجوز البقاء على النظر؛ بدلالة أنّه يخرج الناظر عن كونه ناظراً لا إلى ضدّ له '.

و هو يولَّد العلم إذا كان في دليل، و لا يولُّد الجهل و الشكِّ و لا الظنَّ به.

و أمِن شسرط الناظر أن يكون مجوّزاً كون المنظور فيه على ما ظنّه و أنّه ليس عليها. و هذا التجويز قد يحصل مع الشك و مع الظنّ و مع اعتقاد التبخيت ، و إنّما يرتفع مع العلم أو الجهل الواقع عن شبهة؛ لأنّ الجاهل يتصوّر نفسه بصورة العالم، فلا يجوّز كون ما اعتقده على خلاف ما اعتقده، و إن كان السكون لا يكون معه، و إنّما يكون مع العلم.

و قال قوم: مِن شرط الناظر أن يكون شاكاً في المنظور. و قال بعضهم: لا يصبح النظر مع العلم بالمدلول فقط، و يصح مع اعتقاد المدلول و مع الظنّ له. و ما قدّمناه هو الأصحّ.

و مِن شأن النظر إذا كان مولِّداً للعلم أن يكون واقعاً في دليل، و إذا كان مقتضياً للظنّ أن يكون متعلّقاً بالأمارة.

و مِن شرط النظر الذي يولّد العلم أن يكون الناظر عالماً بالدليل، على الوجه الذي يدل؟ ليصعة أن يولّد نظره العلم، و متى كان معتقداً للدليل غير عالم به صعة وقوع النظر منه، غير أنّه لا يولّد العلم.

و إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّه لو لم يكن واجبًا أن يكون عالماً بالدليل لم يمتنع أن يكون عالماً بأنَّ زيداً

١. ذ (ص ١٥٩): يخرج من كونه ناظرا من غير ضد، و لا ما لا يجرى مجراه.

٢. ج: - و.

٣. ذ (ص ١٥٩): و الاعتقاد على طريق التبخيت.

قادر؛ من حيث صبحَ منه الفعل، و هو ظانَ أنّ الفعل يصبحَ منه غير عالم به ¹، و مع الظنّ تجويز كونه على خلاف ما ظنّه، فلا يصبحَ أن يكون قاطعاً على كونه قادراً، مع تجويز أن يتعذّر منه الفعل.

و متى ولَّـد النظر العلمَ ولَّـده في الشاني من وجود النظر، و لا يجوز أن يولَّـده في الحال؛ لأنَّه لا يجوز أن يكون في حـال كونـه نـاظراً، عـالماً بالمدلول، على ما بيّناه، فإذّن يجب أن يولّد في الثاني، كالاعتماد.

# [النظر يولّد العلم و لا يولّد الظن و لا الشك]

فأمّا الذي يدلّ على أنّه يولّد العلم، هو أنّه متى حصــل النظر في الدليل على الوجه الذي يدلّ، و تكاملت شرائطه، وجب حصول العلم عنده، فلو لم يكن متولّداً عنه لما وجب ذلك.

و إنّما قلنا إنّه يجب حصول العلم مع تكامل الشروط؛ لأنّ كلّ من نظر في صحة الفعل من زيد مع تعذّره على "غيره، علم أنّه على مفارقة "ليست لمن تعذّر عليه، فيصيرعالماً بما لم يكن عالماً به، فلا يخلو أن يكون حصول هذا العلم متولداً عن النظر، أو لأنّ النظر طريق إليه - كما نقوله في الإدراك، في أنّه طريق إلى العلم بالمدرّك، و كذلك في العلم بمخبر الأخبار عند من قال إنّ الخبر طريق إليه - أو لأنّه داع قويّ "، كما نقوله في تذكّر الأدلة و إدخال المنفصل " في الجملة.

فإن كان الأوّل، فقد ثبت ما قلناه، و إن كان الثاني فهو باطل؛ لأنّ من شــأن ما هو طريق إلى العلم أن يكون متعلّق بعينـه هو متعلّق العلم. ألا ترى أنّ الإدراك يتعلّق بنفس ما يتعلّق بـه العلم، و كذلك العلم الحاصـــل عند الخبر يتعلّق بنفس ما تعلّق به الخبر، و ليس كذلك النظر؛ لأنّ متعلّق غير متعلّق العلم؛ لأنّ متعلّق النظر هل الشيء على صفة أو ليس هو عليها، و العلم يتعلّق بأحدهما.

و بمثل ذلك يعلم أنَّه لا يكون داعيًّا إلى العلم؛ لأنَّ الداعي يختصُّ بما هو داع إليه، دون غيره

١. أ، ج: -به.

۲. د (ص ۱٦٠): عن.

٣. د (ص ١٦٠): علم أنه مفارقه.

<sup>£.</sup> أ: +من أن يكون.

٥. ذ (ص ١٦٠): + إليه.

٦. أ، ج: المنفعل.

ممًا يخالف، و النظر لا اختصاص له بما يقع العلم به؛ لأنّه يتعلّق بهل الجسم قديم أو محدث، فيحصل له العلم بحدثه.

و أيضاً: فلو كان النظر داعياً لجاز أن يحصل للناظر داع إلى خلافه- مع كونه عالماً بالدلالة على الوجه الذي يدل و تكامل شروطه- فلا يحصل العلم '، و قد علمنا خلافه.

فأتما من قال حصول العلم عند النظر بالعادة، فقوله باطل؛ لأنّ ما طريقه العادة لا يجب حصوله. و أيضـــاً: فإنّ ذلك يفســـد طريق المتولّدات من الأصـــوات و الآلام و الأكوان و غير ذلك، و ذلك ماطل.

و يدل أيضاً على أنّ النظر يولّد العلم أنّه يقع العلم بحسبه. ألا ترى أنّ من نظر في حدوث الأجسام علم حدوثها، دون الطبّ و الهندسة. و كذلك إذا نظر في صحة الفعل من زيدٍ علمه قادراً، دون أن يعلم عمرواً بتلك الصفة، و دون أن يعلم له صفة أخرى.

و لا يلزم على ذلك الإدراك و إن وقع العلم بحسبه؛ لأنّ الإدراك ليس بمعنى يصبح أن يولّد أو لا يولد، و لو كان معنى لفارق النظر؛ لأنّ الإدراك قد يحصل - و لا علم - في البهيمة و الطفل و المجنون و الساهى و النائم، مع احتمال قلوبهم العلمَ.

و لا يلزم أيضاً تذكر النظر ؟؛ لأنه إنما يقع عنده على سبيل الداعي لا التوليد؛ بدلالة أنه لو طرأت عليه شبهة تقدح في الدليل لانصرف بذلك عن فعل العلم، فلو كان متولّداً لوقع على كلّ حال.

و قد يرتب معنى ما قلناه بأن يقال: معنى قولنا: يقع بحسبه، أنّه يكثر بكثرته و يقلّ بقلّته، فجرى مجرى الوّهِيّ في توليد الألم وسسائر الأسباب. و لا شبهة في أنّ النظر في الأدلّة المتغايرة يكثر عندها العلوم، و لا يلزم على ذلك الإدراك؛ لما تقدّم.

و لا يلزم أيضاً العلم بمخبر الأخبار؛ لأنّه ليس يوجد بحسب الخبر. ألا ترى أنّه إذا لم يبلغ حدّاً من الكثرة لم يقع العلم، و إذا زاد عليه لم يتزايد العلم، ففارق النظر.

١٦٠ (ص ١٩٦١): لوجب متى حصيل للتاظر داع إلى خلافه- و هو عالم بالدلالة على الوجه الذي يدل و يتكامل الشرائط- ألا يحصيل العلم.

٢. ذ (ص ١٦١): أن يكون التذكر مولَّداً للعلم.

على أنّ الخبر لا يجوز أن يكون مولّداً للعلم؛ لما قد بيّن في غير موضع، منها: أنّه لو كان مولّداً له لوجب أن يكون الحرف الأخير مولّداً؛ لأنّ العلم يحصل عنده، و لو كان كذلك لوجب أن لو انفرد ذلك الحرف أن يولّد، و قد علمنا خلافه. و كان يجب أيضاً أن يولّد في قلب الساهي و المجنون و الطفل؛ لأنّ قلوبهم يحتمل العلم.

و لا يلزم عليه تذكّر النظر؛ لأنه قد يكثر، فلا يكثر العلم، و الحال تختلف إذا حصلت شبهة فيه. و لا يلزم عليه أيضاً الحفظ و الـدرس؛ لأنّه يختلف و يتفاوت الحال فيه؛ لأنه قد يوجد الدرس الكثير و لا يحصل الحفظ، و قد يحصل الحفظ مع الدرس القليل.

فإن قيل: لم لا يكون كونه عالماً بالدليل-على الوجه الذي يدلّ مولّداً بشـرط كونه ناظراً، دون ما ذكر تموه من أنّ كونه ناظراً هو المولّد، بشرط كونه عالماً بالدليل؟

قلنا: إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ العلم بالدليل 'قد يكون ضروريّاً، فلو ولّد العلم بالمدلول لكانت المعارف ضروريّاً، وقد علمنا أنّها ليست كذلك.

و أيضاً: فلو كان العلم بالدلالة هو المولد لوجب أن يولده في الحال؛ لأنّ السبب إذا لم يختص بجهة، و جاز وجوده مع مسببه، وجب أن يولده في حال وجوده، كالمجاورة مع التأليف، و الوّهِي مع الألم، و اذا وجب في العلم بالدلالة أن يولد العلم بالمدلول في حاله لو كان مولداً لا استحال أن يكون مشروطاً بالنظر؛ لأنّ النظر لا يصحّ وجوده في حال حصول العلم بالمدلول.

فإن قيل: لو ولَّد النظرُ العلمَ لولَّد لمخالفيكم إذا نظروا كنظركم.

قلنا: لو نظروا كنظرنا لولد لهم العلم، كما ولده لنا، فإذا لم يحصل لهم العلم علمنا أنهم أخلوا بشرط من شرائطه. فإن فرضنا أنهم لم يُخِلوا بشيء من شرائطه فهم إذن عالمون بالمدلول، و إن أخروا عن نفوسهم بخلافه.

و إنّما قلنا إنّهم لو نظروا كنظرنا لعلموا؛ لأنّه لا يجوز أن يرمي جماعة في سمت واحد على حدّ واحد، من غير أن يخالف بعضهم بعضاً في شيء في صفات الرمي، و مع هذا يصيب بعضهم دون

١. ذ (ص ١٦٣): بالدلالة.

۲. د (ص ۱۹۳): +له.

بعض، و متى لم يصب بعضهم علمنا أنّه قد أخطأ، و لا نصدَقه بأن يقول: إنّي رميتُ كما رمى من أصاب.

على أنّ المخالف لنا إنّما ينظر في شبهات يعتقدها أدلّة، و ذلك لا يولّد العلم، و متى نظر في الدليل لا ينظر من الوجه الذي يولّد العلم، فلأجل هذا لم يحصل له العلم.

و ليس يمتنع أيضاً أن يكون سبقوا إلى اعتقاد جهل بالمدلول، بخلاف ما تقتضيه الدلالة، و قد بيّنًا أن ذلك يمنع من التوليد.

# [في أنّ النظر لا يولّد الجهل]

فأتما الذي يدلّ على أنّ النظر لا يولد الجهل فهو أنّه لا يخلو أن يكون النظر في الدليل يولّده، أو النظر في السليل؛ لأنّا قد بيّنًا أنّه يولّد العلم، و لا يجوز أن يولّد العلم و الجهل معاً. و لو كان النظر في الشبهة يولّده، لولّده لنا؛ لأنّا ننظر أ في جميع شبه المخالفين على الوجه الذي ينظرون، و مع هذا لا يحصل لنا الجهل.

و أيضاً: فهذا القول يؤدّي إلى قبح جميع الأنظار، و قد علمنا حسن كثير منها، بل وجوبه.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الناظر قبل أن يتولّد له العلم يجوز أن يتولّد له الجهل، إن كان في النظر ما يولّد الجهل، و هو قبل حصــول العلم لا يفرق بين كونه ناظراً في دليل أو شــبهة، فيجب أن يقبح منه الإقدام على كلّ نظر؛ لأنّ تجويز وجه من وجوه القبح كالقطع عليه.

فأمّا الشكّ، فإنّه ليس "بمعنىً يقال ً إنّ النظر يولّده، و إنّما هو الخلوّ من الاعتقادات، مع خطور المعتقد بالبال.

# [في أنّ النظر لا يولّد النظر ▮ لا يتولد عن النظر]

و أمّا النظر فلا يولّد النظر؛ لأنّه لو ولّده لما انفكّ كون الناظر ناظراً، و قد علمنا خلافه.

١. ذ (ص ١٦٤): لكان كل ناظر فيها يولد له الجهل، و قد علمنا أنا ننظر.

۲. د (ص ۱۹۶): +له.

٣. أ، ج: فليس.

٤. ذ (ص ١٦٤): فيقال.

و أمّا النظر أفلا يتولّد عن النظر؛ بدلالة أنه لا نظر يشار إليه إلا وقد يحصل مع ارتفاع الظنّ؛ لائقاق الدواعي و الصدوارف، وقد يحصل الظنّ عند الأمارة من غير نظر فيها؛ بدلالة أنه إذا علم أنّ بعض اللباس زيّ قوم من الناس، ثمّ شاهد ذلك الزيّ، جاز أن يظنّ في من شاهده عليها أنّه من ذلك القوم ".

و أيضاً: فقد يشترك جماعة في النظر في الأمارة، و لا يشتركون في الظنّ.

و كمان رحمـه الله أخيراً- و هو المـذي ذكره في الذريعة- يشــككّ في ذلك، و يجوّز أن يكون النظر في الأمارة يولّد الظنّ.

و يعترض قول من قال يشترك نفسان في النظر فيها و يحصل الظنّ لأحدهما؛ بأن يقول: لا نسلّم ذلك، كما لا نسلّم أن يشترك نفسان في الدليل من الوجه الذي يدلّ و مع هذا يعلم أحدهما و لا يعلم الآخر، و كلّ شيء يقال هناك يمكن أن يقال هاهنا، و الأولى التوقف.

## [في عدم جواز التقليد]

فأتما التقليد فقد أفسدناه في أوّل الكتاب، بأن قلنا: ليس قول من نفى الصانع بالتقليد أولى من قول من نفى الصانع بالتقليد أولى من قول من أثبته، مع خلوّهما من حجّة، و محالٌ الجمع بينهما. و الشكّ فيها خلاف الدين، و لا يمكن أن يرجّح قول الأكثر أو قول من يظهر الصلاح و الورع؛ لأنّ جميع ذلك قد يتّفق في المُجتى و المبطل.

و أيضاً: فإنّه قد يقع التساوي مع الأقوال المتضادّة، فلا يكون تقليد بعضٍ أولى من تقليد بعض. و أيضــــاً: فلا يخلو المقلِّد أن يكون يعلم أنّ من قلّده محتَّى أو لا يعلم. فإن لم يعلم، جوّز كونه مخطئاً، و قبح تقليده؛ لأنه يُقدِم على اعتقادٍ لا يأمن كونه جهلاً.

و إن كان عالماً بأنّ من قلَده مُحقٌّ، لم يخلُ أن يعلم ذلك ضرورةً أو بدليل، و علم الضرورة لا يمكن ادّعـاوه. و إن علم ذلك بدليلٍ، لم يخل من أن يكون ذلك بدليلٍ غير التقليد أو بتقليدٍ آخر. فإن علم بتقليد آخر أدّى إلى ما لا نهاية له، و ذلك باطل. و إن علم أنّه محقٌّ بدليل، فهو المطلوب

١. كذا. و الصحيح: «النظر»، كما في: ذ (ص ١٦٤).

۲. ذ (ص ۱۹۶): عليه.

٣. ذ (ص ١٦٤): + من دون نظر و تأمّل.

الصحيح.

و أيضاً: فالتقليد يجري مجرى التبخيت الذي لا يؤمن فيه الخطأ و الصواب. و التبخيت قبيح بلا خلاف، فوجب أن يكون التقليد حكمه حكمه أيضاً.

فلو كمان التقليد جمائزاً لَقَبَعَ إظهار المعجزات على الأنبياء؛ لأنّها كانت تكون عبثاً؛ لأنّ التقليد من دونها على هذا المذهب جائز، و قد علم خلاف ذلك.

فإن قيل: دُلُوا على أنّ الواحد منّا يقدر على المعرفة.

قيل: قد ثبت أنّ الواحد منّا يقدر على الجهل؛ لأنّه لا يجوز أن يكون من فعل الله تعالى؛ لأنّه قبيح، و هو لا يفعل القبيح. و لا يجوز أن يكون من فعل غير الله تعالى فينا؛ لأنّ القادر بقدرةٍ لا يقدر على أن يفعل في قلب غيره علماً و لا جهلاً. و إذا ثبت أنّه مقدور لنا فالقادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس ضدّه – إذا كان له ضدّ – و الجهل ضدّ العلم، [ف]وجب أن يكون قادراً عليه.

و لا ينتقض ذلك بالسمهو و أنّا لا تقدر عليه، و إن كان ضدّاً للعلم؛ لأنّ السهو ليس بمعنىً يضادّ العلم.

و يدل على ذلك أيضاً: أنّه قد ثبت أنّ النظر مقدور لنا؛ بدلالة أنّه يجب حصوله بحسب دواعينا و أحوالنا، و انتفائه بحسب صوارفنا و كراهتنا . و النظر يولّد العلم – على ما بيّناه - و القادر على السبب قادر على مسبّه، فثبت أنّ المعرفة مقدورة لنا.

# [في عدم وقوع المعرفة بالطبع]

و ليس لأحد أن يقول: المعارف يفعلها الله تعالى فيكم بالطبع عند النظر، كما يقول الجاحظ.

و ذلك؛ أنّها إذا تبعت في الوقوع دواعينا، و في الانتفاء صوارفنا، ثبت أنّها من فعلنا، و بطل قول من يضيفها إلى الله تعالى بطبع أو غيره. و من شكّ في المعرفة أنّها من فعلنا – مع ما ذكرناه من الحكم – كمن شكّ في جميع الأفعال.

و طريق المدح و الذمّ دالٌّ على أنّ المعرفة من فعلنا أيضاً، على ما مضى ترتيبه.

۱. ذ (ص ۱۳۵): فيجب.

و لو كانت المعرفة تقع بالطبع لما احتيج إلى تقدّم النظر و التأمّل و التدبّر، و لكان نصب الأدلّة عناً.

على أنّا قد بيّنًا أنّ الطبع ليس بمعقول أ فيما مضى، فلا يمكن إسناد الفعل إلى ما ليس بمعقول. فإن قيـل: كيف يكلّف الله المعرفة، و هي تجري مجرى الحـدس و التخمين؛ لأنّ النـاظر لا يدري أنّ نظره يولّد علماً أو غيره، و إنّما يعلم ذلك بعد حصول العلم.

قيل: إذا علمنا حسن النظر - بل وجوبه - علمنا أنه لا يثمر جهلاً و لا قبيحاً، فنأمن بذلك من عاقبته أن تكون غير محمودة. و لو كان ذلك يقدح في وجوب المعرفة لقدح في كلّ نظر، و قد علمنا خلافه.

و بمثل ذلك نجيب من قال: كيف يجب عليه ما لا يعرفه و لا يميّره؟

فنقول: تمييز السبب و معرفته يُغني عن تميز <sup>٢</sup> المسبّب على التفصيل، و العاقل يميّر النظر، فكأنّه قد ميّر المعرفة.

و قد بيّنًا أنّ جهة وجوب النظر خوف المضـرّة من تركه و تأميل دفعها بفعله، فيجب النظر تحرّزاً من الضرر، كما يجب لهذا الوجه سائر الأفعال.

و لا فرق بين أن يكون المضسرة معلومة أو مظنونة في وجوب ما يتحرّز به منها. و لو كان ذلك واقعاً على المضار المعلومة دون المظنونة، لما وجب في الشاهد شيء من الأفعال على سبيل التحرّز من المضار؛ لأنّه لا طريق فيها إلى العلم، بل طريقها الظنّ.

و لا بدّ أن يشــرط في وجوب الفعل الذي يتحرّز به من الضــرر أن لا يكون فيه ضــررٌ، أو يكون فيه ضـرر دون ما يتحرّز به منه بكثير.

و ليس لأحد أن يجعل التحرّز من المضارّ ملجأ، فيسقط الوجوب.

و ذلك؛ أنَّ الضــرر المخوف قـد يبلغ إلى حـدٌ الإلجاء، و قد لا يبلغ، فثبت الوجوب و يرتفع الإلجاء.

على أنَّ الضرر إنَّما يكون مُلجئاً إذا كان عاجلاً، و الضرر الدينيّ آجل، فلا يكون مُلجئاً بحالٍ.

۱. ذ (ص ۱۹۹): ليس بمعنى معقول.

۲. ذ (ص ۱۹۷): تميز.

فإذا ثبت ذلك لم يمنع أن يقف وجوب النظر على خطور الخاطر المنبه له على جهة الخوف و أمارته، على ما سنبيته أيضاً. و إذا خاف العقاب الذي هو أعظم المضارّ، و أمل زواله بالنظر، و إن كثر أو شقّ عليه؛ لأنّ الذي يأمل زواله من المضارّ أغلظ و أعظم.

و قـد بيتًا أنّ العلم بوجوب النظر المعين في بـاب الـدين مكتسبب غير ضــروريّ؛ لأنّ العلم الضروريّ يتناول وجوب ما يختصّ بصـفة، كما أنّ العلم الضروريّ بقبح الظلم في ألجملة يقتضي قبح ما اختصّ بصـفة الظلم. فاذا علم العاقل في ضرر بعينه أنّه بصفة الظلم، فعل لنفسه اعتقاداً لقبحه، يكون علماً؛ لمطابقته لعلم الجملة المتقدّم آ.

و هكذا القول في العلم المفصّل " بوجوب نظر معيّن أنّه مكتسب، على الوجه الذي قدّمناه. و هو إن كان مكتسب، على نظر معيّن أنّه بتلك هو "و إن كان مكتسب، فلا بدّ من حصوله لمن علم الجملة الأولى، و علم في نظر معيّن أنّه بتلك الصفة التي تناولها علم الجملة؛ لأنّ العاقل كالملجأ إلى فعل هذا العلم، كما نقوله في فعل العلم بقبح الظلم المفصل "، و جميع المواضع التي نقول في إدخال التفصيل في الجملة، فهي كثيرة.

فإن قيل: لو كان العلم بوجوب النظر في طريق معرفة الله عامًا للعقلاء عند الخوف بالخاطر أو غيره، لوجب أن يعلم العاقل ذلك من نفسه، و لا تدخل عليه فيه شبهة، و قد علمنا أنّ أصحاب المعارف و المقلدين ينكرون ذلك، و لا يجدونه من أنفسهم، و لا يجوز على أمثالهم أن يجحد ما يعلمه من نفسه ضرورةً؛ لكثرتهم. فإن أجزتم على هؤلاء – مع كثرتهم - المكابرة، لجاز لهم أن

۱. ذ (ص ۱۳۸): کره.

۲. ذ (ص ۱۳۸): علی.

٣. ذ (ص ١٦٨): العلم بالجملة المتقدمة.

<sup>£</sup> ذ (ص ١٦٨): المتصل.

۵ ذ (ص ۱٦٨): غير أنّه.

٦. دُ (ص ١٦٨): المتصل.

٧. يزرى أصححاب المعارف - و على رأسهم الجاحظ و ثمامة بن أشرس - أن المعارف إنما تقع ضرورة بالطبع عند النظر في الأدلة، و يقولون في النظر إنها تقع ضرورة بالطبع، و إذا تساوت وقع يقولون في النظر وقع اضطراراً بالطبع، و إذا تساوت وقع اختياراً فاما إرادة النظر فإنه مما يقع باخيار كارادة سائر الأفعال، و هذه الطريقة هي التي دعت الجاحظ إلى النسوية بين النظر و المعرفة و بين إدراك المعرفة من المعرفة عن المعرفة و بين إدراك المعرفة عند المحاصلة على المعنى، ج ١٧، ص ٣١٦ عنهم: شرح الأصول الخمسة، ص ٣٧، ٣٦ المغنى، ج ١٧، ص شعر هما بعدها المعلل و النحل، ج ١، ص ٨٥٠ ٨٨.

يدّعوا عليكم مثلها إذا جحدتم المعارف التي يدّعون أنّها ضروريّةً.

قبل: العلم بوجوب النظر المفضل في طريق المعرفة إنّما يحصل عند الخوف في ابتداء التكليف، و يحصل لبعض العقلاء في حالٍ لا يحصل فيها لجماعتهم؛ لاختلاف أحوالهم، فلا يمتنع أن يُدخل بعضُهم على نفسه شبهة، فيزول هذا الخوف، فلا يعلم وجوب النظر عليه؛ لأنّ العلم بوجوب هذا النظر إنّما هو علم بوجوب ما له صفة مخصوصة يجوز أن تعترض شبهة فيها. و جرى ذلك مجرى إدخال الخوارج على نفوسهم شبهة في قتل من خالفهم الذي هو ظلم على الحقيقة، حتى اعتقدوا حسنه، لما جهلوا صفته المخصوصة.

و قد قيل: إنّ الخوف إذا كان مغموراً ببعض الأمور فلا يجده الإنسان من نفس. و شبّه ذلك بمن يشفى أعلى الموت و المرض الشديد، و عليه حقوق و مظالم؛ فإنّه لا بدّ من أن يخاف من إهمال الوصيّة، و يعلم وجويها عليه، و ربما ذهب عنها- مع ذلك- لبعض ما يغمره.

على أنّا لا نعرف من أصحاب المعارف مَن لا يجوز على مثله ادّعاء ما يعلم من نفسه خلافه.

فأمًا من يذهب إلى التقليد فإنّما ينكر المناظرة دون النظر، و المناظرة غير النظر، و مع ذلك ربما التجأ<sup>٣</sup> إلى المناظرة في كثير من الأحوال.

# [في أنّ النظر أوّل ما يجب على المكلّف]

و قد بيّنا فيما تقدّم أنّ ذلك - و إن كان مكتسباً - لا ينقض قولنا: إنّ النظر أوّل ما يجب على المكلّف؛ لأنّ هذا العلم خارج عن حدّ التكليف؛ من حيث كان الإنسان مُلجئاً إلى فعله، و قد بيّنا فيما تقدّم - في أوّل الكتاب - أنّ النظر أوّل فعل يجب على المكلّف ممّا لا يخلو - مع كمال عقله - منه، و قلنا: إنّ الأقوى أن لا نحتاج أن نقول: "مقصود؛ تحرّزاً من إرادة النظر؛ لأنّ العالم بما يفعله

كذا. و الصحيح: «يشرف»، كما في: ق (ص ١٦٣).

٢. ذ (ص ١٦٩): بالمرض.

٣. أ، ب: التجأوا.

٤. ب: يحتاج.

٥. ب: يقول.

لا بدّ أن يكون مريداً له، فلا يتناولها التكليف. `

و إنّما قلنا إنّه أوّل واجب؛ لأنّ الواجبات على ضريين: عقليّ و سمعيّ. فالسمعيّات مبنيّة على المعرفة بالله و بالنبيّ، و ذلك يتأخّر لا محالة. و العقليّات قد يخلو من جميعها- على ما بيّناه- إلّا من النظر. فقد ثبت أنّه أوّل الواجبات.

## [كيفية حصول الخوف للعاقل حتى يجب عليه النظر]

و إذا قلنا إنّ هذا النظر لا يجب إلّا عند الخوف من إهماله، فلا بدّ من حصول الخوف، و الخوف لا يقع ابتداء، فلا بدّ من طريقٍ له و أمارةٍ. و قلنا إنّ الناشئ بين العقلاء و أصحاب الشرايع و مثبتي النبوّات إذا سمع اختلافهم و تخويف بعضهم بعضاً من ترك المعرفة، فلا بدّ أن يخاف؛ لأنّ بعض ذلك بخاف العقلاء.

فأتما المنفرد عن الناس- بحيث لم يسمع شيئاً من الدعاء و التخويف- فقد بيّناً أنّه لا يمتنع أن يتنبه أمن قبل نفسه إذا رأى أمارات الخوف في نفسه و غيره، من آثار الصنعة فيه و أمارات النِعَم عليه، فيتنبه أبذلك على ما ينبّهه عليه الداعي أو الخاطر.

فإن لم يتفق ذلك، فلا بدّ أن يُخطر الله بباله ما يقتضي وجوب النظر عليه، بكلام يفعله داخل سمعه يتضمّن ما سنيته.

فإن قيل: هذا يقتضىي أنّ من وُلِدَ أصمَ لا يكون مكلّفاً؛ من حيث إنّ الداعي و الخاطر لا يصمّ أن يخوّفاه.

قلنا: يجوز في من وُلِدَ أصـــم أن يكون المعلوم من حاله أن أ يتفكّر مِن قبل نفســـه، و ينتبه على الأمارات التي يشير إليها الخاطر أو الداعي، فيجب عليه النظر.

#### [جنس الخاطر و صفته]

٢. ج: تنيه. ب: ينتبه.

۳. ب: فينتبه.

<sup>£</sup> أ، ج: أنّه.

و الذي اختاره رحمه الله في الخاطر أنّه كلام يفعله الله تعالى داخلَ سمع المكلّف بحيث يقرب من صدره، و بهذا المينس الخاطر بحديث النفس و الفكر. و يجوز أن يأمر الله تعالى بعض الملائكه بأن يفعله على هذا الوجه.

و الذي يدل على ذلك أنّه لا يخلو أن يكون الخاطر من أفعال الجوارح، أو من أفعال القلوب. و أفعال القلوب إمّا أن تكون و أفعال القلوب إمّا أن تكون الخالم أو الإشارة أو الكتابة. و أفعال القلوب إمّا أن تكون اعتقاداً أو ظنّاً. و العلم لا مدخل له في ذلك؛ لأنّ من يرد عليه الخاطر يكون خاتفاً غير قاطع، و العالم يكون قاطعاً. و ما عدا ذلك لا يقع به تخويف أصلاً، كالإرادة و غيرها. و أمّا الفكر فهو ما يجب عند الخاطر، فلا يلتبس بالخاطر.

و لا يجوز أن يكون الخاطر إشارةً؛ لأنّ الإشارة إنّما تفيد مع الاضطرار " إلى قصد المشير، و ذلك لا يصحّ فيه تعالى.

و أمّا الكتابة، فقد جوّز رحمه الله أن يقوم مقام الخاطر ، و هو الصحيح. و إذا جوّزنا أن يكون كتابة قـام للأعمى مقام غيره، كما قلنا في الأصـــم أنّه يقوم له مقام الكلام غيره، فلم يبق من أفعال الجوارح غير الكلام، و هو المطلوب.

و لا يجوز أن يكون اعتقاداً؛ لأنَّه لا يخلو أن يكون من فعـل المكلّف أو من فعلـه تعالى أو من فعل غيره. و فعل غيره لا يصحِّ؛ لأنّ القادر بقدرةٍ لا يصحّ منه أن يفعل في قلب غيره اعتقاداً.

و لا يجوز أن يكون من فعلم تعالى؛ لأنّه لو كان معتقده لا على ما هو به لكان جهلاً، و الله تعالى لا يفعل الجهل. و إن كان معتقده على ما هو به وجب أن يكون علماً؛ لأنّ العالم إذا فعل اعتقاداً للشميء على ما هو به و هو عالم به، لا بدّ أن يكون ذلك الاعتقاد علماً، و معلوم أنّ من يرد عليه الخاطر ليس بقاطع، بل هو مجوّرٌ أن يكون الأمر على خلافه.

و لا يجوز أن يكون من فعل المكلِّف نفســه؛ لأنَّ ما يبتدئه العاقل من الاعتقادات لا حكم لها؛

١. ذ (ص ١٧٢): لهذا.

٢. ذ (ص ١٧٢): + أيضاً.

۳. ذ (ص ۱۷۳): بالاضطرار.

<sup>2.</sup> انظر: الذخيرة، ص ١٧٣ – ١٧٤.

لأنها تجري مجرى التبخيت و التخمين، و لا تأثير لمثل ذلك.

و أيضاً: لو كان اعتقاداً من فعله تعالى لكان علماً ضروريّاً، و لا يخلو أن يتعلّق بلحوق العقاب بالعاصي قطعاً، أو أبنّه لا يأمن ذلك. و الأوّل باطل؛ لأنّ القطع على أنّ العقاب يلحقه لا محالة فرعً على المعرفة بالله تعالى و صفاته و أحواله، و المكلّف في ابتداء تكليفه لا يعرف الله تعالى، فكيف يعلم أنّه يعاقب العصاة؟

و إن كمان القسم الشاني، فذلك مركوز في عقل كلّ عاقل؛ لأنّ التجويز للعقاب و عدم الأمان منه حاصل، فلا حاجة به إلى تجديده.

و لا يجوز أن يكون ظنّاً؛ لأنّ الظنّ إن كان من قبيل الاعتقاد فقد أفسدناه، و إن كان جنساً مفرداً فلا يخلو أن يكون من فعل الله تعالى، أو من فعل المحكّف نفسه. فإن كان من فعل الله تعالى، و قد علمنا أنّ الظنّ لا حكم له إلا إذا كان واقعاً عن أمارة، و لا بدّ أن تكون تلك الأمارة لا الظنّ، و الأمارة مستحيلة عليه تعالى، فبطل أن تكون من فعله. و كان يجب أن نكون مضطرّين إلى ذلك الظنّ، و قد علمنا خلافه.

و إن كان ذلك الظنّ من فعل المكلّف نفسه فقد بيتًا أنّه إنّما يكون له حكم إذا كان واقعاً عند أمارة، و لا بدّ من منبّه على النظر في الأمارة حتى أمارة، و الكلام في المنبّه على النظر في الأمارة حتى يحصل الظنّ كالكلام في المنبّه على النظر في الدلالة حتّى يحصل العلم، و ذلك يقتضي إثبات ما لا نهاية له من الخواطر.

و ليس إذا كان الخاطر كلاماً يبطل أن يكون موسى عليه السلام كليم الله خصوصاً؛ لأنّ فضيلة موسى عليه السلام إنّما كانت بأنّ الله كلّمه جهرةً، مع علمه بأنّه كلامه، و ذلك بخلاف ما يرد به الخاطر. على أنّه إذا قلنا إنّه كلام، جوّزنا أن يكون من فعل بعض الملائكة أو غيرهم.

و الذي يجب أن يتضمنه الخاطرُ التخويف من إهمال النظر؛ لأنّ عند الخوف يجب النظر على ما يتّماه. و لا بدّ أن ينتبه على أمارة الخوف؛ لأنّ الخوف الذي لا أمارة له لا حكم له. و إذا خاف

١. ذ (ص ١٧٤): + يتعلَّق.

٢. ذ (ص ١٧٥): + أمارة.

۳. ذ (ص ۱۷۱): پتنېه.

يجب عليه النظر، غير أنّه يجب أن ينبَه على جهة وجوب المعرفة ليعلم حسن هذا التخويف.

ألا ترى أنّ من هدّد غيره على أكل طعام بعينه بالقتل، يجب عليه الامتناع من أكله، و لا يعلم قبح إيجاب الامتناع من الأكل و لا حسنه، و إذا قال له: لا تأكله؛ فإنّ فيه سمّاً، و نبّهه على أمارة كون السم فيه، علم حسن إيجاب الامتناع من الأكل.

فعلى هذا يجب أن يتضمن الخاطر: أنّك تجد في نفسك آثار الصنعة، فلا تأمن أن يكون لك صانع صنعك و دبّرك، أراد منك معرفته لتفعل الواجب عليك في عقلك، و تنتهي عن القبيح، و أنت تجد في عقلك قبح أفعال فيها لك نفع عاجل، و وجوب أفعال عليك فيها مشمّة عاجلة، و انت تجد في عقلك قبع أفعال فيها لك نفع عاجل، و وجوب أفعال عليك فيها مسمّقة عاجلة، و تعلم استحقاق الذمّ على القبيح، و أنّ الذمّ ممّا يغمّك و يضرتك، فلا تأمن - كما استحققت به الذمّ، و إن انتفعت به عاجلاً - أن تستحق به العقاب و الآلام. و معلومٌ أنّ أحد الاستحقاقين أمارة لاستحقاق الآخر.

ثمّ يقول له: فمتى لم تعرف الله بصفاته، و أنّه قادر على مجازاتك على القبيح بالعقاب، كنت إلى فعل القبيح أبعد و إلى تركه أقرب، إلى فعل القبيح أبعد و إلى تركه أقرب، فيجب عليه حينئذ النظر مع التنبيه على ما ذكرناه.

و متى عــارض هــذا الخاطرَ خاطرَ آخر فلا يخلو أن يكون مؤثّراً فيه أو لا يكون مؤثّراً. فإن كان مؤثّراً حقيقةً وجب على الله تعالى أن يمنع منه ليســـلم الخوف للمكلّف، و يجب عليه النظر. و ما لا يؤثّر لا يجب المنع منه؛ لأنّه ليس بمعارض حقيقةً، و يجب على المكلّف العدول عنه.

فمثال ما يؤثّر أقوى ما قيل فيه أن يأتي الخاطر المعارض، فيقول له: لا تأمن إن نظرت - أن يُفضي بك النظر إلى أنه لا صانع لك تخاف من جهته عقاباً أو ترجو ثواباً، و معلوم أنّ المكلّف لا يأمن ذلك قبل النظر. فيقول: و إذا علمت قطعاً أنه لا صانع لك أمنت العقاب و أقدمت على فعل

۱. ذ (ص ۱۷۱): + فعل.

٣. د (ص ١٧٧): يستدركه.

القبيح بطمأنينة، و هذه أمارة؛ لأنّ من المعلوم أنّ من آمن الضرر أقدم على ما يشتهيه، فقد صار هذا الخاطر معارضاً لما قدّرتموه.

و الجواب عن ذلك: أنّه يجب على الله تعالى أن يمنع منه، و كلّ ما يشبه ذلك ممّا يقدح في وجوب النظر، فيمكن أن يقال: إنّ هذا ليس بمعارض لما قلناه ممّا يوجب النظر؛ لأنّه يخاف في إهمال النظر في معرفة الله تعالى أن يستحقّ العقاب العظيم الدائم الذي لا يتحمّل مثله، و إنّما يخاف إذا نظر في معرفة الله تعالى على ما ألقاه إليه الخاطر المعارض أن يفضي به النظر إلى أنّه لا صانع، فينهمك في المعاصي. و ما يستحقّه على المعاصي من الذمّ ليس بضرر البتّة، و إن كان في بعض الأحوال يستضرّ به لأمور تقتضيه، فلا يقارب الاستضرار بالعقاب الدائم.

فالنظر في معرفة الله تعالى واجب على كلّ حال، ليتحرّز به من الضرر الأعظم الذي لا يقابله ما يتخوّفه من الضرر بالانهماك في المعاصى.

و مثال ما لا يؤثّر من الخاطر أن يقول: لا تنظر؛ فإنّك إن نظرت تحمّلت مشــقّة و كلفةً، و ريما لا تخطأ بما قصــدت إليه، فتعجل الراحة و الدعة. و هذا غير مؤثّر؛ لأنّ تحمّل مشـقّة النظر أهون ممّا يخافه في إهمال النظر من العقاب العظيم، و كان يقتضــي ســقوط وجوب النظر في مصــالح الدنيا لهذه العلّة.

و كذلك أن قال له: لا تأمن \ إن عرفت الله عاقبك، و إن لم تعرفه لم يعاقبك، و هذا لا أمارة عليه؛ لأنّ الأقوى في العقول أنّ المُنجِع إذا عُرِف و أطبع كانت السلامة معه أولى من الهلاك.

و كذلك أن قال: لا تأمن أن يكون لك إله ســفيه، إذا عرفته عاقبك؛ لأنَ هذا أيضـــاً لا أمارة عليه؛ لأنَّ السفيه لا يتحرّز منه <sup>٣</sup> بشيء، و يجوز أن يعاقب مع النظر و الإخلال به معاً.

و كلّ ما يجري هذا المجرى ممّا لا أمارة عليه فما ذكرناه ينبّه عليه.

# [معرفة الله تعالى واجبة على كلّ مكلّف]

و معرفة الله تعالى واجبة على كلّ مكلّف؛ من حيث كان ما هو لطف للمكلّف- من العلم

۱. دُ (ص ۱۷۹): + أنَّك.

۲. ذ (ص ۱۷۹): +و.

۳. ذ (ص ۱۷۹): مِن عقابه.

باستحقاق الثواب و العقاب- لا يتم إلا بها، و ذلك عام في جميع المكلّفين، فيجب أن تكون معرفته واجدً على كلّ مكلّف.

و إنّما قلنا: إنّ اللطف في التكليف لا يتمّ إلّا معها؛ لأنّ من المعلوم ضرورةً أنّ من علم استحقاق العقاب زائداً على الذمّ بفعل القبيح، كان ذلك صارفاً له عن فعله. و كذلك من علم استحقاق الثواب زائداً على المدح بفعل الواجب، كان ذلك داعياً له إلى فعله.

و إذا كان العلم باستحقاق التواب و العقاب لا يتم إلا بعد معرفته، وجبت معرفته تعالى بصفاته، فيعلم كونه قادراً؛ ليعلم أنه قادر على عقابه و ثوابه، و يعلمه عالماً؛ ليعلم أنه عالم بمبلغ المستحق، و يعلمه حكيماً؛ ليعلم أنه لا يخل بما يجب عليه من الثواب، و لا يفعل القبيح من عقاب غير مستحق. فاللطف في الحقيقة هو العلم باستحقاق الثواب و العقاب، غير أنه لما لم يتم إلا بعد معرفته على صفاتٍ وجبت معرفته على ما قلناه.

# [المعرفة الضرورية لا تقوم مقام المكتسبة في اللطف]

و لا يجوز أن تقوم المعرفة الضرورية مقام الكسبية؛ لما بيتاه في أوّل الكتاب، مِن أنّ مَن تكلّف مشقةً ليلغ بها غرضاً كان تمسكه به إذا بلغه ا بخلاف من بلغ ذلك الغرض من غير مشقة. و شبهنا ذلك بمن تكلّف بناء دار ليسكنها؛ و أنّه لا يكون أقرب إلى سكناها ممن وهبت له أو ورثها. و كذلك من سافر في طلب العلم، و تحمّل في ذلك المشاق العظيمة لا يكون توفّره على العلم كتوفر من يقصده العلماء، و العلم بذلك ضروري.

و إذا كانت المعرفة إنّما تراد لتدعو إلى فعل الواجب و تصرف عن فعل القبيح، وجب أن تتحصّل على أبلغ الوجوه.

و أيضاً: فإنّا نعلم ضرورةً من نفوسنا أنّا غير مضطرّين إلى المعارف، فلو كانت الضروريّة فيها لطف لَفعلها الله في كـلّ مكلّف؛ لأنّ الوجه الـذي أوجب فعلها في بعضـهم يوجب فعلها في

١. ذ (ص ١٨٠): يكون أقرب إلى فعل ذلك الغرض.

۲. ذ (ص ۱۸۰): فإنّه.

٣ پ: وهب.

٤ ذ (ص ١٨٠): + تلك الدار.

جميعهم سواء قيل إنّ الضروريّة أقوى، أو قيل إنّها تقوم مقام الكسبيّة.

و ليس لأحمد أن يقول: هما متسماويـان في بـاب اللطف، و هو مخيّر بين أن يفعلهـا و بين أن يكلّفناها.

و ذلك؛ أنَّها إذا كانت من فعله لطفاً كان تكليفنا إيَّاها عبثاً لا فائدة فيه.

و أيضاً: فلو كانت الضرورية فيها لطف على وجه، لوجب فعلها في من علم أنّه لا يؤمن، و قد علمنا أنّ كثيراً من الكفّار يموتون على كفرهم، و من ادّعى عليهم المعرفة الضرورية كان مكابراً. و أيضاً: فقد علمنا من حال أبي جهل و أبي لهب أنهما ماتا على كفرهما ضرورةً، و كذلك من

غيرهما، و قد علمنا من دينه عليه السسلام أنّ الكفّار يخلدون في النار، و على قول المخالف لا فائدة في ذلك.

فإن قيل: لو كانت المعرفة لطفاً لما جاز أن يعصي عارف.

و النوافل إنّما لم تكن واجبةً؛ لأنّها مسهلةً للواجبات، مؤكّدةً للدواعي، و المسهل لا يجب كوجوب المقرب و ما هو أصل للتقريب. ٢

و الأقوى عندي أنّ النوافل إنّما لم يجب؛ من حيث كانت لطفاً في المندويات العقليّة، فهي تابعة لما هي لطف فيه.

و يجب أن يُبقي الله تعالى المكلّف قدراً من الزمان يتمكّن فيه من تحصـــيل كمال المعارف به تعالى و أحوالـه و توحيـده و عـدله، و بعده زماناً يمكنه فيه فعل واجب أو ترك قبيح؛ لأنّ الغرض بإيجاب المعرفة كونها لطفاً في الواجبات العقليّة، فلا بدّ من ذلك.

فإن قيل: خبرونا عمّن عصى وقد كلّف المعارف، فلم يفعل ما وجب عليه الابتداء به من النظر مثلاً في إثبات الأعراض، هل يكلّف النظر في الأوقىات المستقبلة أو لا يكلّف؟ فإن خرج عن التكليف بمعصيته فذلك لا يجوز مع كمال عقله و تكامل شروطه، ولئن جاز هذا في من عصى

١. ذ (ص ١٨١): +المؤكّد.

٢. نسخة بدل أ: في التقريب. ذ (ص ١٨١): و الذي هو أصل في الدعاء و التقريب.

من العقلاء و أخل بالنظر لجاز في جميعهم، و إن قلتم: إنّه لم يخرج عن التكليف العقليّ مع كمال العقل، لكنّه يخرج عن العقليّ متكليف تجديد النظر ثانياً إذا عصى فيه أوّلاً. قيل: وكيف يخرج عن وجوب النظر عليه في المستقبل، و الخواطر المخوّفة واردةً عليه، كما كانت في الأوّل، و لو جاز سقوط الوجوب عنه ثانياً لجاز أوّلاً.

و إن ' قلتم: إنّه بعد المعصية في النظر الأوّل يكلّف النظر ".

قيل: ليس يخلو - إذا عصى أوّلاً في النظر في إثبات الأعراض - مِن أن يكون مكلّفاً في الثاني " النظر في حدوث الأعراض أو استيناف النظر في إثبات الأعراض. فإن كان الأول، وجب أن يكون قد كلّف ما يستحيل منه فعله؛ لأنّه لا يصحح منه النظر في حدوث المعاني، و هو لم ينظر بعد في إثباتها. و إن كان القسم الثاني، وجب - إذا كلّف استيناف النظر - أن يبقى الزمان الذي يتمكّن فيه من استيفاء عميم ما كلّفه من المعارف، و وقتاً بعدها " يصحح فيه أداء واجب أو امتناع من قبيح، و هذا يقتضى - إذا عصى أبداً - أن يبقى أبداً.

و ليس يمكن أن يقال: إنّه لا يجب إذا كلّفه بعد التقصير التكليفَ الثاني أن يُبقيه المدّة التي يستوفي فيها المعارف، كما قلنا في التكليف الأوّل؛ لأنّ العلّة التي لأجلها وجب إبقائه في الأوّل ثابتةً في الثاني. و كيف يكلّف نظرٌ الغرضُ فيه ألمعرفة، و يقطع دون الوقت الذي يصحّ فيه المعرفة؟

و الجواب عنه أن يقال: إذا عصسى في إثبات الأعراض لا يخلو أن يقتصر به على التكليف الأوّل مِن غير زيادة عليه، أو يكلّف بعده سواه.

فإن كان الأول، لم يجز أن يكلّف بعد تقصيره في النظر الأول استيناف النظر؛ لأنّ الغرض في

١. ذ (ص ١٨٢): فإن.

۲. ذ (ص ۱۸۲): مكلف للنظر.

٣. دُ (ص ١٨٢): في الحال الثانية.

٤. ذ (ص ١٨٢): استثناف.

٥. ب: - بعدها. ذ (ص ١٨٧): بعده.

٦. ذ (ص ١٨٢): + و المقتضى لحسنه.

تكليف النظر المعرفة و الغرض في تكليف المعرفة أن يكون لطفاً، و إذا قدّرنا أنّ هذا العاصي في النظر الأوّل لم يكلّف إلّا القدر من التكليف الذي الم لا لم يعص في طريق المعرفة لعرف، و كانت معرفته لطفاً فيه، و قد فرّت نفسه هذا اللطف بمعصيته، و الم يكلّف زيادة على التكليف الأنّه يؤدّى إلى معرفة، و لا غرض فيه .

و إن قدرنا أنّ المقضر في ابتداء النظر قد كلّف زيادةً على التكليف الأول الذي لو نظر و عرف لكانت معرفته لطفاً فيه، فلا بدّ من تكليفه استئناف النظر، و يُبقيه آلمدّة التي يصح فيها تكامل المعرفة، كما قلناه في الحال الأولى. و لا يجب أن يؤدّي إلى ما لا نهاية له من البقاء و التكليف؛ لأنّ التكليف منقطع، و لا بدّ أن يزيده الله تعالى إلى مدّةٍ و غايةٍ متناهيةٍ ينتهي ألحال في من عصى إلى أنّه لا يجب تكليفه استئناف النظر.

و لا يلزم - إذا قلنا إنّ العاصمي في ابتداء النظر إذا كان مقتصراً به على التكليف الأوّل، من غير زيادة عليه، غير مكلّف لاسمتناف النظر - أن يكون ممّن يرد عليه الخواطر المخوّفة مِن ترك النظر، بل لا بدّ أن يصرف ذلك عنه "، و يلهى عن " اخطور الخواطر المخوّفة بباله.

و لا يجب بذلك أن يكون فاقداً لعقله؛ لأنّ في العقلاء من ينصـــرف ' ' في أُمور كثيرة دينيّة و دنيويّة عن الفكر فيها و التخرّف منها، مع ظهور أمارتها؛ لأسباب شاغلة و صوارف مُلهية.

۱. ب: +له.

۲. ب: – لو.

۳. أ: فكانت.

٤ ذ (ص ١٨٣): +لو.

٥ ذ (ص ١٨٣): استثناف نظر لا يؤذي إلى معرفة و غرض فيه.

٦ ج: تبقيه ذ (ص ١٨٣): تبقية.

٧. ذ (ص ١٨٣): يريد الله.

۸ د (ص ۱۸۳): فستهي.

٩. ذ (ص ١٨٣): يصرف عن ذلك.

۱۰. ب: + ذلك.

١١. ب: ممن ينصرف.

و ليس يجب- إذا خرج من ذكرناه من تكليف استئناف النظر- أن يخرج عن التكليف العقليّ؛ لأنّه لا يجوز خروجه عن التكليف العقليّ، مثل الامتناع من الظلم و الكذب، و وجوب شكر المنعم، و ما أشب ذلك؛ لأنّ كمال عقله يوجب هذا التكليف. و تكليف النظر إذا لم يكن طريقاً إلى المعرفة لا وجه له، فإذا كان الموجب له و المنبه عليه التخويف- و قد فرضنا زواله-فقد زال وجه وجوب النظر.

# [في حكم مَن فرّط في النظر الأوّل]

فإن قيل: ما قولكم إذا فرط في النظر الأول؟ هل يستحق الذم و العقاب على ترك النظر في الأحوال المستقبلة؟ فإن قلتم لا يستحق ذلك، أخرجتم النظر في هذه الأوقات من أن يكون واجباً على ما عليه، و إن قلتم يستحق الذم و العقاب على دلك أجمع، أوجبتم استحقاق الذم و العقاب على ما يتعذّر على المكلّف و يستحيل منه؛ لأنّ معصيته في النظر الأول تحيل وقوع النظر في الثاني و الثالث على وجه يوجب العلم.

قلنا: إنّما استحقّ الذمّ على ترك النظر في الأوقات المستقبلة كلّها إذا عصسى في الأول، و إن كان هذا النظر المستأنف مع التقصير في الأول - يتعذّر عليه؛ لأنّه أتى في تعذّره من قبل نفسه؛ لأنّه بتقصيره في الأوّل أخرج نفسه من التمكين امن تأتّي ما وجب عليه من النظر. و لا نقول إنّ النظر في الأوقات الآنفة يجب عليه، إذا قصر في الأوّل، بل نقول كان واجبًا عليه، فضيّعه.

و يجري ذلك مجرى من كلّف صسوم يوم، فأكل في أوّله؛ فإنّه يستحقّ الذمّ و العقاب على تفريطه في صوم اليوم كلّه، و إن كان متى فرّط في صوم أوّله يتعذّر عليه صيام باقيه، لكنه أتى من قبل نفسه، فتوجّه الذمّ عليه على صيام جميع اليوم.

و هكذا من أمرعبده أن يناوله شيئاً في وقت مخصوص، و بينهما مسافة، أنّ العبد متى فرّط في قطع تلك المسافة فإنّه يستحقّ الذمّ على ترك المناولة، و إن كان بتفريطه في قطع المسافة قد تعذّرت عليه في ذلك الوقت المخصوص، و اللوم مع ذلك متوجّه؛ لما قلناه.

و الصحيح أنَّ المخلِّ بالنظر المرتّب يستحقُّ الذَّم في أوقات الإخلال على تدريج، و لا يستحقُّ

جزاء الكلّ في وقت الإخلال بالنظر الأؤل، و كذلك القول في السبب و المستب؛ فإنّ تواب المسبّب أوعقابه يستحقّ في حال وقوعه، دون حال وقوع سببه.

و ليس لأحد أن يقول ! إذا كانت المعارف لا تتكامل للمكلّف مثلاً إلّا في مائة وقت، و كان مكلّفاً في هذه المدّة بطولها للعقليّات ، إنّ تكليفه طول هذه المدّة قد عرى من أن تكون المعرفة لطفاً فيه. و لو جاز ذلك في قصير المدّة جاز في طويلها.

قيل: "هذه المدّة لا يمكن فيها وقوع المعرفة على وجه الاكتسباب، و هو الوجه الذي عليه يكون لطفاً، و ما بعده من الأوقات يمكن أن تكون لطفاً في التكليف، و ما يستحيل فيه وقوع المعرفة لا يحمل على ما يمكن وقوعها فيه. "

و يمكن أن يقال: إنّ ظنّ استحقاق الثواب و العقاب في هذه المدّة كافٍ في اللطف؛ من حيث الا يمكن سواه، و قد يقوم الظنّ مقام العلم في كثير من المواضع، إذا لم يمكن العلم.

۱. د (ص ۱۸۵): فإن قيل.

٣. ذ (ص ١٨٥): العقليات.

۳. ذ (ص ۱۸۵): قلنا.

<sup>2</sup> ذ (ص ١٨٥): +المعرفة.

ه ذاص ۱۸۵ه: لا يحمل ما يمكن وقوعها فيه عليه و لا يقاس إليه، و ذلك أنَّ الزمان المفسـروب للتشـــاغل بما يؤدي إلى المعرفة من النظر لا يكون للتكليف العقلي فيه لطف من جهة المعرفة.

# الكلام في اللطف

# فصل: في وجوب اللطف

يحتاج أن نبيّن أوّلاً ما اللطف، و اختلاف وقوع الأسماء عليه، ثمّ نبيّن وجوبه، ثمّ قبح المفسدة، ثمّ إنّ ماعدّه قوم أنّه واجب ليس بواجب من الأصلح في الدنيا.

# [في معنى اللطف و أحكامه]

فأتما اللطف، فهو عبارة عمّا يدعو إلى فعل الواجب و يصرف عن القبيح. ثمّ ينقسم قسمين: فإن وقع عنده الواجب- و لولاه لم يقع-سمّي توفيقاً. و إن لم يقع عنده ما هو لطف فيه لكنّه يكون أقرب، لم يوصف بأكثر من أنّه لطف. و إن كان المعلوم أنّه يرتفع عنده القبيح سمّي عصمةً.

و لا بدّ أن يكون اللطف منفصلاً من التمكين.

و يوصف اللطف بأنّه صلاح و أصلح في الدين؛ لأنّهما عبارتان عن النفع أو ما أدّى إليه، و هذا حاصل في اللطف.

#### [في المفسدة و الاستفساد]

فأتما ما يدعو إلى القبيح و يقع عنده القبيح، فلا يوصف بأنّه لطف مطلقاً؛ لأنّ إطلاق هذه اللفظة يقتضي فعل الطاعة. فإن قيّد ذلك كان جائزاً. و ما يقع عنده القبيح، و لولاه لم يقع، و لا يكون تمكيناً، يوصف بأنَّه مفسدة و استفساد.

## [في أحكام اللطف]

و يجب أن يكون اللطف معلوماً، و لا يجب أن يكون مدركاً. و لا بدّ أن يكون معلوماً على الوجه الذي هو لطف.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنه داع إلى الفعل، فهو كسسائر الدواعي، و المعتبر في الداعي ما عليه الفاعل من علم أو اعتقاد أو ظنّ، و لذلك قد يعتقد النفع في شيء لا نفع فيه، فيكون ذلك الاعتقاد داعياً، و بعكس ذلك الصارث.

فإذا ثبت ذلك فلا يمتنع أن يدعو إلى الفعل ما ليس بمدرك.

و من شأن اللطف أن يتقدّم الملطوف فيه، حتّى يصحّ أن يكون داعيّاً اليه و باعثاً عليه، و الداعي لا يكون إلا متقدّماً.

و أقبل ما يجب تقدّمه عليه وقت واحد، و يجوز أن يتقدّمه بأوقات كثيرة، بعد أن لا يخرج بذلك عن كونه داعياً، بأن ينسبى. و ربما كان في تقدّمه زيادة كونه لطفاً؛ ألا ترى أنّ أحدنا قد تقدّم الرفق بولده و الحثّ له على العلم بأوقات كثيرة على زمان التعليم، و ربما كان ذلك التقديم أدعى له إلى التعلّم.

## [في أقسام اللطف]

و اللطف على ثلاثة أقسام، أحدها: أن يكون من فعل الله تعالى، و ثانيها: أن يكون مِن فعل مَن هو لطف له، و ثالثها: أن يكون من فعل غيرهما.

فالذي من فعله تعالى ينقسم قسمين، أحدهما: يقع بعد تكليف الفعل الذي هو لطف فيه، فيوصف بأنه واجب؛ لأنّ التكليف ما فيوصف بأنه واجب؛ لأنّ التكليف ما أوجبه، و لم يتقدّم له سبب وجوب، لكنّه لا بدّ أن يفعله الله تعالى؛ لأنّه كالوجه في حسن التكليف.

و أتما ما كان من فعل المكلّف فهو تابع لما هو لطف فيه، فإن كان واجباً فاللطف واجب، و إن كان لطفاً في نفل فهو نفل.

و إذا كان اللطف من فعل غير الله و غير المكلّف نفسه، فلا بدّ أن يكون المعلوم من حاله أنّه يفعل ذلك الفعل على الوجه الذي هو لطف عليه في الوقت الذي هو لطف فيه، و متى لم يعلم الله تعالى ذلك لم يحسن التكليف الذي هو الفعل لطف فيه.

هذا إذا لم يكن له بدل من فعله تعالى، فإن كان له بدل يقوم مقامه في مقدوره تعالى، جاز التكليف بأن يفعل تعالى ما هو في مقدوره.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنه إذا كان من فعل غير هذا المكلف لم يجب عليه؛ لأنّ مصالح الغير لا يجب على الغير إلا يجب عليهم يجب على الغير إلا إذا كان لذلك الغير فيه لطف، كما نقوله في أنّ الأنبياء إنّما يجب عليهم الأداء؛ لأنّ لهم في ذلك لطفاً، ولو لم يكن كذلك لما وجب عليهم الأداء.

و اللطف لا يخلو من أن يكون من فعل الله تعالى أو من فعل المكلّف نفسه أو من فعل غيرهما. فما يكون من فعلـه تعـالى يجوز أن يكون لـه بدل و أبدال، و لا مانع من ذلك، و يكون مخيّراً نه.

و ما يكون من فعل المكلّف نفسه لا يجوز أن يكون له بدل؛ لأنّ ذلك البدل لا يخلو من أن يكون من فعل المكلّف؛ لأنّه لو يكون من فعل الله تعالى أو من فعل نفس المكلّف. و لا يجوز أن يكون من فعل المكلّف؛ لأنّه لو كان في أفعاله ما يقوم في اللطف مقام الصلاة مثلاً، لوجب أن يدلّ الله عليه؛ حتّى لا يعتقد أنّه ليس بواجب، و لمّا لزمنا أن نعتقد في جميع الأفعال التي لا تدخل في العبادات أنّها على أصل الإباحة، علمنا أنّه ليس فيها ما يقوم مقام الصلاة في اللطف.

و لا يجوز أن يكون البـدل من فعله تعالى؛ لأنّه لو كان كذلك لما وجب علينا أن نعتقد وجوب الصلاة علينا مع تكامل الشرائط على كلّ حال، سواء وجد من فعله تعالى حادث أو لم يوجد.

و على هذا متى كان اللطف من فعـل المكلّف نفسـه، لا بـدّ أن يكون إمّا واجباً أو ندباً، و لا يجوز أن يكون مباحاً.

و إن كمان من فعل غير الله تعالى و غير المكلّف نفسم، جاز أن يكون مباحاً و جاز أن يكون واجباً أو نـدباً، لكن إنّما يكون كذلك إذا كان فيه لطف لذلك الغير؛ لأنّا قد بيّناً أنّه لا يجب على زيد ما هو لطف لعمرو، و لا يحسن أن يكلّف هذا إلّا بعد أن يعلم أنّه يحصل له ذلك اللطف، و اللطف إذا كان من فعله و تأخّر عن التكليف فلا يكون إلّا واجباً. و ما قارن التكليف لا يوصف به، على ما مضى.

فأتما ذبح البهائم المباحة الخارجة عن العبادات، من الهدايا و النذور و الأُضاحي، فوجه حسنه أنّه لطف لغير الذابح.

و الشرعيّات على ثلاثة أضرب، أحدها: يجب لكونه مصلحة، و قبح تركه؛ لأنّه ترك الواجب، و ثانيها: يقبح؛ لأنّه مفسدة، و إنّما يجب تركه؛ لأنّه ترك القبيح، و ثالثها: ما رغّب فيه؛ لأنّه مصلحة، و لا يدخل في باب المرغّب ذكر الترك؛ لأنّ الندب لا يقتضى حكماً في تركه، بل هو على ما كان عله.

و ليس في القسمة ما يكون فعله لطفاً، و تركه مفسدةً؛ من حيث علمنا بالدليل خلافه، و إلّا قد كان يجوز ذلك.

و الصلاة وجبت؛ لكونها مصلحةً، لا لأنّ تركها مفسدةً، و لهذا تعيّنت في الشريعة أوصافها. و كذلك القبائح الشرعية كالرياء (وغيره إنّما قبح؛ لأنّه مفسدةً، لا لأنّ تركه مصلحةً، و لهذا كانت الأمارة و التعيين في الشريعة للأوصاف و الشروط متوجّهةً عند هذه الأفعال، دون تركها.

و الذي يدلّ على أنّ الصلاة لم يجب لكون تركها مفسدة، أنّه لو كان كذلك لوجب أن يبيّن الله تعالى ذلك الترك؛ لأنّه هو المعتبر في باب التكليف.

و كان يجب<sup>٢</sup> أن يتقدّم العلم بقبح تركها ثمّ يتبعه العلم بوجوبها، و قد علمنا عكسه.

و كان يجب "أن يكون انتفاء ذلك الترك- الذي هو مفسدة بغير الصلة- كانتفائه بها؛ لأنّ زوال المفسدة حاصل في الوجهين.

و كان يجب أن يتساوى حال الصلاة بطهارةٍ و بغير طهارةٍ؛ لأنَّ تركها لا يقع على الوجهين.

١. ج: كالربا.

٢. ذ (ص ١٨٧): + أيضاً.

٣. ذ (ص ١٨٧): + أيضاً.

و كان يجب ألو لم يفعل المكلّف الصلاة و لا تركها أن يكون ذلك يجري مجرى فعله الصلاة. و كلّ ذلك فاسد.

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون الصلاة تجب لأنّ فيها مصلحةً، و لأنّ تركها مفسدة، فتكون واجبة من الوجهين؟

قلنا: لو كان كذلك لم يمتنع في بعض المكلفين أن يقبح منه ترك الصلاة، و إن لم تجب عليه الصلاة، كالحائض. و لممّا بطل ذلك ثبت أنّ قبح تركها إنّما كان للمنع من حصول فعلها الذي هو المصلحة. ٢

و كان أيضاً يجب أن يبيّن الله تعالى ترك الصلاة، كما ييّن مصالحه. و لمّا لم يبيّن دلّ على أنّه لم تكن الصلاة واجبة لقبح تركها.

و أمّا القبائح الشرعيّة، فقد قلنا: إنّها إنّما كانت كذلك؛ من حيث كانت مفسدةً، لا لأنّ تروكها واجبًّ، خلافاً لأبي على؛ لأنّ شرب الخمر لو لم يكن مفسدةً، بل لأنّ تركه مصلحةً، لكان الفرض فعل الترك؛ لأنّه المصلحة، فكان يجب أن لا فرق- إذا لم يفعل الترك- بين أن يشرب الخمر أو أن لا يشربها في استحقاقه العقاب.

و كـان يجب في من خلا من الفعل و الترك- بأنّ لا يشــرب و لا يفعل تركه- أن يكون عقابه كعقاب شارب الخمر.

و كان يجب أن يبين الله تعالى الترك الذي هو الصلاح ليميّز و يعرف وجوبه، كما ييّن جميع الواجبات الشرعيّة، و قد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (العنكبوت: ٤٥)، فبيّن أنّ وجه وجوبها كونها مصلحةً، و قد قال الله تعالى في الخمر أنّها تصلّ عن ذكر الله و عن الصلاة ، و هذا لا شبهة فيه.

۱. ذ (ص ۱۸۸): + أيضاً.

٣. ذ (ص ١٨٨): أنَّ الوجه في قبح تركها منعه من المصلحة.

٣. إنسارة إلى قوله تعالى: إنَّما يريدُ الشَّيطانُ أنْ يوقعَ بَيَنكمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَشْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتُهُونَ (العائدة: ٩١).

فأتما من قال أ: لو كانت القبائح الشرعية مفسدة لوجب أن يمنع الله تعالى منه، كما يجب أن يمنع الله تعالى منه، كما يجب أن يمنع ما هو مفسدة لغيره، فغير صحيح؛ لأنه قد نهى المكلف عن هذا الفعل الذي هو مفسدة له، و إن حذره من فعله، و مكنه من التحرّز منه، فإذا فعل فَمِن قِبَلِ نفسه أتى. و لا يجب منعه منه، و إن وجب منعه من مفسدة غيره؛ لأنّ المكلف الذي ذلك الفعل مفسدة له لا يمكنه التحرّز منه و لا منعه، كما قدر على التحرّز في الأوّل.

على أنّه رحمه الله قال في باب الصرفة لما ألزم من خالفه سوال الجنّ ، فأجابوا بأن قالوا: لو كان مِن فعل الجنّ لمنع الله منه، فقال لهم: لا يجب المنع من المفسدة، و إنّما يجب أن لا يفعل مفسدة؛ لأنّه لو وجب المنع من المفاسد لوجب أن يمنع كلّ ذي شبهة و داع إلى الضلالة، مثل إبليس و ماني و زرادشت و الحلّاج و غيرهم، و قد علمنا أنّهم ما منعهم، فدلّ على أنّ المنع من المفاسد بالحيلولة لا يجب، فعلى هذا سقط السؤال.

و المفسدة إذا كانت من فعل غير الله و غير من تلك المفسدة مفسدة له، فإنّ تكليف من هي مفسدة له لا يحسن إلا ياحدى أمور: إمّا أن يعلم الله تعالى أنّ من تلك المفسدة في مقدوره لا يختار فعلها، أو يكون من تلك المفسدة مفسدة مفسدة له يقدر على المنع منها، فيكلّفه الله تعالى المنع منها، سواء منعه أو لم يمنعه، كما أنّها إذا كانت من فعل نفس المكلّف يجب أن يكلّفه الامتناع، سواء امتنع أو لم يمتنع، أو بأن يمنع الله تعالى ألغير من فعلها. فإذا لم يحصل أحد هذه الوجوه أسقط تكليف ما تلك المفسدة مفهدة فيه.

١. القائل هو أبوعلي الجبّاثي. انظر: الذخيرة، ص ١٨٩.

٧. أي: ألزمهم سؤال المعترض بكون القرآن من فعل الجنّ.

٣. هو: ماني بن فاتكد. و فاتك نشأ في أفرييجان، ثم انتقل إلى بابل، ثم إلى دستميسان حيث عاش مع طائفة المغتسلة. و قد ولد ماني حوالي سنة ٢١٥ م. و قد أخبرت أمه بأنها كانت ترى أثناء حمله المنامات الحسنة، و قد درس ماني في بابل الأديان الفارسية القديمة، و حوالي سنة ٢١٥ م. و قد أخبرت أمه بأنها كانت ترى أثناء حمله المنامات الحسيحية، و الغنوصية. و لما بلغ الرابعة و العشرين، زعم أنَّ ملك النور أخبره بأنه «الفارقليط الذي بشر به عيسى» و قد ذهب ماني إلى الهند و الفسين داعياً إلى دينه الجديد، ثم عاد ثانية إلى خراسان و نشر مذهب؛ و لكن الزرادشتين قاوموه، و أثروا على شابور فأعدمه سنة ٢٧٣ م. راج عنه: المغني، ج ٥، ص ١٠- ١٥؛ الملل و النحل، ج ٢، ص ٣٥٠- ٢٩٣؛ اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص ٢٠٤-

و إنّما أوجبنا ذلك؛ لأنّه لو كلّفه مع علمه بأنّ مفســدته تحصـــل من جهة غيره على وجو لا يتمكّن من دفعه، لم يكن مزيحاً لعلّه، و لا جعله له بحيث يتمكّن من دفع الضـــرر عن نفســـه، كما يكون كذلك إذا كانت في مقدوره، أو أ دفعها في مقدوره.

و متى كان المعلوم أنّ هذا المكلّف يفعل في حال نومه أو سهوه ما هو مفسدةً له، فإنّه تعالى لا يكلّف ما ذلك مفسدةً فيه إلا بأن يمنعه، أو يعلم أنّ غيره يمنعه منه، أو يعلم أنّه لا يختار تلك الدفسدة.

# [في وجه عدم منع الله تعالى من دعاء إبليس إلى الضلال]

فإن قيل: ما تقولون في دعاء إبليس إلى الضلال؟ كيف لم يمنع الله منه؟

قيل: قد قال بعضهم ؟: إنّ كلّ من فسد بدعاء إبليس كان المعلوم من حاله أنّه لو لم يدعُه لفسد، فخرج عن حدّ المفسدة.

و قال غيره ": إنّ التكليف مع دعاء إبليس يكون أشنى، و يستحى به من الثواب أكثر ممّا يستحى به لو لم يكن هذا الدعاء. فإذا أراد الله تعالى أن يكلّفه على الوجه الأشدى الذي يستحى به الثواب أكثر، خرج دعاء إبليس من أن يكون مفسدة وصار من باب التمكين؛ لأنه يدخل التكليف في كونه شاقاً، و هو الوجه المقصود في التعريض للثواب الأكثر.

و جرى ذلك مجرى زيادة الشهوة في باب التمكين و الخروج عن حدّ المفسدة؛ لأنّ المفسدة لا بدّ أن تكون منفصلةً من التمكين، و قد بيّنًا أنّ على مذهبه الذي حكيناه عنه لا يلزم جميع ذلك.

## [في وجوب اللطف و قبح المفسدة]

فـأتمـا الذي يدلّ على وجوب اللطف، فهو أنّ أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه و أحضـــر الطعام، و غرضــه المقصود نفع المدعوّ، و إن كانت للداعي فيه مسرّةً فعلى طريق التبع للغرض الأوّل، و فرضنا

۱. ذ (ص ۱۹۰): + کان.

٢. و هو أبوعلي الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ١٩٠.

٣. القائل أبوهاشم الجبائي. انظر: الذخيرة، ص ١٩٠.

٤ ذ (ص ١٩٠): يكلف.

أنّه علم أو غلب في ظنّه أنّه متى تبسّم في وجهه، أو كلّمه باللطف من الكلام أو أنفذ إليه غلامه أو كتب إليه رقعة، وما أسبه ذلك ممّا لا مشقة عليه فيه و لا حطّ في منزلته، حضر، و متى لم يفعل ذلك لم يحضر، وجب عليه أن يفعل ذلك ما لم يتغيّر عن إرادته لحضوره طعامه، و متى لم يفعله استحقّ الذمّ، كما يستحقّ الذمّ لو أغلق الباب في وجهه، فلهذا صار منع اللطف كمنع التمكين في القبح. و هذا يقتضى وجوب فعل اللطف عليه تمالى؛ لأنّ العلّة واحدةً.

فإن قيل: كيف يجب على من دعا غيره إلى طعامه أن يلطف له، و أصــل دعائه ليس بواجب، و إنّما هو تفضّل.

قيل: الأصل و إن كان تفضّلاً، فهو سبب لوجوب التمكين و رفع الموانع. ألا ترى أنّ نفس تكليف الله تعالى تفضّل، و إن كان الإقدار و التمكين و غير ذلك واجباً؟

و إذا صحّ ما قلناه، و كان سبب وجوب اللطف يختصّ بالداعي إلى طعامه دون غيره، فكذلك يجب أن يكون فعل اللطف واجباً عليه تعالى دون غيره، و لهذا لم يجب على غير هذا الداعي إلى طعامه التبسّم في وجه المدعوّ، و لا غيره ٢ ممّا يختار عنده الحضور، كما لا يجب عليه تمكينه و إقداره.

و إنّما شرطنا استمراره على إراداته؛ لأنه لو بدا له من حضوره طعامه لم يجب عليه فعل اللطف، و لهذا متى بدا له في حضوره جاز أيضاً أن يغلق الباب في وجهه. فاللطف إنّما يجب بحيث التمكين. فأمّا القديم تعالى فلا يجوز عليه البداء، و داعيه مستمرٌ، و إرادته كذلك، فوجب أن لا يتغيّر وجوب اللطف.

و العلم باستحقاق ذمّ من منع اللطف الذي قدّمناه ضروريٌّ، كما نعلم استحقاقه للذمّ مع منع التمكين.

فإن قيل: ما تقولون في هذا الداعي إلى طعامه، لو غلب في ظنّه أنّه لا يحضر طعامه إلا بعد أن يبذل له شطر ماله، أو يقتل بعض أولاده، أو يفعل ما عليه فيه ضرر عظيم، أ يجب عليه ذلك أم لا؟

١. ذ (ص ١٩١): باللطيف.

٢. أي: عير التبسم.

قلنا: أوّل ما في ذلك أنّ هـذا الســؤال لا يطعن في وجوب اللطف على الله تعالى؛ لأنّ جميع ذلك لا يليق به تعالى؛ لأنّ كلّ أمر يفعله تعالى- و إن عظم و كبر- يجري مجرى ما لا مشــقة علينا بفعله، من تبسّم و غيره، و إذا ثبت وجوب التبسّم و ما جرى مجراه في فعلنا، وجب جميع الألطاف من فعله تعالى؛ لأنّها جارية مجراه؛ من حيث لا مشقة عليه تعالى فيها.

و ما يشتبه من وجوبه علينا إذا حصلت فيه المضارُ العظيمة ليس بأصل اللطف من فعله تعالى، فما قلنا في ذلك لا يضرّنا في وجوب اللطف من فعله تعالى.

و مَن كلّف مِنّا غيره حضور طعامه لا يخلو أن يكون غرضه نفع المأمور أو نفع نفسه و ما يرجع إليه. فإن كان الأوّل، وجب عليه من اللطف ما لا مشـقة عليه فيه، أو ما لا يعتد به من اليســـير. و متى كان فيه مضارّ عظيمة، لم يجب، و المشاق معتبرة في وجوب الفعل و حسنه. و إن كان غرضه نفع نفسه و ما يعود عليه، وجب أن يمثل ابين الضرر الذي يلحقه بفوت ذلك الفعل، و بين الضرر عليه فيما يفعله لنفع ذلك الفعل، و يدفع الأكثر بالأقل.

و هذا أقوى دليل في وجوب اللطف.

فأمّا المفسدة فهي ما يقع عندها الفساد، و لولاه لم يقع، أو يكون أقرب إلى الفساد، و لولاه لم يكن أقرب، أو ينصرف عنده من الواجب، أو يكون إلى الانصراف أقرب، و لا يكون له حظٍّ في التمكين.

و العلم بما هذه صفته ضروري، لا يلتفت إلى خلاف من يخالف فيه. و سواء سمتي ذلك استفساداً أو لم يسم؛ فإنّه لا معتبر بالعبارة. و لا خلاف بين العقلاء في قبح ذلك منّا، كما لا خلاف بينهم في قبح الظلم، و إنّما الخلاف في وجه قبحه، و الطريق على الكلام في ذلك بيّناه في باب العدل، فلا وجه لإعادته.

## [تكليف من لا لطف له، أو من لطفه في القبح]

فأمًا من لا لطف له، مثل أن يكون المعلوم من حاله أنّه يطيع على كلّ حالٍ أو يعصمي، فإنّه يحسن تكليفه؛ لأنه متمكّن من الفعل بسائر ضسروب التمكينات، و ليس في المعلوم ما يقوي

١. كذا. و الصحيح: ايقابل، كما في: ق (ص ١٣٨).

دواعيه، فيجب فعله به. و لهذا لا يجب على الوالد الرفق بولده إذا غلب في ظنّه أنّه يطيع على كلّ حالٍ أو يعصمي على كلّ حالٍ، و إنّما يجب عليه الرفق إذا غلب في ظنّه أو علم أنّ ولده لا يصلح إلّا بالرفق.

و المراد بقوله: إنّه يجوز أن يكون مكلّف لا لطف له، يعنى به من فعله تعالى، و إلا فالمعرفة لطف لكلّ مكلّف على العموم، على ما قاله في الإمامة في كتاب الشافي، و قد كان يجرّز عقلاً أن يكون في المكلّفين من لا تكون المعرفة لطفاً له، لكن علمنا بالسمع عموم وجوبها لكلّ مكلّف، فعلمنا أنها لطف لكلّ أحد.

فأتما من تعلّق لطفه بفعل ما لا يتناهى، فإنّه لا يحســن تكليفه؛ لأنّه بمنزلة من لا لطف له؛ لأنّ فعل ما لا يتناهى محال، و إن كان من المســتبعد أن يكون ما لا يتناهى لطفاً؛ لأنّ اللطف يكون داعياً إلى الفعل، و لا يصحّ أن يدعو إلى الفعل ما يستحيل وجوده.

فأمًا إذا تعلَق لطف المكلّف بفعل قبيح من مقدوره تعالى، فالأصحة أنّه يقبح تكليفه ما ذلك القبيح لطف فيه. و قد أجازه بعضهم "، و أجراه مجرى من لا لطف له. و الأوّل أقوى؛ لأنّ هذا له لطفٌ تزاح به علّته، و إنّما لم يحسن منه تعالى فعله لشيء يرجع إلى حكمته.

و أيضاً: فالمكلّف إذا كان لطفه فساداً للغير، فإنّه لا يحسن تكليفه - مع تكليف ذلك الغير - و لا يكون كمن لا لطف له، و من لا لطف له مقدور "يحسن تكليف، فتكليف من لطفه في القبيح بتكليف من لطفه مفسدةً لغيره أشبه؛ لأنّ في الموضعين اللطف ممكن مقدور، و إنّما لا يفعل لوجه قبح، و ليس كذلك من لا لطف له.

# [في أنّه تعالى لو لم يفعل اللطف لم يحسن منه عقاب المكلّف]

و متى فرضــنا أنّه تعالى لم يفعل ما هو لطف للمكلّف، لم يحــــن أن يعاقبه على فعل القبيح و الإخلال بالواجب. و لا يحسن منه أيضاً أن يذته عليه، و إن حسن من غيره أن يذته و يلومه عليه. و كذلك القول لو استفسده أو أمره بالقبيح و رغّبه فيه.

٨ أ: +و.

٣. و هو أبوهاشم الجبائي. انظر: الذخيرة، ص ١٩٥.

٣. ذ (ص ١٩٦): في المقدور.

يدلّ على ذلك: أنّ المكلّف إنّما أتى في فعل القبيع و الإخلال بالواجب من قبله تعالى، لا من قبل نفسه، و لا يحسن عقابه، كما لا يحسن ذلك لو استفسده أو أمره بالقبيع أو حمله عليه، و يصير المكلّف بمنع اللطف كأنّه أسقط حتى نفسه من القبيع .

و أما الذم الذي يفعله تعالى على القبيح؛ فإنه لا يجري مجرى العقاب عند قوم؛ لأنّ جهة استحقاق الذم شائعة غير مختصة؛ لأنّ الذم إنّما يستحقّ بفعل القبيح، و المكلّف كان يمكنه أن لا يفعل القبيح، و هذه جهة لا اختصاص فيها بذام دون آخر، فيجب حسن الذمّ من كلّ أحد. و تجهة استحقاق الذمّ يختص القديم تعالى، فلا يمتنع أن يكون يمنع اللطف و يقبح منه العقاب خاصة؛ لاختصاصه بجهة استحقاقه.

# [في اللطف إذا كان على وجه في الفعل دون وجه]

و متى علم الله تعالى في بعض المكلّفين أنّ ثواب إيصانه يزيد عند فقد اللطف؛ لأنّه يكون أشتق، و إن لطف له فعل الإيمان  $^{\circ}$  نقص الثواب، قال قوم  $^{\prime}$ : لا يمتنع أن يكلّف على وجه الأستق و لا يلطف له، و إن علم أنّه لا يفعل الإيمان؛ تعريضاً لزيادة الثواب. و يجري وجها الفعل مجرى فعلين، في أنّه يجوز أن يكلّفه أحد الفعلين لزيادة الثواب، و إن لم يكن له لطف  $^{\prime}$  و علم أنّه لا يفعله، و يعدل عن تكليفه الفعل الآخر الناقص الثواب.

و قال غيره^: يجب اللطف في ذلك كلّه.

و القول الأوّل فاســد؛ من حيث إنّ الإيمان إذا كان على كِلّي وجهَيه إيماناً و مصــلحةً، فلا بدّ أن يتناول التكليف الإيمان على الوجهين معاً، و إن زاد ثواب أحدهما و نقص الآخر، ســواء كان الوجه

١. كذا. و الصحيح: «العقاب»، كما في: ذ (ص ١٦٩).

٢. ب: لأنّ.

۳. ذ (ص ۱۹۷): بالقديم.

٤. ذ (ص ١٩٧): ممتنع اللطف.

٥. أ، ب: +و.

٦. أي: أبوهاشم و تابعيه انظر: الذخيرة، ص ١٩٧.

۷. ذ (ص ۱۹۷): +فیه.

٨ و القائل هو أبوعلي الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ١٩٧.

الذي يقع عليه الإيمان يصير 'شاقاً و يتزايد ثوابه لأجل فقد اللطف أو لغير ذلك؛ لأنّ وجه وجوب الإيمان لا يجوز أن يحصل إلّا و يكون الإيمان واجباً. و إذا كان وجه الوجوب يتساوى فيه الزائد الثواب و الناقص الثواب وجب تناول التكليف لهما. و إذا تناولهما التكليف و أحدهما معلوم أنّه يقع عنده، فلا بدّ من فعله، و إلّا نقض " ذلك وجوب اللطف.

و لا اعتبار بالتفاضل في الثواب و كثرة المشقّة مع حصول وجه الوجوب في الفعل. ألا ترى أنّ وجه الوجوب في الكفّارات الثلاث المخير فيها لمّا استوى وجبت الثلاثة على التخيير؛ و إن تفاضلت في الثواب و المشقّة.

و متى قيل: إنّ الوجه الآخر الذي هو أخف و أنقص ثواباً لا يكون الإيمان عليه إيماناً و لا مصلحة، سقطت المسألة؛ لأنّ كلامنا في فعلٍ له وجهان يصحّ تناول التكليف لكلّ واحد منهما، و ما لا وجه فيه لمصلحةٍ لا يصحّ تناول التكليف له، فلا يجوز أن يقال فيه: عدل بتكليفه مِن وجهٍ إلى آخ .

على أنّه لا بدّ من طريقٍ تميّز به بين ما تناوله التكليف من أحد الوجهين، و بين ما لا يتناوله حتّى يقصده بعينه، و حتّى إذا فعله علم أنّه أدّى ما وجب عليه، فلمّا لم نجد فرقاً بين ذلك دلّ على أنّ ما قالوه فاسد.

۱. ذ (ص ۱۹۸): فيصير.

۲. ذ (ص ۱۹۸): نقص من.

۴. ذ (ص ۱۹۸): + زیادة.

<sup>£</sup> ذ (ص ۱۹۸): من وجه آخر.

# فصل: في الكلام في الأصلح

# [في ذكر معاني ألفاظ تدور بين المتكلمين في هذه المسألة]

قد بيَّنَا فيما مضى أنَّ النفع هو اللذَّة و السرور و ` ما أدَّى إليهما أو إلى واحد منهما.

و الصلاح هو النفع بعينه. فإذا تزايد النفع قبل: أصلح، كما يقال: أنفع. يدل على ذلك: أن كل شيء علم نفعاً علم صلاحاً، و لذلك من يستحيل عليه النفع - كالقديم تعالى - يستحيل عليه الصلاح، و كذلك الجماد و الميت. و يقال: هذا صلاح لزيد و أصلح له، كما يقال: نفع له و أنفع.

و الصواب هو الذي يليق بالحكمة من الفعل الحسن؛ بدلالة أنّه يطّرد استعماله في ذلك. و ليس الصلاح هو الصواب، بل هو منفصل منه. ألا ترى أنّ من غصب طعام غيره فسد آبه جوعته، أو ماله آو أصلح به حاله، فإنّه يكون ما فعله صلاحاً له، و إن لم يكن صواباً. و لا يمكن دفع كونه صلاحاً، و قد صلح به جسمه و حاله؛ فإنّ أحداً لا يمتنع أن يقول: صلح جسمه أو حاله بالمغصوب، و كذلك لا يمتنع من الصلاح؛ لأنّه مصدره.

١. ذ (ص ١٩٩): أو.

۲. د (ص ۲۰۰): قصد.

٣ أي: غصب مال غيره.

٤ ذ (ص ٢٠٠): و أما إضافة ما يفعله تعالى من الصلاح إلى التنبير.

يبطل الثقة بالتكليف و الغرض المطلوب به. و نقول في عكس ذلك: إنّه صلاح في التدبير؛ الاستقامة أحوال التكليف و المكلّفين معه.

و البخل هو منع الواجب، و مانع التفضّل لا يستمى بذلك؛ لأنّه اسم ذمّ، و مانع التفضّل لا يستحقّ الذمّ، و الذمّ متوجه إلى البخيل و البخلاء في كتاب الله تعالى و قول رسول الله صلى الله عليه و آله.

و تسمية العرب مانع القربي بأنه بخيل، إنّما كان كذلك لاعتقادهم أنّ ذلك واجب، كما وصفوا الأصنام بأنّها آلهة؛ لما اعتقدوا أنّها تحقّ لها العبادة.

و قد قيل: إنّ ذلك مجاز و استعارةً، تشبيهاً من حيث المنع و الاشتراك فيه، كما قالوا: «بخلت السماء»- إذا امتنعت ٢ قطرها- و: «بخل الضرع» - إذا امتنع درّه- و غير ذلك.

و المقتصد هو الذي لا يمنع الواجب عليه فيكونَ بخيلاً، و لا يكثر من الإنعام فيكونَ جواداً. و أكثر ما يستعمل هذه اللفظة في من لم يسرف في النفقة، فيكونَ مبذّراً مسرفاً، و لم يقصر عن الحاجة، فيكونَ مُقتراً مُضيّقاً.

# [في أنّ الأصلح فيما لا يرجع إلى الدين لا يجب عليه تعالى]

و الذي يدلّ على أنّ الأصلح في الدنيا غير واجب على الله تعالى، أنّه قد ثبت أنّه قادر من أجناس المنافع و اللذّات على ما لا يتناهى، فلو وجب عليه فعل المنافع - إذا لم تكن فيها مفسدة - لوجب أن لا ينفك من الإخلال بالواجب، أو يؤدّي إلى تناهي مقدوره؛ لأنّ القدر الذي يفعله في كلّ وقت من المنافع لا بدّ أن يكون متناهياً، فما زاد عليه - و لو بجزء واحد - لا يخلو أن يكون مقدوراً له فيؤدّي إلى تناهي مقدوره، مقدوراً له فيؤدّي إلى تناهي مقدوره، وكلاهما فاسدان، فلا مخلص من ذلك إلا بأن يقال: إنّ ما زاد عليه مقدورٌ فلا " يجب فعله.

۱. ذ (ص ۳۰۰): بالإحسان.

۲. ذ (ص ۲۰۱): منعت.

٣. كذا. و الصحيح: و لا.

و يمكن أن يبنى هذا الدليل على تقديم الفعل في الأوقات، بأن يقال: إذا كان لا وقتَ فَعَل فيه الفعل إلا و يمكن تقديمه عليه، و الوجوب متعلّق بالتقديم، فلا يجوز أن يؤخّره، و هذا المذهب يقتضي أن لا يستقز فعله للمنافع، لا على عدد و لا على وقت.

فإن قيل: ما الدليل على أنّ القدر الزائد على ما فعله مقدورٌ له؟

قلنا: المنافع هي اللذّات و السرور، أو ما أذى إليهما، أو إلى أحدهما، و اللذّة هي إدراك الحيّ ما يشتهيه، و هو تعالى قادر من أجناس المشتهيات و الشهوات على ما لا نهاية له، و لا تحتاج الشهوة إلى أكثر من بنية القلب، كسائر أفعال القلوب، و لا قدر من الشهوات الموجودة في القلب إلّا و في المقدور زيادة عليه.

و يجوز اجتماع الأعداد الكثيرة من الشهوات المختلفة في المحلّ الواحد بلا خلاف، و على الصحيح من المذهب يصمح اجتماع المتماثل أيضاً، فلو لم يكن الزائد من المنافع المفعولة مقدوراً لأدّى إلى تناهي مقدوره، و ذلك كفر.

و لو كانت زيادة الشمهوة تحتاج إلى زيادة البنية و هو تعالى يقدر من بنية القلب على ما لا يتناهى، لكان يجب أن يفعل أكثر ممّا فعله، كما قلناه في نفس الشهوة.

و متى قيل: ذلك يؤدّي إلى تعاظم البنية، و النفوس تنفر عنها. قيل: يعظّمها و يخلق معها شــهوة إليها، لئلا تنفر ٬ عنها.

فإن قيل: كلّ شيء صفته صفة الأصلح فقد فعله تعالى، و لا يجوز أن يخلّ به، و القدر الزائد لو كان صلاحاً لَقَعَله.

قلنا: هذه مغالطة؛ لأنّ القدر الذي فعله لا بدّ أن يكون محصوراً، و الزائد عليه - ممّا لم يفعله - له صفته في الوجوب، و هكذا كلّ قدر زائد على المفعول، فكيف يقال إنّ كلّ ما هو أصلح قد فعل، و لا بدّ مع هذا أن يكون فيما لم يفعله صفة الوجوب، و ذلك يقتضي وجوب الإخلال بالواجب في كلّ حال.

١. ب، ج: -و.

فإن قيل: لو لزمنا ذلك في إيجابنا الأصلح للزمكم في تجويزكم فعل الأصلح.

قلنا: لا يمتنع أن يفعل تعالى فعلاً، و يجوز أن يفعل زيادةً عليه، و إن لم يفعله؛ لأنّ ذلك لا يلحق به نقصاً و لا ذمّاً. و لا يجوز أن يفعل تعالى فعلاً في وقت، و يجب عليه أن يفعل أكثر منه في ذلك الوقت و لا يفعله؛ لأنّ ذلك يوجب الإخلال بالواجب المستحقّ به الذمّ '.

و يجري ذلك مجرى ما نقول: إنّ الجســـم يجوز في الثاني أن يتحرّ ك و يســـكن، و لا يجوز أن يجب له الحركة و السكون في الثاني، فالجواز مفارق للوجوب.

فإن قيل: إنَّما لم يفعل ما زاد عليه؛ لأنَّ فيه مفسدةً في الدين.

قلنا: كون الشيء مفسدةً ليس بواجب؛ لأنّه تابع للمعلوم، فلو فرضنا أنّه ليس فيه مفسدةً كان التقدير الذي قدرناه صحيحاً؛ من أنّ ما زاد على ما فَعَل صفتُه صفةُ الوجوب و لم يفعله.

و أقوى ما قيل في ذلك أن يقولوا: كلّ شيء فعله تعالى و اقتصر عليه، إنّما اقتصر عليه لعلمه بأنّ الزائد مفسدة، و لو علم أنّ الزائد لا مفسدة فيه في شخص من الأشخاص، لوجب أن لا يخلق ذلك الشخص؛ لأنّه إذا خلقه فليس يمكن إيصال المنافع إليه إلا على وجه لا ينفكّ من الإخلال بالواجب، فجرى مجرى أنّ فيه وجه قبع يمنع "من وجوب الفعل.

و الجواب عن ذلك أن يقال: إنّ الإخلال بالواجب لا بدّ منه على مذهبهم، و لا انفكاك منه؛ لأنّه إذا لم يخلقه و ينفعه، و قد علم تعالى أنّه لا مفسدة في خلقه و إيصال النفع إليه، فقد أخلّ بالواجب، و لا ينجي من ذلك إلّا القول بأنّ إيصال المنافع غير واجب.

و قالوا أيضاً: إنّ المفسدة إنّما تتعلّق بمن هو مكلّف، فإذا فرضت المسألة في البهيمة و الطفل و أنّ ما يصل إليهما لا يعلم به أحد من المكلّفين فيفسد بذلك، و لا هو نفسه لأنّه غير مكلّف، فيتوجّه الإلزام؛ لأنّ الشيء إنّما يكون لطفاً أو مفسدةً مع العلم به، أو الاعتقاد له؛ ليصحّ أن يدعو أو ينصرف، فإذا فرض خلق حيوان غير مكلّف في قعر بحر آ أو بحيث لا مكلّف يعلم به، توجّه

١. أ، ج: للذمّ.

٢. ب: يمتنع.

٣ نسخة بدل ب، نسخة بدل أ: يثر.

كدة (ص ٢٠٤): + وسط يز.

الكلام، غير أنّ المخالف ربما امتنع من حسن إيصال المنافع إلى من ليس بمكلّف و لا لطف فيه للمكلّفين، و متى منعوا انتقلت المسألة إلى أخرى.

و متى قالوا: إنّا إذا فرضـنا ذلك لا يخلق الله الحيوان الذي لا لطف فيه للمكلّفين؛ لئلا يؤدّي إلى ما قلتموه.

قيل لهم: فكان الأصلح لا يجب في حكمته إلا إذا علم تعالى أنه إذا زاد عليه كان مفسدة، و متى علم أنّ ما زاد عليه لا مفسدة فيه، لا يجب فعله. <sup>7</sup>

ثمّ يقـال لهم: ما تقولون في نعيم أهـل الجنة الواصــل إليهم في كلّ وقت، أليس هو متناهياً، و الزائد عليه ينتفعون به و لا مفسدة فيه؛ لأنّه لا تكليف هناك، فيتوجّه الإلزام في أهل الجنّة.

فإن قالوا: أهل الجنة و إن لم يكونوا مكلَّفين، فالقبيح ممكن منهم وقوعه.

قيل: هذا باطل بما دلّ عليه الدليل من أنّ أهل الآخرة ملجنون إلى ترك القبائح، و ســـندلّ عليه فيما بعد إنشاءالله.

فإن قيل: هذا يلزمكم في الأصلح في الدين، كما ألزمتمونا في الأصلح في الدنيا.

قلنا: الأصلح في الدين ليس يشار به إلى جنس أو أجناس مخصوصة لا بدّ أن يتعلّق بها القدرة على ما لا يتناهى؛ لأنّ المراد بـذلك ما المعلوم أنّه يختار عنده الطاعة، و يجوز أن يعلم ذلك في جنس دون غيره، و في قليل دون كثير، و على وجه دون آخر، و ليس كذلك الأصلح في الدنيا؛ لأنّه يرجم إلى المنافع و الشهوات، و لا نهاية لأجناس ذلك.

فإن قيل: جوزوا في كلل قدر زائد على ما وجد من الأفعال أن يكون فيه صلاح ديني زائد، حتى لا يقف على حد و لا غاية.

قلنـا: الواجبـات التي يجـب على المكلّف في كـلّ وقـت لا بـدّ أن تكون متناهيةً، و اللطف فيها

<sup>1.</sup> ب، ج: و كان

٢. ذ (ص ٢٠٥): إلا إذا علم تعالى أن كل زيادة عليه عار من المفاسد، بل لا يحسن فعل ذلك إلا مع التعزي من المفاسد، و إنما يحسن و بجب إذا كان في بعض الزيادات عليه مفسدة. فلو فرضنا أن الله تعالى علم في جميع من يخلقه من المكلفين أنه يتنفع بما يوصله إليه و لا مفسدة لأحد في تلك المنافع أن يسقط عنه وجوب خلق المخلق و ايصال النفع إليهم، و وجب على هذا أن لا يخلق خلقاً، و يبطل قولهم: إنّه لا بدّ من أن يخلق المخلق ليظهر حكمته.

يجب أيضاً أن يكون متناهياً، و ما توجد عنده الطاعات من أجناس الأفعال هو اللطف، و ما زاد عليه ليس لم صفة اللطف. فكيف عليه يجب و المندوبات من أفعال الجوارح لا بد أيضاً أن تكون متناهية في كلّ وقت، فهي لاحقة بالواجبات.

فأتما أفعال القلوب، فالمندوب منه لا ينحصــر، كالعزوم على الطاعات المســتقبلة. و لا يلزم على هـذا الوجـه مـا لا يتنـاهـى من الألطاف؛ لأنّ العزوم إذا كثرت و تزايدت لم تتميّز، و لا <sup>\*</sup> يصـــحّ أن يكون فيها لطفّ؛ لأنّ اللطف داع، و الداعي لا يدعو إلا إلى ما يتميّز و يتعيّن.

#### [دليل آخر على عدم وجوب الأصلح]

و استدل أيضاً على فساد القول بوجوب الأصلح: بأنه لو كان واجباً لما استحق القديم تعالى الشكر بما فعله من الإحسان، و لا العبادة؛ لأنها كيفية في الشكر؛ لأنّ الواجب لا يستحق به الشكر، و إنّما يستحقّ بالتفضّل المحض. ألا ترى أنّ أحداً لا يستحقّ الشكر بردّ الوديعة و لا قضاء الدين لمّا كانا واجبَين؟

و القديم تعالى "إن استحق الشكر بفعل الثواب و العوض الواجبين، فإنّما استحق ذلك؛ لأنّ سببهما الذي هو التكليف تفضّل، فلو لم يفعل التكليف لما ألزمه الثواب و لا العوض، و الأجير لا يستحقّ عليه الشكر بالأجرة، وإن كان سبب الاستئجار ليس بواجب؛ لأنّ المستأجر لم يقصد نفع الأجير و إنّما قصد نفع نفسه، و القديم تعالى قصد بفعل التكليف نفع المكلّف، فلأجل ذلك استحقّ الشكر.

فإن قيل: لو قصد المستأجر نفع الأجير أكان يستحقّ الشكر على الأُجرة أم لا؟

قلنا: لو فرضنا أنّ المستأجر لا نفع له في ذلك، و إنّما الغرض مقصور على نفع الأجير، لقبح منه الاستئجار، فضلاً عن أن يستحقّ به الشكر؛ لأنه كان يقدر على إيصال مثل تلك الأجرة إليه من غير استئجار، فصار الاستئجار عبثاً، و ليس كذلك الثواب؛ لأنّه لا يحسن الابتداء بمثله، فبان الفرق يبنهما.

۱. ذ (ص ۲۰۱): و کیف.

۲. ذ (ص ۲۰۹): فلا.

۳. أ: +و.

#### [دليل آخر على عدم وجوب الأصلح]

و استدلَ أيضاً على فساد القول بوجوب الأصلح بأن قالوا الوكان واجباً لكان "لا بدّ أن يكون له أصل في العقل الإبدال الواجبات العقلية لا بدّ أن يكون لها أصل في العقل المحتوب ردّ الوديعة وقضاء الدين و شكر النعمة و غير ذلك، فكان يجب أن يعلم العقلاء ضرورةً وجوب إيصال المنافع إلى الغير، إذا خلت من مفسدة أو مشقة على فاعله، وقد علمنا خلافه.

فإن قيل: ذلك معلوم في العقل. ألا ترى أنّ الموسر المكثر لو رأى عطشاناً يتلظّى من العطش و حياته في جرعة من ماء، و بذلّها له لا يؤثّر في حاله، فإنّه يجب عليه أن يبذلها، و متى لم يبذلها استحقّ الذمّ من العقلاء، و إنّما وجب ذلك لأنّه أصلح و لا مضرّة على فاعله، و هذا هو الأصل الذي طلبتموه.

قيل: نحن لا نسلم وجوب ذلك على كلّ حال، بل نقول: إن كان يغتم بذلك و يلحقه عليه تألّم بالبشريّة، فإنّه يلزمه فعله ليدفع عن نفسه ذلك الضرر، و متى فرضنا أنّه لا يلحقه غمّ فإنّه لا يجب عليه بذل الجرعة، فبطل ما قالوه.

على أنّ هذا المثال يوجب دفع الضرر عن الغير، و الخلاف إنّما هو في إيصال المنافع التي لا تضرّ من يوصلها إليه، و مثال ذلك: موسر كثير المال يعلم من حال غيره أنّه لا ضرورة به إلى عطيته حتى إن فاتته استفسرّ به، غير أنّه ينتفع بما يدفعه إليه هذا الموسر من ماله، و لا كثير لا ضرر على الموسر في إيصال ذلك إليه. و معلوم أنّ أحداً لا يقول إنّه يجب عليه إيصال ذلك إليه.

فأمًا قولهم: إنّه يقبح من أحدنا منع غيره من الاستظلال بظلّ حائطه، أو التقاط ما يرميه من فضل

۱. ذ (ص ۲۰۹): أنّه.

۳. د (ص ۲۰۹): - لکان.

٣. دُ (ص ٢٠٩): العقول.

<sup>£</sup> ذ (ص ۲۰۹): العقول.

٥. ب، ج: و كان.

٦. ذ (ص ٢٠٩): +العقلى.

٧. ج: کبير.

ما أكله، أو النظر في مرآةٍ منصوبةً له، أو أخذ سـراج من نيرانه، و العلَّة في قبح ذلك أنَّه نفع للغير لا ضرر على مانعه.

فباطل؛ لأنّ وجه القبح في ذلك أنّه عبث؛ لأنّه لا فائده فيه، و العبث قبيح. و لو فرضنا أنّ له فيه منفعةً لحسن المنع، و كذلك لو كان عليه فيه ضرر أو على غيره، لحسن أن يمنعه. ألا ترى أنّه لو غلب في ظنّه أنّه يأخذ الضوء من ناره ليتبع مؤمنا فيقتله، أو يحرق داره أو متاعه، لحسن منعه منه، و كذلك لو جلس في ظلّ حائطه من يظنّ أنّه يتأمّل النظر إلى من لعلً أ يتطلّع من حرمه، أو يتأمّل كذلك لو جلس في ظلّ حائطه من يظنّ أنّه يتأمّل النظر إلى من لعلً أي يتطلّع من حرمه، أو يتأمّل كيفية التسلّق إلى داره، يحسن منه المنع من جميع ذلك.

١. نسخة بدل أ: لعلَّه.

٣. كذا. و لعل المقصود: و كذلك لو جلس في ظلّ حائطه مَن يَظنَّ أَنَّه يَتَطلُّع من حرمه.

# الكلام في الآلام

### فصل: فيأنّ في الآلام ما هوحسن

يحتاج أن نبيّن أوّلاً ثبوت الألم، ثمّ نبيّن جملةً من أحكامه، ثمّ نتكلّم في حسـن ما يحسـن منه و قبح ما يقبح منه.

#### [في ثبوت الألم]

أمّا ثبوته، فإنّ الواحد منّا يعلم ضرورةً من نفسه أمراً إذا قطع شيء من أعضائه السليمة لم يكن يجده قبل ذلك، كما يجد أذلك عند مسّمه الحار أو البارد، و يفصل بين العضو الذي يألم به و غيره أ، كما يفصل بين العضو الذي يلمس به الحرارة و البرودة.

فما أوجب كون الحرارة و البرودة معنيين، هو بعينه موجب لكون الألم معنى، و الفصـــل بينهما أنّ الألم يدرك بمحلّ الحياة فيم "، و الحرارة و البرودة يدركهما بمحلّ الحياة في غيره.

فإن قيل: لم لا يستند ذلك إلى التقطيع و الوهيّ، دون الألم؟

١. ب: +قبل.

۲. ج: –و غيره. ب: –و. ذ (ص ۲۱۱): يألم من جهته.

٣. ذ (ص ٢١١): في محلّ الحياة به.

قلنا: لا يجوز ذلك؛ لأنهما غير مـدركين، و الفصــل الـذي علمنـاه من جهة الإدراك علمناه ضــرورةً '، فيجب أن يتناول شــيئاً مدركاً. و لا حالَ للاّلِم بكونه آلماً أكثر من كونه مدركاً للألم في نفسه، مع نفور طبعه منه '.

يدل على ذلك: أنّه لو كان له به حال مثل كونه عالماً و مريداً ، لوجب كونه آلماً عند وجود ذلك المعنى فيه ، ذلك المعنى و إن لم يدركه ، و ذلك باطل. و كان يجب أن يكون آلماً بوجود ذلك المعنى فيه ، و إن صادف كونه مشتهياً ، و قد علمنا خلافه. ألا ترى أنّ الجرب يلتذ بحك الجرب، و إن حدث عنه المعنى الذي يألم به إذا أدركه ، و هو نافر عنه . و جرى ذلك مجرى المقرور إذا أدرك الحرارة؛ فإنّه يلتذ بها، و إن أدركها المحرور تألّم بها. و عكس ذلك من أدرك الثلج.

و المدرك للحرارة أو البرودة، و إن تألم بهما على بعض الوجوه، فإنّ الذي يدركه لا يسمتى آلما؛ لأنه إنّما يستى بذلك ما يدركه في محلّ حياته مع نفاره عنه.

و القديم تعالى يـدرك الألم، كما يدرك جميع المدركات، و لا يجب أن يكون متألَّماً؛ لأنَّ النفار لا يجوز عله.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ المقتضي لكونه مدركاً كونه حيّاً، و الشرط وجود المدرك، و قد حصلاً، فيجب أن يكون مدركاً.

و صفة جنس الألم التي يبين بها، هي اختصاصه بأنّه يدرك في محل الحياة بمحل الحياة ؛ لأنّه لا يعقل له صفة ترجع إلى ذاته أخص من هذه °. فجرى ذلك مجرى اختصاص التأليف بكونه حالاً في المحلَّين، و به بان من جميع المعاني. و لأجل هذا وجب القطع على أنّ الآلام كلّها متماثلة؛ لاشتراكها في هذه الصفة.

و كلّ شيء يتولّد عن التقطيع في جسم الحيّ-قليلاً كان أو كثيراً- يجوز أن يتعلّق به الشهوة و

١. ذ (ص ٢١١): و الفصل الذي أثبتنا يحصل من طريق الإدراك.

۲. د (ص ۲۱۱): عنه.

۴. د (ص ۲۱۲): +فیه تعالی.

٤. ذ (ص ٢١٢): في محلّ الحياة به.

٥. ذ (ص ٢١٢): +الصفة.

النفار معاً على البدل، بخلاف ما قال بعضهم ' في التفرقة بين الأمرين و أنّ الأعضاء الشمريفة لا ' أن يتعلّق بتقطيعها الشهوة.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الخلاف لذلك يؤدّي إلى أنّ أحد الضدّين يتعلّق بما لا يجوز أن يتعلّق ب به ضدّه الآخر، و ذلك ينقض الأصول. و قد علمنا أنّ قدر عضو من أعضاء الحيّ لو كان سمناً في بدنه لجاز أن يلتلّ بتقطيعه الجرب، فلا فرق بين كونه عضواً و بين كونه زيادةً في البدن.

#### [في أنّ المولّد للألم هو التفريق لا الاعتماد]

و المولَّد للألم هو التفريق، بشرط انتفاء الصحَّة؛ بدلالة أنَّ الألم يزيد و ينقص بزيادته و بنقصانه. و لا يجوز أن يكون المولَّد لـه الاعتماد؛ لأنَّه لا يزيد بزيادته. ألا ترى أنَّ الاعتماد قد بكثر في.

المواضع الصلبة، فلا يكثر الألم، كما يكثر في المواضع الرخوة، و المحلّ محتمل له.

و متى قيل: إنّ الاعتماد مولَّد له، بمعنى أنّه يولّد الوّهِيّ الذي يولّد الألم، كان صحيحاً.

#### [في تزايد الألم]

و الألم يجب أن يتزايد إذا تزايدت أسبابه، و لا يجوز أن يقال إنّه يتولّد بعض الأسباب دون بعض، إذا كان قدر ما ينتفي من الصبحة قدراً متساوياً، على ما ذهب إليه أبوهاشم؛ فإنّه أجاز أن يتزايد أسبابه، فلا يتزايد الألم إذا كان قدر انتفاء الصحة واحداً.

و استدل على ذلك بأن قال: قد تغرز الإبرة في جسسم الحيّ القليل القدر و الكتير القدر، فلا يتزايد الألم؛ لأنه لا يولّد جميع الأسباب، بل يولّد بعضها دون بعض.

و الأوّل أصحّ؛ لأنّ من قاله نقض الأصول، و انتفاء الصحّة الذي هو شرط في التوليد حاصل، و لا اختصاص له بإحدى الأسباب دون بعض، فوجب أن يولّد الجميع. و في هذه المسألة نظر.

#### [في عدم وقوع الألم من فعلنا إلَّا متولَّداً]

و لا يجوز أن يقع الألم من فعلنا إلا متولّداً، كالتأليف لا يقع من فعلنا إلا متولّداً، و هو تعالى يقـدر أن يفعله مبتـدئـاً و متولّداً؛ لأنّ الألم لا يحتاج في وجوده إلى وَهِيّ، و إنّما يحتاج أحدنا في فعله إلى الوَهِيّ لأنّا لا نفعله إلا متولّداً، و الوَهِيّ هو سببه.

١. و هو أبوهاشم الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٢١٢.

و إنَّما قلنا لا يحتاج إلى الوّهِيّ؛ لأنَّ الألم يكثر و يعظم عنـد الصـــداع و النقرس، و لا وهيّ هناك معقول.

و أيضاً: فإن الألم لا ' يوجب حالاً للحيّ، و كلّ ما يرجع حكمه إلى المحلّ فإنّه لا يحتاج إلى غير محلّه، كالحرارة و البرودة و الألوان و غيرها.

#### [في عدم وجود الألم لا في محلِّ]

و لا يصــح وجود الألم لا في محلِّ؛ لأنّ صـفة جنسـه و ذاته أن يدرك بمحلّ الحياة في محلّ الألم، و ذلك لا يصحّ إذا أوجد لا في محلّ، فيؤدّي إلى قلب جنسه.

و أيضاً: فكلّ ما لا يوجب حالاً للحيّ لا يصحّ وجوده في غير محلّ.

و هذا ينتقض بالفناء؛ لأنَّه لا يوجب حالاً للحيّ، و مع ذلك يوجد لا في محلّ، فالأوَّل أصحّ.

#### [في وجود جنس الألم في الجماد]

و يصحّ وجود جنس الألم في الجماد. و في الناس من قال: لا يصحّ وجوده إلّا في الحيّ. و الأول أصحّ؛ لأنّ كلّ ما لا يوجب حالاً للحيّ يصحّ وجوده في كلّ محلّ، كالحرارة و المرارة و غيرهما.

و متى وجد جنس الألم في الجماد لا يجب تسميته بأنّه ألم؛ لأنّه إنّما يسمّى بذلك إذا تألّم به حيّ، و لا يكون كذلك إلّا إذا أدركه مع نفار طبعه، و لا يكون ذلك إلّا في الحيّ بحياة.

و لا يحسن منه تعالى أن يفعل جنس الألم في الجماد؛ لأنّه عبث؛ لأنّ الجماد لا يدركه، و غير الجماد أيضاً لا يدركه، فكون له فه مصلحة.

و يقتضى مذهبه رحمه الله- في جواز تقديم خلق الجماد على خلق الأحياء، إذا تعلّق بالإخبار عن ذلك عن ذلك مصلحةً - أن يقول: يجوز خلق جنس الألم في الجماد، إذا تعلّق بالإخبار عن ذلك مصلحةً، و لا يكون الخبر صدقاً إلا بعد أن يوجده في الجماد.

#### [في عدم بقاء الألم]

١. ج: - لا.

٣. ذ (ص ٢١٤): بدلالة انتفائه عن المحل مع احتماله له من غير ضدً.

صحة بقاؤه لما صحة ذلك أ، و لو بقى الألم لأدركناه، كما أدركناه "ابتداء، و نحن نعلم أنّ الجرح إذا التأم و صلح، لا نجد معه الألم، مع حصول النفار.

و المحلّ بعد اندماله محتمل للألم؛ لأنّ المحلّ فيه حياةً، و قد بيّنًا أنّ الألم لا يحتاج إلى الوّهيّ، و إنّما يحتاج في فعلنا إلى الوّهيّ؛ لأنّه سـببه، فإذا ولّده و وجد الألم و جاز أن يبقى، جاز أن ينتفي الوّهيّ و يبقى الألم، فكان يجب أن يدركه.

و متى اســـتمرّ التألّم بالجرح؛ فلأنّ التفريق المتقدّم يولّده، و إن كان باقياً، كما أنّ الاعتماد اللازم يولّد في حال بقائه.

و يمكن أن يقـال: إنّـه يتـألّم؛ لأنّ انتفـاء الصــحـة يتجدّد حالاً بعد حالٍ، لتجدّد افتراقات حادثةٍ يتجدّد معها الألم.

و الألم الذي يحصــل عند لســعة العقرب و الزنبور فالقدر الزائد عمّا يولَده- مثل حمّة العقرب من الإبرة- تكون من فعل الله تعالى بالعادة لضــربٍ من المصــلحة، و لأجل هذا يختلف العادة فيه، فيتألم به واحد أكثر ممّا يتألم به آخر، و في الناس من لا يتألم به أصلاً.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ حمّة العقرب و الزنبور ليسست بأعظم من الإبرة من حديدٍ إذا أدخلت في جسم الحيّ، فلا يحصل بها من التقطيع أكثر ممّا يحصل بالإبرة، فكيف يتزايد الألم لو لا ما قلناه؟

#### [في الوجوه التي يقبح أو يحسن عليها الألم]

و الألم يقبح لوجوه ثلاثة، أحدها: أن يكون ظلماً، و ثانيها: أن يكون مفسدةً، و ثالثها: أن يكون عيثاً. و متى خلا من أحد هذه الوجوه كان حسناً.

و إن شـنت قلـت: الألم لا يحسـن إلا إذا كان فيه نفع يوفي عليه، أو دفع ضرر أعظم منه، أو كان مستحقًا، أو كان واقعاً على وجه المدافعة. فمتى خلا من ذلك أجمع كان قبيحاً.

و الظلم هو الضرر الذي لا نفع فيه يوفي عليه، و لا دفع ضرر أعظم منه، و لا يكون مستحقًّا، و لا حاصلاً على وجه المدافعة. و لا فرق بين أن يكون هذه الوجوه معلومةً أو مظنّونةً.

١. ذ (ص ٢١٥): فلو كان باقياً لوجب أن لا ينتفي إلا بضدً.

۲. د (ص ۲۱۵): ندر که.

و اعتبرنا أن لا يكون على وجه المدافعة \! لأنّ من دافع غيره عن نفسه، فوقع به من جهته ضرراً لم يقصده، و إنّما قصد المدافعة فقط، لا يستحقّ به المؤلم عوضاً عليه، و لا يكون المؤلم ظالماً له.

و لا يمكن أن يقال: إنّ هذا داخل في الاستحقاق؛ لأنّ من قصد إيلام غيره و لم يؤلمه، لا يستحقّ العقاب.

و أيضاً: فإنّ بعضاً لا يستحقّ على بعض العقاب ّ، على ما سنبيّنه إنشاءالله، و لو كان مستحقّاً لحسن منّا أن نقصده، فلمّا لم يحسن ذلك دلّ على أنّه غير مستحقّ.

و أيضاً: فمن شأن العقاب أن يقترن به الاستخفاف و الإهانة، و ذلك مقصودٌ هاهنا.

و قد قال بعضهم: إنّ وجه حسن هذا الألم أنّ فيه عوضاً يوفي عليه؛ لأنّ الله تعالى لمّا حسن ذلك في عقولنا دلّ على أنّه قد تضمن ألعوض، كما أنّه لمّا حسن لنا بالشرع ذبع البهائم ضمن بذلك العوض. قال هذا القائل: و لا يسقط عوض هذا المدفوع من حيث كان ظالماً؛ لأنّ الجَمَل الصئول إذا صال و أراد قتل أحدنا، فقتله دافعاً له، عوضه على الله تعالى؛ من حيث أباح دفعه، و إن كان هو جانياً بما أقدم عليه ظالماً.

و هذا الذي قاله غير صحيح؛ لأنه قد يعلم حسن المدافعة - و إن دفع بها ضرراً غير مقصود - من لا يعرف الله تعالى، و لا يعلم أنه قد ضمن العوض؛ من حيث جعل حسنه في عقولنا. فلو كان وجه الحسن ما قاله لكان من لا يعرف الله تعالى يذم على الضرر الواقع من غير قصد في حال المدافعة؛ لأنه جاهل بوجه الحسن، و معلوم للعقلاء كلهم حسن هذا الألم و سقوط الذم به، فعلم أن وجه حسن غير ما قالوه.

و لا يجري ذلك مجرى ذبح البهائم؛ لأنه لو جرى مجراه لحسن أن يقصد القتل، كما يحسن منه أن يقصد الذبح، و قد علمنا أنه لا يحسن.

١. ذ، نسخة بدل أ، نسخة بدل ب: الممانعة.

۲. د (ص ۲۱۳): من جهة ضرر.

٣. ذ (ص ٢١٦): و الآلام على سبيل العقاب لا يستحقُّها بعضاً على بعض.

و العبث ما لا غرض فيه، أو لا يكون فيه غرض مثله، و الألم يكون عبثاً إذا فعل لنفع يمكن الوصول إليه من دون ذلك الألم، و لا غرض فيه زائداً على ذلك.

و الـدليـل على أنّ ما هذا حكمه قبيح أنا نعلم أنّه يقبح من أحدنا أن يواطئ غيره، و يوافقه على أن يضر به لعوض لل المعوض قد خرج من أن يضر به لعوض لأنّه بالعوض قد خرج من كونه ظلماً. و إنّما قبح لأنّه لا غرض أنه.

فإن قيل: إنّما يقبح ممّن يواطئ غيره على ضربه لعوض يوصله إليه، من حيث فوّت نفسه الشكر؛ لأنّ باذل هذا العوض قد فوّت نفسه الشكر ° و السرور بذلك، لو أوصل ذلك العوض من غم ضر.

قلنا: تفويت الشكر إنّما يقبح إذا كان حاصلاً، أو في حكم الحاصل بحصول سببه، فأمّا ما ليس كذلك فليس يقبح تفويته؛ لأنّه لو قبح لقبح منّا أن لا نتفضّل بأموالنا، إذا فاتنا بالامتناع من ذلك الشكر و المدح و الثواب. و لكان يجب أن يقبح ترك النوافل. و كان يجب أن يقبح ترك التجارة التي يظنّ فيها الربح و السرور و الوصول إلى الأموال؛ لأنّه بترك التجارة يفوته ذلك.

فثبت بذلك أنه إنما قبح لكونه عبثاً.

و قبح الألم- إذا كان فيه مفسدة- معلوم ضرورةً، لا شبهة فيه.

و لا يجوز أن يقبح الألم لأنه ألم، على ما قالته الثنويّة؛ لعلمنا بحسن كثير من الآلام، كالألم في تناول الأدوية الكريهة، و النظر الشاق في طلب العلم، و الهرب من السبع على الشسوك خوفاً من الهلاك، على ما سنبيّته. اللهم إلا أن يريدوا بذلك نفار الطبع. فإن عنوا ذلك كان خلافاً في عبارة؛ لأنّ مرادنا بالقبح أنّ فاعله يستحقّ الذمّ على بعض الوجوه.

و لا يجوز أن يقبح الألم من حيث كان ضــرراً؛ لأنه لو كان كذلك لقبح العقاب؛ لأنه حــــن

۱. ذ (ص ۲۱۷): يراضيه.

۲. ذ (ص ۲۱۷): بعوض.

٣. نسخة بدل أ: يرتضى.

٤. ب: عوض.

٥. ج: بالشكر. ب: الشكر نفسه.

من حيث كان مستحقّاً، و إن كان ضرراً. و من قال إنّه ليس بضرر كان مكابراً.

فأتما الألم إذا كان فيه نفع يوفي عليه، أو دفع ضرر أعظم منه، فإنَّه لا يسمَّى ضرراً.

فإن قيل: العقاب ليس بضرر؛ لأنَّه قد تعجل ' منافع و لذَّات أخرجته من كونه ضرراً.

قيل: هذا باطل؛ لأنّ العقاب قد يستحقّ بما لا نفع فيه، بل بما فيه المشقّة من عبادة الأصنام، و مع ذلك فإنّه حسنّ، فبطل ما قالوه.

على أنّ لذّة المعاصسي يسميرةً، فكيف يخرج العقاب من كونه ضمرراً مع عظمه؟ لأنّ الألم إنّما يخرج عن كونه ضرراً بالنفع الزائد، فأمّا بالناقص، فلا.

و من قال إنّ الألم مع حصول النفع الموفي عليه أو دفع ضرر أعظم منه يكون ضرراً، فقد أبطل؛ لأنّ هذا يوجب أن يكون من باع ثوباً يساوي ديناراً بعشرة دنانير مضراً بنفسه، [و المعلوم خلافه،] و إن فاته نفع بخروج الثوب عن ملكه. و كذلك من خلص غريقاً من لجّة البحر، بأن خدش جلده، لا يستى مضرراً به و إن آلمه، أفعلم بذلك أنّ النفع الموفي على الألم أو دفع ضرر أعظم منه يخرج الألم من كونه ضرراً.

و لو لا ذلك لما سمّي الله ضارًا؛ لأنه لا يفعل الألم من غير عوض زائد، و إنّما سمّي بذلك من حيث كان فاعلاً للعقاب، و على مذهب من يقول أ إنّ العقاب ليس بضرر، لا يجب تسميته بذلك النّة. °

و يجب أن يكون ظنّ النفع و إن لم يحصل المظنون - يجري مجرى النفع في إخراج الألم من كونه ضرراً؛ لأنّ من ظنّ النفع العظيم في بعض الأفعال، كالتجارة و طلب العلم، لا يسمّى مضرّاً بنفسه إذا تكلّف ذلك، كما لا يسمّونه مضرّاً بنفسه إذا كان فيه نفع حاصل. فالظنّ قائم مقام العلم

١. ب: يعجل.

٢.ق (ص ١٤٦): و من قال إنه ضرر فقد أخطأ؛ لأنه يلزم أن يكون من خَدَش جلد غيره بإخراجه من الغرق و تخليصــه من الهلاك أن يكون مضرًا به، و هذا معلوم خلافه.

۱. ب: و.

و القائل هو أبوهاشم الجائي. انظر: الذخيرة، ص ٢١٩.

٥. ق (ص ١٤٦): و لو كان العقاب لا يسمئي ضمر رأ لما جاز أن يقال في الله تعالى إنه ضمارً، و أجمع المسملمون على إطلاق ذلك. و
 القديم لا يحمن أن يقعل الألم إلا للنفع أو الاستحقاق لا غير، فأما الدفع للضرر فلا يجوز. و الظنّ لا يجوز عليه؛ لأنه عالم لنفسه.

في إخراج الألم من كونه ضرراً، كما أنه قد يقوم مقامه في حسن تحمّل الألم، وقد بيتًا فيما تقدّم أنّ الألم يحسن للنفع الموفي عليه و لدفع الضرر الأعظم به و الاستحقاق و على وجه المدافعة.

و الذي يدلّ على أنّه يحسن إذا كان فيه نفع يوفي عليه، ما نعلمه ضسرورةً من حسن إخراج بعض ما نملكه من الدور و العقار و الأمتعة بعوض، إذا غلب في ظنوننا أنّ النفع بالعوض أكثر منه، أو علمنا ذلك فيه.

و إنّما يحسن تفويت النفع بما نخرجه لأجل النفع الذي يحصل له بالعوض، و لا يختلف العقلاء في حسن ذلك.

و الأولى في [جهة] حسن هذا الألم أن يكون علمه بما له فيه من النفع أو ظنّه، دون حصول النفع فيه. 'و يدل على ذلك أنّه لو كان فيه نفع، ولما يعلم أنّ فيه نفعاً و لا ظنه، لما حسن منه تحمّل هذا الألم، و إذا علم ذلك أو ظنّه حَسن، فعلم أنّ جهة الحسن ما قلناه.

و في الناس من قال: إنّ جهة حسـنه النفغ، دون العلم أو الظنّ، كما أنّ علّة كون الجــــم متحرّكاً وجودً الحركة، دون العلم بذلك. و الأوّل أصحّ؛ لما تقدّم.

و الفرق بين ما قلناه و بين المتحرّك أنّ الحركة توجب كون الجسم متحرّكاً، عَلِمَه عالمٌ أو لم يعلمه. و ليس كذلك الألم؛ لأنّه لا يحسن إذا كان فيه نفع، إذا لم يعلمه و لا ظنّه. فبان الفرق بينهما. فإن قيل: هذا يقتضي حسن الظلم؛ لأنّ فيه نفعاً، و هو العوض الذي يأخذه الله تعالى من الظالم على وجه الانتصاف منه.

قلنا: مِن حتى الألم - إذا حسن لأجل النفع - أن يكون النفع مقصوداً، و الظالم لم يقصد بالظلم نفعاً المظلوم، بل قصد نفع نفسه.

على أنّ النفع الـذي يحســن لأجلـه الألم يجب أن يكون موفياً عليه، فأمّا إذا كان ناقصـــاً منه أو مساوياً، فإنّه لا يحسن، و العوض على وجه الانتصاف يكون مساوياً، فلم يحسن لأجله الألم.

فإن قيل: لو حسن منّا تحمّل الضرر لمكان النفع، لحسن أن يدخل الضرر على الغير لمثل ذلك من العقلاء، من غير اعتبار لرضاه، كما يحسن أن يفعل ذلك لدفع الضرر.

١. ق (ص ١٤٣): و وجه حسن هذا الألم هو علمه بما له فيه من النفع أو ظنَّه، دون حصول النفع فيه.

قيل: إن كان النفع الذي في مقابله ما يفعله من الألم يبلغ إلى حدَّ من الكثرة يختار العقلاء لأجله تحمّل ذلك الألم، جاز أن يفعله بالعقلاء، و إن لم يعتبر رضاه. و إنّما اعتبرنا رضاه فيما تشتبه الحال فيه، فيختار بعض العقلاء ذلك و لا يختاره آخرون.

و مثال ما قلناه ممّا يختار العقلاء كلّهم لأجله تحمّل ذلك الألم، أن يبذل على تحريك إصبع من أصابعه ألوف قناطير ذهب؛ فإنّه متى لم يختر ذلك لم يكن عاقلاً، فجاز حينئذٍ منّا إدخاله عليه من غير رضاه، و صار كالمولّى عليه.

و لهذا حسن منه تعالى أن يؤلم البالغين من غير رضاهم؛ لأنّه يعوّضهم من النفع القدرَ الذي يختار العقلاء كلّهم تحمّل ذلك الضرر لأجله، و إلّا لم يكونوا عقلاء.

و كذلك الألم لدفع الضرر هذا حكمه، في أنّه يحسن أن يفعل بالعاقل إذا زالت الشبهة في أمره، من غير اعتبار رضاه، و مع الاشتباه لا يحسن أن يفعله بالعقلاء إلا برضاهم، و إن حسن منّا أن نفعله بنفوسنا و بمن نلى عليه من أولادنا.

و إنّما قلنا: إنّ الظنّ للنفع يقوم مقام العلم؛ لأنّه كما يحسن منّا إخراج بعض ما نملكه بثمن معجّل، كذلك يحسن منّا أن نخرجه بثمن مؤجّل. و إنّما حسن في الوجه الثاني لظنّ النفع، لا لحصوله.

و كذلك يحسـن منّا طلب الأرياح بالأسـفار و المشـاقَ الشـديدة طلباً للأرباح، و يحسـن منّا أن نتعب نفوسنا في طلب العلوم و الآداب. و وجه حسن جميع ذلك الظلُّ للنفع، لا غير.

#### [الألم يحسن لدفع الضرر المعلوم و المظنون]

و الذي يدلّ على أنّ الألم يحسن لدفع الضرر ما نعلمه أنّه يحسن منّا أن نعدو على الشوك هرباً من السبع أو النار، أو خوفاً من وقوع حائط أو ما أشبه ذلك، و يحسن منا شرب الدواء الكريه طلباً للخلاص من العلل، و يحسن منّا أن نقطع الأعضاء خوفاً من السراية إلى النفس، و غير ذلك من الوجوه التي لا تحصى. و وجه حسن جميع ذلك ظنّ دفع الضرر؛ لأنّ العلم باندفاع الضرر ليس يكاد يحصل في موضع من المواضع، لكن إذا حسن مع الظنّ فمع العلم أحسن و أولى.

١. ذ (ص ٢٣٣): يعلم.

و أمّا وجوب التوبة فليس هو لضرر العقاب عندنا، بل إنّما وحبت لوجه ثابت فيها. و لو قصمه بالتوبة زوال الفقاب تابع و بالتوبة زوال الفصرر عنه و فَعَلها لذلك، لَما استحقّ بها ثواباً و لا كانت مقبولةً، فزوال العقاب تابع و ليس بأصل.

و ليس لأحد أن يقول: حسن الألم في هذه المواضع إنّما هو للنفع، و هو السرور بزوال الضرر. و ذلك؛ لأنّ هذا السسرور، و إن كان لا بدّ من حصسوله و هو نفع، لا يجوز أن يكون هو جهة الحسسن؛ لأنّ تحمّل الضسرر لدفع المضارّ العظيمة واجب إذا لم يبلغ حدّ الإلجاء، و لا يجوز أن يجب ذلك لمكان السرور؛ لأنّ تحمّل المضارّ لحصول النفع غير واجب.

#### [في أنّه يحسن الألم للاستحقاق]

و أمّا الذي يدلّ على أنّه يحسن الألم للاستحقاق، فهو ما نعلمه ضرورةً من حسن ذمّ المسيء على إسائته، و إن غمّه ذلك الذمّ و آلمه و استضرّ به، و العلم بحسن ذلك مع تعرّيه من نفع أو دفع ضرر يوجب به إنّما حسن للاستحقاق، لا غير.

و قد قبل في ذلك أيضاً: إنّه يحسن المطالبة بقضاء الدّين، و إن أضرّ ذلك بالمُطالَب و غمّه و آلمه، و إنّما حسن ذلك للاستحقاق.

و هذا ليس بقوي؛ لأنّ لقائل أن يقول: إنّما حسن ذلك للنفع المتقدّم بالدّين، فجرى ذلك مجرى تعجيل الأجرة على الأعمال الشاقة، و لو كان ذلك للاستحقاق لما حسن من الواحد منّا أن يفعله ابتداء بنفسه؛ لأنّ العقاب لا يحسن أن يفعله بنفسه، و في علمنا بحسن قضاء الدين ابتداء دليلً على أنّه لم يحسن تحمّل الألم فيه للاستحقاق.

على أنّ من شأن الألم المستحقّ أن يقارنه استخفاقٌ و إهانةً، و ذلك مفقود هاهنا.

فإن قيل: معنى قولنا في الألم: إنّه مستحقّ، أنّه يحســن فعله، فكيف تقولون إنّه يحســن لأنّه مستحقّ؛ لأنّ ذلك يجري مجرى من يقول: إنّ الألم يحسن لأنّه يحسن، و ذلك فاسد.

قلنا: مرادنا بذلك أنّه يحسن ذمّ العاصسي و عقابه لوقوع القبيع منه أو الإخلال بالواجب؛ لأنّهما كالسبب في حسن الذمّ، و معلوم تميّر المعلول من العلّة على ما فسرناه. و إنّما يجوّز بأن قيل ':

١. ذ (ص ٢٢٥): يجوّز الشيوخ بأن قالوا.

يحسن الألم لكونه مستحقّاً، و أرادوا بذلك سبب الاستحقاق.

فأتما قيام الظنّ مقام العلم في ذلك، فقد أجازه قوم '، و استدلّوا عليه بحسن ذمّ من علمناه فاعلاً للقبيح، إذا غاب عنّا، مع تجويزنا توبته و سقوط عقابه و ذمّه، و يحسن منّا مع هذا ذمّه؛ لظنّ الاستحقاق، و لو لا هذا لما حسن ذمّ مسيء و لا فاعل لقبيح؛ لأنّه يجوز في كلّ عاص أن يكون الله تعالى قد غفر له و أسقط عقابه.

و قالوا في الشكر و المدح و ألقهما يجبان مع ظنّ الاستحقاق مثلّ ذلك. قالوا: و لا يحسن ذمّ من ذكرناه لنفع الذامّ؛ لأنّه لا يحسن الإضرار بالغير لما يعود علينا من النفع، و لا يجوز ذلك لنفع يعود على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار؛ لأنّ الإضرار على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار؛ لأنّ الإضرار على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار؛ لأنّ الإضرار على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار؛ لأنّ الإضرار على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار؛ لأنّ الإضرار على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار؛ لأنّ الإضرار على المذموم من ارتداع عن القبيح و انزجار المنافقة على المذموم من الرئال الإضرار المنافقة على المذموم الرئال المنافقة المنافقة على المنافقة ا

و قال آخرون °- و هو الأصح عندي-: إنّ الضرر لا يحسن لظنّ الاستحقاق أصلاً، و إنّما حسن في المواضع التي تقدّم ذكرها، ممّن غاب عنّا و عهدنا منه القبيح، بشرط أن يكون مصراً، و لا نذته على الإطلاق. و يكون وجه حسن هذا الذمّ- و إن كان مشروطاً-المصلحة و الردع و الزجر.

#### [في الوجوه التي يفعل تعالى الألم لها]

فأمّا القديم تعالى فلا يجوز أن يفعل الألم إلّا إمّا للنفع أو الاستحقاق، لا غير. فأمّا لدفع الضرر، فلا. و الظنّ لا يجوز عليه تعالى؛ لأنّه عالم لنفسه.

و إنّما قلنا: إنّه لا يفعل الألم لدفع الفسرر؛ لأنّ الألم إنّما يحسن لدفع الفسرر إذا كان ذلك الفسرر لا يندفع و لا يمكن دفعه إلا بذلك الألم، و ذلك لا يتأتّى في الله سبحانه؛ لأنّه يقدر على دفع جميع المفسار من غير أن يفعل ألماً، و الواحد منّا ربما لا يقدر على دفع ضسرر إلّا يادخال ألم أقلّ منه، و لو قدر على دفعه من غير ألم أصلاً كان مثل القديم تعالى، و لم يجز منه الألم.

١. أي: أبوهاشم و تابعيه. انظر: الذخيرة، ص ٣٢٥.

۲. ذ (ص ۲۲۵): - و.

۴. ذ (ص ۲۲۵): يحسنان.

<sup>2</sup> ب: الضرر.

٥. و هو قول أبي على الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٢٢٦.

و لأنّ من شــرط ما يدفع من المضــارّ بألم أن يكون الضــرر المدفوع من فعل غير الدافع، و قد علمنــا أنّـه لا شـــيء من المضـــارّ إلّا و هو تعالى قادر على دفعه، و إن لم يفعل ضـــرراً. فهذا ( وجه يقتضي قبح فعله ضرراً ليدفع به ضرراً من فعله، أو من فعل عباده.

و الشرط الآخر - الذي هو أن يكون الضرر المدفوع من فعل غير الدافع - يقتضي قبح دفعه الضرر من جهته تعالى بضرر. و على هذا التقدير الذي قدرناه يقبح ممّن يخلص غيره من الغرق أن يكسر يده، إذا أمكنه تخليصه من غير كسر يده. و متى كسر يده - و الحال ما وصفناه - كان ظالماً استحقّ عليه العوض، بخلاف ما قاله قوم إنّه لا يكون ظالماً.

و إنّما يكون عابثاً؛ لما قلناه أنّ كسر اليد إنّما كان يحسن لو لم يمكنه تخليصه إلّا به، فكان حينئذ يكون حسناً لا عوض عليه فيه، و لأنّه لو قبح ذلك للعبث و فقد العوض لجرى ذلك مجرى النفع؛ لأنّ من آلم غيره لنفع يصح أن يوصله إليه من غير ألم، يخرج من كونه ظلماً بذلك، و إنّما يكون عبناً، فيكون قد تساوى الموضعان على هذا، و بينهما فرق واضح.

فإن قيل: هلّا جاز أن يؤلم زيداً ليدفع به عنه ضرراً كان يفعل به عمرو على سبيل الظلم؛ من حيث علم تعالى أنّ عمرواً يفعل بزيد ذلك الضرر لا محالة متى لم يؤلم الله تعالى زيداً، فإن آلمه اختار عمرو الامتناع من ظلم زيد.

قلنا: وجه حسن هذا الألم و وجويه هو كونه لطفاً، لا لمنع الفسرر، و اللطف يجب فعله لمكان التكليف، و لأجل هذا لا يعتبر المقابلة بين الألمين - الدافع و المدفوع - في باب اللطف؛ لأنه قد يجب فعل كثير من الألم لمكان اللطف لارتفاع يسير من الظلم عنده. و لأجل ذلك يجب هذا اللطف في ارتفاع ظلم يقع بغير المؤلم. و يجب أيضاً إذا كان لا يختار عنده القبيح، و إن لم يكن ظلماً و لا ضرراً، فعلم بذلك أنّ وجه حسنه غير دفع الضرر.

فإن قيل: أ يجوز منه تعالى أن يؤلم أحداً على سسبيل دفع الضــرر–الذي هو العقاب-عنه؛ لأنّه يعلم أنّه إن آلمه امتنع من فعل قبيحٍ لو فعله اسـتحقّ العقاب، و لا يسـتحقّ على هذا الألم عوضاً؛ لأنّ

١. ج: و هذا.

بازائه اندفاع العقاب، و هو أعظم المضار.

قلنا: هذا الضرر إذا كان لطفاً في ارتفاع القبائح فهو واجب لكونه لطفاً، لا لاندفاع الضرر به. يدل على ذلك أنه يجب فيما لا يستحق بتركه ضررً، من النوافل و المندويات. على أنّ العقاب يحسن إسقاطه ابتداء، فلا وجه يحسن الألم لأجله، و قد بيّنًا أنّه إنّما يفعل الألم لدفع الضرر إذا لم يمكن دفعه إلا به.

فإن قيل: جوّزوا أن يكون الألم الذي هو لطف في فعل واجب أو امتناعٍ من قبيحٍ يحسسن لأجل الثواب، من غير عوض في مقابلته.

قيل: إنّ الثواب في مقابلة فعل الطاعة و التزام المشقة بها، و ليس يجوز أن يكون الثواب في مقابلة هذا الألم، و لا بدّ في مقابلة هذا الألم مِن عوض، و إلّا كان ظلماً.

فإن قيل: كيف تقولون إنّه يحسن منا أن نفعل الألم لدفع ألم أعظم منه، و ذلك الضرر لا بدّ من أن يكون من فعل الله تعالى، و هو لا يفعله إلا إذا كان فيه مصلحة، و إذا كان فيه مصلحة فلا بدّ من أن يفعله أ، فلا معنى لتكليفنا فعل الألم، و متى لم تكن فيه مصلحةً فإنّه لا يختار فعله، فلا معنى لفعلنا الألم لدفعه.

قلنا: لا يمتنع أن يكون المعلوم أنّ ذلك الألم المدفوع مصلحةً لنا متى لم نفعل نحن ألماً ندفع به ذلك، و متى تكلّفنا المدافعة تتغيّر المصلحة فلا يفعله تعالى، لا أنّ فعلنا منعه من الفعل، و يكون تسميتنا له بأنّه يدفع ضرراً أعظم منه، مجازاً من حيث إنّه ارتفع عنده، و لولاه لم يرتفع، و إن لم يكن مؤثراً في ارتفاعه.

و مِن شرطِ مُحسنِ ما نفعله بغيرنا من الآلام لدفع المضارّ، أن يكون من يدفع عنه لا يتمكّن هو من إزالة ذلك عن نفسه بفعله، و قد علمنا أنّ المكلّف يقدر على التخلّص من استحقاق العقاب بالقبيح، بأن لا يفعله و يعدل عنه، و بعد أن فعله يقدر على إزالة العقاب بالتوية، فلا يجوز أن يفعل به الضرر لدفع ضرر هو قادر على دفعه عن نفسه.

١. ب: تفعله.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يفعل به ألماً إذا علم أنّه إن لم يفعل به ذلك قتله بعض البهائم، و متى ألمه اندفع عنه ذلك؟ و لا يمكنكم أن تقولوا إنّ هذا لطف؛ لأنّا فرضنا فعل الألم ممّن ليس بمكلف.

قلنا: لا يجوز؛ لأنَّه كان يقدر على أن يمنع البهيمة من إيلامه، و إن لم يؤلمه، فلا وجه لحسن هذا الألم.

و الصــحيح أنّ القـديم تعـالى لا يفعل الألم في البالغين و الأطفال و البهائم إلّا للاعتبار، و لا بدّ أن يكون فيه عوض؛ لأنّ بالاعتبار يخرج من كونه عبثًا، و بالعوض من كونه ظلماً.

و منهم من قال ' بفعل الأمرين، و الأوّل أصحح؛ لأنّه تعالى لا بدّ أن يقصد بفعل الواجب وجه الوجوب دون الوجوب '. و الألم إذا كان لطفاً فالتكليف يوجبه؛ لأنّه مصلحة، فيجب أن يقصد بفعله هذا الوجه، لا غير. و إنّما العوض تابع؛ من حيث إنّه يفعل ليخرج الألم من كونه ظلماً.

و في الناس مَن أجاز <sup>٣</sup> أن يفعل تعالى الألم للعوض، لا غير. و ذلك باطل؛ لأنّ العوض يحسسن الابتداء بمثله، فلا يجوز أن يفعل لأجله الألم.

و يفارق ذلك الثواب؛ لأنّ الثواب يستحقّ على وجه من التعظيم، و الإجلال لا يحسن الابتداء بمثله. و ليس كذلك العوض؛ لأنه مجرّد المنافع. و لو جاز ذلك لحسن منّا أن نسستأجر غيرنا لأن ينقل الماء من نهر إلى نهر، و لا غرض لنا فيه غير إيصال الأجرة إليه، و نوافق إنساناً على أن نضربه و نعطيه عوضاً على ذلك، لا لغرض غير إيصال العوض إليه، و معلوم قبح جميع ذلك.

فإن قيل: هلّا كان العوض على الألم يقارنه تعظيمٌ و تبجيلٌ، كالثواب؟

قلنا: إنّما فارق ذلك الثواب من حيث استحقّ على الطاعة على الوجه الذي استحقّ عليها المدح، و الألم ليس ممّا يستحقّ به المدح؛ لأنّه يستحقّ على سبيل البدل و الثمن، و ليس في ذلك مدح.

فإن قيل: الاستحقاق له مزية على التفضّل عند العقلاء.

١. و القائل هو أبوهاشم الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٢٢٩.

٣. ب: - دون الوجوب.

٣. المجيز هو أبوعلى الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٢٣٠.

قلنا: إنّما يكون للاستحقاق مزيّة على التفضّل في الشاهد؛ لما يلحق من الأنفة للمتفضّل عليه، أو لأنّ المتفضّل يمتن به عليه، أو يلحقه فيه بعض الغضاضة، أو لذلك يختلف الحال بحسب جلالة المتفضّل و عظم قدره، و كلّ ذلك غير حاصل في تفضّل الله تعالى، فلا مزيّة للاستحقاق على التفضّل من جهته.

فأمّا الألم و ما ليس بألم، من لذّة أو غير لذّة، إذا تساويا في باب المصلحة، فالقديم تعالى مخير فيهما أيّهما أراد فعل؛ لأنّ كلّ واحد منهما يقوم مقام الآخر في الغرض المقصود. و الألم، و إن كان فيه مضرّة، ففي مقابلته أعواض عظيمة، يخرج الألم من كونه مضرّة إلى كونه نفعاً و إحساناً، فجريا مجرى لذّتين أو فعلين لا ضرر فيهما؛ لأنّ الألم خرج من كونه ضرراً بالعوض الزائد.

فإن قيل: فعل الألم للمصلحة هاهنا عبثٌ؛ لأنَّ هاهنا ما يقوم مقامه.

قيل: العبث ما لا غرض فيه، و لا يدخل الشيء في كونه عبثاً من حيث إنّ هاهنا ما يقوم مقامه؛ لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون اللذّة أيضاً عبثاً، إذا كان هناك لذّة أخرى تقوم مقامها. و إنّما قبح من أحدنا أن يضرّ بنفسه في بلوغ غرض إذا أمكنه بلوغه من غير ضرر؛ من حيث إنّه ملجأ إلى أن لا يضرّ بنفسه ضرراً يتمكن من الوصول إلى الغرض من دونه؛ لأنّه كان يكون ألم نفسه ألماً ليس في مقابلته نفع، و ليس كذلك القديم تعالى؛ لأنّه بما يوصله إلى المؤلم من الأعواض العظيمة يخرج ألمه من كونه ضرراً إلى أن يكون نفعاً و إحساناً.

#### [في الردّ على البكرية و أصحاب التناسخ]

و في الناس من قال: الألم لا يحسـن إلّا للاسـتحقاق، و هم البكريّة ` و أصـحاب التناسـخ ّ. ثمّ

١. ق (ص ١٤٧): لما يلحق المتفضّل عليه من الأنفة و أن يميّز المتفضل عليه بذلك أو يلحقه بعض الغضاضة.

٩. هم أتباع بكر بن زياد الباهلي، المشهور بأنه بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد. كان يوافق المعتزلة في أمور و يوافق أهل السنة في أمور أخرى، و مصا انفرد به و عائد فيه العقلاء زعمه أنّ الأطفال في المهد لا يألمون و إن قطلموا أو حرّقوا. و أجاز أن يكونوا في وقت الفحرب و القطع و الإحراق متلذذين مع ظهور البكاء و الصباح منهم. راجع عنها: الفرق بين الفرق، ص ٣٠٠ - ٣٠١ مقالات الإسلاميين، ص ٣٨- ٣٨٠ اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص ٧٣.

٣. هم القاتلون بتناسخ الأرواح في الأجساد و الانتقال من شخص إلى شخص، و ما يلقى الإنسان من الراحة و النعب و الدعة و النصب؛ فعرتب على ما أمسلقه من قبل و هو في بدن آخر؛ جزاء على ذلك. و قد عرف المسسلمون فكرة التناسسخ عن الهنود، و كتبوا الكتب الكثيرة في تقضسها في وقت مبكر. واجع عنهم: العلل و النحل، ج ٢، ص ٢٠٦؛ الفرق بين الفرق، ص ٣٥٣- ٢٥٩؛ غاية المرام في علم

اختلفوا، فقالت البكريَّة إنَّ الأطفال و البهائم لا تألم أصلاً؛ لما رأت أنَّها غير مكلَّفة.

و قال أصحاب التناسخ إنّه قد كان لهم فيما مضى زمانٌ تكليفي، فما ينالهم الساعة من الآلام فباستحقاقهم لما عصوا في ذلك الوقت.

و الذي يدلَ على فساد قول الفريقين أنّا قد بيتًا أنّ الألم يحسن لا للاستحقاق، بل للنفع الموفي عليه و دفع ضسرر أعظم منه، 'و مع صحة ذلك يفسد المذهبان، غير أنّا نفسد المذهبين بما بخصه.

و الـذي يـدلّ على فســاد مذهب البكريّة ما نعلمه ضــرورةً أنّا كنّا نتألّم في حال الطفوليّة و قبل البلوغ بالأمراض و ضروب الآلام، و لا تدخل علينا في ذلك شبهةً، فمن دفعه كان مكابراً.

فإن قيل: إنَّما ندفع تألَّم الطفل بألم يفعله الله تعالى، فأمَّا بما يفعله غيره فلا ندفعه. ``

قيـل: المعروف من مذاهبكم أنّ الطفل لا يألم لكونه غير عاقل، " و هذا الذي هربتم إليه لا ينفع؛ لأنّـا نعلم ضـــرورةً أنّـا كنّـا نتـاَلُم في حـال الطفوليّـة بمـا يختصّ تعالى بالقدرة عليه من الأمراض و الأوجاع، و لا يقدر عليها سواه، فمن أنكر ذلك كمن أنكر الأوّل.

و أيضاً؛ فإنّه يحسن منّا إدخال الألم على الأطفال لدفع المضارّ عنهم، و لو كان ذلك قبيحاً لفقد الاستحقاق لكنّا مذمومين عليه، و نحن نعلم أنّ من يسقي ولده الطفل الأدوية الكريهة، و يدخل عليه الألم بالفصد و الحجامة، خوفاً من المضرّة النازلة به، يكون محسناً إليه، و على مذهبكم يكون مسيئاً، و المعلوم خلافه.

و أيضاً: فإنّا نعلم أنّه يظهر من الأطفال و البهائم الجزع عند قرب النيران منها، و الهرب منها، كما يظهر من العاقل، فلو لم يكن تألم لما كان الأمر على ذلك، و العلم بتألّم الأطفال ضرورة، كالعلم بتألّم البالغين.

الكلام، ص ٢٥٤، ٢٥٨.

١. فـ (ص ٢٣٢): أنَّ الألم يحسن لغير الاستحقاق كما يحسن له.

ا. ذارس ٣٣٧): فإن قالوا: نحن لا ندفع تألم الطفل بما يفعله فيه غير الله تعالى من الآلام، إنّما ننكر أن يؤلمه للله تعالى في حال.
 الطفولية.

٣. ذ (ص ٣٣٣): قلنا: المعروف من مذهبكم أنَّ الطفل و من جرى مجراه من البهائم لا يصبحَ أن يألم لأمر يرجع إلى فقد كمال العقل.

و أيضاً: فإنَّ الطفل يجوع و يعطش، و هما ألم و مشقَّة.

و أيضاً: فكلّ من يجوز عليه اللذّة يجوز عليه النفار، و مع النفار يصحّ الألم. '

فإن قيل: أليس يجوّزون أنّ كلّ شسيء يتألّم به بعض الأحياء أن يلتذّ به حيّ آخر إذا كان مشتهياً؟ فلِمَ لا يجوز أن تكون الأطفال و البهائم تشتهي ما ينالها من الألم فلا تتألّم به؟

قلنا: لم ننكر ذلك من حيث إنّ ما يتألم به حيّ لا يجوز أن يلتذ به حيّ آخر، و إنّما أنكرنا ذلك لما يظهر لنا من جزع الطفل و البهيمة و الهرب من الضرب، و تقريب النار منه. و لو شككنا في العاقل لمثل ما قالوه، و إن وجدناهم يضبّجون و يهربون من النار و يتألمون بالنقرس و الصداع، فيجب أن يكون ذلك أجمع لذّةً، لمصادفة الشهوة لها، و ذلك تجاهل.

و من قال لا يتألم الطفل لكونه غير عاقل، يلزمه أن لا يقبح منه تحريق الأطفال بالنيران، و لا يذمّ على ذلك؛ إمّا لكونهم ملتذّين بحصول الشهوة فيهم، أو لكونهم لا ملتذّين و لا مشتهين، و كلّ ذلك فاسد.

و الذي يبطل مذهب أصحاب التناسخ - زائداً على ما قلناه، من حسن الألم لدفع الضرر و حصول النفع - أنّ من شأن الألم إذا كان مستحقاً أن يقارنه استخفاق و إهانة، و معلوم قبح ذلك بالأطفال و البهائم، فعلمنا أنّ آلامهم غير مستحقّة.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّما لا يستحسن من لا يعتقـد أنّهم يستحقّون لـذلك، و من اعتقد استحقاقهم له استحسن ذقهم و لعنهم.

و ذلك؛ أنّ قبح ذمّ البهائم و الأطفال و لعنهم معلومٌ ضــرورةً من كلّ عاقل و على كلّ حال، و لا يمكن ادّعاء الخصوص فيه.

و أيضاً: فإنّا نعلم أنّ الأنبياء يتألّمون بالأمراض الشديدة و المصائب العظيمة، و لا يجوز أن يكونوا مستحقّين لذلك؛ لأنّ الدليل دلّ على عصمتهم و طهارتهم من كلّ قبيح.

1. ذارس ٣٣٣): و متا يدل أيضاً على صبخة تألم الطفل و البهيمة أنهما حيّان، و النفار و الشهوة مصخحهما الحياة، و فقد العقل و التمييز لا مدخل له فى الإدراك و صبخة التألم، و لهذا أدرك المجنون و تألم، و كذلك الناتم. و إذا كان المقتضي للتألم حاصلاً فى الأطفال و من جرى مجراهم وجب القطع على تجويز تألمهم و وقوع ذلك إذا ظهرت دلائه. و من قال إنّهم استحقّوا ذلك قبل النبوّة فقوله باطل بما قام من الأدلّة أنّه لا يجوز عليهم ذلك في حال من الأحوال.

على أنّه لو جاز عليهم القبائح لم يخل أن يكونوا تابوا منها أو هم مصــرّون بعدُ. فإن كانوا تابوا فلا يحسن عقابهم بعد النبوّة، و إن كانوا مصــرّين وجب أن يحســن منّا به لعنتهم و البراءة منهم، و ذلك باطل.

و يدل على بطلان ما قاله أهل التناسخ أنّه لو كان الأطفال استحقّوا العقاب على ذنوب سلفت فعلوها، لكان يجب أن يذكروها إذا كملت عقولهم، لا سيّما مع التذكّر الشديد لتلك الأحوال التي عصوا فيها، و جنوا ما استحقّوا به العقاب النازل بهم، و هم اطفال؛ لأنّ العاقل لا يجوز أن ينسى مثل ذلك مع قوة التذكّر.

و إن نسي بعضه، فلا يجوز أن ينسى جميعه؛ لأنه لو جاز لما جاز أن ينساه بأجمعه، و لو جاز أن ينساه بعض العقلاء لما جاز أن ينسى أحدنا أنه كنان في بلله قاضياً و أنظراً سنين كثيرة، و كثر فيه أعوانه، و رُزِقَ فيه أولاداً، لكنه نسي جميع ذلك، و ذلك تجاهل.

و قولهم: إنّ أحدنا قد ينسمى ما فعله و فعل به في حال الطفولة، باطل؛ لأنّا إنّما أوجبنا أن تذكّر الأحوال التي كان فيها عاقلاً مكلّفاً، و حال الطفولية بخلاف ذلك.

فإن قيل: إنّما نسي ذلك لطول المدّة.

قيل: طول المدّة كقصرها ؟؛ لما قدّمناه من المثال، و لهذا نقول: أهل الجنّة لا بدّ أن يذكروا أحوال الدنيا "أو أكثرها، و ما تخلّل بين الزمانين من زوال العقل ليس بأكثر من زواله بالنوم و أنواع الأمراض المزيلة للعقل، و مع هذا لا يمنع ذلك من التذكر.

فإن قالوا: مدة زمان تكليفهم كانت يسيرةً، فلذلك لم يذكروها.

قيل: النسميان إنَّما يجوز في الأمور اليسميرة إذا كانت معتادةً، فأمَّا إذا لم تكن كذلك فلا يجوز

١. ج: أو.

٢. ذ (ص ٢٣٧): + في هذا الباب.

٣. ذ (ص ٣٣٧): أحوالهم في دار الدنيا.

فيه النسيان، و لأجل هذا لو أنّ إنساناً لم ير فيلاً قطُّ ثمّ سافر إلى بلاد الفيلة و شاهدها ساعةً من الزمان، لا يجوز أن ينساه حتى لا يذكره مع التذكّر الشديد لأجل قصر الزمان.

و أيضاً: فمن حتى الألم المفعول للاستحقاق أن يقارنه استخفاق و إهانةً، و لا يجب فيما هذه صورته الرضا به و لا الصبر عليه، و يحسن متن فعل به الهرب منه و الجزع، و كلّ ذلك لا يحسن في الأمراض؛ لأنا متعبّدون بالصبر عليها و الرضا بها؛ من حيث إنّها يَعَمَّ على الحقيقة.

و أيضاً: فلو كان الألم لا يحسن إلا مستحقاً لقبح ابتداء التكليف؛ لأنّ التكليف لا يعرى من مشقة، و لم يتقدّم ذلك تكليف آخر يمكن أن يقال إنه يستحقّ ذلك به.

## الكلام في الأعواض

## فصل: في ذكر الأعواض وأحكاجا ومن يستحق عليه

العوض هو النفع المستحقّ الخالي من تعظيم و تبجيل.

ذكرنا كونه نفعاً؛ ليتميّز به ممّا ليس بنفع. و ذكرنا الاستحقاق؛ ليتميّز من التفضّل. و ذكرنا خلوّه من التعظيم و التبجيل؛ ليتميّز به من الثواب.

فإذا ثبت ذلك، فكل ألم يفعله الله تعالى في حيّ، ســواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف، و لا يكون واقعاً عنـد ســبب تقتضــيه العادة من فعل العباد، فإنّ العوض عليه تعالى؛ ليخرج بالعوض من كونه ظلماً. وكذلك كلّ ألم قُهِلَ بأمره أو إباحته و لم يكن مسـتحقّاً، كالحدود، فإنّ عوضـه عليه تعالى؛ لأنّ ذلك يجري مجرى فعله.

فعلى هذا يكون عوض ذبح البهيمة - إذا كان بأمره و إباحته - عليه تعالى، دون الذابح؛ لأنه لو كان العوض على الذابح لكان الذبح قبيحاً و ظلماً، كذبح ما لم يُبِحه الله تعالى. و في علمنا بحسن ذبح ما أباحه الله أو أمَرَ به دليلً على أنّه يضمن عوضه، فخرج بذلك من كونه ظلماً.

و أيضاً: فلو كان عوض ذلك على الذابح لما حسن؛ لأنّ عوض الانتصاف لا يزيد على الضرر المفعول، و لا يخرج ذلك الألم من كونه ظلماً.

و ما يفعلـه تعـالى من الأعواض في مقـابلة الآلام التي يفعلها أو يأمر بها أو يُبيحها لا بدّ أن يزيد

زيادةً عظيمةً يحسن لأجلها الألم، و يخرج عن حيّر الظلم. و كان يجب- على ذلك- أن لا يقبح ألم على وجه؛ لأنه لا يخلو من عوض، و المعلوم خلافه.

فإن قيل: أليس أ توجبون القود على فاعل القتل، دون الآمر به و الموجِب له؟ فكيف قلتم فيما يأمر الله تعالى به بخلاف ذلك؟

قلنا: لأنّ أمره و إباحته يدلان على حسن الألم، و لا يكون ذلك حسناً إلا بأن يتضمّن عوضه، و ليس كذلك الأمر منّا غيره بالقتل؛ لأنّ أمره بذلك ليس بدلالة على حسس الألم و لا على وجوبه، و لا يخرج بالأمر من كونه قبيحاً، فوجب لذلك أن يكون العوض على القاتل دون الآمر، بخلاف القديم تعالى فيما يأمر به.

فإن قيل: أليس عندكم ما يفعله من الآلام لا بدّ أن يكون فيه اعتبار و عوض؟ فيجب أن يقولوا فيما يأمر به أو يُبيحه مثلًه. و لو كان كذلك لكان إمّا واجباً أو ندباً، و لم يكن فيه مباح، و قد علمنا أنّ في ذبح البهائم ما هو مباح.

قلنا: في ذبح البهائم المباحة لطف لغير الذابح؛ لأنّ الواحد منّا لا يجب عليه لطف غيره، على ما بيّناه فيما مضى، فإذا كمان فيه مصلحة لغير الذابح، و علم الله تعالى أنّ الذبح يقع، فقد تمّت المصلحة. وإذا علم أنّه لا يفعل " فَعَلَ تعالى ما يقوم مقامه في باب المصلحة.

و أيضاً: فإنّ العوض الدينيّ و الدنياويّ يخرج الألم من باب العبث؛ ألا ترى أنّه يحسن منّا إيلام غيرنا للمنافع الدنياويّة، مع تضسمّن العوض عن الألم؟ و ليس يمتنع أن يكون الذي أخرج الذبح من أن يكون عبثاً الانتفاعَ بأكل المذبوح، و لا يجب الفعل للمصالح الدنياويّة، و إن حسن ذلك.

و متى ألجأ الله تعالى غيره إلى مضرّة، يضمن أيضاً العوضَ عليها؛ لأنّ الإلجاء آكد من الأمر و الإباحة. فعلى هذا متى ألجأ تعالى بالبرد الشديد إلى العدو على الشوك طلباً للسكن، ضمن العوض على <sup>7</sup> التألّم بالشوك.

و لا يلزم أنَّ من شاهد السَّبُّع، فعدا منه على الشُّوك فآلمه ذلك، أن يكون عوضه على الله

١. ذ (ص ٢٤٠): ألستم.

٢. ذ (ص ٢٤١): لا يقع.

۳ د (ص ۲٤۱): عن.

تعالى؛ من حيث خلق فيه المعرفة بمضرة السّبّع و هي الملجنة في الحقيقة؛ لأنّ العوض هاهنا على السّبّع؛ لأنّه هو الملجئ على الحقيقه؛ لأنّه فعل سبب الهرب من الإقبال إليه و القصد، و لا اعتبار بما تقدّم ذلك من المقدمات. ألا ترى أنّ هذه المعرفة كانت حاصلة قبل أن شاهد السّبّع، فلم تلجئه إلى العدو، و إنّما ألجاه إلى ذلك مشاهدة السّبُع و قصده أنحوه.

فأمَا استخدام العبيد، فالعوض فيه على الله تعالى؛ لأنَّه تعالى هو المبيح لذلك.

فإن قيل: أ ليس خدمة العبد لمولاه من جملة الطاعات التي يستحقّ عليها التواب؟ و كيف يستحقّ بفعل واحدٍ ثواباً و عوضاً؟

قلنا: العبد يستحقّ الثواب بخدمته لمولاه و يصرفه في طاعاته ؟ لأنّه من تكاليفه و مصالحه، و لا يستحقّ العوض بهذا بعينه، و إنّما يستحقّ العوض بما يفعله به المولى من الآلام، مثل أن يحمله ثقيلاً و ما يجري مجرى ذلك، أو يستحقّ العوض بما يناله من الغمّ بزوال تخيّره و قصره نفسه على خدمة مولاه.

و ركوب البهائم و الحمل عليها، طريقُ حسنه السمع، و العوض فيه عليه تعالى؛ لأنه هو المبيح لذلك.

و قال قوم: طريق ذلك العقل؛ لأنه يحسن عقلاً أن يتكلّف أحدنا مؤونة البهيمة و قوتها، و يكفيها مؤونة التطلّب و يركبها ركوباً خفيفاً؛ لأنّ انتفاعها بما تكفّل به أكثر من ركوبه، و لا يفتقر ذلك إلى السمع، كما أنّ لنا أن نفعل بمن نلي عليه، من طفل أو غيره، مثل ما نفعله بأنفساء، و لا حاجة بنا في ذلك إلى السمع.

#### [العوض على من فعل الألم دون من مكّنه فيه]

و لا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكن من الأثم؛ لأنه لو لزم ذلك للزم الواحد منا إذا دفع سيفاً إلى غيره ليجاهد العدو متى قتل به مؤمناً، العوضُ؛ لأنه لو لا دفع السيف لما تمكن من ذلك، وكان يجب أن يلزم الحدادين و صناع السيوف التي يجنى بها الأعواضُ، و ذلك باطل.

١. نسخة بدل ب: + في.

٢. أي: قصد السَبُع.

٣. ذ (ص ٢٤٢): و تصرفه في طاعته.

و أيضاً: لو لزمه تعالى العوض بالتمكين لوجب في من غصب ثوباً من غيره أن لا يحسن أن يسترجع من يده (و يردّ عليه؛ لأنه تعالى بما تفسمنه من العوض بالتمكين كأنّه جعله في حكم ما ليس بألم.

و لمّا حسـن أن للم يسـترد الثوب من الغاصـب، و إن دخل عليه بذلك غمّ، و تلزمه قيمته إذا اســتهلكـه، دلّ على أنّ القـديم تعالى بالتمكين لم يتضــمّن العوض، بل يجب عليه تعالى بتمكين الظالم من الظلم أن ينتصف منه.

فإن قيل: كيف يجب العوض على المؤلم من الواحد منا، و نحن نعلم أنّه قد يقتل من النفوس و يتلف من الأنصاف منه.

قلنا: في الناس من قال أ: إنّ من مات و لا عوض له فإنّ الله يتفضّل عليه بمنافع، ثمّ ينقلها منه إلى المظلومين الذين استحقوا الأعواض عليه.

و قد اعترض على ذلك، بأن قيل: الانتصاف واجب، و التفضّل ليس بواجب، و له أن لا يفعل، فكيف يجوز أن يعلّق أمر واجب لا بدّ منه، بما لا يجب و يجوز أن لا يحصل؟

و قال بعضهم ": من علم الله تعالى أنه يموت و لا عوض له بازاء ما عليه من الأعواض، فإنّ الله تعالى لا يمكّنه من الإيلام، بل يمنعه منه، إمّا قسراً أو بشغل يشغله عنه، و جوّز أن يمكّن من الظلم من ليس لمه في الحال عوض يفي بما عليه، إذا كان المعلوم من حاله أنّه لا يخرج من دار الدنيا إلّا و يستحقّ مثل ما عليه.

و كان رحمه الله يعترض القولين معاً، و يقول أ: لا يعجوز أن يمكّن الله تعالى من الظلم إلا من هو في الحال يستحقّ من العوض قدر ما يستحقّ عليه بفعله الظلم، حتّى يمكن الانتصاف منه، و

۱. ذ (ص ۲٤٣): أن ينزع عن يده.

۲. د (ص ۲٤٣): و كذلك يجب أن.

٣. أ: +الواحد.

٤ نسب هذا القول إلى من تقدّم من المتكلمين. انظر: الذخيرة، ص ٢٤٣.

٥ القائل هو أبوهاشم الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٣٤٣.

٦. انظر: الذخيرة، ص ٣٤٤.

متى لم يكن في الحال مستحقاً لذلك لم يمكّنه منه.

و متى قيل: إنّه و إن لم يكن في الحال مستحقاً العوض، فقد علم الله تعالى أنّه يستحقّ فيما بعد. قيل لهم: التبقية ليست واجبةً، فلو لم يبقه أليس كان الانتصاف غير ممكن؟ و علمه بأنّه سيُبقيه لا يجعل التبقية واجبةً، كما أنّ علمه بأنّه سيتفضّل عليه لا يجعل التفضّل واجباً. \

و هـذا أقوى الوجوه؛ لأنَّه تعالى إذا مكَّن من الظلم لا بدّ أن يكون قادراً على الانتصـــاف، و لا يمكن ذلك إلّا بعد أن يكون له في الحال أعواض توازي ما عليه.

على أنّ تأخير الانتصاف إلى الآخرة ليس بواجب، بل يجوز أن ينتصف الله تعالى في دار الدنيا و يوفّر على المظلوم، و إن لم يعلم أنّ ذلك حقّه، و إنّما أخّر إلى الآخرة لفسرب من المصلحة. و ليس العوض مثل الثواب لا يجوز أن يفعل في الدنيا؛ لأنّ الثواب يستحقّ على وجه لا يمكن حصوله عليه في دار التكليف.

و قال جماعة من البغداديين: إنّ الله تعالى إذا مكّن من لا عقل له- من الناس و البهائم- من الظلم، فإنّ العوض عليه. قالوا: و الفرق بينهما و بين العقلاء أنّ العقلاء منعوا منه بالزجر و التكليف، و ذلك غير حاصل في من لا عقل له.

و هذا غير صحيح؛ لأنّ الفسرر إذا كان من فعل البهيمة و من ليس له عقل، فالعوض على المؤلم، دون الله تعالى؛ لأنّا قد بيّنا أنّ التمكين من المضارّ لا يوجب تضمّن الأعواض؛ لأنّه لو كان تعالى متضمّناً للعوض بذلك لكان ذلك الألم حسناً غير قبيح؛ لأنّ تضمنه تعالى العوض على ذلك يقتضي حسنه، كما اقتضى حسن ذبح البهائم، و قد علمنا قبح ذلك. ألا ترى أنّه يجب علينا من البهيمة من الظلم، و لا يجوز أن يجب علينا المنع من الحسن.

و ليس يجب إذا قبح ذلك من البهيمة أن يستحقّ ' الذمّ؛ لأنّ الذمّ لا يستحقّه إلا من هو عالم

<sup>1.</sup> ذ (ص ٢٤٤): فإن جاز لأبي هاشسم أن يقول: هو و إن لم يستحقّ في الحال، فقد علم الله تعالى أنّه يستحقّ قبل موته ما يكافئ ما عليه من الحق، جاز لغيره أن يقول: يجوز أن يرد المظالم القيامة و هو غير مستحق من الأعواض ما يوازي ما عليه، بأن يعلم الله تعالى أنّه يتفضّل عليه من الأعواض بما ينقله إلى صاحب الحقّ. فإذا قال أبوهاشم; هذا تعليق للواجب في الانتصاف بالتفضّل. قبل له: و أنت قد علقت الواجب من الانتصاف بما يجري مجرى التفضّل من التبقية التي يستحق فيها يازاء ما عليه من الأعواض.

بقبحه أو متمكّن من العلم بقبحه، و ذلك غير حاصل في من ليس بعاقل.

#### [في الوجوه التي يستحق على العباد بها العوض]

فأمّا ما يفعله الواحد منا من الآلام بنفسه، فإنّه لا يستحقّ عليه عوضاً؛ لأنّ من شرط المستحقّ أن يكون غير المستحقّ عليه، و ذلك ' لا يدخل بين الإنسان و بين نفسه، ' كما لا يستحقّ الشكر على نفع نفسه، و غير ذلك من ضروب الاستحقاقات، إلّا أنه " يستحقّ بذلك ذمّاً من العقلاء إذا كان الألم قبيحاً، و مدحاً إذا كان مما له مدخل في استحقاق المدح عليه.

و إنّما اســتحقّ العوض على أحدنا بما يفعله بغيره من المضـــارّ، إذا كانت في حكم المبتدأ؛ لأنّه لو أُلجئ إلى الإضرار بغيره لوجب العوض على الملجئ دونه.

و مِن شـــرطــه أن لا يكون واقعــاً إلّا بإباحة الله تعالى له، أو تعبّده به، لأنّ ما يفعله تعبّداً، أو إباحةً من جهته، فالعوض عليه تعالى.

و ليس من شرط وجوب العوض أن يكون الفاعل للألم عاقلاً؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ العوض قد يلزم البهيمة و من ليس بعاقل، و يفارق ألمدح و الذمّ، و لهذا ألزم العوض القاتل خطأً، كما يلزم الساهي و النائم.

فإن قيل: إذا كان العوض في قتل الخطأ لازماً للقاتل فلِمَ وجب على العاقلة الدية؟

قلنا: ذلك تابع للشرع، و عبادة سمعيّة، و ليس في الحقيقة عوضاً عن القتل، بل العوض لازم للقاتل يستوفى منه في الآخرة. ألا ترى أنّ من يصل إليه الدية في الدنيا هم الورثة و الأولياء، و من شأن ما يكون عوضاً أن يكون واصلاً إلى المظلوم نفسه، دون غيره.

و في الناس من قال: يجوز أن يصل أعواض الميت إلى ورثته، كما يصل إليهم أمواله التي تركها.

و الأول أصحَ ؛ لأنَّ الآلام نزلت بالمقتول، فالعوض عنها يجب أن يصل إليه، ليقوم مقام ما ناله

١. ذ (ص ٢٤٦): و الاستحاق.

٣. أ: +و.

٣. ذ (ص ٢٤٦): فإنَّه.

يقارف. ب: يقارن.

من المضرّة. و لا يجري ذلك مجرى ما كان يملكه من الأعيان و الديون فانتقلت بعد موته إلى ورثه.

و من ألجأ غيره إلى الإضرار فالعوض على الملجئ، سواء ألجأه إلى الإضرار بنفسه أو بغيره؛ لأنّه بالإلجاء كأنّه فعلُ الملجئ. \

و كذلك من وضع طفلاً تحت البرد الشديد حتّى هلك به، فالعوض على الواضع دونه تعالى؛ لأنّه بتعريضه للهلاك كأنّه فعل نفس الهلاك، و لهذا يذمّه العقلاء على هلاك الطفل دون وضعه، فلو لا أنّهم أجروه مجرى فعله لما ذمّوه عليه.

و من شدّ خشبةً على ظهر بهيمةٍ فآلمت تلك الخشبة عند مشي البهيمة حيّاً، أو أتلفت مالاً، فإنّ العوض على البهيمة، دون الشاد؛ لأنّ الشادّ كالممكّن لها من الظلم، وقد بيّتاً أنّ الممكّن من الظلم لا يلزمه العوض. اللهم إلا أن يكون ساقها سوقاً عنيفاً، فوقع الضرر بالخشبة التي عليها. فإن كان كذلك فإنّ العوض على السائق، دونها.

فأمًا قول من يقول: كيف يجب العوض على من لا عقل له، من الفأر و البقَ و البراغيث و الحيّات و العقارب، و غير ذلك من الأقوال المعروفة الشنعة في ذلك ، فشناعة محضة، و ينبغي أن يتبع الأدلة، و إذا دلّ الدليل على أنّ العوض يلزم الظالم وجب القول به.

على أنّا لا نقول: إنّه يجب العوض على البهيمة، بل نقول: يجب على الله تعالى أن يأخذ من أعواضها و يردّها على المظلوم، كما نقول يجب على الولي أن يأخذ من مال الطفل ما يلزمه من الأروش و الجنايات، و قد قال عليه السلام: «إنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة القرناء» "، فلا شناعة تبقى مع ذلك.

#### [في دوام أو انقطاع العوض]

و العوض يستحقّ منقطعاً؛ لأنه لو استحقّ دائماً لما حسن منّا تحمّل ألم في الشاهد لمنافع

١. ذ (ص ٧٤٧): كأنه من فعله.

٢. ذ (ص ٣٤٧): و في الناس من يشتَع علينا بإيجاب العوض على البهيمة و ما لا عقل له، يقول في ذلك أقوالاً معروفة.

٣. ورد أحاديث بهذا المضمون، انظر: الكافي، ج ٣، ص ٤٤٣؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ١، ص ٣٠٠. و الجفاء: الشاة التي لا قرن لها. انظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٩١.

منقطعةً، كما لا يحسن منا تحمّله من غير عوض، لما كان تحمّل الألم يحسن للنفع أو ما يجري مجراه، وقد علمنا حسن تحمّل الآلام لمنافع منقطعة.

و لا يلزم على هذا تحمّل مشقّة الطاعات، و إن لم يعلم مقدار ثوابها؛ لأنّ وجه حسن الطاعات و وجوبها ليس هو الثواب، و إن كان الثواب لا بدّ أن يستحقّ عليها، بل لها وجوه متميّزة تجب

و تحمّل المشقّة إنّما يحسن لأجل العوض، فيجب أن يكون الجهل بصفته مؤثّراً في عدم حسن تحمّله. ألا ترى أنّه قد تجب الطاعة على من لا يعلم شيئاً من الثواب المستحقّ عليها، و لا يحسن أن يتحمّل المضرّة من لا يعلم أنّ عليها شيئاً من العوض؟

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ما يستحقّ عليه تعالى من الأعواض دائماً، و ما يستحقّ علينا منقطعاً؟

قبل: لو كان العوض يستحقّ دائماً لما اختلف حاله باختلاف من يستحقّ عليه. ألا ترى أنّ المدح و الذمّ لمّا استحقّا على سبيل الدوام تساوى فيه القديم تعالى و المحدث، و لو كان الثواب الستحقّ علينا، و العقاب يستحقّه بعضنا على بعض، لما اختلف دوامها بالإضافة إلينا، كما يضاف الله تعالى.

فإن قيل: لو كان العوض منقطعاً، لَلَجِقَ المعوّض في الجنّة غمَّ و حســرةً على قطعه عنه، و كدّر ذلك ثوابه إن كان مثاباً '، و إن لم يكن مثاباً لَجِقَه غمَّ و اســتحقّ به أعواضــاً، و لا يجوز ذلك في الآخرة.

قيل: إذا قلنا إنّ العوض منقطع، يجوز أن يوفّر في دار الدنيا؛ لأنّ صيفة العوض لا تنافي التكليف، فلا يلزم ما قالوه. و لو كان في الآخرة لما لزم أن يكون كلّ معوّض عاقلاً عالماً، و لا يجري العوض مجرى الثواب في أنّه من شرطه أن يكون المثاب عاقلاً عالماً بوصيوله على جهة

١. ذ (ص ٢٤٩): +ممّا.

٧. ذ (ص ٢٤٩): و هذا يكذر ثوابه إن كان من أهل الثواب.

۳. ذ (ص ۲٤٩): لم يلزم.

الاستحقاق. و إذا وصل إلى من ليس بعاقل لم يشعر بانقطاعه فيتألم لذلك '؛ لأنّ مجرّد قطع المنافع ليس بضرر.

و متى قيل: الإجماع حاصل بأنَّ الأطفال يعادون كاملى العقول.

قيل: يجوز أن يعادوا و توفّى أعواضهم، <sup>٢</sup> ثمّ يكمل عقولهم و يتفضّل عليهم، و يجوز أن يكونوا كاملي العقول في أوّل الحال، ثمّ يدام عوضهم تفضّلاً، دون أن يكون ذلك مستحقّاً.

فأتما المثاب الذي يتأخّر عوضم آلى الآخرة؛ فإنّه يجوز أن يفرق عليه الأعواض في الأوقات المتفرّقة، حتى لا يشعر بانقطاعه، كما نقول أفي توفير ما يفوته من الثواب في دار الدنيا و زمان البرزخ إلى حين أوان الثواب. و لا يمتنع أن يدام عليه مثل ذلك تفضّلاً لئلا يؤدّي إلى ذلك.

و يدل أيضاً على أنّه منقطع علمُنا بأنّه تعالى قد يؤلم من يموت على كفره بالغا و في حال الطفوليّة، فلو استحقّ دائماً لما أمكن إيصاله إلى الكافر، و هو في النار معاقب، فلا يمكن أن يكون معاقباً معرّضاً. و إذا كان منقطعاً أمكن توفيره في دار الدنيا عليه.

و لا يمكن أن يقال: إنّ كفره أحبط أعواضه، كما أحبط ثوابه على طاعاته.

و ذلك؛ أنّ الإحباط بـاطـل عندنا بما ســندلّ عليه. فأمّا الطاعات، فلا تقع عندنا من الكافر، فلا يلزم ما قالوه.

على أنّ عند من قال بالإحباط إنّما ينافي استحقاق الثواب و العقاب من حيث إنّ الثواب يقترن به التعظيم و التبجيل، و العقاب يقترن به الاستخفاف و الإهانة، و هما يتنافيان، و ذلك غير حاصل في العوض و العقاب.

و من قـال° العوض لا ينحبط، لكن يصــير جزءً من عقـابـه، فهو قول بـالإحبـاط؛ لأنّ الثواب و

۱. ذ (ص ۲٤٩): بذلك.

r. ذ (ص ٢٥٠): يجوز أن يعيدهم و لا يكمل عقولهم و يوفّر عليهم ما استحقوه من الأعواض، ثمّ يكمل عقولهم و يتفضّل عليهم بالنفع الدائم

۴. ذ (ص ۲۵۰): أعواضه.

٤. ذ (ص ٢٥٠): نقوله.

٥. و القائل هو أبوهاشم الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٢٥١.

العقاب إنّما يتحابطان عنده على هذا الوجه، بأن يصير كلّ واحد منهما جزءٌ من صاحبه.

فإن قيل: إذا كان العوض دائماً، و لم يكن توفيره في الدنيا لأنه دائم، فلا بدّ في الكافر المستحقّ للعقاب و العوض مِن أن يجعل العوض جزءً من عقابه؛ لأنّه لا يمكن إيصاله إليه إلا على هذا الوجه.

قلنا: انقلاب الحق إلى غير جنسه لا يجوز من غير تراض، و العوض ليس من جنس العقاب، فكيف يصير جزأ منه؟

فإن قيل: دفع الضــرر يقوم مقام النفع. قلنا: لا بدّ فيه من التراضــي، و إلّا فلا وجه لانقلاب النفع إلى أن يصير جزء من الضرر.

فإن قيل: الضرورة تدعو إلى ذلك. قلنا: لا ضرورة في ذلك؛ لأنّ من استحقّ العقاب الدائم و العوض الدائم على هذا القول يمكن أن يسقط عقابه أ؛ لأنّ ذلك يحسن عقلاً، فأيّ ضرورة إلى ذلك؟ و إنّما يقال الضرورة تدعو إلى كذا إذا لم يكن سواه.

و يدل أيضاً على أن العوض منقطع أنه لو كان دائماً لما حسن تحمّل الألم من غير علم بدوامه ، كما لا يحسن الخلم؛ لأن بدوامه ، كما لا يحسن الخلم؛ لأن يحسن الظلم؛ لأن الظلم عرض المظلوم لمنفعة دائمة بظلمه له، على هذا المذهب.

فإن قيـل: هـذا يلزم من قـال: كلّ عوض دائم، و نحن قد فضــلنا ذلك، فقلنا: ما يســتحقّ علينا منقطع، و ما يستحقّ عليه دائم.

فيقـال لهم: إذا أحوج الله تعـالى أحـدنـا بـالجوع و العطش إلى الطعام و الشـــراب، فينبغي أن لا يلزمه دفع ذلك عن نفسه بالأكل و الشرب؛ لأنّ صبره عليه يقتضي وصوله إلى المنافع الدائمة.

فإن قيل: يلزمه بحكم العقل دفع الضرر من الجوع و العطش عن نفسه، فلذلك وجب عليه.

قلنا: قـد كـان يجب أن لا يكون كـذلك في عقله لو كان العوض دائماً؛ لأنه لا يجوز أن يعلم وجوب دفع الضرر الذي يستحقّ به النفع الدائم.

١. ذ (ص ٢٥٢): يمكن أن يسقط عنه العقاب و يوفي العوض.

٣. ب، ج: - على.

٣. ج: - علم بدوامه.

#### [إسقاط العوض بالهبة • الإبراء]

و كلّ عوض يستحقّه الواحد منا على غيره عاجلاً، و يجوز توفيره عليه في الدنيا، ممّا له المطالبة به و باستيفائه، فإنّه متى أسقطه بهبة أو إبراء، فإنّه يسقط كسائر حقوقه. فأمّا الأعواض التي يستحقها على الله تعالى، أو بعضهم على بعض، على وجه يتأخّر استيفاؤه إلى الآخرة و الله تعالى هو المستوفي لها، فإنّه لا يسقط بإبرائه و هبته؛ لأنّ إسقاط الحقّ تابع لجواز المطالبة به و الاستيفاء له؛ لأنّ ذلك كلّه تصرف في الحقّ، فمن ليس له استيفاء الحقّ و لا المطالبة به، لم يكن له إسقاط، و لو أسقطه لما سقط بإسقاطه و هبته؛ لما لم يكن له استيفاؤه.

و من قال: إنّ العوض الذي ذكرناه، لو أسقطه صاحبه في الآخرة لسقط لأنّها دار الاستيفاء، قوله باطل؛ لأنّ صاحب الحقّ في الآخرة ليس له المطالبة به، فهو كحاله في الدنيا؛ لأنّ استيفاء ذلك إلى من يعرف مبلغه و يعرف الوقت الذي يجب فيه الاستيفاء.

فإن قيل: فعلى هذا ما معنى الإبراء و التحليل في الشاهد إذا كان العوض ۚ لا يسقط به ۗ؟

قلنا: يؤثّر الإبراء في الحقوق التي لنا أن نتصرّف فيها بقبض و استيفاء و إسقاط، كالديون و ما جرى مجراها، فأمّا ما يستحقّه بالألم على سبيل الظلم ممّا يستوفيه تعالى، فإنّ الإبراء و التحليل لا يؤثّران فيه بحال.

#### [في هل يزيد مبلغ العوض بالتأخير أم لا؟]

فأمّا تأخير العوض على ضربين: قبيح و حسن، فالتأخير "الحسن نحو ما يؤخّر الله تعالى من الأعواض المستحقّة عليه بما يفعله من الآلام، أو تأخير ما يستوفيه على وجه الانتصاف و ينقل أمن الظالم إلى المظلوم في الآخرة، فهذا لا يجب بتأخّره زيادة نفع؛ لأنّه إنّما أخّر لمصلحة هذا المعوض، فقد قالت هذه المصلحة ما لعلّه يقدّر من الضرر بالتأخير.

١. ذ (ص ٢٥٢): الأعواض.

۲. دُ (ص ۲۵۲): بهما.

٣. ذ (ص ٢٥٤): فأمّا التأخير

٤. ذ (ص ٢٥٤): ينقله.

و أمّا التأخير القبيح فمثل أن يجب لأحدنا عوض على غيره ممّا يصبح استيفاؤه عاجلاً، فيؤخره، فالواجب أن يستحق عليه (زيادة بقدر ما بين السلعة إذا بيعت آجلاً و بينها إذا بيعت عاجلاً. و لا يجب أن يكون استحقاق الزيادة لأجل التأخير، بل الزيادة يستحق على المضرّة نفسها، بشرط تأخر عوضها، فالاستحقاق للزيادة يرجع إلى وجه المضرّة، دون التأخير.

#### [في أنّه تعالى لا يجب أن يريد العوض عند فعل الضرر]

و لا يجب أن يريد الله تعالى العوض في حال فعل الألم أو إباحته؛ لأنّ تقديم الإرادة في ذلك عبث. و يكفي في حسن الألم أن يفعل الألم لوجه العوض، مع علمه بأنّه يعوض المؤلم، كما نقول في تكليف ما يستحقّ به الثواب أنّه لا يجب أن يريد الثواب حال التكليف، بل يكفي كونه مريداً للطاعة التي يستحقّ بها الثواب، مع علمه أنّه يفعل بهم الثواب إذا فعلوا الطاعة.

و على هـذا نقول: إنّ الله تعـالى خلق الخلق لينفعهم، و لم يرد في ابتـداء الحال وقوع النفع، لكنّه أراد خلقهم لهذا الوجه، دون غيره.

و لو وجب أن يكون مريداً للعوض في حال فعله الألم، حتّى يكون غرضاً "له بالألم، لوجب أن يكون مريداً للمنافع كلّها في ابتداء الخلق، حتّى يصعح أن يقال: خلقهم لها، و ذلك يقتضمي كونه مريداً للمباحات، و ذلك لا يجوز.

#### [ما يلزم من الأعواض بإتلاف النفوس و إزالة الأملاك • قطع المنافع]

فأما العوض بتفويت المنافع، فالذي حققه محصل المتأخّرين أن قالوا: القتل ظلماً يستحقّ به العوض؛ لأنه إنزال ضرر بغير شبهة إلى المقتول.

و إن كـان المقتول علم أو ظنّ <sup>"</sup> نزول القتـل بـه و اغتـمّ بـذلـك، فــإنّه يســـتحقّ على ذلك الغمّ عوضاً آخر.

و إن كان المعلوم من حالم أنّه لو لم يقتل لوصلت إليه منافع، استحقّ بتفويت تلك المنافع

١. ذ (ص ٢٥٤): +المعوّض.

۲. د (ص ۲۵٤): تقدّم إرادته.

٣. ب: عرضاً. ذ (ص ٢٥٥): معرّضاً.

<sup>£</sup> نسخة بدل ب: + أنّه.

عوضاً زائداً؛ لأنَّ تفويت المنافع كإنزال المضارّ.

و إن كان المعلوم أنّـه لو لم يقتـل لمـات، فلا عوض له على القاتل بتفويت المنافع؛ لأنّه ما فوّته شيئاً، و إنّما يكون له عليه عوض القتل و الغمّ فالقتل <sup>'</sup>.

و لا يلزم على ذلك إماتة الله تعالى إيّاه و تفويته بذلك المنافع؛ لأنّه لا عوض له على الله تعالى بما فاته من المنافع، و إن كان لا علينا ذلك في القتل. و ذلك؛ أنه تعالى ما قطعه بالموت عن منافع يحصل له من غيره، بل عن منافع يتفضّل هو بها عليه، و للمتفضّل أن يتفضّل و له أن لا يتفضّل، فكأنّه تعالى أنعم عليه إلى هذه الغاية، بلا زيادة عليها. و ليس كذلك القاتل؛ لأنّه فوّته بالقتل - إذا كان معلوماً أنّه يبقى لو لا قتله - منافع من جهة غيره، كانت تحصل له لا محالة، لو لا القتل.

و أمّا الغصب و المنع من الانتفاع بالأملاك و ما جرى مجراها، فإنّه يجب به-على هذا المذهب-العوض بما فوّته الغاصب من المنافع، كمن منع غيره من الانتفاع بداره و ضيعته و ثويه، و كذلك من منعه من التصرّف في تجاراته و تكتبه.

فإن كان منعه بضرر أدخله عليه، استحقّ عليه العوض من وجهين: أحدهما الضرر، و الآخر تفويت المنافع. فمن حبس على غيره ملكاً من أملاكه، و كان ممّن يعلم أنّه لا يتمكّن من الانتفاع به- لو لم يحسه عليه- إنّما لا يجب عليه عوضٌ في المنع من منافعه.

و من غصب ما يتكرّر الانتفاع به، مثل من غصب ثوباً يتكرّر الانتفاع به باللبس، أو كتب علم و أدب يتكرّر الانتفاع بها بالدرس و النظر فيها، أنّ العوض يجب عليه متكرّراً، بقـدر ما فاته من الانتفاع طول ذلك الزمان.

و إذا غصب ما لا يتكزر الانتفاع به، كالطعام الذي إنّما يكون الانتفاع به بأكله، ثمّ ينقطع نفعه، و كذلك الدراهم؛ لأنّ الانتفاع بها إنّما يكون بصرفها فيما يحتاج إليه، و ذلك دفعة واحدة. و على كلا القسمين يلزم إعادة المغصوب إلى مالكه، إن كانت العين باقيةً، و إن كانت هالكةً فقيمتها.

١. ب، ج: و القتل. ذ (ص ٢٥٥): عوض القتل و عوض الغمّ.

۲. ب: + يرد.

۳. د (ص ۲۵۹): نفعة.

و قال السيّد المرتضى 'رحمه الله معترضاً على هذه الجملة: القاتل مسيء 'إلى المقتول بإدخال الفسرر عليه و بالغمّ على ما قيل '، و هو أيضاً مسيء 'إليه بتفويته له منافع حياته و قطعه لها، غير أنه لا يستحقّ على هذا التفويت أعواضاً، بل يستحقّ به الذمّ لقبحه، و ليس كلّ شيء كان كالإسائة و استحقّ به الذمّ فإنّه يستحقّ به الأعواض. ألا ترى أنّ من شتم غيره، و نال من عرضه، و سعى بنفسه و ماله إلى سلطانٍ ظالم، مسيء إليه، و يستحقّ بذلك الذمّ منه، و إن كان لا يستحقّ على ذلك عوضاً إلا على الغمّ الذي لحقه ° بذلك.

فإن أرادوا باستحقاق العوض على غته بتفويت منافعه الزائدة على غته بما يظهر له، أنّه يلحقه من ألم القتل، فذلك صحيح، وإن راعوا المنافع المعلوم حصولها له- لو لا القتل - فيجعلون العوض بإزائها، فذلك ليس بصحيح.

و الذي يبيّن أنا أنّ القاتل يستحقّ على القتل ذمّاً زائداً على ما يستحقّه على القتل و الغمّ؛ من حيث فوّت المقتول ما هو مظنون من منافعه و إمكان انتفاعه، من غير مراعاة لما المعلوم ممن ذلك أنّه يقم؛ لأنّ بالحياة يتمكّن من الانتفاع بكلّ شيء، علم أنّه يتّفق انتفاعه به أو لا يتّفق.

و إنّما حَمَلهم على مراعاة العلم في هذا الموضع أنهم اعتقدوا أنّه لا بدّ من أن يستحقّ أعواضاً على فوت المنافع، فرأوا أنّ المنافع التي كان يمكن أن تحصل له لا تتناهى، فكيف يستحقّ أعواضاً محصورة على ما لا ينحصر، فعدلوا إلى مراعاة المعلوم، حتّى حملهم ذلك على القول بأنّه إذا كان المعلوم أنّ المقتول يموت لو لا القتل، لم يستحقّ المقتول شيئاً من الأعواض بتفويت المنافع على القاتا.

\_\_\_\_

١. انظر: الذخيرة، ص ٢٥٧.

۲. ذ (ص ۲۵۷): یسیء.

٣. ذ (ص ٢٥٧): بإدخال الضرر بالقتل و الغم أيضاً على ما فرضوه.

<sup>1</sup> ذ (ص ۲۵۷): يسيء.

٥. ب: يلحقه.

٦. ذ (ص ٢٥٧): +الآن.

٧. ب: + هو.

٨ ذ (ص ٢٥٧): من غير مراعاته و المعلوم.

و هذا القول باطل؛ لأنّ العقلاء يذمّون كلّ قاتل على تفويته المقتولَ الانتفاعَ بحياته، و إن جوّزوا أنّه لو لا هذا القتل لكان يموت أو يقتله قاتل آخر، و يجعلون هذا التفويت إساءة إليه و يذمّونه به. فلو كان ما ذكروه من مراعاة بقائه لو لا القتل صحيحاً لم يكن هذا مسيئاً على كلّ حالٍ عند العقلاء و مذموماً بما فوّته من المنافع، و معلوم خلافه.

ثمّ يقـال لهم: ما تقولون في من قتـل غيره، و في معلوم الله تعـالى أنّه لو لم يقتله لقتله قاتل آخر ظلمـاً، و أنّ ذلك القـاتـل الشاني لو لم يقتله لكان يعيش مدّةً طويلةً ينتفع فيها بالأموال و الأحوال؟ على أمّن يجـب العوض بتفويتـه المنافع في المدّة التي علم الله تعالى أنّه لو لا القتل الثاني لأحياه الله تعالى إليها؟

فإن قالوا: على القاتل الأول، قلنا: كيف تقولون ذلك، و على ما أصلتموه ما فوته القاتل الأول شيئاً من منافعه؛ لأنّ المعلوم أنّه لو لم يقتله لقتله قاتل آخر، و أنتم تحدّون تفويت المنافع بما يفوت المنافع عنده، و لولاه لحصلت. و لهذا قلتم: لو علم الله أنّه يميته "- لو لم يقتله هذا القاتل- لما استحقّ المقتول على القاتل عوضاً على تفويت تلك المنافع.

و إن قالوا: يستحقّ العوض بتفويت تلك المنافع على القاتل الثاني، قيل: هذا أبعد من الأوّل؛ لأنّه لا يجوز أن يستحقّ العوض على من لم يفعل شيئاً و لم يفوّت نفعاً، و إنّما كان في المعلوم أنّه يفعل ذلك لو لا فعل غيره، و هذا كلّه لم يكن.

فلم يبق إلّا أن يقال: لا يستحقّ عوضاً على أحد بتفويت المنافع، و هذا لا يصحّ في الأُصول إلّا فيما يفعله الإنسان بنفسه، فأمّا ما يفعله به غيره فلا بدّ من استحقاق العوض فيما يستحقّ بمثله الأعواض.

فإن قيل: فما قولكم في هذه المسألة؟

قيل: نحن لا نوجب العوض فيما فات من المنافع، و لا نراعي في ذلك المعلوم وقوعه دون ما ليس بمعلوم، بل نقول: إنّ هذا القاتل يستحقّ الذمّ على قطع منافع هذا المقتول، و منعه من الانتفاع

۱. ذ (ص ۲۰۸): أعلى.

٢. ذ (ص ٢٥٨): إنَّ الله تعالى لو كان يعلم أنَّه يميته.

بحياته المظنون أنّه كان ينتفع بها لو لا القتل، و لا نقول: إنّه يستحقّ على هذا التفويت أعواضاً.
و يلزمهم على الطريقة التي سلكوها أن يتوقّف العقلاء في ذمّ من حبس غيره عن الانتفاع
بأمواله و تجاراته؛ لأنّه من الجائز عندهم أن يكون في المعلوم أنّ هذا لو لم يحبسه لقطعه عن ذلك
قاطع آخر و حبسه حابس آخر، فيخرج هذا الحابس من أن يكون مفوّتاً للمنافع و مسيئاً، و معلوم
خلاف ذلك، و أنّ العقلاء يذكون من ذكرناه على كلّ حال، و إن جوّزوا ما قدرناه.

و يجب أيضاً في من سلب غيره مالاً، و معلوم أنه لو لم يسلبه لكان يبتاع به طعاماً مسموماً من حيث لا يشعر فيأكله و يتلف به، أنه محسن إلى هذا المسلوب المال؛ لأنه قد خلّصه من تلف نفسه. و إن لم يكن محسناً - من حيث إنّ الإحسان يحتاج إلى القصد - وجب أن لا يكون مسيئاً و لا مفوّتاً لنفع المال، بل قاطع عن المضرّة بالمال.

و الذي فرتوا به بين القديم تعالى و بيننا، في أنّه تعالى إذا أماته لا يستحقّ عليه العوض بتفويت المنافع، ليس بشيء؛ لأنّ المراعى عند العقلاء في هذا الموضع تفويت ما كان حاصلاً و آمكناً من المنافع، سواء كان تفضّلاً أو استحقاقاً. ألا ترى أنّ من قتل غيره، و معلوم أنّه لو لم يقتله كان ينتفع بأموال تصل إليه من غيره على جهة التفضّل، يستحقّ الذمّ- بلا خلاف - على تفويت هذه المنافع و العوض - على مذهبهم - آلا فرق بين أن يفوّته منافع واجبة أو منافع غير مستحقة.

و الذي فرّقوا به بين المال و غيره، ممّا يتكرّر الانتفاع به فتكثر الأعواض عليه، و ما لا يتكرّر الانتفاع به، ليس بصحيح؛ لأنّ المال يتكرّر الانتفاع به؛ لأنّ صاحب المال تسكن نفسه إليه و يقوى قلبه في كلّ حال بحصول المال في يده، و يسرّ أيضاً بذلك سروراً دائماً متصلاً، و قد جرى المال مجرى غيره من اللباس و سائر ما ذكروه.

و الأولى أن يقال: إنّ كلّ شيء غصب، وحيل بين مالكه وبين الانتفاع به فإنّ الذمّ الذي يستحقه من العقلاء على هذه الإسائة إنّما يزيد و يتضاعف بحسب الانتفاع بذلك المغصوب، فإن زاد الانتفاع- إمّا متكرّراً أو في حال واحدة- يضاعف الذمّ، وإن نقص نقص الذمّ بنقصانه.

١. ﺫ (ص ٢٥٩): +لله تعالى.

۲. ذ (ص ۲۵۹): أو.

٣. ذ (ص ٢٥٩): + و.

و يلزم على ما قدّمناه أن يكون من غصب ديناراً، و معلوم من حال المغصوب أنّه لو لا الغصب لكان يبتاع به ما يربح فيه ألف دينار، أن يستحقّ من الذمّ و من الأعواض على تفويت منافع هذا الدينار أكثر ممّا يستحقّه من غصب خمسمائة دينارٍ لو لا الغصب لما كان يتّجر بها و لا يتكسب بها، بل كان يلزم أن يزيد ذمّ من غصب الدينار الذي حاله ما ذكرناه و أعواضه المستحقّة على ذمّ من غصب قنطاراً، و معلوم أنّه لو لا الغصب لأهلك الله تعالى هذا المال أو غصبه غاصب آخر؛ لأنّ غاصب الدينار وعلى تفويت المنافع العظيمة لأنّ غاصب الدينار وعلى تفويت المنافع العظيمة به، و يستحقّ أعواضاً كثيرة توازي تلك المنافع، و غاصب القنطار الذي وصفنا حاله يستحقّ ذمّاً و لا عوضاً على تفويت المنافع به؛ فإنّها فائتة على كلّ على غصب القنطار فقط، و لا يستحقّ ذمّاً و لا عوضاً على تفويت المنافع به؛ فإنّها فائتة على كلّ

على أنّ الـذمّ في الغصب إنّما يستحقّ لأجل تفويت المنافع، فإذا راعينا ما في العلم أنّه نفع، وجب أن يكون من غصب ما في المعلوم أنّه لو لا الغصب لتلف بالله تعالى أو بغيره، أن لا يستحقّ ذمّاً ولله على أو لا كثراً؛ لأنّه ما فوّ ته نفعاً بغصبه.

و هذه ألفاظه- بعينها أو أكثرها- أوردناها في هذه المسألة على ما ذكرها في «الذخيرة».

و المسألة مشكلة يجب التوقّف فيها و فصل ( البحث عنها. و لعلّنا نفعل ذلك في الكتاب الآخر، إنشاءالله.

تم الجزء الشاني، و يتلوه الجزء الشالث ، و الحمد لله ربّ العالمين، و الصلاة على محمّد و آله الطبّيين الطاهرين، و حسبنا الله و نعم الوكيل.

١. كذا. و لعل الصحيح: تفصيل.

٢. أ: تمّ الجزء الأول و يتلوه الجزء الثاني.

# تمهيد الأصول (في علم الكلام)

لأبي جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي & (ت ٤٦٠ هـ)

الجزء الثالث

#### بسم الله الرحمن الرحيم (

# الجزء الثالث: الكلام في الوعد و الوعيد

# فصل: فيمايستحق بالأفعال، وجملة من الكلام في الوعد والوعيد

المستحقّات بالأفعال ستّة أشياء: مدح، و ثواب، و شكر، و ذمّ، و عقاب، و عوض.

# [حقيقة المدح و شروط كون القول مدحأ]

و المدح أ: هو القول الثنبئ عن عظم حال الممدوح. و الفعل لا يستى مدحاً حقيقة "و يستى بذلك مجازاً؛ لأنّ التفرقة التي يعتقدها الإنسان بين من يستحقّ المدح و بين من لا يستحقّه يستى مدحاً، كما يسمّى شكراً ما يعتقده من التفرقة بين المحسن و المُسيء مع القصد إلى إعظام المحسن، إلّا أنّ هذا مجاز.

و الصدح لا يكون إلا خبراً؛ لأنَّه يدخل فيه الصدق و الكذب، مثل قول القائل: فلانَّ عالم فاضل، مع القصد إلى تعظيمه.

و القول لا يكون مدحاً إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها: أن يكون اللفظ موضوعاً للتعظيم، و ثانيها: أن يقصد به التعظيم، و ثالثها: أن يكون المادح عالماً بعظم حال الممدوح.

و قال قوم: الظنّ و الاعتقاد يقومان مقام العلم في هذا الباب.

و الأول أصبح؛ يدل على ذلك أنّ مِن حقّ المدح أن يكون مستحقاً، و لا يكون كذلك إلا مع العلم بالإعظام، إتما بأن يكون ثابتاً، نحو من يمدح و يعلم من حاله ما يقتضمي تعظيمه، أو يكون

١. هامش أ: + اللهم بشي

٢. أ، ب: فالمدح.

٣. ب: -حققة.

مشروطاً كمدح من غاب عنّا بشرط بقائه على الحال الموجبة للتعظيم.

و التعظيم يدخل في القول و الفعل معاً. ألا ترى أنَ من قام لغيره قاصداً إلى تعظيمه، يقال: أعظمه، وكذلك إذا قبّل رأسه.

و الإكرام هو الإعظام بعينه، فصار الإعظام كلّ قول أو فعل وُضِعا للإنباء عن عظم حال المعظم. [حد الثهاب و الشكر و الحمد]

و الثواب: هو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم و الإجلال، فبكونـه نفعاً يتميّر ممّا ليس بنفع، و بكونه مستحقّاً يتميّز من التفضّل، و بمقارنة التعظيم و التبجيل يتميّز من العوض.

و الشكر: هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. ألا ترى أنّ من اعترف بنعمة غيره مع القصد إلى تعظيمه يسمّى شكراً، و كذلك لو عرى التعظيم لا يسمّى شكراً، و كذلك لو عرى التعظيم من الاعتراف بأن يقارنه جحود لا يسمّى شكراً.

و الشكر باللسان هو الحقيقة، و قد يسمّى بذلك ما يرجع إلى القلب من التفرقة بين المحسن و المسيء، على ما مضي.

و الحمد: هو الشكر بعينه.

#### [حقيقة الذمّ و شروط كون القول ذمّاً]

و الذمّ: هو القول المُنبئ عن اتّضاع حال المذموم.

و شــروط كونه ذمّاً هي شــروط الـمدح ســواء، من القصـــد إلى ذلك و العلم بحاله، و إن يكون اللفظ موضوعاً له. و ما يرجع إلى القلب يســـــي ذمّاً مجازاً، كما قلناه في الـمدح.

و أتما الاستخفاف و الإهانة فيكونان بالقول و الفعل ' معاً؛ لأنّ من لم يقم لغيره- و هو ممّن " يقام له- يقال فيه: إنّه استخفّ به.

#### [حدّ العقاب]

و أمّا العقاب: فهو الضرر المستحقّ المقارن للاستخفاف و الإهانة. فبكونه ضرراً يتميّر من النفع و غيره، و بكونـه مســـخفّاً يتميّر من الألم الـذي يفعلـه الله تعـالى امتحـاناً و للمصـــلحة، و بمقارنته

١. ج: و ما يفعل.

۲. ذ (ص ۲۷۸): + يجب أن.

الاستخفاف ا و الإهانة أيضاً يتميّز من ذلك.

و لك أن تختصر، فتقول: هو الضرر المستحقّ؛ لأنّه لا يكون كذلك إلّا و هو يقترن به الاستخفاف و الإهانة.

و لك أن تقول: هو الضــرر الذي يقارنه الاســتخفاف و الإهانة؛ لأنّه لا يكون كذلك إلّا و هو مستحقّ.

#### [حدّ العوض]

و العوض: هو النفع المستحقّ الخالي من تعظيم و تبجيل. فبكونـه نفعاً يتميّز ممّا ليس بنفع، و بكونـه مسـتحقّاً يتميّز من التفضّــل، و بكونه خالياً من تعظيم و تبجيل يتميّز من الثواب، على ما بيّتا القول فيه.

#### [ما يستحقّ به المدح]

و يستحقّ المدح بفعل الواجب و الندب و الامتناع من القبيح، و لا يستحقّ إلّا بهذه الثلاثة الأشياء؛ لأنّ ما عدا ذلك- من المباح و القبيح- لا حظّ له في استحقاق المدح عليه.

قال المرتضى رحمه الله في «الذخيرة»: و لا فعل يستحقّ بالإخلال به المدح إلّا القبيح. ' و هذا ينتقض؛ لأنّ الإخلال بكلّ حقَّ يتعلق باستيفائه ضرر، يستحقّ به المدح، مثل العقاب من الله تعالى، و الديون من الواحد منّا، فما ذكره ينتقض.

فأمًا الواجب و الندب، فلا مدخل لاستحقاق المدح بالإخلال بهما؛ لأنّ الواجب يستحقّ الذمّ بالإخلال به، و الندب تركّه بصفة المباح؛ لأنّه لو استحقّ الذمّ بتركه لكان واجباً.

و المباح قال: لا مدخل له في استحقاق ذمّ و لا مدح ". و الأولى أن يقسم ذلك، فيقال: في المباح ما يستحقّ المدح بتركه، و هو استيفاء الحقوق التي يتعلّق بها ضرر على ما بينّاه، و فيها ما لا يستحقّ به ذلك، و هو باقي المباحات.

و الفعل الواجب لا يستحقّ به المدح إلّا إذا فعل لوجوبه أو لوجه وجوبه، و لا يفعله كذلك إلّا

١. ب، ج: للاستخاف.

٢. الذخيرة، ص ٣٧٨.

٣. الذخيرة، ص ٣٧٨.

من هو عالم بوجوبه أو وجه وجوبه. ألا ترى أنّه لو فعله ساهياً لما استحقّ به المدح؟

و أيضاً: فلو لم يكن ذلك شرطاً لجاز أن يفعله للشهوة و اللذّة و المنافع الحاضرة، و يستحقّ مع ذلك المدح؛ لأنّه إذا كان وجه استحقاق المدح هو إيقاع نفس الفعل من غير اعتبار بوجوبه، لم يؤثّر في ذلك الصد الشهوة و اللذّة، وقد علمنا خلافه.

و الندب يجب أن يفعله لكونه ندباً حتى يستحقّ به المدح، و لا يفعله للنفع العاجل؛ لما قلناه.

و القبيح يجب أن لا يفعله لكونه قبيحاً أو لوجه قبحه، حتى يستحقّ به المدح، و لا بدّ في ذلك من أن يكون عالماً بالقبح و وجهه.

#### [صفات الثواب و أحكامه]

و كلّ ما يستحقّ به المدح يستحقّ به الثواب، بشرط حصول المشقّة في الفعل نفسه أو في سببه و ما يتّصل به.

و إنّما ذكرنا السبب و ما يجري مجراه؛ لأنّ الواطئ لزوجته يستحقّ الثواب على ما ورد في الخبر، و هو لـذّة بغير مسقة. و جاز ذلك؛ لأنّ في قصر النفس على ذلك و العدول عن الوطي الحرام مشقّة عليه.

و لو لا شرط المشقّة لم يمتنع أن يستحقّ الثواب على المنافع و اللذّات، و المعلوم خلافه.

و أيضاً: الثواب في مقابلة ما لولاه لكان ظلماً، و لولاه لم يحسن الإيجاب، و ذلك يبيّن حصول المشقّة فيه لا محالة.

و أيضــاً: لو لم يعتبر المشــقّة لاســتحقّ القديم تعالى الثواب إذا فعل الواجب و امتنع من القبيح، كما يستحقّ المدح.

و الدليل على أنّ الفعل الواجب أو الندب متى كان شاقاً يستحقّ به الثواب، هو أنّه لا فرق في العقول بين إلزام المشاقّ و بين إدخال المضارّ، فلمّا كان إنزال المضارّ لم يحسن إلّا للنفع إذا لم يكن مستحقاً، فكذلك إلزام المشاقّ لا يحسن إلّا للنفع.

١. ذ (ص ٢٧٩): لم يغير الحال.

۲. دٔ (ص ۲۸۰): فکما.

و لا بدّ في ذلك النفع من أن يكون عظيماً وافراً، حتّى يحسسن إلزام المشاق لأجله. و لا يخلو ذلك النفع من أن يكون مدحاً أو عوضاً أو ثواباً.

و لا يجوز أن يكون مدحاً؛ لأنّ نفس المدح ليس بنفع، و إنّما ينتفع بالسرور الذي يتبعه، و ما يتبعه من السرور لا يبلغ الحدّ الـذي يقابل ما في فعل الواجب و الامتناع من القبيح من المشاق العظيمة، و ذلك معلوم ضرورةً. على أنّ السرور هو الاعتقاد أو العلم أو الظنّ لوصول منافع إليه في المستقبل، و إذا رفعنا المنافع فلا سرور.

و لا يجوز أن يكون عوضاً؛ لأنّ العوض خالِ من تعظيم و تبجيل، و من حقّ ما يستحقّ على الطاعة أن يقارنه التعظيم. و أيضاً: فمن شأن العوض أن يستحقّ بفعل من يستحقّ عليه العوض، و هذا لا يصحّ هاهنا؛ لأنّ الطاعة من فعلنا لا مِن فعله تعالى، فلا يجوز أن يستحقّ بها عوضاً.

و إذا كمان الله تعالى هو الـذي جعـل الواجب شــاقاً، و هو الملزِم له على هذا الوجه، وجب أن يكون هو المختص باستحقاق الثواب عليه دون غيره.

#### [دوام الثواب و انقطاعه]

فإذا أنبت أنّ الثواب يستحقّ، فالأصحّ أنّه لا يعلم عقلاً أنّه يستحقّ دائماً أو منقطعاً، و كذلك العقاب. و المرجع في دوام ما يعلم دوامه إلى السمع و الإجماع. و العقل مجوّز لدوامه و انقطاعه. و إذا ادّعينا أنّه لا دلالة في العقل على دوامه فالواجب أن نعترض أدلّة من ادّعى دوامه.

و قد استدل المخالفون على دوام الثواب و العقاب بحملهما على المدح و الذم، فقالوا: الوجه الذي يستحق به المدح هو بعينه يستحق الثواب به. و كذلك وجه استحقاق الذم و وجه استحقاق العقاب مثل ذلك.

و أكدوا ذلك بأنّ ما أزال أحدهما يزيل الآخر. ألا ترى أنّ الندم على الطاعة و العقاب الزائد على الثواب الزائد لما أزالا العدح، و كذلك الندم على المعصية و الثواب الزائد لما أزالا العقاب أزالا الذم، فيجب أن يكون الجميع دائماً.

۱. دَ (ص ۲۸۰): به.

٣. أ، ج: و إذا.

يقال لهم: لا نسلَم أنّ وجه استحقاق المدح و الذمّ هو وجه استحقاق الثواب و العقاب. ألا ترى أنّ القديم تعالى يستحقّ المدح على فعل الواجب و لا يستحقّ الثواب، و لو فعل القبيح- تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً- لاستحقّ الذمّ، دون العقاب.

و عند أبي هاشم أنه تعالى لو كلف و لم يلطف، لم يستحق المكلف متى عصى العقاب، و إن استحق الذم. و لو أعلم الله تعالى المكلف أنه يغفر له عقابه لكان مغرياً له بالمعاصبي، و لو عصى لاستحق الذم، و لم يستحق العقاب. و لو كلف أحدنا فعل الواجب أو الندب، على وجه لا يشق عليه، لكان إذا فعله استحق المدح، و لا يستحق الثواب. و كل ذلك دلالة على أن وجه الاستحقاق مختلف.

على أنّ الثواب إنّما يستحقّ على مشقّة في الفعل، و العقاب يستحقّ على القبيح لإيثار المكلّف له على ما فيه حظّه و منفعته من فعل الواجب.

فإن قيل: المشقّة شرط، و إيثار القبيح على ما فيه مصلحة أيضاً شرط، و ليس بوجه استحقاق، و وجه استحقاق الذمّ و العقاب وجه استحقاق الذمّ و العقاب واحد، وهو قبح الفعل.

قلنــا: أوّل ما في ذلك أنّ هذا ينعكس عليكم، و لقائل أن يجعل ما جعلتموه شـــرطاً وجهاً، و ما جعلتموه وجهاً شرطاً؛ لأنّه لا بدّ من مجموع ذلك، فيسقط الدليل.

ثمّ إذا جـاز أن يختلف الشــرط في اســتحقـاق"المدح و الثواب و الذمّ و العقاب، هلّا جاز أن يختلفا في الدوام و الانقطاع، و يجري اختلافهما في الشرط مجرى اختلافهما في الوجه.

و يقال لهم: و لِم إذا تساويا في الوجه و الشرط-مع التسليم- يجب أن يتساويا في الدوام؟ أ ليس مع تساويهما في ذلك أختلفا في الجنس؟ لأنّ المدح ليس من جنس الثواب، و لا الذمّ من جنس العقاب، و لا كلّ من استحقّ عليه أحدهما استحقّ الآخر عليه. و إذا جاز اختلافهما من وجه

۱. ذ (ص ۲۸۲): – في.

۲. د (ص ۲۸۲): و كذلك.

٣. ج: استحقاقه.

<sup>£</sup> ج: - ذلك.

هلًا جاز اختلافهما في الدوام و الانقطاع؟

و أتما قولهم: إنّ ما أزال أحدهما أزال الآخر، فأوّل ما فيه: أنّا لا نقول إنّه يُزيلهما شمي، بعد الاستقرار، و لو سلّمنا ذلك أليس مع اتفاقهما قد اختلفا في الوجوه التي قد بيّنًا \ ذكرها؟ فهلّا جاز أن يختلفا في الدوام و الانقطاع؟

و استدلّوا أيضاً على دوام الثواب بأن قالوا: المستحقّ لا يخلو من أحد وجهين: إمّا أن يكون المعتبر فيه مبلغاً بعينه، من غير تقدير بالأوقات، أو أن يكون مقدّراً بالأوقات، من غير مراعاة المبلغ " بعينه، كاستحقاق المدح على فعل الواجب، و الذمّ على القبيح، و الشكر على النعم.

فلو استحقّ الثواب على الوجه الأول لصحّ أن يوصل إلى المستحقّ في حالة واحدة؛ لأنّ المعتبر بمقدار بعينه، لا بالأوقات التي يفعل فيها.

و لو جمع للمشاب ما يستحقّه من الثواب في حالة واحدة، ثمّ قطع عنه، لم يحسن التكليف و التعريض له؛ لأنه لم يقابل ما عرّض له من مشقّة التكليف، فثبت أنّه يستحقّ على الوجه الثاني المقدر بالأوقات، و ليس بعض الأوقات في ذلك أولى من بعض، فوجب أن يستغرق جميعها.

قيل: لا يمتنع عقلاً أن يكون مقدار المستحقّ من الثواب مقدّراً بعينه، غير أنّه يوصل إلى المكلّف في أوقات ممتدّة ليزيد سروره بذلك، و لا يجمع له في وقت واحد؛ لأنّ الثواب يجب أن يصل إلى المكلّف على أبلغ الوجوه و أسرّها و أنفعها. و لهذا قلنا: إنّ مستحقّي "الثواب لا بدّ أن يكونوا كاملي العقل، ليزيد بذلك سرورهم، و قلنا أيضاً: إنّ ما يفوتهم من الثواب في دار التكليف و البرزخ لا بدّ أن يوفّر عليهم في أوقات كثيرة، و لا تجمع لهم في حالة واحدة، حتّى يتنغّص عليه بانقطاعه عنه إذا انقطع.

على أنّه لا نسلّم أنّه لو جُمِع الثواب في حالة واحدة لما حسن التكليف له إذا كان كثيراً عظيماً، و ذلك مجرّد الدعوى.

١. كذا. و لعلَ الأصحَ: قدّمنا.

۲. د (ص ۲۸۳): لمبلغ.

٣. ج: مستحق.

٤. ب: - عليه.

و استدلوا على ذلك أيضاً بأن قالوا: لو استحقّ الثواب منقطعاً لما امتنع أن يديم الله تعالى التفضّل، و في ذلك زيادة التفضّل على الثواب، و ذلك لا يجوز.

قيل: ليس يتميّز التفضّل من الثواب بالقلّة و الكثرة، بل إنّما يتميّز الثواب من التفضّل بمقارنة التعظيم و التبجيل له، و خلق التفضّل كلّ جزء من الثواب من كلّ جزء من التقضّل كلّ جزء من الثواب من كلّ جزء من التفضّل، و لا يمكن أ تميّزه منه إلا بما ذكرناه، فالدوام و الانقطاع لا مدخل له في ذلك.

على أنَّه يلزم على هذا قبح إدامة التفضّل؛ لأنَّ في ذلك مساواته للثواب، و قد اتَّفقنا على أنّه يحسن إدامة التفضّل، فلا وجه في ذلك إلا ما قلناه.

على أنّ أقل ما يستحق من الثواب جزء واحد بالطاعة الواحدة، فكيف يقال لا يحسن التفضّل بأقل الثواب؟ لأنّه لا شيء أقل من جزء واحد. ٢

فإن قيل: المكلّف لا يكلّف طاعةً واحدةً، بل يكلّف طاعات كثيرةً من المعارف و غيرها، و الثواب على ذلك عظيم لا يتفضّل بمثله.

قيل: هذا باطل؛ لأنّ التكليف تناول كلّ طاعة في نفسها، و وجه حسن تكليفها لا يتعلّق بغيرها، و إذا استحقّ بالطاعة الواحدة الجزء الواحد من الثواب الذي حسن التعريض له من أجله و حسن التفضّل بمثل الجزء الواحد، فقد سقط ما قالوه.

و استدلّوا أيضـاً على دوام الثواب: بأنّ انقطاعه يؤدّي إلى تكدير الثواب و شــوبه بالمضــارَ؛ لأنّ المثاب إذا جوّز انقطاع ثوابه لحقه غمّ و حسرةً، و ذلك ينافي صفة المثابين.

قيل: يصرف الله تعالى المثاب عن الفكر في انقطاع ثوابه، و يُلهيه عنه بما هو فيه من اللذّات عن العظيمة، حتى لا يذكر ذلك. و قد نرى كثيراً من أرباب الدنيا يشفلهم ما هم فيه من اللذّات عن الفكر في انقطاعه بالموت أو بغيره، مع كمال عقولهم، فلا ينكر مثل ذلك في أهل الآخرة.

١. ج: + أن.

٢. ذ (ص ٢٨٤): وإذا كان من مذهبهم أن أقل ما يستحق بالطاعة الواحدة جزء واحد من الثواب، فكيف يقولون إنه لا يحسن التفضل
 بأقل قلل الثواب؟ و هل شيء أقل من جزء واحد؟.

على أنّ أهل الجنّة قد يعلمون بكون أولادهم و أحبّائهم في النار معاقبين، فينبغي أن يكونوا متغّصين بذلك؛ لأنّ البشرية توجب ذلك.

و كذلك إذا رأى ناقص المنزلة في الثواب من هو أعلى منه بطبقات كثيرة من الأنبياء و الأثقة عليهم السلام و الصديقين، فيجب أن يتنغّص عليهم ما هم فيه؛ لأنّ ذلك موجود في الدنيا. و لا جواب لهم عن ذلك إلّا ما قلناه، من أنّه تعالى يصرفهم عن الفكر في ذلك.

فإن قالوا لا يتألّمون بشــيء من ذلك؛ لأنّهم يعلمون أنّ ذلك هو المســتحقّ، قلنا مثل ذلك في استحقاق الثواب، و إن كان منقطعاً.

على أنّ خلوص الثواب من الشوب إنّما يعلم سمعاً، و ليس في العقل عندنا ما يدلّ عليه؛ لأنّ الثواب إنّما يقابل مشاق التكليف بعِظَمه و كثرته، و مقارنة التعظيم له و التبجيل، و إن كان يتخلّل ذلك غيره، لكن علمنا بالإجماع خلوصهما، و كلامنا في مقتضى العقل.

#### [ما يستحقّ به الذمّ]

و أما الذم فإنه يستحق بفعل القبيح و الإخلال بالواجب؛ لأنّ ما عدا ذلك من أفعال المكلّف من الواجب و الندب و المباح - لا مدخل له في استحقاق الذمّ عليه أ، و لا يستحق فاعل القبيح و المخلّ بالواجب الذمّ إلا بعد أن يكونا ممكنين من الاحتراز منه، بأن يكونا عالمين بقبح القبيح و وجوب الواجب، أو متمكنين من العلم به.

و في الناس من قال: لا يستحقّ الذمّ إلّا على فعل القبيح، و ادّعوا أنّ من يخلّ بالواجب لا بدّ أن يكون فاعلاً لترك له قبحٌ يستحقّ به الذمّ.

و الصحيح في حدّ الواجب ما تقدّم ذكره، من أنّه ما استحق الذمّ بالإخلال به على بعض الوجوه؛ لأنّ قبح الترك تبابع لوجوب الواجب، فوجوب الواجب هو الأصل، فما ذكروه من الأصل يؤدّي إلى أن يتعلّق وجوبه بقبح تركه، و قبح تركه بوجوبه، و في ذلك تعلّق كلّ واحد منهما بصاحبه.

١. ب: - عليه.

۲. ا: یکون.

٣. ب، ج: - بالإخلال.

على أنّ في الواجبات ما لا ترك له أصلاً، و لا يدخل أيضــاً الترك في أفعال القديم تعالى، و إن كان الوجوب يدخلها.

على أنّه قد يعلم الواجب واجباً من لا يعلم أنّ له تركاً قبيحاً، فلو كان الأمر على ما قالوه لما صحح ذلك، و نحن نعلم وجوب ردّ الوديعة على من طولب بها، و نعلم أنّه ما ردّها إذا لم يزل من مكانه، و إن لم نعلم أنّه فعل تركاً له قبيحاً، و متى علمنا أنّه تركه فإنّما نعلم بدليلٍ، و وجوب ردّ الوديعة معلوم ضرورةً، و كيف يكون فائدته معلوماً بالدلالة؟

# [شروط الترك و المتروك]

و الترك و المتروك له ا شروط:

منها: أن يكون القادر عليهما واحداً، و أن يكون الوقت الذي يفعلان فيه واحداً، و أن يكونا ٢ مفعولين بالقدرة، و يكونا ضدّين مبتدئين.

و إن اختصرتَ ذلك فقلتَ: حدّ الترك ما ابتدئ بالقدرة بدلاً من ضدّ له يصحّ ابتداؤه على هذا الوجه. فيكون قولنا: «بدلاً من ضدّه» مغنياً عن أن يشترط كون الوقت واحداً؛ لأنّ مع تغاير الوقت لا يوصف بالبدل؛ لأنّ الفعل الواقع في وقتٍ لا يمنع من وقوع فعلٍ في وقتٍ آخر، و إن تضادًا، و من شأن الترك و المتروك أن لا يدخلا في الوجود.

و قولنــا: مــا ابتدئ بالقدرة يغني عن شـــرطِ أن يكون مباشـــراً؛ من حيث إنّه لا يبتدأ بالقدرة إلّا المماشر.

و أغنانا أن نقول: ما ابتدئ بالقدرة في محلَها؛ لأنَّ القدرة لا يبتدأ بها إلَّا في محلَها.

و أغنى ذلك عن أن يشـرط أن يكون الفاعل واحداً؛ لأنّ قولنا «بدلاً» "لا يصــح إلا أو المحلّ واحدّ أو "الجملة واحدةً.

١. كذا. و لعلَ الأصحَ: لهما. و في ذ (ص ٢٨٧): للترك و المتروك شروط.

۲. ق (ص ۱۸۹): أو يكونا.

۳ أ: بدل.

٤ ب: - إلا.

٥. ق (ص ١٨٧): و.

فما يتضاد على المحلّ: مثلُ الأكوان. و مثال ما يتضاد على الجملة: الإرادة و الكراهة؛ لأنّ أحدنا لو فعل إرادةً في جزء من قلبه لكانت بدلاً من ضدّها من الكراهة و تركاً لها، و إن كانت في محلّ آخر من أجزاء قلبه.

و لا اعتبار بأن تكون القدرة على الترك و المتروك واحدة؛ لأنّ القدرة التي تفعل بها الإرادة في جزء من قلبه غير القدرة التي تفعل بها الكراهة في جزء آخر من أجزاء القلب، و إن كانت الارادة تركاً للكراهة.

و على هذا التفسير ' لا يدخل الترك في أفعال الله تعالى؛ لأنَّا شرطنا فيه الابتداء بالقدرة.

و لا يدخل أيضـاً فيه المتولّدات؛ لأنّا شــرطنا في الترك و المتروك أن يكون كلّ واحد منهما مبتدأ بالقدرة، و ذلك يمنع من دخول الترك في المتولّدين، و في المتولّد و المباشر.

#### [في استحقاق الذمّ بالإخلال بالواجب]

و الذي يدلّ على أنّ الإخلال بالواجب يستحقّ به الذمّ أنّ العقلاء يذمّون من كانت عنده وديعةً و طولب بها، إذا لم يردّها مع زوال الأعذار، و إن لم يعلموا سوى ذلك من فعل و ترك و لا غيره، فيجب أن يكون ذلك كافياً في حسن الذمّ.

يبيّن ما قلناه أنّ العلم بحسن الشيء أو قبحه تابع للعلم بما له حسن أو قبحٌ جملةً أو تفصيلاً، فلو لا أنّ كونه غير رادًّ للوديعة جهةً في حسن الذمّ لما حسن ذمّه عند العلم بما ذكرناه، و لوجب أن نكون عالمين بحس الذمّ من غير علم "بجهته، و ذلك باطل.

و الذي يكشف عن ذلك أنّا إذا علمناه فاعلاً لقبيح و استحقاقه للذمّ على ذلك، قطعنا على أنّ كونه فاعلاً للقبيح وجة في استحقاق الذمّ دون غيره، فكذلك القول في كونه مُجلًا بواجب.

فإن قيل: أ ليس لو أخبر النبيّ عليه و آله السلام بأنّ زيداً يستحقّ الذمّ لعلمنا بخبره حسن ذمّه، و إن لم نعلم الوجه فيه؟ فكيف يصحّ ما قلتموه؟

قلنا: عِلمُنا بصدق النبيّ يقتضي أنّ هناك وجهاً لاستحقاق الذمّ، كما لو قال عليه و آله السلام

١. ق (ص ١٨٧): التقدير.

٢. ب: لأنَّ. نسخة بدل ب: إذ.

٣. ب: -علم.

في رجل بعينه أنَّه يستحقّ الذمّ على فعل قبيح لعلمنا أنّه قد فعل قبيحاً، و إن لم نعلم ذلك القبيح مفضلاً.

فإن قيل: نحن أيضاً نجعل كونه غير فاعلٍ لواجبٍ دالاً على أنّه قد فعل قبيحاً، فيستحقّ الذمّ على ذلك في الجملة.

قيل: لو كان الأمر على ذلك لوجب أن يكون من لا يعلم أنّ كونه غير فاعل لواجبٍ دالٌّ على أنّه فاعل لقبيح أن العامة و كثيراً من العلماء لا يعلمون حسن ذمّ من ذكرناه، لما لم يعلموا ما ذكروه.

و يدل أيضاً على ذلك عِلمُنا بأنه يحسن من كل عاقل أن يعلَق الذم بأن القادر لم يفعل ما وجب عليه؛ لأنهم يذمّون من لم يرد الوديعة مع المطالبة و تكامل الشروط، و يقولون إنّه لم يردّها، و كذلك يقولون لم يصل صلاةً واجبةً عليه. فلو لا أنّ كونه غير فاعل للواجب جهةً لاستحقاق ذلك لما حسن تعليقه به، كما لا يحسن تعليقه بكل وجه لا يستحق به الذمّ.

فإن قالوا: إنَّما حسن ذلك لأنَّ من لا يفعل الواجب لا بدَّ أن يكون فاعلاً لقبيح.

قيل: قد بيّنا أنّ العقلاء قد لا يعلمونه فاعلاً لقبيح، إذا علموه غير فاعل للواجب، و مع ذلك يعلقون الذمّ بأنّه لم يفعل ما وجب عليه، و لو جاز ذلك لجاز أن يقال: و إنّما يذتون فاعل القبيح لأنّه أخلّ بواجب، فالذمّ يعلّق بالإخلال بالواجب دون فعل القبيح، و ذلك فاسد، فما أدّى إليه ينبغى أن يكون باطلاً.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّهم يقولون في من لم يفعل ما وجب عليه: أساء و ظَلَمَ، و ذلك يقتضي أنه فعل قبيحاً.

و ذلك؛ أنَّ هذا أساء بأن لم يفعل ما وجب عليه من ردّ الوديعة، فمن أين أنَّ الإســـائة لا تكون إلّا فعلاً؟

على أنّهم يقولون في من فعـل قبيحـاً: إنّـه لم ينصــف و لم يعدل، فيجب أن يكون ذلك دلالة على أنّه لم يفعل ما وجب عليه.

و يدلّ عليه أيضاً أنّ القديم تعالى لو لم يفعل الثواب و اللطف لاستحقّ الذمّ، و الترك لا يجوز عليه، فوجب أن يكون وجه استحقاق الذمّ أنّه لم يفعل ما وجب عليه.

فإن قيل: إذا لم يفعل الثواب قبح التكليف.

قيل: التكليف الله تقدّم وقوعه و وقع حَسَناً، فكيف يصير قبيحاً؟

فإن قيل: التكليف إنما يحسن إذا علم المكلّف تعالى أنّه متى أطاع المكلّف فعل به الثواب، فإذا أطاع و لم يفعل الثواب دلّ ذلك على أنّه حين كلّف لم يعلم أنّه يثيب المكلّف إذا أطاع، فوقع التكليف في تلك الحال قيبحاً؛ لتعرّبه من الشرط الذي يوجب حسنه.

قيل: من شأن من لم يفعل الواجب عليه أن يستحق في الحال ذماً لم يكن يستحقه من قبل، و لو كان الأمر على ما قالوه لكان تعالى متى لم يفعل الواجب من الثواب لم يستحق ذماً في حال إخلاله بالواجب، و إنّما يكشف ذلك عن استحقاقه الذمّ على أصل التكليف، و هذا نقض لما استقر في العقول من وجوب استحقاق الذمّ من لم يفعل الواجب في "الحال، و الخلاف في هذا سواء ، كالخلاف في استحقاق الذمّ عند الإخلال بالواجب.

و يـدلّ على أنّ الإخلال بـالواجب يســتحقّ بـه الـذمّ مـا ثبت من جواز خلق القادر من الفعل و الترك، و مع ذلك يحســن ذمّه إذا أخلّ بما وجب عليه، فلم يبق بعد ذلك إلّا أنّ جهة اســتحقاق الذمّ كونه غير فاعل لما وجب عليه.

# [في جواز خلوّ القادر من الفعل و الترك]

و الذي يدلّ على جواز خلق القادر من الفعل و الترك- خلافاً لمن قال إنّ القادر بقدرة لا يخلو من الفعل و صدّه إذا كانا مباشرين، و جوز خلوه من أحدهما إذا كانا متولّذين - هو أنّ القادر منّا لو كان لا يخلو من الفعل و الترك لوجب أن يكون ذلك راجعاً إلى كونه قادراً، و ذلك يوجب كونه تعالى غير منفك من فعل أو ضدّه، و المعلوم خلافه؛ لأنّه تعالى غير فاعل فينا الحركة و لا ضدّها من السكون، مع صحّة وجود كلّ واحد منهما. و لكان يجب أن يكون قبل أن خلق الخلق فاعلاً فيما لم يزل، و ذلك فاسد.

١. ب: - التكليف.

٣. كذا. و الأصح: ذم.

٣ ج: و.

٤ ج: أسوأ.

فإن قيل: و لِمَ زعمتم أنّه لو وجب ذلك لرجع إلى كونه قادراً، و هلا جاز أن يرجع ذلك إلى القدرة أو محلّها؟

قلنا: صحة الفعل لا شك أنه يرجع إلى كونه قادراً، و وجوب أن يفعل أحد مقدوريه حكم زائد على الصحة، فوجب أن يفعل أحد مقدوريه حكم زائد على الصحة، فوجب أن يرجع إلى من يرجع إليه الصحة، وهو كونه قادراً، و ذلك يوجب تساوي القادرين في ذلك، و لو رجع ذلك إلى القدرة لاستوى فيه المتولد و المباشر؛ لأنهما معاً من مقدور القدر، و لو عاد إلى المحل لوجب أيضاً ما قلناه؛ لأنّ محل القدرة قد يكون محلاً للمناشر.

و يدلُ أيضاً على ذلك: أنّا نعلم تصرّف الناس في بيوتهم و أسواقهم، و لا نريده و لا نكرهه، و ذلك يقتضي جواز خلق القادر من الفعل و الترك.

فإن قالوا: إنّ هناك أعراضاً هو ضدّ لهما.

قيل: لو كان الأعراض ضدّاً لهما لوجد الواحد منّا نفسه عليه، كما يجد نفسه على أحد هذين، و المعلوم خلافه. على أنّ خلق القادر من الفعل و ضدّه متعلّق بدواعيه، فإن لم يكن له داع إلى أن يفعل الفعل أو ضدّه لم يجز - مع كونه عالماً - أن يفعل أحدهما، و متى قويت دواعيه إلى فعل أحدهما فلا بدّ أن يفعله.

فأتما من لم يفعل الواجب، و فعل قبيحاً هو ترك له، فإنّه يستحقّ الذمّ على الوجهين معاً؛ لأنّ كلّ واحد منهما له مدخل في استحقاق الذمّ عليه، فلا يجوز أن يختصّ بأحدهما دون الآخر.

فأتما تضاعف الذمّ بذلك فإنّه ينظر فيه، فإن كان المخلّ بالواجب لا يتمكّن من الإخلال به إلّا بأن يفعل الترك- مثل الواقف في دار مغصوبة، فإنّه لا يتمكّن من أن يخلّ بالواجب عليه من الخروج منها إلّا بأن يفعل في نفسه فعلاً قبيحاً من سكون أو غيره- فمّن هذه حاله فإنّه يستحقّ الذمّ و العقاب على الإخلال بالواجب و الترك معاً، و لا يتزايد استحقاقه للذمّ على ما يستحقّه لو لم يفعل الترك و أخلّ بالواجب.

و إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّه غير متمكَّن من الإخلال بالواجب من دون أن يفعل هذا الترك، فصـــار

الترك غير منفصل من الإخلال، فالذمّ عليهما واحد.

و إن كان لا يتمكن من الإخلال بالواجب من غير ترك قبيح- مثل أن يكون مستلقياً في الدار و قد أمره صاحبها بالخروج، بعد ما كان أذن له في الاستلقاء- فهذا متى فعل الترك استحتى ذمّاً و عقاباً زائداً على ما يستحقّه بمجرّد الإخلال بالواجب؛ لأنّه متمكّن من الإخلال بالواجب من غير فعل الترك القبيح، فللترك حكم نفسه، فإذا ضمّ إلى الإخلال تزايد ذمّه و عقابه.

هذا على مذهب من يقول إنّ سكون الحيوان يبقى؛ لأنّ عنده يمكنه أن يستديم الاستلقاء المأذون فيه، من غير أن يجدد أفي نفسه أكواناً أخر.

فأمًا من قال: إنّه لا يبقى، فقد لحق بالقسم الأوّل في أنّه لا يتزايد عقابه و لا ذمّه؛ من حيث إنّه لا يمكنه الانفكاك من أحدهما.

و من شكَّ في بقاء الأكوان على مذهبه رحمه الله شكَّ في ذلك أيضاً.

## [في ما يستحقّ به العقاب]

و أتما العقاب، فيستحقّ بما يستحقّ به الذمّ من فعل القبيح و الإخلال بالواجب، بشرط أن يكون فاعل القبيح أو المخلّ بالواجب اختاره على ما فيه منفعته و مصلحته، من فعل الواجب أو الإخلال بالقبيح.

و إنّما اعتبرنا هذا الشــرط؛ لأنّه لو لم نعتبره لوجب في القديم تعالى – لو فرضـــنا أن يفعل القبيح أو يخلّ بالواجب – أن يستحقّ العقاب، و ذلك فاسد.

و هذا أولى ممّا قاله بعضهم: إنّ القديم تعالى إنّما لم يستحقّ من حيث يستحيل ذلك فيه؛ لأنه إذا لم يصحّ ذلك فيه فيجب أن لا يصحّ منه أن يفعل الموجب لاستحقاق العقاب، و إذا شرطنا ما قدّمنا ذكره لم يلزم ذلك.

و إنَّما يستحقّ فاعـل القبيح أو المخـلّ بـالواجب العقاب، إذا كان متمكّناً من التحرّز منه، بأن يكون عـالمـاً أو متمكّناً من العلم بقبح القبيح و وجوب الواجـب؛ لأنّ مع كـلّ واحـد من الأمرين

۱. ب: تجدد

٢. ج: الأول فإنه.

يمكنه التحرّز منه.

#### [استحقاق العقاب لا يُعلَم عقلاً]

و الصحيح أنّ العقاب إنّما يعلم استحقاقه بالسمع دون العقل؛ لأنّ العقل خال من الدلالة عليه، و أجمع المسلمون على أنّ القبيح يستحقّ به العقاب، و إن اختلفوا في دوامه '.

و قال المخالف: إنّ العقل دالّ على استحقاقه بدلالة أنّه أوجب علينا الواجبات على وجه يشقّ علينا، مع إمكان تعزيه من المشقّة، و عرضا بالمشقّة للثواب العظيم، و مجرّد النفع لا يكفي في حسن إيجاب الفعل، و إنّما يؤثّر في إيجابه حصول الضرر في الإخلال به، فيجب بذلك أن يكون على المكلّف ضرر في الإخلال بالواجب ".

و إنّما قلنا إنّ مجرّد النفع لا يكفي في إيجاب الفعل؛ لأنّ النافلة لا يحسن إيجابها و إن كان في فعلها ثواب؛ من حيث لم يكن في الإخلال بها ضرر، و كذلك المكاسب و التجارات لا يحسسن إيجابها لمجرد النفع، و يحسن ذلك إذا كان في تركها ضرر.

و هذا معترض؛ لأنّ لقائل أن يقول: إنّه يكفي في حسن الإيجاب وجه وجوب الأفعال؟ لأنّه تعالى بالإيجاب إنّما أعلمنا وجوب الأفعال علينا، و إنّما وجبت علينا لوجه وجوبها، فالإيجاب إنّما حسن لهذه الوجوه بأعيانها، فأمّا جعل ذلك الفعل شاقاً فيازاته التعريض للثواب. و الإيجاب إنّما يحسن لوجه الوجوب، و النافلة إنّما لم يحسن إيجابها؛ لأنّه ليس لها وجه الوجوب، كما أنّ للواجبات وجه وجوب معقول يجب منها مثل كونها ردّاً للوديعة و قضاء للدين و ما أشبه ذلك. و التجارات مثل النوافل لا وجه لوجوبها، فلأجل ذلك لم يحسن إيجابها.

فإن قيل: أليس لو أنّ الواحد منّا أوجب على غيره بالتخويف من القتل دفع ماله إليه، لوجب عليه الدفع و إن لم يكن له وجه وجوب، فلم زعمتم أنّ الإيجاب يكون لما فيه وجه الوجوب؟

أ.ق (ص ١٨٩): +و انقطاعه.

٢. ق (ص ١٨٩): + و هو العقاب.

أ: الأفعل.

٤ ق (ص ١٩٠): وجه وجوب.

٥.ق (ص ١٩٠): لأجلها.

قلنــا: كلامنا في القديم تعالى، و أنّه لا يحســـن أن يوجب ما ليس له وجه وجوب، و الواحد منّا إذا أوجب ما ليس له وجه وجوب كان فاعلاً لقبيح، و ذلك لا يجوز عليه تعالى.

فإن قيل: لو لم يكن العقاب مستحقاً لكان القديم تعالى إذا خلق فينا شهوة القبيح مغرياً بالقبيح، و إنّما يخرج من الإغراء بإعلامه له أنّه لو فعل القبيح استحق العقاب، فأمّا مع الأمان من ذلك فالإغراء حاصل؛ لأنّ الذمّ لا يجعل ابمثله؛ لأنّه ليس بضرر، و الثواب على ترك القبيح متأخّر، فلا يترك له الوصول إلى المنافع العاجلة.

قيل: تجويز المكلّف استحقىاق العقاب على فعل القبيح و الإخلال بالواجب يخرجه من الإغراء، و هذا التجويز كاف في الزجر، فلو لم يكن ذلك كافياً لكان القديم تعالى مغرياً بالقبيح في زمان مهلة النظر؛ لأنه لا طريق هناك إلى القطع على استحقاق العقاب.

على أنّه لا يمتنع أن يقال إنّ فوت المنافع بفعل القبيح يخرجه عن الإغراء؛ لأنه يعلم أنه بفعل القبيح تفوته المنافع العظيمة، و فوت المنافع العظيمة يجري مجرى وصول الضرر إليه في الزجر. فأمّا تأخر الثواب فهو بمنزلة تأخر العقاب، فإن ٢ كان العقاب مع تأخّره يكون زاجراً، كذلك فوت الثواب.

فإن قيل: أليس الخاطر إذا نبّهه على النظر يقول له: لا تأمن أن يكون لك صانع، و أنّك تستحقّ العقاب على القبيح منه، فإذا عرفته و عرفت أنّه يعاقبك على القبيح كنت إلى ترك القبيح أقرب. و هذا يبيّن أنّه بالعقل يستحقّ العقاب.

قيل: الخاطر إنّما يقول: إذا عرفت الصانع عرفت أنّك تستحتّى العقاب على فعل القبيح، وليس فيما بعده أنّه لا معرف أن فيما بعده أنّه كنا يصبح أن يعرف السبحيّ. و لا شبهة أنّه لا معرفة الله تعالى، و إن كان يعرف ذلك بالسمع، لكن ذلك لا يصحّ إلّا بعد معرفة الله تعالى، و إن كان يعرف ذلك بالسمع، لكن ذلك لا يصحّ إلّا بعد معرفة الله تعالى.

۱. ب: لا يحمل.

٣. ج: فإذا.

٣. ج: بعدد.

كة أنج: ⊷لا.

# [في من هو المستحقّ للعقاب]

و المستحقّ للعقاب هو الله تعالى، دون العباد. و قال بعضــهم: إنّ بعضــنا يســتحقّ العقاب على بعض.

و إنَّما قلنا بالأوَّل؛ لإجماع الأمَّة على أنَّه تعالى هو المستحقُّ للعقاب، و هذا الخلاف حادث.

على أنّا قـد بيّنًا أنّ اســـتحقاق العقاب لا يعلم عقلاً، و إنّما يعلم ســـمعاً، فبأن يكون طريق معرفة المستحقّ لذلك السمع أولى.

و أيضاً: فقد ثبت استحقاق العقاب، و لا بدّ له من مستحقّ لأن يفعله، و إلّا انتقض كونه مستحقّاً. و لا يجوز أن يستحقّ بعضاء على بعض العقاب؛ لأنه لو جاز ذلك لعمّ ذلك جميع العقلاء، كما أنّ استحقاق الذمّ يعمّ جميعهم، و في ذلك وجوب أن يحسن أن يعاقب فاعلَ القبيح كلُّ عاقل خلقه الله أو سيخلقه أ، كما حسن ذلك في استحقاق الذمّ، و ذلك فاسد؛ من حيث إنّه لا يقف الاستحقاق على قوم معيّنين. و إذا بطل أن يكون المستحقّ لذلك العباد ثبت أنّه المستحقّ لذلك خاصة.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّه يستحقُّ العقابِ المساء إليه؛ من حيث إنَّه أساء إليه دون غيره.

و ذلك؛ أنّ الإساثة إنّما استحقّ عليها "العقاب من حيث كانت قبيحةً، و القبح لا يختصّ. و لو كانت الإسائة غير قبيحة لما استحقّ عليها الذمّ و العقاب.

على أنّه قد يستحقّ العقاب على ما ليس بإسانة، ' فيتوجّه الكلام حينتذ؛ لأنّه ° لا وجه للتخصيص هناك.

فأمًا اعتماد المخالف على أنّ وليّ الدم يستوفي القود، و هو عقوبة، فلا يعتمد عليه؛ لأنّ طريق ذلك السمع دون العقل. و استيفاء ذلك للوليّ لا يدلّ على أنّه حقّ له، كما أنّ استيفاء الإمام له لا

۱. ب: يوجبون.

٢.ق (ص ١٩١): وكان يجب أن يستحقُّ عقاب فاعل القبيح جميع العقلاء، وكلُّ من يمكن خلقه حتَّى لا يستقرُّ على قدر.

٣ أ، ج: عليهما.

٤. ق (ص ١٩١): + كالجهل و العبث و الكذب.

ه. ب: - لأنه.

يدلّ على أنّه حقّه. وكيف يستحقّ الوليّ العقوبة و الجناية على غيره، و إسقاط وليّ الدم القود ' و سقوطه بإسقاطه لا يدلّ على أنّه حتّ من حقوقه؛ لأنّ ذلك أيضاً تابع للسمع. و إسقاط الوليّ يكشف عن تغيّر المصلحة في استيفائه لذلك، فلهذا سقط العقاب في الدنيا و تأخّر إلى الآخرة.

#### [دوام العقاب أو انقطاعه لا يُعلَم عقلاً]

و إذا كنّـا قد بيّنًا أنّ اســـتحقاق العقاب لا يعلم عقلاً فأن لا يعلم دوامه و انقطاعة عقلاً أولى؛ لأنّه كيفيّة فيه، و إذا كان نفس الاستحقاق لا يعلم فكيفيّته بذلك أولى.

فإن حملوا استحقاق العقاب على استحقاق الذمّ و أنّ الذمّ إذا كان دائماً وجب في العقاب مثله، قلنا قد تكلّمنا على ذلك؛ حيث تكلّمنا على أنّ دوام الثواب لا يعلم عقلاً، و تكلّمنا على حملهم الثواب على المدح، فالكلام في العقاب مثله، فلا وجه لإعادته.

فإن قالوا: لو كان العقاب منقطعاً لَلَجِقَ المعاقَبَ راحةً، و كان عقابه مشوباً، و خرج عن صفته.

قلنا: قد تكلّمنا على ذلك عند الكلام في دوام الثواب، و سيأتي تمامه في باب التحابط إنشاءالله.

و الـذي نقولـه أنّ المعاصــي على ضــربين: كفر و غير كفر. فالكفر يســتحقّ به العقاب الدائم إجمـاعـاً؛ لأنّـه لا خلاف بين الأمّة في ذلك، و أمّا ما ليس بكفر فلا دليل على دوامه، بل دلّ الدليل على وجوب انقطاعه، على ما سنذكره إنشاءالله.

فإن قيل: إذا كان جهة استحقاق العقاب الدائم على الكفر هو لكونه قبيحاً، وجب ذلك في كلّ قبيح أن يستحقّ به العقاب الدائم.

قلنا: الوجه و إن كان القبح فقد يتضاعف العقاب و يتزايد مع الاشتراك في القبح، و لم يوجب الاشــــراك في القبح الاشــــراك في تســـاوي المســـتحقّ من العقاب في كلّ وقت، فجاز أيضــــاً أن يكون مع الاشتراك في القبح أحدهما دائماً و الآخر منقطعاً.

فإن قيل: الأمّة مجتمعة على أنّ الكافر يستحقّ بمعاصيه العقاب الدائم، و لا يجوز أن يستحقّ

أ، ج: للقود.

٢. أ، ب: مجمعة.

ذلك لكفره؛ لأنّه لو كان كذلك لاستحق العقاب على المباحات؛ لأنّ مضامة الكفر للمباح كمضامته الكفر للمباح كمضامته اللمعاصي، فإن أثّر في البعض أثّر في الكلّ.

قلنا: هذا الإجماع لا يسلم، لأنّ الذي أجمعوا عليه أنّ الكافر يستحقّ العقاب الدائم، فأمّا أنّه يستحقّ ذلك بكلّ معصية ففيه الخلاف. و لو سلّمنا ذلك، لم يمتنع أن يكون معاصي الكافر تقع على وجوه من القبح يقتضي دوام العقاب، و إن لم يجب ذلك في من ليس بكافر. و يكون كونه كافراً دليلاً لنا على دوام عقاب معاصيه، لا أنّه مؤثّر فيها، كما أنّ كلّ طاعة يفعلها النبيّ عليه السلام فهى أكثر ثواباً من طاعة أحدنا، لا أنّ كونه نبيّاً أثّر في ذلك، بل دلّ الدليل على أنّه لا يختار من الطاعات إلا ما هذه صفته. و لا اعتبار بصور الأفعال و جنسها، بل الاعتبار بالوجوه التي تقع عليها.

و لا يلزم أن يستحقّ النبيّ عليه و آله السلام الثواب على فعل العباح؛ لأنّ النبوّة ليست مؤثّرةً في أفعاله بل كاشفة، و المؤثّر الوجوه التي تقع "عليها الطاعات، و المباح لا مدخل له في استحقاق الثواب، كما أنّ كونه كافراً دلالة.

و إذا كمان وجوه الأفعال تؤثّر في تزايـد الثواب و العقماب جماز أيضـــاً أن تؤثّر في الـدوام و الانقطاع؛ لأنّ الدوام ضرب من التزايد.

#### [في بطلان التحابط]

و لا تحابط عندنا بين الثواب و العقاب، و لا بين الطاعة و المعصية، فمتى ثبت استحقاق الثواب فإنّه لا يزيله شيء من الأشياء. و العقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله عندنا غير التفضّل.

و عند المخالف أنّ الثواب يزول بالندم على الطاعة، و بعقاب كبيرة يوفي على الثواب، و العقاب يزول بالنفضَل، و بالندم الذي هو التوبة، و بكثرة الطاعة إذا زاد ثوابها على العقاب الحاصل. و الذي يدلّ على بطلان التحابط أنّ الشيء إنّما ينافي غيره إذا كان بينهما تضاداً و ما يجري مجرى التضاد، و لا تضاد بين الطاعة و المعصية، بل هما من جنس واحد، بل نفس ما يقع طاعة كان يجوز أن يقم معصية. ألا ترى أنّ قعود الإنسان في دار غيره بإذنه مثل قعوده بغير إذنه، و

١. أ: كمضامضته. ذ (ص ٢٠١): لمضامته.

أحدهما قبيح و الآخر حسن.

و لا تضمادَ أيضماً بين الثواب و العقماب لمثل ذلك بعينه؛ لأنّ الجنس واحد؛ لأنّ نفس ما يقع ثواباً كان يجوز أن يقع عقاباً؛ لأنّ الثواب هو النفع الواقع على بعض الوجوه، و لا شميء يقع نفعاً إلّا و كان يجوز أن يقع ضرراً و عقاباً، بأن يصادف نفاراً.

و لو ســـلّم التضـــاد بين الثواب و العقاب لما تنافيا و هما معدومان؛ لأنّ الضـــدّ الحقيقيّ لا ينافي ضـــدّه في حـال عـدمــه؛ بــدلالــة أنّ الســـواد و البيـاض يجتمعـان في العدم، و التحابط عندهم بين المستحقّين من الثواب و العقاب، و هما لا يكونان مستحقّين إلا و هما معدومان.

و لو قلمت ': قد ثبت اســـتحقاق الثواب بالطاعة، و لا وجه يقتضــــي إزالته، فيجب أن يكون ثابتًا على ما كان، فإن اذعوا أنّ هاهنا ما يزيله، فسنتكلّم عليه.

و أيضاً: فالقول بالاحباط يوجب - في من جمع بين الإحسان و الإسائة - أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم بمنزلة من لم يُحسِن و لم يُسئ إذا تساويا ما يستحقّ عليه من مدح و ذمّ، أو يكون بمنزلة من لم يُحسِن إن كان المستحقّ على الإسائة أكثر، أو بمنزلة من لم يُسئ إن كان المستحقّ على الطاعة أكثر، و المعلوم خلافه.

#### [ما استُدِلَ به على صحّة الإحباط و تزييفه]

و أما <sup>1</sup> ما استدل به المخالف على صحة الإحباط من قولهم: إنّ من شأن الثواب أن يقارنه التعظيم و الإجلال، و من شأن العقاب أن يقارنه استخفاف و إهانةً، و معلوم ضرورة استحالة تعظيم أحدنا لغيره مع استخفافه به في حالة واحدة، إذا كان الذام و المادح واحداً، و المذموم و الممدوح واحداً، و الوقت واحداً، و إذا تعذر فعله تعذر استحقاقه؛ لأنّ الاستحقاق تابع لصحة الفعل.

يقـال لهم: مـا ادّعيتموه من العلم الضــروري نحن نخالف فيه، و ما طريقه الضــرورة لا يقع فيه

۱. ق (ص ۱۹۶): و إن شنت قلت.

۲. ب: ين.

۳. أ: تساوى.

<sup>2</sup> ج: فأما.

ه أ، ب: أو.

الخلاف. و إن رجعتم في ذلك إلى دليلِ فاذكروه. ثمّ لا يخلو ما ادعيتم تنافيه من المدح و الذمّ و التعظيم و الاستخفاف أن يريدوا به ما ينطق به اللسان، أو ما يعتقد بالقلب. فإن كان الأول، فمعلوم أنّه جائز صحيح؛ لأنّه لا يمتنع أن يمدح أحدنا غيره على فعلِ بلسانه، و يذمّه على فعل آخر بما يكون بيده، و لو خلق له لسانان لتأتّى منه أن يمدح بأحدهما و يذمّ بالآخر.

و إن أرادوا ما يرجع إلى القلب ففيه الخلاف، بل المعلوم عندنا خلافه.

على أنّهم ذكروا شروطاً ثلاثة فيما ادّعوا تعذّره، و نحن نضم إليه شرطاً رابعاً، و قد اتّفقنا عليه، و هو أن يكون الفعل الـذي يتعلّق بـه المـدح و الـذمّ واحداً، و كيف يجوز أن يتنافي ما ذكروه مع تفاير متعلّقهما، و كـلّ ما يتضـادًا ممّا له تعلّق إنّما يتضـادًان إذا كان متعلّقهما واحداً، كالعلم و الجهل، و الإرادة و الكراهة.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ المدح و الـذمّ ليسا بمتعلّقين على الحقيقة كتعلّق ما ذكرتم، و إنّما تجوّزنا بذكر التعلّق فيهما.

و ذلك؛ أنّ هذا أبلغ في الإلزام؛ لأنّ ما يتضادَ على الحقيقة إذا تغاير متعلّقه لا يتضادَ، فما هو مشبه به أولى أن لا يتنافى مع تغاير المتعلّق.

و بعد، فليس يخلو أن يكون وجه التعذر الذي ادّعوه هو لما يرجع الى المعظّم المستخفّ به، أو لشيء يرجع الى المعظّم المستخفّ به.

على أنّه لا يخلو أن يكون وجه التعذّر فيما ادّعوه لِما يرجع إلى المعظَّم المستخّف به أو لِما يرجع إلى المعظَّم المستخفّ. فإن كان الأول لزم استحالة ذلك من فاعلين؛ لأنّ ما يرجع إلى المفعول به لا يختلف في تعذّره الفاعل الواحد و الاثنان، كالحركة و السكون و كلّ ضدّين في

۱. کذا

حالة واحدة، و معلوم جواز اجتماعهما من فاعلين. و إن كان وجه التعذر راجعاً إلى الفاعل، فقد بيتًا أنّه لا تنافي بين أنّه لا تنافي بين الاعتراف بالنعمة و توطين النفس على السكرها، و بين اعتقاد الاسانة و توطين النفس على الندم! بها، و إنّما يتعذّر الجمع بينهما بكلام واحد؛ لِما يرجع إلى الآلة على ما بيتًاه.

فإن قالوا: إنّما ينافي ذلك لما يرجع إلى الداعي؛ من حيث إنّ ما دعى إلى تعظيم زيد 'صارڤ عن الاستخفاف به.

قيل: لا نسلَم أنّ ما يدعو إلى تعظيم زيد يصرف عن الاستخفاف به على كلّ حال، و إنّما يتعذّر ذلك في من يكون غرضه نفع زيد و سروره، أو يكون متن يتعدّى إليه نفعه و ضرره "، فأتما من يكون غرضه فعل المستحقّ به-سواء نَفَعَه أو ضرّه، و لا يتعدّى إليه نفعه و لا ضرره- لا يمتنع أن يفعل به الأمرين، و لا يصرفه أحدهما عن الآخر.

و أيّ فرق بين من ادّعى ذلك في المدح و الذم، و بين من ادّعى ذلك في الألم و اللذّة، و اللذّة، و اللذّة، و اللذّة عن حال واحدة من اقال: إنّ فعل أحدهما يصرف عن فعل الآخر؟ و لا خلاف أنّ فعل الألم و اللذّة في حال واحدة من فاعل واحد جايز غير متناف. و عند أبي هاشم إنّ المحسن يستحقّ بإحسانه الشكر مع ضرب من التعظيم؛ و إن كان كافراً أو صاحب كبيرة مستحقاً للعقاب و الاستخفاف، فقد اجتمع عنده استحقاق التعظيم و الاستخفاف و لم يتنافيا.

و قوله: إنّ التعظيم المقابل للنعمة بخلاف التعظيم المستحقّ على الطاعة، طريق لا يلتفت إليه؛ لأنّ التعظيم إن نافى الاستخفاف، فمن حيث كان تعظيماً و ذلك استخفاف، لا شيء ويرجع إلى أسبابه، فإن جاز اجتماعه في عرضه جاز اجتماعهما في كلّ موضع، و لذلك قال أبوعلي إنّ

١. نسخة بدل ب: الذمّ.

۲. ب: -زيد.

٣ ج: أو ضرّه.

<sup>£</sup> ب: خلاف.

٥ ذ (ص ٢٠٦): لا لشيء.

٦. كذا. و الصحيح: الجتماعهماه، كما في: ذ (ص ٣٠٦).

أحدهما يحبط صاحبه.

و ليس لأحد أن يقول: أنتم حددتم المدح بن «ما أنبأ عن عظم حال الممدوح»، و الذمّ بن «ما أنبأ عن اتضاع حال المدموم»، و لا يجوز أن يكون الحال الواحدة عظيمة متضعة، بل ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر.

و ذلك؛ أنّا أردنا بذلك الإشارة إلى حالتين له \، إحداهما عظيمة و الأخرى متّضعة، و لا يرجع بذلك إلى حالة واحدة، و التنافي للحالة الواحدة أن تكون متّضعةً رفيعةً، و لا يمتنع أن يكون الشخص إحدى حاليه رفيعةً، و أخرى متّضعةً.

و استدلّوا أيضاً بأن قالوا: مِن حقّ الثواب و العقاب أن يكونا صافيين من كلّ شوب، فلو استحقّا في الحالة الواحدة لم يخل أن يستحقّ فعلهما على الجمع أو البدل، فإن جمع بينهما خرجا عن الصفة اللازمة لهما، و إن قُعِلا على البدل فمثل ذلك؛ لأنّ أيهما قدّم على الآخر فالمفعول به منتظراً لوقوع الآخر، و ذلك يوجب الشوب و نفى الخلوص، و إذا امتنع فعلهما امتنع استحقاقهما.

قلنا: أوّل ما نقوله أنّ العقل لا يدلّ على أنّ الثواب يجب أن يكون صافياً خالصاً، و كذلك العقاب، و من ادّعى ذلك فعليه الدلالة، و الذي علم بالإجماع أنّ الثواب لا يمتزج بالعقاب، و العقاب فلا دلالة العقاب لا يمتزج بالثواب، و علمنا أيضاً بالإجماع أنّ الثواب لا يتعقّبه عقاب، فأمّا العقاب فلا دلالة على أنّه لا يتلوه ثواب، فأمّا فتساق أهل الصلاة فلا دلالة عليه. و ليس إذا تعقّب العقاب الثوابُ يجب أن يكون المعاقب في راحةٍ و لذّةٍ؛ لأنّه يجوز أن يكون المعاقب في راحةٍ و لذّةٍ؛ لأنّه يجوز أن يلهيه الله عن ذلك ما هو فيه مِن أليم العقاب؟

على أنّه لو عَلِم انقطاعَ عقابه لما اعتـذ بـذلك مع ما هو فيه من أنواع العقاب، و يجري ذلك مجرى ما نقوله من أنّ أهل النار يعرفون الله ' ضـرورة، و تسـقط عنهم مشـاق النظر، لكن لا يعتد يذلك إذ كان هذا بعينه راحةً لأهل الجنّة.

على أنَّ أهل النار يعلمون بحصول أولادهم في الجنَّة و حصول أعدائهم في النار، و مع ذلك

۱. ب: - له.

لا يعتدّ بسسرورهم بذلك، و إن كان ذلك بعينه سسروراً لأهل الجنّة إذا علموا كون أولادهم معهم في الجنّة و كون أعدائهم في النار، فمهما قالوا في ذلك فهو قولنا بعينه فيما سسألوا عنه، سسواء قالوا يشغلهم أو يلهيهم أو غيره.

و قولهم: ما استحال فعله استحال استحقاقه، إن أرادوا أنّه يستحيل استحقاقه على الوجه الذي يستحيل فعله، كان صحيحاً، و الثواب و العقاب يستحيل فعلهما على الجمع، و لا يستحقّان على هذا الوجه، فما المانع أن يستحقّا معاً على سبيل البدل؟ و ليسا في ذلك ا بأكثر من الضدّين اللذين يستحيل فعلهما على الجمع، و إن كان ذلك جايزاً على البدل، و يكون القادر قادراً عليهما على البدل دون الجمع.

و ليس لهم أن يقولوا: كيف يكون معاقباً في حالٍ هو مستحقّ فيها للنواب؟

قلنــا: كمــا يكون مســـتحقّــاً للثواب في حالٍ هو فيها مكلّف، و في حالٍ هو فيها ميّت و تراب، و هي حــال كونه في القبر، و إلى أن يحييه الله تعالى؛ لأنّ المطيع يســـتحقّ الثواب عقيب الطاعة، و إن تأخّر إلى زمان الفعل بأوقات كثيرة.

و قالوا أيضاً: معلوم ضرورةً قبح الذمّ على الإسائة الصغيرة، مثل كسر قلم لمن له إحسان عظيم و إنعام جليل، مثل تخليص النفوس من المهالك و الإغناء بعد الفقر و الإعزاز بعد الذلّ، و هذه الإسائة - و إن صغرت - لو انفردت من هذا الإحسان لحسن الذمّ عليها، و إنّما قبح في هذه الحال لسقوطها و انحباطها. و إذا ثبت ذلك في المدح و الذمّ ثبت مثله في الثواب و العقاب.

قلنا: ما ادَعيتموه غير مسلم؛ لأنه لا يمتنع عندنا أن يذمّ بالإسسانة الصغيرة، و إن استحتّى المدح على الإحسان العظيم. يبيّن ذلك أنّه لو ندم هذا المسيء بالإسسانة الصغيرة على إحسانه لحسن ذمّه على الاسانة الصغيرة، فلو كان انحبط لما حسن ذلك؛ لأنّه ليس من مذهب المخالف أنّ ما ينحبط يعود بعد زواله.

فإن قالوا: معلوم ضرورةً أنّ حال المسمىء بالحقير منفرداً من الإحسان بخلاف حاله إذا قارنت

١. ج: - ذلك. أ: ذاك.

الإحسان العظيم.

قلنا: لا شبهة في اختلاف حالته؛ لأنه إذا انفرد يستحقّ الذمّ لا غير، و إذا قارنت الإحسان استحقّ المدح و التعظيم مضافاً إلى استحقاق الذمّ، فلذلك افترقا.

على أنا نعلم أنه حسن متن أحسن إليه بعض الناس بإحسان و أساء إليه بإسانة لا تظهر مزية أحدهما على الآخر، أن يمدحه على أحدهما و يذتمه على الآخر، و يقول له في المحافل: قد أحسنت إليّ في كذا و كذا، و يمدحه و يشكره، ثمّ يقول: لكنّك أسات إليّ في كذا، و يعتقه و يكته و بيكته. و هذا يدلّ على اجتماع الاستحقاقين و بطلان ما قالوه من التحابط. و إذا اجتمعا في بعض المواضع علم فساد القول بالإحباط، و تُحمَل المواضع المشتبهة على الموضع الذي لا يشته.

على أنّا لو سلّمنا قبح ذمّ من أساء بإسائةٍ صغيرةٍ و قد تقدّم منه إحسان عظيم، لم يدلّ قبح ذلك على سقوط المستحقّ؛ لأنّه قد يقبح فعل المستحقّ في كثير من المواضع لا لسقوط بل لأمر آخر. ألّا ترى أنّ فعل الثواب عقيب الطاعة قبيحٌ و لا يدلّ على ستقوطه، و كذلك العقاب عقيب المعصية، و الاستحقاق ثابتٌ هاهنا، فكيف يجعل قبح فعل الذمّ دليلا على سقوطه؟

فإن قالوا: ثبوت الاستحقاق يقتضي حسن فعله، و قبح فعله يدل على زوال الاستحقاق، إلا أن يعرض عارض أو يمنع مانع معقول، و فعل الثواب و العقاب عقيب الطاعة و المعصية إنّما قبع؛ لأنه يؤدّي إلى الإلجاء و سقوط التكليف و الغرض به، و قبح ذمّ كاسر القلم لا وجه له يعقل إلا زوال الاستحقاق.

قيل: فقد بطل أن يكون قبح فعل الشيء دلالة على سقوط استحقاقه، و هو الذي قصدناه، و إن لم يعلم وجه القبح في الموضع الذي فرضوه.

على أنّه يمكن أن يقال: إنّ وجه القبح في ذلك أنّ كثرة إحسانه إليه و عظيم نعمته عليه مانعةً من فعل ذلك به، كما أنّ من كان له على غيره مائة ألف قنطار دنانير، و لذلك الغير عليه ربع شعيرة، لم يحسن منه أن يطالبه بربع الشعيرة، و إن كان لا يدلّ ذلك على سقوطه؛ لأنه ليس من جنس حقّه، و إذا اختلف جنساهما احتاج إلى التراضي في سقوط أحدهما بالآخر، و لو كان قد

سقط لما حسن منه متى قضى ما عليه من الدنانير - أن يطالبه بربع الشعيرة، و قد علمنا أنه يحسن. و كذلك لو ندم على إحسانه إليه لكان يحسن من المساء إليه بكسر القلم أن يذمّه على كسر قلمه، فلو كان سقط لما حسن ذلك.

و قد قيل: إنّه يحسسن مدح الواحد منّا بكمال عقله و بوفور حلمه و شريف نسبه، مع ذمّه على أخلاق أخر، من العجلة و سسرعة الغضسب، و إنّ أحدهما لا يمنع من الآخر و إن كثر أحدهما و قلّ الآخر، فدلّ ذلك على أنّه لا تنافى بين كثير الذمّ و قليله.

#### [ما استُدِلّ به من الآيات على صحّة الإحباط و تزييفه]

فأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهِبْنَ السَّيئَاتِ﴾ (هود: ١١٤)، و قوله: ﴿لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَذَى﴾ (البقرة: ٢٦٤)، و قوله تعالى: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ» إلى قوله: ﴿أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ﴾ (الحجرات: ٢)، و قوله: ﴿إَنْنُ أَشْرَكْتَ لَيْحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (الزمر: ٦٥)، فلا يصحح الاحتجاج بذلك؛ لأنّ الظواهر يجب بناؤها على دلالة العقل، وقد يتنّا بطلان التحابط.

فلو كان لهذه الآيات ظواهر لوجب حملها على ما يطابق أدلة العقل. فكيف، و لا ظاهر لشيء منها، بل إلى أن تشهد بما نقوله أولى؛ لأنّ الإحباط في جميعها عُلِّقَ بالأعمال دون المستحقّ عليها، و مخالفونا يقولون التحابط بين المستحقّ عليها، فلا شاهد لهم في ذلك.

و نحن يمكننا حملها على ظاهرها من غير عدول عنها؛ لأنّ معنى قوله: «إن الحســنات يذهبن السيئات» أنّ من استكثر من الحسنات و أدمَنَ على فعلها، كان ذلك لطفاً له في الامتناع من القبائح، و هذا يوافق الظاهر، و لا يحتاج معه إلى تقدير الجزاء فيه.

و أمما باقي الآيات، فتيين بأن نقول: إبطال العمل و إحباطه عبارةً عن وقوعه على خلاف الوجه المنتفع به. ألا ترى أنّ أحدنا لو جعل لغيره عوضاً على نقل شيء من موضع إلى موضع معيّن، فنقله إلى غير ذلك الموضع، فإنّه لا يستحقّ الأجرة، و لجاز أن يقال: أحبطتَ عملك و أبطلته؛ لأتّك أوقعتُه على خلاف الوجه الذي أمرتَ به، و عدلتَ عن الوجه الذي كنتَ تستحقّ به الأجرة، و معلوم أنّه ما استحقّ شيئاً فأبطله، بل المراد ما ذكرناه.

\_\_\_\_\_

و لمّا كانت الصدقة إنّما يستحقّ بها الثواب إذا حصدت لوجه الله تعالى، فإذا فُعِلَت للمنّ لم يستحقّ بها شيئاً، فيكون أبطلها. و كذلك رفع الصوت على صوت النبيّ صلى الله عليه و آله لو كان على سبيل الإجابة لدعائه لاستحقّ به الثواب، و إذا كان على خلافه بطل في نفسه، و كذلك من عبد مع الله غيره شريكاً له يوصف عمله بالبطلان؛ لأنّه لو وجّه العبادة إليه تعالى وحده لاستحقّ بها الثواب.

#### [حسن العفو عن العقاب المستحقّ]

فأتما الذي يدل على حسن العفو عن العقاب المستحق هو أنّه حق لله تعالى، إليه قبضه و استيفاؤه، لا يتعلّق بإسقاطه إسقاط حقّ للغير منفصلٍ منه، فوجب أن يسقط بإسقاطه، كالدّين؛ فإنّه يسقط بإسقاط صاحبه؛ لاختصاصه بهذه الأوصاف.

يبيّن ذلك أنّ من إليه قبض حقّ و استيفائه، يسقط بإسقاطه، و من ليس إليه الاستيفاء لا يسقط بإسقاطه، ألا ترى أنّ الطفل لمّا لم يكن إليه القبض و الاستيفاء لم يسقط بإسقاطه، و كذلك المولى عليه و البالغ الرشيد لمّا كان إليه القبض سقط بإسقاطه.

و العلّة في ذلك أنّ كلّ ذلك تصرّف في الحقّ، فمن ملك بعضه ملك جميعه، و من لم يملك البعض لم يملك الجميع.

و شرطنا أن يكون حقاً؛ لئلًا يلزم إسقاط حقّ عليه، "كالعوض « الثواب. و العوض و الثواب إنّما لم يسقط " بإسقاط مستحقه؛ لأنّ مستحقه ليس إليه القبض و الاستيفاء، فهو في حكم المولّى عليه.

وشرطنا أن لا يتعلّق بحقّ لغيره منفصل منه؛ احترازاً من سقوط الذمّ المستحقّ على القبيح لقبحه بإسقاطنا والله مع ثبوت العقاب، فلو سقط بإسقاطنا لسقط المقاب، وهو حتى لغيرنا منفصل.

۱. ب: تبيّن.

۳. ب: له.

۳. کذا.

٤. أ، ب: يسقطا.

و راعينا الانفصال؛ لأنّ الذمّ يسقط بإسقاط العقاب؛ لأنّه تابع له، فهو كالحقوق المتعلّقة بالدّين من الأجل و الخيار و غيرهما، [يسقط] عند سقوط الدّين. ا

و لا يسقط العقاب بإسقاط الذم؛ لأنّ العقاب ليس بتابع للذمّ. على أنّ الذمّ ليس بحقّ خالص لنا؛ لأنّا متعبّدون به، و فيه مصلحة في الدين لنا، فكأنّه حقّ علينا، و لأنّه ممّا يردع المفعول به، فكأنّه حقّ له، و لم يخلص حقّ لنا كالدين.

و إن اقتصرت ذلك فقلت: العقاب حق لله تعالى، إليه قبضه و استيفاؤه، و يتعلّق باستيفائه ضرر، فوجب أن يسقط بإسقاطه كالدّين، فلا يلزم على ذلك الثواب و العوض و المدح و الشكر؛ لأنّه لا ضرر في جميع ذلك يتعلّق باستيفائه، و لا يلزم الذم؛ لأنّه ليس بضرر؛ لأنّه حقّ للفاعل و المفعول به، على ما مضى.

فإذا ثبت أنّ العقاب يسـقط بإسـقاط الله فوجب أن يكون حسـناً إذا انتفت عنه وجوه القبح؛ لأنّه من جملة الإحسان و إيصال المنافع.

و لا بدّ في جميع ذلك من انتفاء وجوه القبح، حتّى يخلص كونه حسناً.

# [انتفاء وجوه القبح عن العفو عن المذنبين]

فإن قيل: من أين لكم انتفاء وجوه القبح عن العفو عن المذنبين؟

قلنــا: وجوه القبح معقولــة؛ إمّا أن يقبح الشـــيء لكونه ظلماً أو كذباً أو عبثاً أو مفســـدةً أو إغراة بقبيح، وكلّ ذلك منتف هاهنا، فوجب أن يكون حسناً.

و إنّما قلنا: إنّه ليس بمفسدة و لا إغراء بقبيح؛ لأنّ العفو إنّما يقع في الآخرة، بحيث لا تكليف و لا مفسدة فيه.

فإن قيل: الإطماع فيه إغراء بالذنوب في الدنيا.

قيل: هذا باطل؛ لأنّ في المكلّفين مَن إذا ارتفع طمعه في العفو كان أقرب إلى ارتكاب القبائح، و فيهم من يكون بخلافه، فالأحوال مختلفةً.

فإن قيل: متى طمع المكلّف في العفو لا يكون مزجوراً غاية الزجر.

١. ذ (ص ٣١٤): كسقوط كلّ حق يتعلق بالذين- مِن أَجَل و خيار و غيرهما- عند سقوط الذين.

قلنا: ولِمَ قلتم إنّه لا بدّ من غاية الزجر؟ فإنّ هذه دعوى لا دليل عليها. ثمّ ما الذي تريدون بغاية الزجر؟ أتريدون غاية الدحرة؟ فإن أردتم الأوّل الزجر؟ أتريدون غاية ما تقتضيه الحكمة؟ فإن أردتم الأوّل فذلك باطل؛ لأنّ هاهنا غايات كثيرةً ما زجر بها و لا توعَد عليها. و إن أردتم الثاني ما الذي يدلّ على أنّ رفع الطمع ما تقتضيه الحكمة؟ و يلزم على ذلك أن يخبر الله تعالى بعدد أجزاء العقاب وكيفية وصولها إليه؛ لأنّ ذلك أزجر لا محالة.

فإذا ثبت أنّ العقاب يسقط بالعفو، فالعفو أن يقول: قد أسقطت عقاب زيد، أو: سمحت بعقابه، فيسقط بذلك عقابه و مؤاخذته به أفيما بعد. و يجري ذلك مجرى المطالبة بالدين بعد الإبراء و الإسقاط.

و في الناس من قال: يسقط بهذا، و يسقط بأن لا يفعل العقاب، و الحال حال يحسن فيها فعل العقاب، فإذا لم يفعل يسقط ما يخص T تلك الحال من العقاب، دون ما يختص المستقبل.

و هذا ليس بصحيح عندنا؛ لأنّ العدول عن استيفاء الحقّ- و إن كان الحال حال الاستيفاء - لا يدلّ على سقوط الحقّ. ألا ترى أنّ من له على غيره دين في وقت بعينه، فلم يستوفه في ذلك الوقت، لا يقول أحد إنّه يُسقِط دينه، بل الدّين ثابت على ما كان.

فإن قيل: أيّ فائدة في التأخير، و الوقت وقت الاستيفاء؟

قيل: إذا لم يكن له داع إلى استيفائه و لا إلى إسقاطه، فلا بدّ من تأخيره. على أنّه لا بدّ من أن يتعلّق بالتأخير فايدة، كما يتعلّق بالاستيفاء "، و مَن الذي يشكّ في أنّ ترك المطالبة بردّ الوديعة في الوقت الذي يجوز المطالبة بها ليس بإسقاط لها؟ فإنّ ذلك لا يخفى على أحد من العقلاء.

#### [في سقوط العقاب عند التوبة تفضّلاً]

فإن قيل: ما تقولون في التوية؟ هل يسقط العقاب عندها– وجوباً أو تفضّلاً–؟

قلنا: الـذي نـذهب إليه أنّ التوبة طاعةً يســتحقّ بها الثواب، فأمّا ســقوط العقاب عندها فإنّما هو تفضّل من الله تعالى، وكان يجوز منه أن لا يسقط و يؤاخذ مع وجود التوبة.

۱. پ، ج: –يه.

٣. ب: +في.

٣. نسخة بدل ب: إسقاط.

يدلّ على ذلك: أنّه لو سقط العقاب عندها وجوباً لم يخل من أن يسقط بكثرة استحقاق الثواب عليها أو من وجه آخر. فإن كان الوجه الأوّل فقد بيّناً بطلان التحابط بين الطاعة و المعصية و بين المستحقّ عليهما، و إن كان إسقاطها للعقاب من حيث كانت بذلاً للمجهود، فما دليلكم عليه؟ فإنّا لا نسلّم ذلك.

فإن قيل: لو لم تُسقط التوبة العقاب لقبح تكليف الفاسق للثواب، و الفاسق مع استحقاقه للعقاب لا يجوز أن يستحق الثواب، فيجب أن يكون له طريق إلى إزالة عقابه لينتفع لما عرّض له، و ليس ذلك إلا التوبة التي تُسقط العقاب.

قيل: لم لا يجوز أن يكون المستحق للعقاب كلف الطاعة، و يستحق على فعلها الثواب، فيجتمع له الاستحقاقان معاً؟ فإنّ عندنا يجوز ذلك، و قد بيّناه فيما مضى. و لو صحّ لكم أنّهما لا يحتمعان لصحح ما قلتم، لكن دون صحّته خرط القتاد. و لو صحح لكم تأثير الثواب في العقاب أو العقاب في الثوب، فلا يجب أن يبنى الشيء على نفسه.

و يمكن أن يقال: يمكن أن ينتفع بأن يستكثر من الطاعات التي يريد ثوابها على عقاب معاصيه، فيسقط ما يوازيها و ينتفع بما زاد عليه.

و ليس لأحـد أن يقول: الطـاعة التي يقابل ثوابها- متى فعلها- لعقاب فســقه من جملة تكليفه، و لا سبيل له إلى الانتفاع بثوابها مع عقاب ذلك الفسق.

و ذلك؛ أنّه لا شيء من الطاعات التي - متى فعلها - يقابل ثواتها عقاب ذلك الفسق إلا و كان يمكنه أن ينتفع بثوابها بغيرها ، بأن يكون قدّم عليها طاعات غيرها، يقابل ثوابها عقاب ذلك الفسق. فإن قبل: ما قابل من الطاعات ثوابه لعقاب الفسق لا يمكنه الآن الانتفاع به، و إن كان يتمكّن من ذلك، بأن يقدّم الطاعات الكثيرة قبله.

۱. کذا. و في: ذ (ص ۳۱۸): بعينها.

قلنا: و كذلك ما [يفعله] صاحب هذا الفسق الكبير عندكم من الطاعات لا يتمكّن الآن المكلّث من الانتفاع بثوابه، لكن كان يمكنه ذلك بأن يقدّم النوبة، فقد تساويا في هذا الوجه.

#### [ما استدلّوا به على وجوب قبول التوبة و تزييفه]

و استدالوا على وجوب قبول التوبة بوجوب قبول الاعتدار، و قالوا: المعتذر إليه إذا غلب في ظنة صدق المعتذر، قبح منه من الذمّ على إسائته ما كان يحسن قبل هذا، فإذا كان الاعتدار هو التوبة في المعنى - و إنّما اختص بهذا الاسم إذا وقع من إسائة بعضنا إلى بعض، و يستى توبةً إذا وقع من قبيح - فثبت بذلك أنّ التوبة مزيلةً للعقاب وجوباً.

قلنا: الخلاف في المعتذر كالخلاف في التاثب، و من الذي سلم أنّه يقبح من المعتذر إليه - مع غلبة ظنّه بأنّ المعتذر صادق - ما كان يحسن منه قبله؟ فهذه محض الدعوى، و ادّعاء الضرورة في ذلك لا يمكن مع خلافنا و خلاف جميع المرجئة <sup>\*\*</sup> فيه. و متى استحسنوا ادّعاء الضرورة مع خلافنا فيه قلنا: و نحن نعلم ضرورة حسن ذمّ المعتذر، و إن غلب في الظنّ صدقه، و إن خالفوا فيه. و لو كان قد سقط ذمّه بالاعتذار وجب أن يكون متى فرضنا أنّه يذمّ على هذا الاعتذار أن لا يحسن ذمّه على إسائته، و قد علمنا خلافه.

على أنّه يقال لهم: كيف يسمقط شيء عند شسيء من غير منافاة بينهما، و لا ما يجري مجرى المنافاة؟ فإنّ ما يتعلّلون به من [أنّ] التعظيم و الإجلال مع الثواب ينافي الاسمتخفاف و الإهانة مع العقاب مفقود هاهنا، إذا لم يقولوا أنّ التوبة تسقط العقاب بكثرة الثواب عليها، و أيّ تناف بين العقاب، أو ما يجري مجرى التنافى؟

فإن قالوا: قد علمنا وجوب التوبة عقلاً، فلو لم يكن سقوط العقاب عندها واجباً لما وجب فعلها؛ لأنه "لا وجه لوجوبها؛ لأنه لا يجوز أن يكون وجه وجوبها ما فيها من استحقاق الثواب؛ لأنّ

۱. أضفناه كما في: ذ (ص ۳۱۸).

المنافع لا يدخل الفعل في كونه واجباً.

قلنا: و من يسلم أنّ التوبة واجبة عقلاً؟ بل عندنا إنّها تجب لكونها لطفاً في ترك القبيح و فعل الواجب، و ذلك يعلم بالسمع. و متى علم بالسمع أنّ الله تعالى يسقط العقاب عندها تفضّلاً وجبت الإزالة العقاب؛ لأنّها صارت طريقاً إلى إزالة الضرر. و لا فرق بين أن يزول العقاب عندها وجوباً أو تفضّلاً في أنّها تجب ليزول العقاب بها.

فإن قيـل: إذا قلتم إنّ بالســمع يعلم زوال العقاب عندها، فما هذه التوية التي يزول العقاب عندها تفضّلاً من الله تعالى؟

قلنا: يجب أن نقول أ إنّها الندم على القبيح و العزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح؛ لأنّ هذه التوبة أجمع المسلمون على سقوط العقاب عندها بلا خلاف بينهم. فأمّا إذا عزم على أن لا يعود إلى مثله في وجه القبح أو في العظم و زيادة العقاب، فيه خلاف بين الأمّة؛ فإنّ فيهم من قال لا سقط.

و إنّما اختلفوا في ذلك من حيث ذهبوا إلى أنّ سقوط العقاب عندها واجب عقلاً، فأوجبوا أن يكون العزم متناولاً لجهة استحقاق العقاب من القبح المجرّد، أو وجه القبح. فأمما على ما قلناه في النّ التوبة لا توجب إسقاط العقاب عقلاً و أنّ المرجع في ذلك إلى السمع، فالواجب أن نعتبر ما اجتمعت الأممة على سقوط العقاب عنده بلا خلاف، دون ما فيه الخلاف خاصة. و ليس هاهنا دليل يقوم مقام الإجماع في هذا الباب.

#### [في مَن جمع بين الإيمان • الفسق]

فأمّا من جمع بين الإيمان و الفســق، فإنّا لا نقطع على عقابه، بل نجوّز العفو عنه، و أن يســقط الله عنه عقابه تفضّلاً.

و إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّا قد بيِّنًا جواز العفو عقلاً، و أنّه يسقط بإسقاط مستحقَّه، و ليس في السمع ما يمنع منه؛ لأنّا تصفّحنا جميع أدلته فلم نجد دليلا يمنع من ذلك، فوجب أن يكون التجويز الذي

۱. ب: يقول.

٢. كذا. و الصحيح: مِن.

علمناه عقلاً ثابتاً.

و لا يلزم على ذلك الشكُّ في عقاب الكفار؛ لأنّ السمع منع من ذلك؛ لأنّ المسلمين أجمعوا على أنّ الكفّار معاقبون لا محالة، و معلوم ضرورة ذلك امن دينه عليه السلام.

# [في الشفاعة و أنّ حقيقتها إسقاط المضارّ]

و أيضاً: فلا خلاف أنّ للنبيّ صلى الله عليه و آله شفاعة و أنّه يشفع، و الشفاعة حقيقتها في إسقاط المضارّ المستحقّة، فوجب بذلك القطع على جواز العفو عن مستحقّي العقاب من أهل الصلاة، بل على وقوع ذلك بجماعةٍ غير معيّنة؛ من حيث علمنا وقوع شفاعته عليه السلام، و أنّها تؤثّر فيما هي حقيقة فيه.

و الدليل على أنّ الشفاعة حقيقتها إسقاط المضارّ أنّها لا تخلو أن تكون حقيقةً في إسقاط الضرر لا غير، أو في إيصال المنافع لا غير، أو مشتركة بينهما. و الأوّل هو الصحيح المطلوب، و الثاني يقتضي أنّ من يسأل في إسقاط ضرر عن غيره لا يسمّى شافعاً، و لا خلاف في تسميته بذلك. و أمّا القسم الثالث فالذي يفسده أنّه كان يجب إذا سألنا الله تعالى في زيادة كرامة النيئ عليه و آله السلام و رفع درجاته أن نكون شافعين فيه، و أحدٌ من الأثمة لا يطلق ذلك، لا معنى و لا

فإن قيل: إنّما لم يطلق ذلك؛ لأنّ الشفاعة تقتضي الرتبة، فلمّا كان النبيّ عليه السلام فوقنا لم نكن شافعين فيه، كما لا نكون آمرين له.

قيـل: هذا باطل؛ لأنّ الخطاب على ضــربين، أحدهما يعتبر فيه الرتبة كالأمر و النهي، و الآخر لا يعتبر فيه ذلك كالمخبر.

فما تعتبر فيه الرتبة إنّما تعتبر بين المخاطِب و المخاطَب، دون الله الخطاب و تعلّق به. ألا ترى أنّ الأمر لمّنا اعتبرت فيه الرتبة اعتبرت فيه بين الآمر و المأمور، دون من يتعلق الأمر به؛ لأنّ القائل يقول لفلامه: ألتي الأميرَ، و ألتي الحارس، و يكون في الحالين آمراً له، و إن تعلّق الأمر في

۱. ب: ذلک ضرورة.

۲. أ: +و.

٣. أ: متعلق.

أحدهما بمن هو فوقه و في الآخر بمن هو دونه. فالشفاعة إن كانت الرتبة معتبرةً فيها وجب أن يعتبر بين الشافع و المشفوع إليه، دون من يتعلّق به الشفاعة.

و ليس لأحد أن يقول: لو جاز ذلك لجاز أن يكون الحارس شافعاً في الوزير، إذا ســأل الأميرَ إسقاط الضرر عنه.

و ذلك؛ أنّه إنّما لا يقال ذلك لأنّ العادة غير جارية بأن تؤثّر شفاعة الحارس في الوزير، فإن فرضنا أنّ السلطان غضب على بعض أصحابه، و علم أنّه لا يقبل فيه إلّا مسألة بعض الحرّاس، ثمّ سأل الحارس فأجابه، جاز أن نقول: شفّع الحارس في الأمير-في إسقاط الضرر عنه- و الوزير ، و إن كنّا لا نسمّى قول الحارس للأمير: افعل، أمراً في موضع من المواضع، فبان الفرق بينهما.

على أنّه كما لا يقال: شهقع الحارس في الأمير، كذلك لا يقال: سأل الحارس في الأمير في إسقاط الفسرر عنه، فلو كان إطلاق لفظ الشفاعة لم يجز للرتبة لل لوجب إطلاق لفظ السؤال؛ لارتفاع الرتبة. ألا ترى أنّهم لا يقولون: أمر الحارش الأمير، و يقال: سأله، فعلم بذلك أنّه إنّما لم يجز إطلاق لفظ الشفاعة لما قدّمناه، دون اعتبار الرتبة.

على أنَّه قد قيل: إنَّ الشفاعة لا تراعى فيها الرتبة بحالٍ، و لأجل ذلك قال النبيّ عليه السلام لبُريرة: وإنّما أنا شافع، أن فعلم بذلك أنَّ الشفاعة لا تعتبر فيها الرتبة.

و يبيّن ذلك أيضاً: أنّ كلّ كلام يعتبر فيه الرتبة لا يدخل بين الإنسان و بين نفسه. ألا ترى أنّهم لا يقولون: أمر فلانٌ نفسه، و يقولون: شفّع فلانٌ في نفسه، كما يقولون: سأل في حاجة نفسه. فعلم بذلك أنّ الشفاعة لا تعتبر فيها الرتبة بحال.

و لو سلَّمنا أنَّ الشفاعة مشتركة بين إسقاط الضرر و زيادة المنافع، لخصَّصناها بإسقاط الضرر؛

كذا. و لعلّ الصحيح: «أن تقول: شفّع الحارس في الوزير في إسقاط الضرر عنه».

٢. ج: للمرتبة.

٣ عن ابن عبّاس: إنّ زوج بريرة كمان عبداً يقال له: مغيث، كانّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي و دموعه تسميل على لحيت، فقال النبي صلى الله عليه المبته فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلّم للعبّاس: يا عبّاس ألا تعجب من شدّة حبّ مغيث بريرة، و شدّة بفض بريرة مغيثاً. فقال لها: لو راجعته فإنّه أبو ولدك، فقالت: يا رسول لله أ تأمرني، قال: إنّما أنا شافع، قالت: لا حاجة لمي فيه. انظر: مسند أحمد بن حنبل، ج ١، ص ٢١٥، سنن أبي داود، ج ٢، ص ٢٧٠.

لقوله عليه السملام: «اذخرتُ- و في خبر آخر: أعددتُ- شمفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي، `، و هذا صريح لما ` قلناه، و الأمّة قد تلقّت هذا الخبر بالقبول، فليس لأحد أن يجعله من أخبار الآحاد.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ المراد به زيادة المنافع، و إنّما خصّ أهل الكبائر لأنّهم أحوج إليها؛ لأجل أنهم انحبط ثوابهم بكبائرهم.

و ذلك؛ أنّ شفاعته لا يخلو أن تكون بعد إقلاعهم و توبتهم من الكبائر، أو قبل التوبة. فإن كان الأول، فلا يجوز تسميتهم بأنّهم أهل كبائر؛ لأنّه اسم ذمّ، و هم لا يستحقّون بعد التوبة شيئاً من الذمّ. فإن أرادوا أنّه كان من أهل الكبائر، قبل: هذا ترك للظاهر.

و إن كان الوجه الثاني فلا يجوز؛ لأنه لا يحسن أن يسأل النفع لمن لا يحسن إيصاله إليه، و مستحقّ العقاب لا يحسن أن يوصل إليه في حال العقاب شيء من المنافع.

فإن قيل: قوله: «اذخرت» و «أعددت» إشارة إلى حال الاذخار، و هي غير حال وقوع الشفاعة؛ لأنّ حال الاذخار حال التكليف، و هم في هذه الحال أهل الكبائر، و إن تابوا فيما بعد فزال عنهم هذا الاسم، فوقعت بهم الشفاعة.

قلنا: حال الاذخار هي جميع الأحوال التي لم تقع فيها الشفاعة، و إذا كان من شفّع فيه من أهل الكبائر لا بدّ أن يتوب قبل أن يفارق الدنيا، فهو بعد التوية و قبل وقوع الشفاعة لا يستحقّ الوصف بأنّه من أهل الكبائر، و هذه كلّها أحوال "لاذخار الشفاعة إلى وقت وقوعها. فعلم بذلك أنّ بعض أحوال الاذخار لا يستحقّ الوصف بالكبائر، و لفظ الخبر يقتضي ذلك.

# [ما استُدِلّ به من الآيات على نفي الشفاعة في أهل الكبائر • تزييفه]

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَسَفِيعٍ يطَاعُ﴾ (غافر: ١٨)، و قوله تعالى: ﴿وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَسارٍ﴾ (البقرة: ٧٧٠؛ آل عمران: ١٩٢؛ المائدة: ٧٧)، و قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَسَى﴾ (الأنبياء: ٢٨)، و قوله تعالى في وصف يوم القيامة: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَسِيًّا وَلَا يَشْبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةً﴾ (البقرة: ٤٨) يمنع جميع ذلك أن تكون الشفاعة في أهل الكبائر.

١. انظر: سنن أبي داود، ج ٤٠ ص ٢٣٦؛ المستدرك على الصحيحين، ج ١٠ ص ١٣٩.

۲. پ: يما.

٣. أ: هذه أحوال كلُّها.

قلنا: أوّل ما في ذلك أنّ العموم لا صيغة له عندنا ينفرد اله، فمن أين لنا أنّه أراد العموم دون الخصوص؟ و سندلّ عليه فيما بعد إنشاءالله، فعلى هذا لا يمتنع أن تكون الآيات مختصّةً بالكفّار، و قد ستى الله تعالى الشرك ظلماً بقوله: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لُظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: ١٣).

على أنّه نفى في الآية الأولى شفيعاً يطاع، و نحن لا نقول بذلك، فلِمَ يجب نفيُ شفيع يجاب؟ فإن قيل: الوقف عند قوله: «شفيع»، و قوله: «يطاع» مبتدء به.

قلنا: هذا خلاف ما أجمع عليه القرّاء؛ فإنّهم أجمعوا على الوقف عند قوله: «يطاع». و لو أجزنا ما قالوه لما أمكن البدأة بقوله: «يطاع»؛ لأنّ الفعل لا يتلو فعلاً، و بعده قوله: «يعلم». اللهم إلاّ أن يقدر، فيقول: يطاع الذي يعلم خائنة الأعين، و ذلك ترك للظاهر، فيحتاج مع ذلك أن يحمل لفظ الخبر-الذي هو: «يطاع» على الأمر، و ذلك مجاز، و على ما قلناه لا يحتاج إليه.

و أمّا قوله: «ما للظالمين من أنصار»، فالنصرة ليست من الشفاعة في شيء؛ لأنّ النصرة هي المدافعة و المغالبة، و الشفاعة يقترن بها الخشوع و الخضوع.

و قوله تعالى: «و لا يشفعون إلا لمن ارتضى» معناه: من ارتضى أن يشفع فيه، كما قال: ﴿مَنْ ذَا اللَّذِي يشْسَفَعُ عِشْدَهُ إِلَا لِمَن ارتضى» وكما قال: ﴿وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّسَمَاوَاتِ لَا تُعْنِي اللَّهِ عِنْدَا وَلَا اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (النجم: ٢٦)، و ليس هذا تركاً للظاهر؛ شَفَاعَتُهُمْ شَيئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (النجم: ٢٦)، و ليس هذا تركاً للظاهر؛ لأنّ المرتضى محذوف بلا خلاف؛ لأنّهم يقولون: من ارتضى أفعاله، و نحن نقول: من ارتضى أن يشفع فيه.

على أنّه قد قيل: إنّ الفاســق العلّي يجوز إطلاق الاســم عليه، بأنّه مرتضــى بمعنى أنّه ارتضـــى إيمانه، كما يقال: هذا البنّاء مرتضى عندي، أي: في البناء دون غيره من أفعاله.

و قوله تعالى: «لا تنفعها شــفاعة» متروك ٌ الظاهر؛ لأنّ عند الجميع أنّ هاهنا شــفاعةً نافعةً مقبولةً، فـإن منعوا من نفعها في ّ إســقاط العقاب منعنا من نفعها في زيادة المنافع، أو نقول: منع من إســـقاط

١. ب: يغود.

۲. ب: + في.

۶۳ ب: من.

عقاب الكفّار.

فإن قالوا: لا خلاف أنّه يحسن أن نرغب إلى الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعة نبيّه، فلو كانت الشفاعة في إسقاط العقاب لكنّا سألنا الله تعالى أن يجعلنا من أهل الكبائر.

قلنا: يلزم على ذلك إذا ســألنا الله تعالى أن يجعلنا من التؤابين و المســـتغفرين أن نكون قد رغبنا في الكبائر؛ لأنّ التوبة و الاســـتغفار لا يكونان إلّا منها، فإن قالوا ذلك مشـــروط بأنّا متى فعلنا ذلك يجعلنا ا من التؤابين و المستغفرين، قلنا في الشفاعة مثله حرفاً بحرف.

فإن قبل: يمنع من جواز العفو السمع الوارد في كثير من القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ (النساء: ١٤)، و قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ لَنْذَفْهُ عَذَاتِا كَبِيرًا ﴾ (الفرقان: ١٩)، ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي تَخْذِيهِ ﴾ (النساء: ١٣٣)، ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم ﴾ (الانفطار: ١٤)، و ما أشبه ذلك من القرآن.

قلنا: لنا في ذلك ثلاثة أوجه من الكلام، أوّلها: أن نبيّن أنّه لا صيغة في اللغة مبنية لاستغراق الجنس يختص به، و أنّ جميع الألفاظ التي يتعلّق بها المخالف مشتركة بين الخصوص و العموم. و ثانيها: أن نعارض هذه الآيات بآيات مثلها تتضمن القطع على العفو و إسقاط العقاب.

و ثالثها: أن نُلزم من جوّز العفو عقلاً و شرط في كلّ عموم القرآن الوارد في ذلك ارتفاع التوبة و زيادة الثواب على مقدار العقاب أن يشرط ارتفاع العفو؛ لأنّ على مذهبه ذلك من مسقطات العقاب، و ما اقتضى اشتراط الأمرين يوجب اشتراط الثالث.

# [في أنّه هل للعموم صيغة مستغرقة تختص به أم لا]

و الدليل على الأوّل- و هو أنّه لا صيغة للعموم مستغرقةً تختصّ به-: أنّ كلّ لفظة يشار إليها في هذا الباب مستعملةً في الخصوص. ألا ترى أنّ القائل يقول: من دخل داري ضربته، و لقيت العلماء، و قطعت السرّاق، و يريد العموم تارةً، و الخصوص أخرى. و ظاهر استعمال اللفظة في معنيين يدلّ على أنّها مشتركةً فيهما حقيقةً لهما، إلّا أن يدلّ دليل على أنّهم تجوّزوا في أحد الموضعين.

فإن قيل: المجاز أيضاً مستعمل، و لم يدلّ استعماله على أنّه حقيقةً.

قلنا: لو لم يقم دليل على كونه مجازاً، و علمنا ضرورةً من مذهب أهل اللغة أنهم يتجوزون ا ألفاظاً في مواضع، لحكمنا بأن كلّ ما استعملوه حقيقةً. و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الأصل في الوضع الحقيقة، و المجاز طارٍ عليها. ألا ترى أنّه يجوز أن يكون حقيقة لا مجاز لها، و لا يجوز أن يكون مجاز لا حقيقة له؟ و ذلك يوجب أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة.

فإن قالوا: اللفظ مستعمل في الأمرين، غير أنّه يستعمل مطلقاً مجرّداً في الاستغراق، و يستعمل في الخصوص مقترناً بدلالة.

قلنا: هذا دعوى لا برهان عليها، و الاستعمال الذي ادّعيناه قد صبح بلا خلاف. و ادّعوا أنّ مع الاستعمال في أحد الموضعين قرينة، و على من يدّعي أمراً زائداً على ما علمناه دليل. و لو أنّ أصحاب الخصوص قالوا: إطلاق هذا اللفظ موضوع للخصوص، و العموم يعلم بدليل، لعارضوهم في المقال.

دليل آخر: و منا يدلّ على أنّ هذه الألفاظ مشتركة بين الخصوص و العموم، حسن الاستفهام إذا خاطب بها المخاطب. ألا ترى أنّ من قال: من دخل داري ضربتُه، يحسن أن يستفهم فيقال: و إن دخل فلانّ؟ و كذلك إذا قال: لقيت العلماء و أكرمت الأشراف، يحسن أن يستفهم عن مراده من العموم أو الخصوص، و لا يحسن الاستفهام إلّا مع اشتراك اللفظ؛ بدلالة أنّه إذا قال: لقيت رجلاً، و ابتعت فرساً، لم يحسن أن يستفهم عن مراده؛ لاختصاص اللفظ، و لو قال: رأيت عيناً، و شاهدت شيئاً، حسن الاستفهام؛ للاشتراك. و لا يمكن دفع حسن الاستفهام هاهنا؛ لأنّ ذلك يؤكي إلى دفع حسن الاستفهام هي كلّ موضع، و ذلك باطل.

فإن قيل: إنّما حسن الاستفهام؛ لأنّ المخاطَب يجوّز أن يكون المخاطِب تجوّز به، و أراد الخصوص.

قيل: ذلك يوجب حسن الاستفهام في جميع الخطاب؛ لجواز دخول المجاز في جميعه، و ذلك فاسد؛ لِعلمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة.

على أنَّ المخاطب إذا كان حكيماً و عدل عن الحقيقة إلى المجاز، فلا بدّ أن يدلّ على ذلك،

۱. أ: يجۇرون.

فلا معنى لاستفهامه مع فقد دلالة المجاز.

فإن قالوا: أليس يحسن أن يستفهم من قال: ضربت أبي، فيقال: أضربتَ أباك؟ و من قال: صمتُ شهراً، و دفعت إلى فلان عشراً، يحسن أن يستفهم في جميع ذلك، فيقال: أصمتَ شهراً كاملاً أم ناقصاً؟ و أعطيته عشرةً تامّةً أم ناقصةً؟

قلنا: الاستفهام هو طلب العلم و المعرفة، و على هذا لا يحسن إلا مع اشتراك اللفظ. و قول القائل: أضربت أباك، ليس باستفهام، و إنّما هو استكبار و استعظام. ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول له مصرّحاً: أضربت أباك أم لم تضربه؟ كما يحسن أن يقال- لمن قال: ضربت غلماني-: أضربت جميعهم أو بعضهم؟

فأتما لفظة «شــهر» فمشــتركة بين الثلاثين و تسعة و عشرين، و «عشرة» مشتركة بين تسعة و عشرة، فلهذا حسن الاستفهام.

فإن قيل: لو لم تكن لفظة «من» مستغرقة للعقلاء لما حسن أن يستثنى منها كل عاقل، و نحن نعلم أنّ القائل إذا قال: من دخل داري أكرمته، يحسن أن يستثنى منه كل عاقل، و الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته؛ بدلالة أنّه يقبح أن يستثنى البهائم من هذا اللفظ لمما لم يجب دخولها تحته.

قيل: نحن نخالف في ذلك، و نقول: ليس من شرط الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، بل نقول: مِن شرطه أن يخرج من الكلام ما لولاه لصلح دخوله تحته، فاستثناء كلّ عاقل إنّما حسن للصلاح دون الوجوب، و لم يحسن استثناء البهائم؛ لأنّها لا تصلح أن تدخل

فأمّا حسن الاستثناء من لفظة اعشرة الواحداً و اثنين، فإنّما حسن؛ لأنّ عند بعض المرجنة لفظ عشرة مشتركة بين جميع ذلك، فهذا القائل قد سيوّى بين الأعداد و بين غيرها. و الذي استقواه رحمه الله أنّه إذا ثبت ذلك في الأعداد لم يجب ثبوته في غير الأعداد.

على أنّه إذا قيل: إنّ الاســـتناء من حقّه أن يخرج من الكلام ما لولاه لصـــلح دخوله تحته، فإذا وجب ذلك في الأعداد فقد حصـــل فيه الصـــلاح و زيادة، فلم ينقض ما قلناه- من أنّ الأصـــل فيه الصلاح- إذا ثبت في بعض المواضع الوجوب؛ لأنّ الوجوب أزيد من الصلاح. و ليس لهم أن يقولوا: إنَّ هذا يقتضي حسن دخول الاستثناء في النكرات.

و ذلك؛ أنّ استثناء المعرفة من النكرة فإنّه يجوز بلا خلاف. ألا ترى أنّه يحسن أن تقول: اضرب رجالا إلا زيداً، فأممّا استثناء النكرة من النكرة فإنّما لم يحسن؛ لأنّه لا يفيد شيئاً، فإن وصفته أو خصّصته حسن؛ لأنّه يقرب من المعرفة، فيجوز أن تقول: جائني قومٌ إلاّ رجلا ظريفاً أو عاقلاً.

و يبيّن فساد ما استدلّوا به من الاستثناء: أنّه يحسن بلا خلاف أن يقول القائل: لقيتُ جماعةً من

العلماء إلا زيداً، و أقتل فرقةً من المشركين، و يستثني منهم من أراد، و لا يدل على أن لفظة «قوم» جماعة مستغرقة. و من قال: إنّ الالف و اللام لا يستغرقان، يلزمه أن لا يستدل بدليل الاستثناء؛ لأنهم يقولون: لقيتُ العلماء إلا زيداً و عمرواً، و مع هذا لا يدل على أنّ اللفظ مستغرق مع الإطلاق. فإن قالوا: لو لم تكن لفظة «مَن» مستغرقة للعقلاء لما حسن إذا قال القائل: من عندك—مستغماً— أن يجاب بذكر آحاد العقلاء و جماعاتهم، كما لا يحسن أن يجيب بذكر البهائم، فلو لم يكن اللفظ مستغرقاً لم يمتنع أن يكون الجواب بعض العقلاء يجري مجرى الجواب بعض البهائم، و ذلك فاسد.

و أيضاً: فإنّهم استطالوا أن يقولوا: أزيدٌ عندك، أ خالدٌ عندك، أ بكرٌ عندك، فعدلوا عن ذلك إلى لفظ «مَن»، و أقاموه مقام تعداد الأسماء.

قلنا: لا نسلَم أنّ من أطلق الاستفهام بهذه اللفظة، و لا يُعلَم قصده في خصوص أو عموم، أنّه يحسن أن يجاب بذكر آحاد العقلاء، بل نقول: إنّه متى لم يعلم مِن قصده الاستفهام على وجه الاستغراق لم يحسن أن يجاب بذكر كلّ عاقل.

يين ذلك: أنّه إذا قال: مَن جاء ك؟ يحسن أن يقال له: مِن الأشراف أو العامّة؟ مِن العلماء أو السوقة؟ أو من الأحرار أو العبيد؟ و كذلك إذا قال: ما تملك؟ يحسن أن يقال: مِن الثياب أو المال؟ أو العبيد أو الإماء؟ فلو كان اللفظ مستغرقاً لما حسن جميع ذلك. و إنّما حسن الجواب بآحاد العقلاء و لم تصلح للبهيمة.

فأمًا عدولهم عن تعداد الأسماء؛ فلفائدة معلومة؛ لأنّ تعداد الأسماء يطول و لا يمكن استيفائه، و هذه اللفظة تصلح للاستفهام عن جميع العقلاء، مجتمعين و متفرقين. على أنّه لو ثبت أنّ هذه اللفظة مستغرقةً في الاستفهام لم يجب استغراقها في الشرط و الجزاء، و هو موضع الخلاف مع أصحاب الوعيد \.

و ليس لهم أن يقولوا: إذا ثبت أنَّها مستغرقةٌ في الاستفهام ثبت أنَّها مستغرقة في الجزاء.

و ذلك؛ أنّ هذه دعوى نحن نخالفهم فيها. على أنّهم قد أوجبوا عموم هذه اللفظة إذا كانت نكرةً، و لم يوجبوا عمومها في المعرفة، فهلًا جاز أيضاً عمومها في الاستفهام، و إن لم يجب ذلك في الجزاء.

ذكرنا هذه الطريقة على ما نصرها رحمه الله في «الذخيرة» و غيرها من كتبه، و قد نصرتُ أنا في «العُدّة في أصول الفقه» أنّ العموم له صيغةً، فعلى ذلك نترك المنازعة، و نعوّل على الفصل الثاني و الثالث.

# [ما دلّ من الآيات على ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر]

و أمّا الطريقة الثانية، و هي المعارضة بآيات القرآن، فمثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَــاءً ﴾ (النســاء: ٨٤، ١١٦)، و مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (الرعـد: ٦)، و قولـه تعـالى: ﴿ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يغْفِرُ الـذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (الزمر: ٥٣).

و كيفيّة وجه دلالة الآية الأولى: أنّه تعالى لم ينف غفران الشرك على كلّ حال، بل نفى أن يغفره تفضّلاً، فكأنّه قال: لا يغفر أن يشرك به تفضّلاً، بل استحقاقاً، فيجب أن يكون المراد بقوله: «و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أنّه يغفره بغير استحقاق، بل تفضّلاً؛ لأنّ موضوع الكلام الذي يدخله النفي و الإثبات و ينضم إليه الأعلى و الأدون، أن يخالف الثاني الأوّل. ألا ترى أنّه لا يحسن أن يقول القائل: «أنا لا أركب إلى الأمير إلّا إذا ركب إليّ، و أركب إلى من دونه إذا ركب إليّ، و أركب إلى من دونه إذا ركب إليّ»

أطلق «أصحاب الوعيد» و «الوعيدية» على المعتزلة و الخوارج؛ لقولهم بالوعد و الوعيد، و أن الله صادق في وعده، كما هو صادق في وعيد». و أنه لا يغفر الذنوب إلا بعد التوبة، ظو مات بدونها يكون معذباً قطعاً و لا يغفر له جزماً و يخلد في النار و يعذب عذاباً أضسعف من عداب الكافر. انظر: مقالات الإسسلاميين، ص ٧٧٤، الملل و النحل ج ١، ص ١٣٣٠ تاج العروس، ج ٥٥ ص ٩٣٩٠ تلخيص المحصل، ص ٣٣٤ بحوث في العلل و النحل، ج ٣، ص ٣٤٩.

و إنّما يحسن أن يقول: «و أركب إلى من دونه، و إن لم يركب إلي، فيخالف الثاني الأول. و كذلك لا يحسن أن يقول: «أنا لا أتفضّل بالكثير من مالي، و أُعطي البسير إذا استحقّ عليّ»، و إنّما يحسن أن يقول: «و أُعطي البسير تفضّلاً من غير استحقاق».

على أنّ قوله: «و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» يقتضي أنّ ما دون الشرك يغفره، صغيراً كان أو كبيراً، تاب منه أو لم يتب؛ لأنّ لفظة «ما» تستغرق جميع ذلك على مذهب المخالف.

و ليس لهم أن يقولوا: نحن نخصَ عموم هذه الآية ليسلم عموم آياتنا.

و ذلك؛ أنَّ لقائل أن يقول: أنا أخصَّ عموم آيات الوعيد ليسلم عموم آيات العفو.

فإن قيل: الله تعالى شرط المشيّة في الآية، و يقتضي ذلك إجمال الآية.

قلنا: المشية إنّما دخلت في من يغفر له، لا فيما يغفر، فلا تعلق ابذكر المشية في هذا الباب. على أنّه تعلى على الغفران في الآية بالمشية، و الظاهر من ذلك أنّه تفضّل؛ لأنّ الواجب لا تعلق بالمشية؛ لأنّ أحداً لا يقول: «أنا أرد الوديعة إن شئتُ، و أقضى الدين إن شئتُ»، و يحسن أن يقول: «أنا أتفضّل إن شئتُ».

و الآيـة الثـانية هو أنّ الله تعالى أخبر أنّه يغفر الذنوب على ظلمهم، و ذلك يفيد في حال كونهم ظالمين، و يجري ذلك مجرى قوله: «لقيتُ فلاتاً على أكله، و أودّه على غدره».

فإن شرطوا فيها التوبة، قلنا: ذلك ترك للظاهر؛ لأنَّه خالٍ من اشتراط التوبة.

و الآية الثالثة تقتضي أن يغفر جميع الذنوب؛ لأنّ الألف و اللام يقتضي الاستغراق عند المخالف، و إنّما أخرجنا الكفر بدليل الإجماع. و قوله عقيب هذه الآية: ﴿ وَأَنْيَبُوا إِلَى رَبَّكُمْ ﴾ (الزمر: ٥٤) كلام مستأنف لا يجب أن يشرط ذلك في الآية الأولى؛ لأنّ عطف المشروط على المطلق لا يوجب أن يجعله مشروطاً.

# [في تخصيص آيات الوعيد بالعفو كما تخصّص بالتوبة و زيادة الثواب]

فأمّا الطريقة الشالثة: فهي أن يقال لهم: أنتم تشــترطون في آيات الوعيد التوبة و زيادة الثواب؛ لأنهما يؤثّران في اســتحقاق العقاب، فهلّا شــرطتم أيضــاً العفو؛ لأنّه متى حصــل أيضــاً فإنّه يزيل

۱. ب: متعلق.

العقاب كالتوية و كثرة الثواب، فتكون الآيات مشروطةً بالأمور الثلاثة.

فإن قالوا: العقل يقتضى سسقوط العقاب بالتوبة و زيادة الثواب، و ليس في العقل ما يدل على حصول العفو.

قلنا: العقل كما اقتضى ستقوط العقاب بالتوبة و زيادة الثواب، فكذلك يقتضي ستقوطه عند حصول العفو. وكما يجوز في العقل أن يعفو مالك العقاب و يجوز أن لا يعفو، فكذلك يجوز أن يختار العاصى التوبة و يجوز أن لا يختارها. وكذلك القول في عظم الطاعة.

و يجب أن يقابل بين الوقوع و الوقوع من العفو اله التوبة، و بين الجواز و الجواز؛ فإنهما سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فإن قلتم عموم آيات الوعيد يقتضي أنّه تعالى لا يختار العفو، فهلّا دل عموم هذه الآيات على أنّ أحداً لا يختار التوبة و لا طاعةً يزيد ثوابها على عقاب معاصيه؟ لأنكم إنّما تنفون بالظاهر اختيار العفو ليسلم وقوع العقاب، و هذا بعينه قائم في التوبة و زيادة الثواب، فينبغي أن تقولوا: إنّ الظاهر يمنع من وقوعها أجمع.

فإن قيل: لو حملنا الآية على ما قلتم لم تكن فيها فائدةً؛ لأنّه لا فائدة في أن يقول تعالى: من لم يتب و لم يزد ثواب طاعاته على عقابه و لم أعف عنه فإنّني أُعاقبه؛ لأنّ ذلك معلوم، و الضرورة تقود إليه؛ لأنّ كلّ من لم يسقط عقابه بأحد مسقطات العقاب لا بدّ أن يكون معاقباً.

قلنا: يمكن أن لا يسقط عقابه بشيء من ذلك و لا يستوفى منه، بل يكون باقياً في ذمّة العاصي. و إذا كان ذلك جائزاً فقد صارت آيات الوعيد مفيدةً للاستيفاء متى لم يسقط بأحد الأمور الثلاثة، و لولاها لما علمنا ذلك.

على أنّا لو ســــلمنا ما قالوه، من أنّه لا فائدة حينئذ في الآية، فالفائدة تحصـــل بعدم كلّ واحد من الثلاثة، فلِمَ جعلوا الآية دالّة على أنّ العفو لا يحصـــل ليفيــد الآيــة، دون أن يجعلوهــا دالةً على أنّ العاصي لا يختار التوبة أو كثرت الطاعة ليفيد الآية؟

فإن قيل: لو أسقط الله تعالى العقاب، لم يخل أن يسقطه قبل وقوع المعصية أو في حالها أو بعدها. و لا يجوز أن يسقطه قبل حصولها و لا في حال حصولها؛ لأنّ الإسقاط ضرب من التصرّف، و إنّما يصحّ الإسقاط إذا صحّ الاستيفاء، فلمّا لم يحسن الاستيفاء في هذين الحالين لم يحسن أيضاً الإسقاط. و إن أسقط بعد حصول المعصية فذلك باطل؛ لأنّا قد علمنا أنّه لا أحد من المكلفين إلّا إذا سرق و أصرّ عليه أنّه يُقطَع على وجه الجزاء و النكال، و كذلك كلّ زانٍ مُصِرّ يُجلَد على سبيل العقوبة، فلو كان العفو جائزاً لبطل هذا الإجماع.

قلنا: إسقاط العقاب قبل توبته لا يصحّ، كما قالوه، لكنّه يمكن أن يقال: إنّه يمنع من ثبوت الحقّ مستقبلاً، كما أنّ القائل إذا قال: كلّ حقّ أستحقّه مستقبلاً عليك افقد وهبته لك، فإنّ ذلك يمنع من استقرار الحقّ عليه. غير أنّا نسلّم ذلك؛ لأنّ الخلاف معهم في إسقاط العقاب بعد ثبوته.

و ما اذعوه من الإجماع في قطع السارق و جلد الزاني فيه خلاف؛ لأنّ المرجئة بأجمعها يخالف فيه؛ لأنهم لا يقطعون نكالاً و لا يجلدون عقوبة إلا من علموا استحقاقه للعقاب و أنه ما عفي عنه، و يقولون: قطعه من غير علم بسقوط عقابه جارٍ مجرى قطعه مع تجويز أن يكون تائباً، و لا خلاف أنّ المشهود عليه بالسرقة أو الزنا أو المُقرّ بهما لا يقام عليه الحدّ نكالاً و عقوبةً؛ لجواز أن يكونا شهداء لا زوراً، أو أقرّ لبعض الأغراض و إن لم يكن فاعلاً لما استحقّ به الحدّ.

و ليس لأحـد أن يقول: إنّ هـذا القول يؤدّي إلى تعـذُر قطع ســـارقٍ مَا على وجه العقوبة؛ لتعذّر هذا الشرط.

قلنا: لو لم يمكن "ذلك- كما قالوه- لكفى في العلم بفائدة الآية أنّ من كان حاصلاً على صفات مخصوصة فإنّه يستحقّ القطع عقوبةً، و إن لم يحصل لنا العلم بمن هذه صورته. على أنّ ما اعتبره المخالف من الشروط أيضاً يستحيل العلم بها؛ لأنّهم يشرطون أن يكون الإمام عالماً بأنّه سرق لما يملكه المسروق منه مِن حِرزٍ، و قد بلغ قيمته القدر الذي يتعلّق به القطع، و أن يكون في حال السرق كامل العقل قد ارتفعت عنه الشبهات، و هو مُصرّ غير تائب، و هذا معلوم تعذّر الإحاطة به، و حصول العلم بجميعه. فإن فرضوا ذلك تقديراً فرضنا مثل ذلك في العفو؛ لأنّه لا يمتنع عندنا أن يجعل الله اللهما أمارةً على الفرق بين السارق المستحقّ للقطع عقوبةً، و بين من يُقطَع امتحاناً.

على أنَّه يمكن امتثال الآيات كلُّها في الكفَّار؛ لأنَّ العفو ممنوع من جميعهم.

۱. ب: -عليک.

٢. كذا. و لعل الصحيح: يكون الشهداء.

۳ ب: یکن.

٤ ب: - الله.

#### [ما استُدِلّ به على ارتفاع العفو]

و استدلوا على ارتفاع العفو بأن قالوا: لو عفى عنهم لم يخل حالهم بعد العفو من أمور: إمّا أن يدخلهم الجنّة أو النار، أو لا يدخلهم جنّة و لا ناراً. فإن أدخلهم الجنّة لم يخل أن يكونوا مثابين أو غير مثابين، و إن أدخلهم النار لم يخل أن يكونوا معاقبين أو غير معاقبين.

و كونهم في غير جنّة و لا نار لا يخلو أن يميتهم و يفنيهم أو يكونوا أحياء في دار أخرى، و الإجماع يمنع منه؛ لأنّ الإجماع حاصل على أنّه لا منزلة للمكلّف في الآخرة بين الجنّة و النار. و يمنع الإجماع أيضاً من إدخالهم النار غير معاقبين، أو معاقبين بعد حصول العفو. و إن كان العقل مانعاً من عقابهم بعد العفو فلم يبق إلا أنّهم يدخلون الجنّة مثابين و لا ثواب لهم؛ لأنّ عقاب معاصيهم قد أحبط ثوابهم. و لا يمكن التفضّل بالثواب؛ لأنّة قبيح، فوجب بهذه الجملة القطع على بطلان العفو.

قلنا: هذه الجملة مبنيّة على القول بالإحباط، و أنّ ثوابهم قد بطل بما معهم من العقاب، و ذلك قد بيّنا فساده. فإذا ثبت ذلك نقول: إذا عفا الله تعالى عن العصاة فإنّه يدخلهم الجنّة مثابين بما معهم من ثواب طاعاتهم؛ لأنّه باق لم يبطل.

فإن قيل: إذا نفيتم التحابط ما تقولون في من كفر بعد إيمان، أو آمن بعد كفر؟

قلنا: يجوز أن يتلو الإيمانُ الكفرَ، و لا يجوز أن يكفر المؤمن أصــــلاً، و إن كان في المرجنة من جوز أن يكفر المؤمن كفراً لا يوافي به، و الأؤل هو الصحيح.

فإذا وقع الإيمان بعد الكفر فإنّ الله تعالى يعفو عن عقاب الكفر تفضّـــالاً؛ لحصـــول الإجماع على سقوط عقاب من ذكرناه.

#### [الكلام في الموافاة]

فأتما المؤمن فلا بدّ أن يوافي بإيمانه؛ لإجماع الأتمة على أنّ الإيمان يستحقّ به الثواب الدائم، فلو جوّزنا أن يكفر كفراً يوافي به لاستحقّ العقاب الدائم على كفره؛ للإجماع على ذلك، فيجتمع له استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم، و الإجماع مانع من استحقاق الثواب الدائم و العقاب

الدائم على وجه الجمع.

و أيضــاً: فإذا بطل التحابط و اجتمع الثواب الدائم و العقاب الدائم فلا بدّ أن يتلو الثواب العقاب، و العقاب الثواب، و اجتمعت الأتمة على أنّ الثواب لا يتعقّبه العقاب، و لا يتخلّله، و أنّه لا ينقطع.

فإن قبل: أليس في الناس من قال لا يستحق على الله شيء، فكيف تدّعون الإجماع في استحقاق إدامة الثواب، و فيهم من يشرط في استحقاق الثواب الموافاة بالإيمان، كما شرطتم في الكفر.

قلنا: من قال من البغداديّين أنّه لا يستحقّ الثواب على الله تعالى فإنّما قالوا لا يستحقّ ذلك في عدله، و إن قالوا باستحقاقه في الحكمة أو الجود، و ليس كلامنا في جهة استحقاقه. و من قال من المجرّرة أنّه لا يستحقّ على الله تعالى فهم جميعاً معنا.

على أنّ الثواب متى لم يحبطه فاعل الطاعة فلا بدّ من أن يوصل إليه و يفعل به، و نحن نجعل بدل قولنا: إنّه يستحقّ، أنّه يفعل به الثواب الدائم متى لم يحبط، و يستقيم الكلام.

فأمّا من شرط الموافاة في استحقاق الثواب، فقوله باطل؛ لأنّ وجوه الأفعال التي يستحتّى بها شروطها لا تجوز أن تكون منفصلة عنها، و لا متأخّرة عن وقت حدوثها، و الموافاة منفصلة عن وقت حدوث الإيمان، فلا يجوز أن يكون شرطاً و لا وجهاً.

فإن قيل: هذا يلزمكم في الفرق بين الكفر الذي يوافى به و الكفر الذي لا يوافى به في دوام عقاب أحدهما دون الآخر.

قلنا: لا يلزمنا ذلك؛ لأنّا لا نجعل الموافاة شرطاً و لا وجهاً، بل نجعلها دلالةً على صفة المستحقّ، فإذا لم يواف به دلّنا على أنّ كفره وقع في حال حدوثه على وجه لا يقتضي ذلك، و الدلالة لا الذي يوافى به من الكفر [دلّنا] على أنه وقع في الأصل على وجه تستحقّ به ذلك، و الدلالة لا تجعل المدلول على ما هو عليه.

فإن قالوا: نحن نقول في الموافاة بالإيمان مثل ذلك، فنجعلها دلالةً على أنّه وقع على وجه لا يستحقّ به الثواب إذا لم يواف به، و عكس ذلك إذا وافي به.

قلنا: هذا يفســده الإجماع؛ لأنّ أحداً من الأتمة لم يعتبر ذلك؛ لأنّ من اعتبر الموافاة في الإيمان جعلها شرطاً و وجهاً و لم يجعلها دلالةً، فالذي قال بخلافه يمنع منه الإجماع. على أنّا لو قلنا بذلك لما ضررنا؛ لأنّ الذي يمنع منه أن يسمتحقّ الثواب الدائم و العقاب الدائم، فأمّا إذا استحقّ أحدهما فلا يمنع منه.

فإن قبل: لم فرقتم بين الكفر الذي يوافى به و الكفر الذي لا يوافى به في دوام العقاب؟ قلنا: الإجماع؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ دوام العقاب لا يعلم عقلاً، و إنّما يعلم دوام عقاب الكفر الذي يوافى به للإجماع، فقطعنا عليه، و ما لا يوافى به فلا إجماع على دوامه و لا على انقطاعه، و إنّما يرجع في ذلك إلى الدليل. على أنّه لو استحقّ على الكفر الذي لا يوافى به العقاب الدائم، و هو يستحقّ على الإيمان الثواب الدائم، لأذى ذلك إلى اجتماعهما على وجه الدوام، و قد بيّناً فساده.

هذا الذي ذكرناه ذكره في كتبه رحمه الله. و عندي أنّا لو سلّمنا أنّ الكفر كلّه يستحقّ به العقاب الدائم لما ضرّنا؛ لأنّ الأمّة أجمعت على أنّ الكافر إذا آمن فإنّ عقابه يسقط إمّا وجوباً أو تفضّلاً، على خلاف فيه، و لا يجتمع استحقاقهما على وجه الدوام؛ لأنّ العقاب ساقط هاهنا.

# [في أنّ المؤمن لا يكفر]

و إنَّما قلنا: إنّ المؤمن لا يكفر، و إن كان كفراً لا يوافى به؛ لأنّ الأمّة قد أجمعت على أنّ كلّ كافر يستحقّ اللعن و البراءة و أنّه لا يستحقّ شيئاً من التعظيم و التبجيل، فلو جوّزنا أن يكفر كفراً لا يوافى به لأدّى إلى أن يكون في المرتدّين من يستحقّ غاية التعظيم و التبجيل، و الإجماع بخلاف ذلك.

فإن قيل: قد نرى كثيراً من المؤمنين يكفر، فربما مات على كفره، و قد قال الله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا﴾ (النساء: ١٣٧).

قلنا: ليس كل من أظهر الإيمان كان مؤمناً على الحقيقة، فإذا رأينا مُظهراً للإيمان كَفَرَ دلنا ذلك على أنّه لم يكن مؤمناً أصلاً. و المراد بالآية من أظهر الإيمان؛ فإنّ ذلك يستى مؤمناً، كما قال الله سبحانه: ﴿ فَإِنْ عَلِيْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ (الممتحنة: ١٠)، و كما قال: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَيْةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (النساء: ٩٢). و إنّما أراد به ٢ من كان على ظاهر الإيمان.

۱. أ: اجتمعت.

و اعلم: أنّ كلّ من ظهر لنا منه فعل القبيح، سواء كان كفراً أو فسقاً، قطعنا على أنّه يستحقّ العقاب إذا كان بشرائط التكليف و لم يكن مكرهاً عليه، و ليس كلّ من ظهر لنا منه فعل الطاعة يقطع على أنّه يستحقّ الثواب؛ لتجويز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره.

و إذا ظهر لنا منه الفعل القبيح، كفراً كان أو فسـقاً، و رأيناه مصرًا بأمارات الإصرار و انتفاء التوبة، قطعنا على أنّ عقابه لم يسقط بالتوبة، فأمّا بالعفو فإنّ العقل يجيز إسقاط عقابه به.

فإن كنّا على ما كنّا عليه في العقل جوّزنا سقوط عقابه بالعفو. و إن كان بعد ورود السمع، نظرنا في فعل القبيح، فإن كان كفراً قطعنا على ثبوت عقابه و أنّه لم يسقط بالعفو؛ لإجماع الأنمّة على أنّ عقاب الكفر لا يسقط بالعفو. و إن كانت المعصية فسقاً ليس بكفر جوّزنا سقوط عقابه بالعفو و ندم فاعله، بشرط أن لا يكون عقابه قد أسقط بالعفو.

و متى غاب عنا من قطعنا على عقابه و ذمه من الكفّار فإنّا نذمه بشرط أن لا يكون قد تاب من الكفر، فأمّا الفاسق إذا غاب عنا فإنّا نذمه بشرط أن لا يكون تاب أو عفي عنه؛ لجواز كلا الأمرين. و أمّا من أظهر الإيمان أو شيئاً من الطاعات فإنّا لا نعلم بمجرد إظهاره ذلك استحقاقه للثواب؛ لأنّ الثواب إنّما يستحقّ إذا أوقعت الطاعات على وجوه مخصوصة، و تلك الوجوه خافية عنّا، فينبغي أن يشرط في مدحه أن يكون ظاهره كباطنه، و أنّه أوقعها على الوجه الذي يستحقّ بها الثواب، و لا يحتاج أن يشرط انتفاء ما يحبطها؛ لأنّا قد أبطلنا الإحباط. فإن قام لنا دليل على أنّ من ظهرت منه الطاعة معصوم قطعنا على أنّه مستحقّ للثواب و مدحناه قطعاً من غير شرط.

# فصل: فيما يتصل بالكلام في الوعيد

مِن حكم المكلّف في القبر، و أحكام الموقف و الحساب و الميزان و الصراط و غير ذلك، و بيان حكم الآخرة

## [في عذاب القبر]

اعلم: أنّ المسلمين أجمعوا على عذاب القبر، لا يختلفون فيه. و ضرار بن عمرو لا يعتذ بخلافه؛ لأنّ الإجماع تقدّمه و تأخّر عنه. و لا يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَمَثْنَا اثْنَتَينِ وَأَحْيِبَنّنَا اثْنَيَنِ﴾ (غافر: ١١)؛ لأنّ أصحابنا الإماميّة يثبتون رجعة كثير من الأموات إلى دار الدنيا، فيثبتون حياتين و موتين ليس منهما الموتة في القبر بعد الحياة.

فإذا قيل: يلزم على هذا أن يكون الموتات ثلاثاً.

قلنا: لا يجب ذلك؛ لأنّ الرجعة ليسبت واجبةً في كلّ ميّت. و يجوز أن يكون المراد في الآية بتثنية الموتتين خبراً عمّن لم يعد إلى دار الدنيا. على أنّ الخبر بوقوع موتتين يمنع من أن يكون الموتنة واحدةً، و لا يمنع من الزيادة عليهما. ألا ترى أنّه قال: «وأحيّيتنا اثنتين» و لم يمنع من حياة ثالثة.

و من أثبت عـذاب القبر لا بدّ أن يثبت الإحياء ثلاث مرّات؛ مرّةً في دار التكليف و ثانيةً لعذاب القبر و ثالثةً ليوم القيامة، فما يلزمنا من تثبيت الموتتين يلزم مخالفينا في تثبيت الإحياء '.

و الملكان النازلان على الميّت ســـقيا منكراً و نكيراً؛ اشــتقاقاً من اســتنكار المعاقب لفعلهما و نفوره عنهما، و ليس المراد بذلك اشتقاقه من الإنكار.

فأمّا من أنكر عذاب القبر فهم طائفتان، منهم مّن أحاله، و منهم من قال إنّه قبيح. و قول الفريقين يبطل؛ لحصول الإجماع على أنّه واقع، و ذلك يمنع من إحالته و قبحه معاً.

أ. فد (ص ٥٣٠): فما يلزم الإمامية من تثليث الموتة يلزم مخالفيهم في تثنية الإحياء.

و يدل على صحّته و رفع الإحالة أنّ الميّت إذا أعيد حيّاً صحّ أن يعاقب، كما يصحّ ذلك قبل الموت، و من أحال ذلك ربما ظنّ أنّه يعاقب و هو ميّت، فأحال ذلك، و قد بيّتا خلافه.

و أمّا ضيق القبر عن العقاب، فيجوز أن يوسّعه الله تعالى حتّى يمكن المعاقبة. و إن كان المتولّي من الملائكة للعذاب لا يحتاج إلى سعة موضع المعاقبة.

و إذا كان العقاب مستحقاً جاز تقديم بعضه في دار الدنيا، كما نقول في الحدود، و لا يمتنع أن تكون في تقديمه مصلحة، فيخرج عن كونه عبثاً. و تكون المصلحة للملائكة، أو تكون لنا في الإخبار عن ذلك و الإعلام بأنّ ذلك يقع لا محالة مصلحةً.

فإن قيل: لا حال ينبش فيها الميّت إلّا و يوجد على حاله.

قلنــا: ليس لعذاب القبر وقت مخصـــوص، فلا يمتنع أن لا يوافق حال ظهور الميّت لنا في النبش حال تعذيبه، بل يتقدّم إحدى الحالتين على الأخرى.

فإن قيل: لو عوقب الميت لوجب أن يكون عاقلاً قادراً على الكلام، فكان يجب أن يسمع كلامه.

قيل: كمال العقل لا بدّ منه، و لا يجب أن يكون قادراً على الكلام الذي يسمع، إمّا بأن لا تكون فيه قدرة، أو يكون هناك مانع أو حائل من سماعه.

### [في المحاسبة في الموقف]

و أتما المحاسبة في الموقف و المسائلة فليس لاستفادة العلم بأحوالهم؛ لأنّ الله تعالى عالم بأحوالهم بن حيث علم جميع المعلومات، و لا يمتنع أن يكون في ذلك أغراض يفعل لأجلها؛ لأنّ بالمحاسبة و المسائلة و شهادة الجوارح يظهر الفرق بين أهل الجنّة و النار، و يتميّز كلّ فريق من صاحبه، فيسرّ بذلك أهلُ الثواب و يكثر بذلك نفعهم، و لا يمتنع أن تكون في العلم بذلك مصلحةً في دار التكليف.

و الإجماع حاصل على حصول المحاسبة، و القرآن شاهد به، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدَلِ أَتَينَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ۗ (الأنبياء: ٤٧).

#### [شهادة الجوارح و نشر الصُحُف]

و كذلك شـهادة الجوارح و نشـر الصُحُف مجمّعُ عليه، و القرآن شاهدٌ به، لكنّ المسائلة-- و إن

كانت عامّة - فإنّها تكون على المؤمنين سهلة، لا ألم فيها، و تكون للكفّار على سبيل المناقشة و التبكيت لهم. و قد فضل القرآن بصريحه بين الحسابين \.

و أمما كيفيّة شهادة الجوارح، فقال قوم: يُبنيها الله تعالى بنيةً حيّ منفصل، فتشهد بذلك. و قيل: إنّه تعالى يفعل فيها الشهادة، و أضافها إلى الجوارح مجازاً.

و الوجهان جميعاً مجاز؛ لأنّ الأوّل يقتضمي أنّ اليد و الرِجل خرجت من كونها يداً أو رِجلاً. إذا بنيت بنية حيّ منفصل، و الظاهر إضافة الشهادة إلى الجوارح.

و قيل: إنّ الشاهد هو العاصي نفسه، و يشهد بما فعل و يقرّ به، و يبني الله أعضائه بنية يمكنه أن يفعل بها الكلام. و قوّوا هذا الوجه بقوله: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ (النور: ٢٤)، و معلوم أنّ شهادة اللسان هي فعل صاحب اللسان، و كذلك باقي المجوارح، و ذلك كما يقول أحدنا لغيره: أقرّ لسانك بكذا و كذا، و إنّما أقرّ المجرّ دون اللسان.

و قيل: إنّ ذلك عبارةٌ عن ظهور أمارات و وضوح الأمر في لزوم الحجّة لهم، و العلم بما فعلوه، فعُبّر عن قوّة العلم بذلك بشهادة الجوارح، كما قالوا: عيناك تشهدان بسهرك، و إنّما يريدون ما قلناه.

#### [في الميزان]

فأتما الميزان، فقد قال قوم: إنّه عبارة عن العدل و التسويّة و القسمة الصحيحة، كما يقولون: كلامُ فلانٍ موزونٌ، و أفعاله موزونةً. و هذا الوجه أحسنها و أليقها بفصاحة الكلام.

و قال قوم: المراد به الميزان ذو الكفّتين، و أنّ الأعمال - و إن لم يوزن - فالصحف التي يُكتّب فيها هذه الأعمال يصحّ وزنها.

و قيل: إنّه يجعل النور في إحدى الكفّتين و الظلمة في الأخرى.

و وجه حسن جميع ذلك هو المصلحة في الإخبار به في دار الدنيا.

#### [في الصراط]

و أمّا الصراط فقد قيل: إنّه طريق أهل الجنّة و النار، و أنّه يتسمع لأهل الجنّة، ويسمل لهم

١. انظر: الانشقاق: ٧- ١١.

سلوكُه، و يضيق على أهل النار، و يشتّى عليهم سلوكُه.

و قيل أيضاً: إنّ المراد به الحجج و الأدلّة المفرّقة بين أهل الجنّة و النار، و المميّزة بينهم. [في تكليف أهل الآخرة]

فأتنا أهل الآخرة فالتكليف عن جميعهم زائل، من المثابين [و المعاقبين] الالذن من شأن الثواب أن يكون خالصاً من المشاق، و لأنهم لو كانوا مكلفين لجاز أن يقع منهم التوبة و يسقط عقابهم، و ذلك لا يجوز. على أنّ الإجماع مانع من استحقاق ثواب أو عقاب هناك، فعلمنا أنّ التكليف زانل.

و قوله: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ (الطور: ١٩؛ الحاقة: ٣٤؛ المرسلات: ٤٣) ليس بأمر، بل هو إباحة محضة. و من قال إنّه أمر، قال: لأنّه يزيد في سرورهم و لذّاتهم إذا علموا أنّ الله تعالى أراد منهم ذلك لا يكون تكليفاً؛ لارتفاع المشقة عنه.

فأتما شــكرهـم لِيَعَم الله تعالى فيما يرجع إلى الاعتقاد، فالله يفعلها بهم؛ لأنّ معارفهم ضـــروريّة، و لا وجوب في الضروريّات. و أتما الشكر باللسان فيجوز أن يكون لأهل الجنّة فيه لذّة و سرور.

## [معارف أهل الآخرة]

و معارف أهل الآخرة ضروريّة، و هم ملجئون إلى أن لا يفعلوا القبيح.

و إنّما قلنا: لا بدّ أن يعرفوا الله تعالى ؟؛ من حيث إنّ المثاب لا بدّ أن يعلم أنّ الثواب واصل إليه على الوجه الذي استحقه، و لا يصحّ ذلك إلا مع كمال العقل و المعرفة بالله تعالى و حكمته؛ ليعلم أنّ ما فعله به هو الذي استحقّه. و القول في المعاقب مثله في المثاب.

و أيضاً: فمن شرط الثواب أن يصل إلى مستحقه مع الإعظام و الإكرام من فاعل الثواب؛ لأنّ الإعظام من غير فاعل الثواب لا يؤثّر فيه، و الإعظام لا يعلم إلّا مع القصد إلى التعظيم، و لا يجوز أن يعلم قصده من لا يعلمه. و كذلك القول في العقاب و وصوله على سبيل الاستخفاف و الإهانة. و لأنّ المثاب يجب أن يعلم أنّ ما فعل به " يستحقّه، و متى لم يعرف ذلك جؤز أن يكون

۱. أضفناه كما في: ق (ص ٢٢٢).

٢. أ: + أن يبيّن أنّها ضروريّة.

۳ ب: فيه.

ذلك تفضَّلًا، فيعتقده، فيكون معرضاً لجهل، و ذلك لا يتمّ إلّا بعد معرفة الله تعالى.

و كذلك أهل النار متى لم يعلموا أنّ ما يصل إليهم يستحقّونه جوّزوا أن يكون ظلماً، فريما ' اعتقدوه كذلك، فيكونون معرضين للجهل، و ذلك لا يجوز.

و يمكن أن يعترض [على] هـذا الوجه بأن يقال: العاقل يعلم قبح اعتقادٍ لا يأمن كونه جهلاً، فهو إذا لم يعلم الثواب مستحقاً أو العقاب وجب عليه أن يتوقف و لا يقدم. فإذا ثبت أنّه لا بدّ أن يعرفوا الله فلا يخلو أن يعرفوه ضرورةً بما يفعله فيهم أو يفعلوها هُم. فإن كانت من فعلهم لم تخل أن تكون واقعةً عن نظرٍ مختاراً أو ملجاً إلى فعله، أو عن تذكر نظر، أو بأن يلجأ الفاعل إلى نفس المعرفة من غير تقدّم نظر.

و لا يجوز أن تكون واقعةً عن نظر مبتدأ؛ لأنّ ذلك تكليف و مشقّةً، و قد بيّتًا أنه ليس هناك تكلف.

و لا يجوز أن يكونوا مُلجئين إلى النظر؛ لأنّ الإلجاء إلى النظر مع إمكان الإلجاء إلى المعرفة عبث، و لأنّ ذلك أيضاً مشقّة، و ما يمنع من الإلجاء إلى نفس المعرفة يمنع من الإلجاء إلى سبب المعرفة.

و لا يجوز أن يقع عن تذكّر نظر؛ لأنّ المتذكّر يجوز دخول الشبهة عليه و يلزمه حلّها، و في ذلك مشقةً و عودٌ إلى التكليف.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الشبهات لا تعترض في الآخرة؛ لمشاهدة تلك الآيات و الأحوال. و ذلك؛ أنّ جميع ذلك لا يمنع من دخول الشبهة، و أن تكون المعرفة مكتسبة، كما أنّ مشاهدة المعجزات لا يمنع من ذلك في دار الدنيا.

و لا يجوز أن يكون الإلجاء إلى نفس المعرفة؛ لأنّ الإلجاء إلى أفعال القلوب التي لا يعلمها إلّا الله لا يجوز أن يكون الملجأ إلى الفعل عارفاً بالله تعالى، و إذا وجب أن يكون الملجأ إلى الفعل عارفاً بالله تعالى فقد استغنى بتقدّم المعرفة عن الإلجاء إليها.

و قـد قيـل: إنَّ الإلجـاء إلى العلم إنَّما يكون بأن يعلم أنَّه متى حاول اعتقاداً غيره منع منه، فإقدامه

١. ب، ج: و ربما.

على الاعتقاد الذي وصفنا حاله لا يكون له الاعتقاد علماً؛ لأنه ليس من الوجوه التي يكون لها الاعتقاد علماً.

فإذا بطلت الأقسام كلُّها إلَّا كونها ضروريَّةً وجب القطع عليها.

## [في أنّ أهل الآخرة متخيّرون]

و لا يجوز أن يكون أهل الآخرة مضــطرين إلى أفعالهم؛ لأنّ الاضــطرار إلى الأفعال ينقص من لذّاتها و التخيّر فيها؛ لأنّ التخيّر في الأفعال أبلغ في اللذّة و السرور.

و أيضاً: فإنّ الله تعالى رغّب في وصـول الثواب إلينا في الآخرة على الوجه المألوف في الدنيا، و ذلك يكون على وجه التخيّر.

و هـذا الوجـه و إن اختصّ أهل الثواب دون أهل العقاب و غيرهم من أهل الموقف، فبالإجماع نعلم تساوي الكلّ؛ لأنّ أحداً لا يفرق.

على أنّ القرآن دالّ على أنّ أهـل الآخرة متخيّرون؛ لأنّـه قـال يـأكلون و يشــربون و يفعلون، فـأضــاف الأفعـال إليهم، فوجب كونها باختيارهم. و قال: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيّرُونَ﴾ (الواقعة: ٢٠)، و ذلك صريح بما قلناه.

فإذا ثبت أنّهم متخيّرون، و لم يجز أن يكونوا مكلّفين بترك القبيح؛ لِما مضمى، فإذا علمنا أنّ القبيح لا يقع منهم لا بـدّ أن يكون كـذلـك لكونهم ملجئين؛ بأن يعلمهم الله تعالى أنهم متى حاولوا القبيح منعوا منه . و هذا أقوى ما يقع به الإلجاء.

و يمكن أن يقع الإلجاء بأن يعلمهم الله تعالى استغنائهم عن القبيح بالحسن المطابق لأغراضهم و شهواتهم، مع ما يكون في القبيح من المضرّة، فيصيرون ملجئين إلى أن لا يفعلوه.

و يخالف حالهم في ذلك حال القديم إذا لم يفعل القبيح لقبحه؛ لأنّ المنافع و المضارّ لا يجوزان عليه تعالى، و الإلجاء لا يتصوّر فيه تعالى، و لا يجب إذا كانوا متصوّرين للمضرّة في القبيح أن يكونوا في الحال مغمومين و على مضرّة؛ لأنّ تصور المضرّة في المستقبل لا يوجب في

١. ق (ص ٢٢٥): لأجله.

٣.ق (ص ٢٧٦): فإذا ثبت أنهم مخترون و لم يجز أن يكونوا مكلفين - كما مضــــى - فهم ملجأون إلى ترك القبيح؛ بأن يخلق الله فيهم الطم بأنهم متى راموا القبيع منعوا منه.

الحال غمًا، لا سيّما إذا كان الوصول إليها مأموناً. و الوجه الأوّل أقوى.

# فصل: في الكلام في الأسماء و الأحكام

### [في حدّ الفسق و الكفر]

الفسق في اللغة عبارة عن الخروج عن الشيء. يقولون: فسقت الرطبة، إذا خرجت نواها. و سمّيت الفأرة فويسقة؛ لخروجها من نقبها، غير أنّ بالعرف صار متخصّصاً بالخروج من حَسَن إلى قبيح، و لا يقولون في من خرج من قبيح إلى حَسَن إنّه فاسق، مطلقاً.

فأتما في عرف الشرع فهو عندنا عبارة عن كلّ معصية لله تعالى، سواء كانت صغيرةً أو كبيرةً؛ لأنّ معاصي الله تعالى كلّها كبائر عندنا، و إنّما نستيها صغائر بالإضافة إلى معصية عقابها أكبر منها، أ فإذا أضفناها إلى معصية عقابها أقلّ سمّيناها كبيرةً. و قد يتّفق في معصيةٍ واحدةٍ أن تكون صغيرةً [و] كبيرةً بالإضافة إلى معصيتين، إحداهما أكثر عقاباً منها، و الأخرى أقلّ عقاباً منها.

فأمًا الكفر في اللغة فهو الستر أو الجهود، و في الشرع عبارة عمًا يستحقّ به العقاب الدائم الكثير. و تلحق بفاعله أحكام شرعيًّا، نحو منع التوارث و التناكح و ما أشبه ذلك.

# [في طريق العلم بكون المعصية كفرأ]

و العلم بكون المعصية كفراً طريقه السمع، لا مجال للعقل فيه؛ لأنّ مقادير العقاب لا يعلم إلا سمعاً، و قد أجمعت الأتمة على أنّ الإخلال بمعرفة الله تعالى و توحيده و عدله و الإخلال بمعرفة رسوله صلى الله عليه و آله كفر، لا يخالف في ذلك إلا أصحاب المعارف الذين بيئاً بطلان قولهم في المعارف الفسروريّة. و لا فرق في من أخلّ بهذه المعارف بين أن يكون جاهلاً أو شاكاً فيها، أو يكون معتقداً لما يقدح في حصولها؛ لأنّ الإخلال بالواجب يعمّ الكلّ.

\_\_\_\_\_

فعلى هذا المجبرة و المشبّهة 'كفّار، و كذلك من قال بالصفات القديمة؛ لأنّ اعتقادهم الفاسد في هذه الأشياء ينافي الاعتقاد الصحيح من المعرفة بالله تعالى و عدله و توحيده و حكمته. و الوجه في ذلك ظاهر.

و الكفر عنـد المرجئة – على ما اختاره رحمه الله – لا يكون إلّا من أفعال القلوب، و لا يدخل في أفعال الجوارح، على ما سنييّنه فيما بعد.

و حكى عن الإماميّة من أصحابنا أنّهم يجعلون الكفر هو الإخلال بكلّ معرفة واجبة في أصل و فرع؛ لأنّهم يقولون: الخلاف في الإمامة كالخلاف في النبوّة و التوحيد في كونه كفراً، و كذلكك العلم بالأحكام الشرعيّة من الوجوب و الندب و الإباحة و الحظر، و يحكمون بكفر كلّ من خالف في شيء من ذلك؛ لأنّ طريق جميع ذلك العلم، فالأصول كالفروع.

و حكى المرتضى ٢ رحمه الله أنهم مجمعون على ذلك، و أنّ إجماعهم حجّةً. قال: غير أنهم لا يكفّر بعضهم بعضاً في الخلاف في مسائل الفروع؛ لأنّ بينهم خلافاً معروفاً في ٢ مسائل كثيرة، و ما كفّروا من خالفهم فيها، و لا حكموا عليه بالخروج من الإيمان إذا كان موافقاً لهم في الأصول أجمع.

و إذا كان إجماعهم هو المعتبر في التكفير فيجب أن نكفّر من كفّروه، و نتوقّف في تكفير من لم يكفّروه.

فإن قيل: كيف لا يكفر بالخلاف في هذه المسائل، و هذا الخلاف بعينه لو وقع من المخالف في الأصول لكان كفراً عندهم؟

قيل: لا يمتنع أن يكون الفعل الواحد يزيد عقابه إذا وقع على بعض الوجوه، حتى يبلغ إلى أن

هم من شبه ذات الباري تعالى بذات غيره من المخلوقين، و منهم من شبه صفاته بصفات غيره. و المشبهة أصناف، منهم جماعة من حشوية المحدثين مثل: مضر، و كهمس، و أحمد الهجيمي، و غيرهم. راجع عنها: اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص ٥٧- ٣٣؛ الملل و النحل، ج ١، ص ١١٨- ١٣٣؛ الفرق بين الفرق، ص ١٤٥- ٢١٩.

<sup>2.</sup> انظر: الذخيرة، ص 030.

يكون كفراً؛ لأنّا بيّنا أنّ الكفر مـا \ دام عقـابـه، و هـذا الفعـل بعينـه لا يمتنع أن يقع على وجه آخر فيكون عقابه أقلّ و أنقص.

و إذا كمان هذا مجوّزاً، و رأيناهم قطعوا على كفر من خالف في بعض الفروع إذا كان مخالفاً في الأصول، قطعنا على أنّ وقوعه من هذا المخالف كان على وجه يقتضمي زيادة عقابه و دوامه، و يكون وقوعه ممنن هذه حاله دلالةً لنا على حصول الوجوه التي يعظم الفعل لها.

و يجري ذلك مجرى ما تقول جماعتنا في طاعات النبيّ عليه و آله السلام، و أنّها تقع منه على وجه يزيد على ثواب كلّ فاعل لها منّا، و إن كانت مساويةً لطاعاتنا، و ما نقوله من طاعات أزواج النبيّ عليه و آله السلام و معاصيهنّ في زيادة الثواب و العقاب، التابعين للوجوه التي يستحقّان فيها لله فإن قيل: إن خالف بعضهم بعضاً في غسل الرجلين مثلاً أو وقوع الطلاق الثلاث أو خالف في صفات الأئمّة أو أعانهم، يجب أن لا يكون كافراً؛ لمثل هذه العلّة.

قلنا: لا يجوز أن يخالف إمامي فيما يعلم ضرورة من مذاهبهم، و لا تدخل في مثله شبهة أنه من مذهب الإمامية؛ لأنّ الشك في ذلك يقدح في الإمامة، و ليس كذلك المسائل التي اختلفوا فيها؛ لأنّ مذاهب الأنمة عليهم السلام غير معلومة فيها قطعاً، و الأمر فيها ملتبس مشتبه. و أممّا الخلاف في صفات الإمام و أعيان الأئمة فممّا أجمعوا على أنّه لا يكون إلا كفراً، و أنّه جار مجرى التوحيد و النبرة.

و هذه ألفاظه أو أكثرها ذكرها في «الـذخيرة»، و أوردنـاهـا على وجهها. و ليس يبيّن لي من إجمـاع الفرقـة أنّهم يكفّرون مخالفيهم في مسـائل الفروع التي يختلفون فيها "بينهم، و إنّما المعلوم أنّهم يكفّرون مخالفيهم في الأصول من التوحيد و العدل و النبرّة و الإمامة، و فيه نظر.

#### [في حقيقة الإيمان و الكفر]

و أتما الإيمان، فهو التصديق بالقلب، و لا اعتبار بما يجري على اللسان. فكلّ من كان عارفاً بالله و نبيّه و بكلّ ما أوجب الله عليه معرفته مقرّاً بذلك مصدّقاً، فهو مؤمن.

١. خبرٌ لقوله: أنَّ.

۲. ذ: متها.

٣. أ: +هم.

و الكفر نقيض ذلك، و هو الجحود بالقلب- دون اللسان- بما أوجب الله تعالى المعرفة به، و يعلم بدليل شرعى أنّه يستحقّ به العقاب الدائم الكثير.

و في المرجئة من ذهب إلى أنّ الإيمان هو التصديق باللسمان خاصّة، و كذلك الكفر هو الجحود باللسان، و الفسق هو كلّ ما خرج به من طاعة الله إلى معصيته.

و فيهم من ذهب إلى أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب و اللسان معاً، و الكفر الجحود بهما.

و كان شيخنا أبوعبد الله رحمه الله يذهب إلى أنّ الإيمان هو التصديق بالقلب و اللسان و العمل بالجوارح، و عليه دلت أخبارنا المعروفة عن الأنمّة عليهم السلام.

و قالت المعتزلة 'الإيمان اسم للطاعات، فذهب واصل بن عطاء 'و أبوالهذيل' و أصحابهما إلى أنه اسم لكواجب من الطاعات، وفال الباقون منهم: إنه اسم للواجب من الطاعات، دون النفل.

و الإيمان و الإسلام و الدين عندهم عبارة عن شيء واحد.

و الفسق عندهم عبارة عن كلّ معصية يستحقّ بها العقاب، و الصغائر التي يقع عقابها مكفّراً لا سمّو نه فسقاً.

1. المعترلة: إحدى الفرق الكبار المنتسبة إلى أهل القبلة و تحتها عدة فرق. و مسموا معترلة لاعترال رئيسهم واصسل بن عطاء مجلس الحسن البصري فسماهم الحسن معترلة. و قد أجمعت على نفي صفات الله و خلق القرآن، و أنّ المبد يخلق فعله، و أنّ مرتكب الكبيرة موحد مخلد في النار، و نفوا الشفاعة، و يرون الخروج على السلطان و ترك طاعته. و لهم أصول خمسة هي: العدل و التوحيد و الوعيد و الموجد و المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين المنزلة عن المنكر. و تفصيلها في كتبهم. راجع عنها: مقالات الإسلاميين، ص ١٥٥ - ١٢٤٨ المؤلق بين المنازلة و النحل، ج ١، ص ١٥٦ - ١٩٤٤ الفرق بين الفرق. بين المنزلة من ١٤٠ - ١٤٤٤ الفرق بين الفرق. من ١٤٠ - ١٨٤٨ الفرق. بين الفرق. من ١٤٠ - ١٨٤٨.

٢. هو: أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال، كان تلميذاً للحسن البصري، و هو مؤسس فرقة المعتزلة، و رئيسها الأول، لقب بالغزال؛ لأنه
 كان يلازم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء، فيجعل صدقته لهن، ولد في سنة ٥٠٠ و ترفي سنة ١٣١ هـــ راجع عنه: الأعلام، ج ٨٠ ص ١٠٥٠ - ٥٥٠.
 ص ١٠٨ - ١٠٩؛ الأنساب، ج ١٣، ص ٢٥٥ - ٢٣، تاريخ الإسلام، ج ٨٠ ص ٥٥٥ - ٥٠٥.

٣. هو: أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد للله بن مكحول العبدي المعروف بالعلاف، مولى عبد القيس، يعتبر المؤسس الثاني لمذهب المعمرة أبعد واصل بن عطاء، و هو شيخ الهذيلية التي نسبت إليه. كان يقول بفناء مقدورات الله عز و جل. ولد بالبصرة سنة ١٣١ هــ و قبل ١٣٥. وقال ما ١٣٥. وقال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الفمام على الأنام. له مقالات في الاعترال و مجالس و مناظرات. و كان حسن الجدل قوي العجبة، سريع الخاطر. له كتب كثيرة، منها كتاب سمتاه معيلاس، على اسم مجوسي أسلم على يدد. واجع عند: الأعلام، ج ١٧ ص ١٩٦؛ الفرق بين الفرق، ص ١٠٣-١٣؛ الملل و النحل، ج ١، ص ١٤٤.

و الكفر عندهم اسم لما يستحقّ به عقاب عظيم، و أُجريت على فاعله أحكام مخصوصةً. و مرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن و لا كافر، بل هو فاسق.

و الخوارج ' يقولون في الإيمان بقريب من قول المعتزلة، لكتّهم يقولون: إنّ المعاصسي التي يفسق فاعلها يسمّونها كفراً، و منهم من قال فاعلها مشرك.

و الفضيلية <sup>٢</sup> تسمى كلّ معصية كفراً، صغيرةً كانت أو كبيرةً، و بعضهم <sup>٣</sup> يسمّونها شركاً.

و الزيديّة " يجعلون الكبائر كفرَ نعمة، و لا يجعلونها جحوداً و لا شــركاً، إلا أنَّ هذا مذهب المتقدّمين منهم، و المتأخّرون يذهبون مذهب المعتزلة سواء.

# [في ما يدلّ على أنّ الإيمان هو التصديق بالقلب]

و الذي يدلّ على ما قلناه أوّلاً هو: أنّ الإيمان في اللغة هو التصــديق، و لا يسمّون أفعال الجوارح إيماناً بلا خلاف. و يدلّ عليه أيضــاً قولهم: فلان يؤمن بكذا و فلان لا يؤمن بكذا، يعنون: يصــدق. و قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ﴾ (يوسف: ١٧).

و إذا ثبت أنّ ما قلناه فائدة هذه اللفظة في اللغة، وجب إطلاق ذلك عليها في كلّ موضع يقتضي حمل هذه اللفظة، و من ادّعى انتقال ذلك فعليه الدلالة، و قد قال الله تعالى: اللِّيلِسَانِ عَربِي

١. هم الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام حين رضي التحكيم في خلافه مع معاوية، و هم عشرون فرقة يجمعها القول بتكفير على و عثمان و أصحاب الجمل و الحكمين و كل من رضي بما صنع الحكمان، كما يجمعون على وجوب الخروج على الإمام الجائر. و قد قاموا بحروب كثيرة بسبب هذا المبدأ، كما أن معظمهم يقول بتكفير مرتكب الكبيرة. و يقال لهذه الطائفة: الخوارج، و الحرورية، و القواصب، و الثرافية، أنسبته إلى حروراه، و هي قرية بظاهر و التواصب، و الثرافية أنه الخوارج، لأنهم خرجوا على أمير المقوضين عليه الشلام، و أنما الحروبية، فسبته إلى حروراه، و هي قرية بظاهر المكوفة، و بها كان أوّل تحكيمهم و اجتماعهم حين خالفوا علياً عليه الشلام، و أنما النواصب، فجمع ناصبي، و هو الفالي في بفض علي بن أي طالب عليه الشلام، و أنما الشهم باعوا أنفسهم بله على أن لهم الجنة، يشيرون بن أي طالب عليه الشلام، و أنه الشركين أيثم ألجناً (التوية: ١١١)، و هم فرق، منهم: المحكمة، و الذك إلى قوله تعالى: الأوافي، من ١٥ - ١٩٢ اعتمادات فرق المسلمين و المشركين، ص ١٩٥ - ١٣٢ المال و النحل، ج ١، ص ١٦ - ١٠٠.

<sup>.</sup> راجع عنها: مقالات الإسلاميين، ص ١١٨؛ الحور العين، ص ١٧٧، ٣٧٣؛ المحصل، ص ٥٦٣. .

۳. أ: منهم

<sup>£</sup> هم أتباع زيد بن علي بن الحسسين بن علي عليهم السسلام. قالوا: بالإمامة في أولاد علي من فاطمة عليهم السسلام، و لم يجوزوها في غيرهم- و معظمهم ثلاث فرق: الجارودية، السليمانية و البترية. راجع عنها: مقالات الإسلاميين، ص ٦٥- ٧٥؛ اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص ٣٥، العلل و النحل، ج ١، ص ١٧٩- ١٨٨؛ الفرق بين الفرق، ص ٧٣- ٣٦.

مُبِينِ ﴾ (الشمراء: ١٩٥)، و قال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُوْآنَا عَرَبِيا ﴾ (يوسسف: ٢)، و قال: ﴿ جَعَلْنَاهُ قُوْآنَا عَرَبِيا ﴾ (الزخرف: ٣)، و قال: ﴿ وَكُلَّ ذَلَكَ يَقْتَضِي (الزخرف: ٣)، و قال: ﴿ وَكُلَّ ذَلَكَ يَقْتَضِي حَمَلُ هَذَهِ اللَّفَظَةَ عَلَى مَقْتَضِي اللَّغَةِ.

فإن قيل: قد ثبت بعرف الشرع معان لم يعرف في اللغة.

قلنا: لو خُلينا و الظاهر لحملناها على مقتضى اللغة، لكن تركنا ذلك لِدليلٍ ليس بموجود هاهنا. و في المرجئة من نــازع في انتقال لفظه عمّا كانت عليه في اللغة، و يتأوّل ما يدّعى في هذا الباب بما هو معروف.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذا يقتضي أن يسمّى كلّ تصديق إيماناً، و كلّ مصدّق مؤمناً ابلا تقييد؛ فإنّ اللغة تقتضي ذلك، و متى قلتم إنّ إطلاق الإيمان هو التصديق بالله و بما أوجب عليه فقد تركتم اللغة، و لزمكم ما ألزمتم مخالفيكم، من العدول عن ظواهر الآيات الدالة على أنّه عربيّ، و نازلٌ بلغة العرب.

و ذلك؛ أنّ عرف الشرع اختص اسم «إيمان» و «مؤمن» بتصديق مخصوص، و لم ينتقل الإيمان و المؤمن عمّا وضعا له في اللغة، على ما يذهب إليه المخالف، و جرى ذلك مجرى تخصيص العرف للفظ دابة ببعض ما يدبّ دون بعض، و إن كان في أصل الوضع موضوعاً لكلّ ما يدبّ، و إنّما يخصص و لم ينقل .

فإن قيل: هذا و إن لم يكن نقلاً فهو خلاف لموضوع اللغة.

قيل: الأمر و إن كان على ذلك، إنّما صرنا إليه لقيام دليل عليه، و لم يقم دليل على ما يذهب إليه المخالف. و دليلنا هو ما علمناه ضرورةً من دين المسلمين أنّهم لا يستمون المصدّق بالجبت و الطاغوت مؤمناً مطلقاً، و إن أجروه على بعض الوجوه مقيّداً، كما قال تعالى: ﴿ وَقُمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ (النساء: ٥١)، فمن ادّعى انتقال هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح فعليه الدلالة.

فأمًا من قال استعمال اللفظة في غير ما وضعتها العرب ليس بخروج عن اللغة، و راعي في

١. أ: بأنَّه مؤمن.

٢. ذ (ص ٥٣٩): و ليس هذا بنقل اللغة، و إنَّما هو تخصيص.

إضافتها إلى اللغة الصيغة دون المقصود بها، فقوله باطل لا يخفى على أحد؛ لأنه لو كان من عبر ببعض ألفاظ العرب عن غير ما وضعت له و لا استعملته - لا حقيقة و لا مجازاً - متكلّماً بلغتهم، لوجب أن يكون هذه حاله و إن فعل ذلك في جميع ألفاظهم، حتى يكون متكلّماً بلسانهم و مخاطباً بلغتهم و إن لم يستعمل شيئاً من ألفاظهم فيما وضعوه له، و بطلان ذلك ظاهر.

و أيضاً: فإنّ اللغة الواحدة التي لها صيغة مخصوصة قد يكون لها معان مختلفة في لغات كثيرة، فلو كان المراعى في إضافة الخطاب إلى اللغة مجرّد الصيغة لوجب أن يكون المستعمل لهذه اللفظة إذا أراد بها أحد معنيها أن لا يكون متكلّماً بالعربيّة بأولى من أن يكون متكلّماً بالعجميّة، وذلك يوجب كونه متكلّماً باللغتين باللفظة الواحدة في حالة واحدة، و ذلك فاسد.

فإن قيل: العرب لا تعرف التصديق إلا باللسان، فأمّا التصديق بالقلب فلا تعرفه، فأنتم إذا حملتم هذه اللفظة على التصديق بالقلب فقد تركتم الظاهر من اللغة.

قلنا: التصديق بالقلب و اللسان معاً من مقتضى اللغة حقيقة فيهما؛ لأنهم يصفون الأخرس بأنّه مصدّق، و كذلك الساكت، و يقولون: فلان يصدّق بكذا و يكذّب بكذا، و لا يريدون بذلك إلّا ما يرجع إلى القلب.

و إنّما خصّصنا بما يرجع إلى القلب دون ما يرجع إلى اللسان؛ لأنّه لو كان الاعتبار بما يرجع إلى اللسان لوجب أن لا يسمّى الأخرس و الساكت بأنّه مؤمن كامل الإيمان، و لوجب أن يكون من أظهر الإيمان بلسانه و فعل كلّ شيء يدلّ على كفره، و علمنا جهله بالله و جحده لتوحيده و عدله و النبوّة، أن يسمّى مؤمناً، و كلّ ذلك فاسد. و كان يجب أن يكون المنافقون على عهد رسول الله عليه و آله مؤمنين حقيقةً، و ذلك باطل.

فإن قيل: مذهبكم يوجب أن يكون السجود للشمس و الأصنام لا يكون كفراً، و ذلك خلاف الإجماع.

قلنا: الإجماع منعقد على أنّ من سجد للشمس أو الصنم مختاراً فهو كافر، و ما أجمعوا على أنّ نفس السجود هو الكفر؛ لأنّ المرجئة تخالف فيه، و نحن نقول إنّ سمجود الشمس و الصنم دالّ على أنّ فاعله كافر، و أنّ معه جحوداً و تكذيباً في قلبه، و أنّه لا إيمان معه و لا تصديق في قلبه؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لما أجمعوا على كفره. و هذا كما نقول: لو شهد النبيّ عليه السلام على رجل بأنّه يستحقّ الذم و العقاب فإنّا نقطع على استحقاقه لذلك؛ لا لأنّ شهادة النبيّ عليه السلام هي الموجبة لذلك، لكنّها دلالة على أنّه يستحقّ الذم و العقاب، فمن تجوّز في تسمية سجود الشمس بأنّه كفر فلاته سمّى الدلالة باسم المدلول، كما يتجوّز فيقال: شهادة النبيّ عليه و آله السلام اقتضت عقابه، و إن كانت دلالةً لا مقضيةً.

و لهذه المسألة نظائر يسألون عنها، و الجواب عنها واحد لا يختلف، مثل قولهم: خبرونا عن رجل صدق بالله تعالى و برسوله صلى الله عليه و آله و أكثر ما نزل من القرآن، و كذّب بآية واحدة من جملته، أليس يجب على قولكم أن يكون مؤمناً بما تقدّم من إيمانه، كافراً بردَ الآية؛ لأنّ ما تقدّم من الإيمان ليس ينتفى بردَ الآية، و ردَ الآية كفر إجماعاً؟

و مثل قولهم: قد يجوز أن يكون بعض من آمن بعيسى عليه السلام بقي إلى حال بعثة نبيّنا عليه السلام، فكذّب به، و هذا يقتضي أن يكون مؤمناً كافراً. فإذا قلتم متى جحد بنبيّنا عليه السلام فلا بد أن يكون جاحداً بعيسى، قيل لكم: و لم يجب ذلك، و الأدلة مختلفة، و يجوز أن يستدلّ ببعضها، فيعلم به و يشتبه عليه الآخر.

و الجواب عن جميع ذلك ما قلناه؛ لأنّ الراذ للآية إذا [علمناه] كافراً بالإجماع علمنا أنّه لا إيمان معه، و أنّ ما تقدّم من إظهاره الإيمان لم يكن إيماناً على الحقيقة، و كذلك المكذّب بنيتا عليه السلام إذا علمناه فاعلاً للكفر بهذا التكذيب دلّنا ذلك على أنّه لم يقع منه الإيمان في حالٍ من الأحوال.

## [ما استدلّت به المرجئة على أنّ الطاعات ليست بإيمان]

و استدل جماعةً من المرجثة على أنّ الطاعات ليسبت بإيمان، بأنّها لو كانت كلّ طاعةٍ إيماناً أو بعض إيمان، لكانت كلّ معصية كفراً أو بعض كفر، و لو كان كلّ ما أمر الله به إيماناً لوجب أن يكون كلّ ما نهى عنه كفراً، و لو جاز أن يكون في الإيمان ما ليس تركه كفراً لجاز أن يكون في الكفر ما ليس تركه إيماناً.

و قالوا أيضــــاً: لو كانت الطاعات كلُّها إيماناً لوجب أن لا يكون أحدُّ كاملَ الإيمان، لا الأنبياء و

۱. أضفناه كما في: ذ (ص ٥٤٢).

لا من دونهم؛ لأنهم لم يفعلوا جميع الطاعات.

و كذلك لو كانت جميع المفروضات إيماناً لوجب أن يكون من كان من الأنبياء مواقعاً للصغائر أن لا يكون كامل الإيمان؛ لأنه أخل بفرض، و هو الكفّ عن المعصية.

و أيضاً: فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُـوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: ٨٧)، و قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاحِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَــيءٍ﴾ (الأنفال: ٧٧)، فأخبر أنّهم مؤمنون و إن لم يهاجروا.

و قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يِنْ أَيِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴾ (طه: ٧٥)، فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات، وهذا يدل على أنه يكون مؤمناً، وإن لم يعمل الصالحات.

و قـال تعـالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْـلِحُوا بَينَهُمَا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيكُمْ ﴾ (الحجرات: ٩- ١٠)، فسمّاهم في حال البغي مؤمنين و إخوةً لهم.

و قـال: ﴿كَمَـا أَخْرَجَـكَ رَبُّـكَ مِنْ بَيتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ\* يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَينَ كَأَنَّمَا يسَـاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (الأنفال: ٥- ٦)، فســمَاهم مؤمنين مع كراهتهم الحقَّ و الجدالِ فيه بعد وضوحه.

و ما قدّمناه أوّلا هو المعتمد.

#### [ما استدلّت به المعتزلة على أنّ الإيمان اسم للطاعات]

و استدلت المعتزلة على مذهبها بأن قالت: قولنا: "مؤمن"، لو لم يكن منقولاً عن اللغة و كان على حاله، لما صحّ أن يسمّى به بعد تقضيّ الفعل الذي اشتق منه مقيداً بالحال، و لا يقال: هو مؤمن اليوم، كما لا يقال: هو ضارب اليوم لمن ضرب أمس، لمّا لم يوجد منه الضرب اليوم.

يقال لهم: إنّما أُجري على المؤمن هذه اللفظة مضافةً إلى الحال؛ لأنّه يفعل الإيمان الذي هو التصديق في الحال؛ لأنّ التصديق بالقلب هو المعرفة، و هي لا تبقى، فهو يجدّدها حالاً بعد حال، فلم يخرج عن موجب اللغة.

و قالوا أيضاً: قد علمنا أنّهم لا يسمّون المنافق مؤمناً، و إن كان مصلَّدَقاً بلسانه، فعَلِم أنّه غير موضوع للتصديق.

قلنا: قد بيَّنَا أنَّ المؤمن هو المصدَّق بقلبه، دون ما يتعلَّق بلسانه، فلا يتوجِّه ما قالوه.

و قالوا أيضاً: كان يجب أن لا يسمّى من هو في مهلة النظر بأنّه مؤمن؛ لأنّه غير مصدّق في هذه الحال، و لا عارف به تعالى.

يقـال: من هو في مهلـة النظر و إن لم يكن عـارفاً بالله تعالى، فإنّه في هذه الحال عارف بما يجب عليه معرفته في هذه الحال مصدّقٌ به، فالأجل ذلك سمّى مؤمناً.

و قالوا: يلزم على ما قلتم أن يسمتى المصدّق بالله و برسسوله مؤمناً كاملاً، و إن أخلّ بجميع ما يجب عليه و فَعَل جميع المقبحات.

قيل: كذلك نقول؛ فإنّ من عرف الله و رسوله و عرف جميع ما يجب عليه و صدّق به سمّيناه كامل الإيمان، و هل الخلاف إلّا فيه؟

فإن قيل: [في] قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبِرُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تَحْنَفَاءَ وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ ﴾ (البيتة: ٥) قوله: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ ﴾ (الجع إلى جميع ما تقدّم، فوجب أن يكون كلّه ديناً، و الدين هو الاسلام؛ لقوله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ فَيْهُ وَهُوَ فِي ١٩)، و الإيمان و الإسلام شيء واحد؛ لقوله: ﴿ وَمَنْ يَتَتَعْ غَيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُوسِرِينَ ﴾ (آل عمران: ٨٥)، و لأنه تعالى استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله: ﴿ فَا اللّهُ وَمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنًا فِيهَا غَيرَ بَيتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الذاريات: ٣٥- ١٣)، فلا على أنّ الإيمان غير التصديق.

قلنا: لا نسلم أنّ قوله: او ذلك دين القيمه واجع إلى جميع ما تقدّم، بل ذلك موقوف على المدليل، و لو كان الظاهر يقتضي رجوعه إلى الكلّ لجاز لنا أن نتركه لدليل، و هو قوله: ﴿لِلسّانِ عَرْبِي مُبِينٍ ﴾ (الشمراء: ١٩٥) و ما أشمه ذلك من الآي، و ليس ترك أحد الظاهرين أولى من صاحبه.

على أنّه إذا جاز أن يراد بلفظ الإيمان ما لم يعرف في اللغة جاز أن يراد بالردّ ما لم يعرفه أهل اللغة، و لا فرق بينهما.

> على أنّ لفظ «ذلك» عبارة عن الواحد، فكيف يحمل على جميع ما تقدّم؟ وليس لهم أن يقولوا: أراد ذلك الذي أمرتم به.

قلنا: و لو \ لم نجوز أن يكون المراد: و ذلك الإخلاص دين القيّمة؛ لأنّ قوله «مخلصين له الدين» يدلّ على الإخلاص. على أنّ لفظة «ذلك» يُكتّى بها عن المذكّر، و الإشارة إلى أشياء كثيرة ينبغى أن يكون بـ «تلك».

فإذا قيل: أراد: «و ذلك الذي أمرتم»، قلنا: و يجوز أن يكون أراد: «و ذلك الإخلاص»، و يقف الاحتجاج بالآية.

على أنّ الله تعالى قال: «ان عده الشهورعند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات و الارض» إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ ﴾ (التوبة: ٣٦)، فعلى ما قالوا يجب أن يكون عدّة الأشهر من الدين، و متى حملوا هذه الآية على التديّن حملنا آيتهم على مثل ذلك، و سقط احتجاجهم.

على أنَّ من يقول: الإيمان عبارة عن فعل جميع الواجبات دون المندوبات، يترك ظاهر هذه الآية؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَيقِيمُوا الصَّلَةَ وَيؤْتُوا الرَّكَاةَ﴾ (البيّنة: ٥) يتناول الفرض و النفل، فإذا جاز لهم حملها على بعضه جاز لنا مثل ذلك سواء.

فإن قالوا: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهَ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٤٣) يبطل ما قلتموه؛ لأنّ المراد بذلك الصلاة إلى بيت المقدس، كما قال المفسرون.

قيل: لا نسلَم ذلك، بل نقول: أراد بذلك التصديق أو التديّن على ما يعرفه أهل اللغة، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد، و قول من ليس قوله حجّةً. ثمّ يجوز أن يكون أراد التصديق أو التديّن بتلك الصلاة.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيتْ عَلَيهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \*الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ \*أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الأنفال: ٢- ٤) تدل على ما قلناه؛ لأنه إنّما سستاهم مؤمنين بعد فعل جميع ما تقدّم ذكره.

قلنا: الآية لا تقتضي نفي اسم الإيمان عمّن ليس الصفات المذكورة فيها، و إنّما يفيد التفضيل و التعظيم. فكأنه أراد: إنّما أفاضل المؤمنين و خيارهم من فعل كذا و كذا، كما يقول أحدنا: إنّما

١. كذا. و لعلّ الصحيح: و لِمَ.

الرجل من يضبط نفسه عند الغضب، و إن كان من لا يفعل ذلك لا يخرج عن كونه رجلاً، و إن خرج عن كونه رجلاً، و إن خرج عن الفضل و التقدّم. و لذلك يقولون: «إنّما المال الثّبر (،، و «إنّما الطّهر الإبل،، و يريدون بذلك التفضيل، دون ما سواه.

على أنّا لو ســـلّمنا أنّ لفظ «مؤمن» منتقل إلى مســـتحقّ المدح و الثواب لوجب أن يجري على الفاسق؛ لأنّه يستحقّ عندنا الثواب و المدح بإيمانه و معرفته بالله تعالى.

فإن قالوا: ثواب إيمانه قد انحبط. قلنا: قد بيّنًا فساد القول بالإحباط، فبطل ما قالوه.

#### [الكلام في تسمية الخوارج كلَّ عاص كافرأ]

فأمًا قول الخوارج في تسميتهم كلَّ عاص كافراً، باطل؛ لأنَّ الكفر هو الجحود و التكذيب بالقلب على ما يتناه - بما أوجب الله تعالى عليه، و الفاسق الملّي غير جاحد للمعارف، فلا يجب أن يكون كافراً.

فإن قيل: نحن نستدل بفسقه على حصول ما في قلبه من الجحد، كما استدللتم بسجود الشمس على حصول الكفر و الجحود في قلبه.

قلنا: إنّما فعلنا ذلك لإجماع الأتمة على أنّ من سجد للشمس كافر، فحكمنا عند ذلك أنّ الكفر حاصل في قلبه، و لم يقم دليل على أنّ الفاسق الملّي كافر، فيستدلّ بذلك على حصول الكفر في قلبه. و لو كان في جملة معاصي الفاسق الملّي ما هو كفر أو دلالةً على الكفر لوجب أن يبيّن الله تعالى ذلك، فلمّا لم يبيّنه دلّ على أنّ الأمر بخلاف ما قالوه.

على أنّه لو كانت هذه المعاصبي كفراً للحقها أحكام الكفر، من منع الموارثة و المدافنة و الصلاة عليه، و هذا يضعف عندنا؛ لأنّ عندنا أنّ من خالف في الإمامة كافر، و مع ذلك لا يلحق به شيء من ذلك. فليس أحكام الكفر متفقة، بل هي مختلفةً.

#### [مقولة الزيديّة في الفاسق الملّي]

فأمًا من قال من الزيديّة إنّ الفاســـق الملّي كافر نعمة، فقوله باطل؛ لأنّه غير جاهد لنعم الله تعالى

التبر-بكسر الناء فالسكون- هو ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير، فهو عين. و لا يقال تبر إلا للذهب، و بعضهم يقول للفضة أيضا. و عن الزجاج: كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس و الصفر و غيرهما فهو تبر (مجمع البحرين، ج ٢٣ ص ٢٣٣-

عليه، و هو مع ذلك يعترف بلسانه و قلبه.

فإن قالوا: لا نريد ذلك، بل نريد أنّه يجب عليه شمكرها، و المعرفة بحقّها تقتضمي تجنّب المعاصى.

قلنا: هذا خلاف في عبارة، و كيف تكون المعصية كفراً للنعمة، و الطاعة ليست شكراً لها؛ لأنّ الشكر هو ما يكون في القلب من الاعتراف بالنعم مع التعظيم أو ما يجري على اللسان من ذلك، و الطاعات الواقعة بالجوارح خارجةً عن ذلك و عن تسميتها شكراً، و لا يعدّ أحد من أهل اللغة ردّ الوديعة و قضاء الدين بأنّه شكر للنعمة، فكيف يكون تركه كفراً؟

#### [مقولة الحسن البصريّ في كفر مرتكب الكبيرة]

و أمّا قول الحسن البصري أنّ مرتكب الكبيرة منافق، باطل؛ لأنّ المنافق هو من أظهر خلاف ما في باطنه، و من كان مظهراً للمعصية التي يستحقّ عليها العقاب لا يكون منافقا؛ لأنّ اليهوديّ و النصرانيّ لمّا أظهروا معاصيهم التي بها كفروا لم يجز أن يوصفوا بالنفاق.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤)، و قوله: ﴿ فَاللّذَ رَبُّكُمْ نَارًا تَلظّى \* لَا يضلَكُمْ إِلّمَا اللّاشْفَى \* اللّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّى ﴾ (الليل: ١٤- ١٦)، و قوله: ﴿ فَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيهَا غَبَرَةً \* تَرَهَقُهَا قَتَرَةً \* أُولِئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ (الليل: ٢٥- ٢٤)، و قوله: ﴿ وَقُلْهُ مَ تَنْيضٌ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا اللّذِينَ السَّودَتُ وَجُوهٌ مَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَيْرَ عَلَيهَا عَبَرَةً مُهُمُ الْكَفَرةُ الْفَجَرةُ ﴾ (آل عمران: ١٠١)، و قوله: ﴿ وَلِهُ عَبْرَةُ مُهُمُ اللّذِينَ إِللّهُ اللّذِينَ إِللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَنْ ﴾ (النوبة: ٤٩، العنكبوت: ٥٤)، و قوله: ﴿ وَهِلَا لَمُعَازِي إِلّا الْكَفُورَ ﴾ (سبأ: ١٧) و جميع المُدينَ ﴾ (النوبة: ٤٩، العنكبوت: ٥٤)، و قوله: ﴿ وَهُولًا نُجَازِي إِلّا الْكَفُورَ ﴾ (سبأ: ١٧) و جميع هذه الآيات تدل على أنّ مرتكب الكبيرة كافر.

قيل: الاســـتدلال بهذه الآيات مبنيّ على القول بالعموم، و قد بيّنًا فيما تقدّم أنّه لا صـــيغة تختصّ بــالعموم و تنفرد بـه، فيســقط الاحتجـاج. و لو كان للعموم صـــيغةٌ لكان لنا أن نخصّ ٌ ظواهر هذه

هو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، إمام أهل البصرة، ولد في خلافة عمر بن العنطاب و توفي سنة ١١٠ق. راجع عنه: الأعلام، ج
 من ٣٣٦، البداية و النهاية، ج ٩، ص ٣٦٦، تاريخ الإسلام، ج ٧، ص ٨٤- ٣٣.

٣. كذا. و لعل الصحيح: نخعتص.

الآيات للدليل الدال على ذلك.

فأمًا قوله تعالى: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (الليل: ١٤) إنّما يفيد أنّ النار المتلظّية الموصوفة في الآية لا يصلاها إلّا من كذّب و تولّى، فمن أين لهم أنّه لا نار سواها؟

و إن قالوا: أراد جنس النار، و إنّما وصفها بالتلظّي الموجود في كلّ نار.

قلنا: لا نسلَم ذلك، بل ظاهر الآية يقتضي أنَّها نار مخصوصة.

على أنّهم لا بدّ لهم من تخصيص هذه الآية؛ لأنّه ليس كلّ كافر يصلاها متولّياً، و ظاهرها يقتضى أنه لا يصلاها إلا من كان بهذه الصفة.

و أمّا وصف «وجوه» بأنّ عليها غَبَرة، و بأنّها الكَفَرة الفَجَرة، لا يدلّ على أنّه ليس هناك وجوه ليست بهذه الصفة، بأن لا يكون عليها غَبَرة، بل سمة أخرى، أو بأن يكون عليها غَبَرة لا ترهقها قَرَةً.

و أما قوله: فإيوْمَ تَبْيضُ وُجُوة وَتَشسودُ وُجُوة... الآية ﴾ (آل عمران: ١٠٦) فلا يفيد العموم عند أحد؛ لأنّها لفظة جمع بلا ألف و لا لام، فلا يمتنع أن يراد بعضها أو أراد سواداً مخصوصاً يلحق هذه الوجوه، دون غيرها.

على أنَّه يلزم أن يكون كلّ من يدخل النار مرتذًّا؛ لأنَّ الظاهر هكذا يقتضي '.

و أمّا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكَافِرِينَ ﴾ (التوبة: 24، العنكبوت: 20) لا يمنع من إحاطتها بغير الكافرين. ألا ترى أنّ من قال في دارٍ بعينها: إنّها محيطة بزيد، لا يمنع كلامه من إحاطتها بعمرو. على أنّ النار محيطة بزيانية و خزنة النيران، وليس في ذلك خروج عن ظاهر الآية. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَاللهُ مُحِيطً بِالْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: 19)، بمعنى أنّه عالم بأحوالهم، و ذلك لا يمنع من إحاطته بغيرهم.

و أما قوله: ﴿ وَهَلْ تُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (سبأ: ١٧) لو اقتضى نفي المجازاة عمن ليس بكفور لأوجب أن يكون المؤمن غير مُجاز بإيمانه و طاعاته.

أ: + ذلك.

٣. ذ (ص ٥٥١): في القول بذلك.

فإن قالوا: أراد: و هل نجازي بالعقاب إلّا الكفور.

قلنا: هذا تخصيص، و لا فصل بين من خصها كذلك، و بين من خصها و حَمَلها على عقاب مخصوص.

على أنّ ظاهر الآية يقتضي حمل الجزاء على الاستيصال في الدنيا؛ لأنّه تعالى أجرى العادة بأن يعاقب بهذا الضرب من الجزاء الكفّار، دون غيرهم. ألا ترى أنّه قال: ﴿فَأَعْرَضُ وَا فَأَرْسَ لَنَا عَلَيهِمْ سَلِهَا الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّيَهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَدِيءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ \*ذَلِكَ جَزْيَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (سبأ: ١٦- ١٧)، فيين أنّ المراد ما قلناه.

١. كذا. و الأصح: فبين.

# فصل: فيالأمربالمروفوالنهيعنالنكر

الأمر بـالمعروف الواجبِ و النهي عن المنكر واجبـان بلا خلاف بين الأتمـة. و ذكر رحمه الله و جماعة من المتكلّمين أنهما من فروض الكفايات.

و قال قوم – و هو الذي يقوى في نفســــي – أنّهما من فروض الأعيان؛ لأنّ عموم ظواهر الآيات و عموم الأخبار يقتضي ذلك.

# [في طريق وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

و في الناس من قال طريق وجوبهما العقل، و قال آخرون- و هو الذي اختاره رحمه الله و يقوى في نفسى- أنّ طريق وجوبهما السمع و الإجماع.

فأمًا الأمر بالمعروف الذي ليس بواجب فهو مندوب مثله.

و إنّما قسمنا الأمر بالمعروف فقلنا: ما هو أمر بمعروف واجبٍ واجبٌ مثله، و ما هو بمعروف ندبٍ ندبٌ مثله؛ لأنّ المعروف ينقسم إلى واجب و ندب، فانقسم الأمر به مثله. و النهي عن المنكر كلّه واجب؛ لأنّ المنكر كلّه قبيح. و لا يكون الأمر بالشيء آكد من الشيء نفسه، فأمّا ما كان على سبيل دفع الضرر فإنّه واجب عقلاً؛ لوجوب دفع المضار عن النفس في العقل.

و إنّما قلنا: إنّهما لا يجبان عقلاً؛ لأنّه لو وجبا عقلاً لكان لذلك وجه وجوب في العقل، و لا يخلو ذلك الوجه من أن يكون هو قبح المنكر، أو لأنّ كراهة القبيح واجبةً علينا، فإذا لم ننكره لم نكرهمه، أو لأنّ فيه إظهاراً لكوننا غير مريدين له؛ لقبح أن نريد المنكر، أو لأنّا متى لم نفعل ذلك أوهمنا أنّا راضون بالمنكر، أو لأنّ فيه لطفاً.

و لا يجوز أن يكون وجه وجوبه قبح المنكر؛ لأنَّ ذلك يوجب على الله تعالى أن يجدِّد النهي

\_\_\_\_\_

عن المنكر في كلّ حال؛ لأنه إذا وجب علينا نهيهم عن المنكر - مع علمهم بقبحه - وجب على الله مثله؛ لأنّ وجه الوجوب ثابت في الأمرين، و كان يجب أيضاً أن يمنع تعالى من القبيح لأجل قبحه. و لا يلزمنا إذا قلنا: إنّه تعالى تعبّدنا بأن نمنع منه بالنهي و المنع، أن يمنع الله تعالى من ذلك بالفعل؛ لأنّ وجه التعبّد لنا بذلك هو المصلحة، و هي غير حاصلة في فعله، فجاز اختلاف الحالين.

و كان يجب أيضاً علينا أن نجدد النهي في كلّ حال؛ لأنه لو وجب النهي الأوّل- مع علم مرتكب القبيح بقبحه- لوجب في الثاني، و في كلّ حال.

فأمًا من قال: إنّه كان يجب أن لا يسقط عنّا الإنكار بإنكار غيرنا؛ لأنّ وجه الوجوب ثابت في الجميع، فلا يصحّ على ما قلناه من إنّه فرض على الأعيان.

و كذلك قول من قال: إنّه كان يجب علينا، و إن أدّى إلى ضسرر في النفس، فلا يصــح؛ لأنّ لقائل أن يقول: متى أدّى إلى ضرر كان مفسدةً، و ذلك قبيح.

و كان يجب أن لا يحسن ورود الشرع بإقرار أهل الذتمة على القبيح؛ لأنَّ مع ثبوت وجه الإنكار لا يحسن ورود الشرع بالإقرار لأهل الذتمة على القبيح.

و بهذه الوجوه يسقط قول من جعل وجه الوجوب إظهار كراهته، أو إظهار كونه غير مريد.

على أنَّه لا يجب في من لا يكون كارهاً للشــيء أن يكون مريداً له؛ لجواز خلؤه من الإرادة و الكـ اهة.

فأمّا الإيهام للرضا بالمنكر فغير صحيح؛ لأنّه لا يجب أن يكون كلّ من لا ينكر راضياً، فمن توهّم على تارك النكير الرضا فقد أخطأ، و الشيء لا يجب أن يتوهّم بغلط غالط. ا

و لا يجوز أن يكون واجباً لأنَّ فيه لطفاً؛ لأنَّ ذلك ليس بمعلوم عقلاً، و لا وجه في العقل يقتضي ذلك. و لو وجب إنكار المنكر لما يقال من إنَّه يكون أقرب إلى أن لا يقع المنكر، لوجب على أحدنا كلّ فعل يكون معه أقرب إلى مجانبة القييح، كحضور مجالس الوعظ و سماع أقوال المحدِّرين منه. فلما لم يجب ذلك، بل كان العلم باستحقاق العقاب و الثواب كافياً، و ما زاد عليه فإنّما هو في حكم الندب؛ لأنه مقوّ للدواعي، فكذلك القول في النهى عن المنكر واجب عقلاً

١. ذ (ص ٥٥٥): و الفعل لا يجب لأجل توهم بغلط السابق.

٣. ب، ج: و كذلك.

لما فيه من اللطف؛ فإن العلم باستحقاق الثواب و العقاب كاف في اللطف، و ما زاد عليه من النهي عن المنكر فله حكم الندب.

هذا الذي حكيناه كلامه رحمه الله في «الذخيرة» أ. و يقوى في نفسي أنّ النهي عن المنكر واجب عقلاً؛ لما فيه من اللطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب و العقاب؛ لأنّا إن قلنا إنّ ما زاد عليه في حكم الندب، دخل علينا أن يكون الخوف من تأديب الإمام ليس بواجب، بل له صفة الندب، و يكفي العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ينقض ذلك علينا وجوب الرياسة، فالأقوى أن بكون ذلك واجاً.

# [شروط النهي عن المنكر]

و ذكر رحمه الله أنّ للنهي عن المنكر شروطاً ستةً، حتى يجب عند اجتماعها، و متى لم يحصل لا يجب، أوّلها: أن يعلم المنكر منكراً، و ثانيها: أن يحصل هناك أمارة الاستمرار على المنكر، و ثالثها: أن يجوّز تأثير إنكاره في الإقلاع عن المنكر. و منهم من قال-بدلاً من التجويز-ظنّ المنكر أنّ إنكاره يؤثّر، و رابعها: أن يرتفع خوفه على نفسه إذا أنكر، و خامسها: أن لا يخاف على ماله متى أنكر المنكر، و سادسها: أن لا يكون في إنكاره مفسدةً.

و جرى في تدريســه كثيراً أنّه يمكن الاختصــار على أربعة شــروط؛ لأنّا إذا قلنا أنّه لا يكون فيه مفســدةً دخل فيه أن لا يخاف على نفســه و لا على ماله؛ لأنّ ذلك قبيح، و هو مفســدة، و لا يحتاج أن يفرد بالذكر، و هو الأقوى عندي.

#### [الدليل على الشرطين الأوّلين]

و الدليل على أنّ الشرط الأوّل صحيح فهو أنّ إنكاره ما لا يعلم كونه منكراً قبيح، كإخباره عمّا لا يعلم صدقه في أنّه قبيح؛ لأنّ الإنكار جار مجرى الخبر بأنّه قبيح.

١. انظر: الذخيرة، ص ٥٥٣ ـ ٥٥٥.

٢. ج: الاستمرار.

يُقدِم عليه، فيجعل الإنكار للمنع من وقوعه.

و أمارات الاستمرار كثيرة معروفة بالعادة \. و قال قوم: إنّ أمارة الإصرار و الاستمرار أن لا يظهر أمارة الإقلاع؛ لأنّ جماعةً لو اجتمعت على شرب الخمر فشربوا أقداحاً، فالظنّ غالب بأنّهم متى لم تظهر أمارة إقلاعهم كان ذلك أمارةً لاستمرارهم.

و ليس لأحـد أن يقول: يكفي في وجوبـه تجويزه أن يقع ذلـك مســتقبلاً، و إن لم تظهر أمارة "ستمرار.

و ذلك؛ أنّه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن ينكر على كلّ قادر على المنكر، و إن لم يفعله و لا ظهرت أمارة فعله؛ لأنّه لا قادرَ من القادرين-متن فَعَل معروفاً، أو لم يفعل معروفاً و لا منكراً- إلّا و يجوز أن يقع منه في الشاني المنكر، فكان لا يجب أن يختص وجوب إنكار المنكر بموضع دون آخر، و معلومً فساده.

#### [الدليل على الشرط الثالث]

و أمّا الشرط الثالث، و هو تجويز المنكر أن يكون الإنكاره تأثير في الإقلاع عن المنكر؛ لأنّ المنكر له ثلاثة أحوال: حالٌ يكون ظنّه فيها غالباً بأن إنكاره يؤثّر، فلا خلاف أنّه إذا كانت هذه حاله أنّه يجب عليه إنكار المنكر. و الثانية أن يغلب على ظنّه أنّ المنكر لا يرتفع بإنكاره، و إن جوّز مع ذلك ارتفاعه. و الحالة الثالثة أن لا يغلب في ظنّه لا ارتفاعه و لا وقوعه، بل يكون مجوّزا كلا الأمرين.

و في الناس من قال: يسقط وجويه في هاتين الحالتين. و منهم من أوجبه، و هو الذي نصره؛ لأنّ عموم الآيات المدالات على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقتضي وجوب إنكاره على كلّ حال، مع ظنّه لتأثير إنكاره، و مع ارتفاع ظنّه لذلك. و إنّما يخرج عن هذا العموم ما دلّ الدليل عليه، و هو إذا كان فيه مفسدةً.

[الدليل على الشرط الرابع]

١. ب: - بالعادة.

و أمّا الشرط الرابع، و هو إذا خاف على نفسه، فلا خلاف أنّه يسقط معه وجوب النهي عن المنكر، و لأنّ الخوف على النفس يبيح إظهار كلمة الكفر منّا، فبأن يكون مبيحاً لترك إنكار المنكر على الغير أولى.

و في الناس من قال: الخوف على النفس كما يزيل الوجوب يزيل الحُسنَ أيضاً. و قال آخرون: إنّما يزيل الحُسن مع الوجوب إذا لم يكن في الصبر على القتل إعزاز للدين، فأمّا إذا كان في الصبر على القتل إعزاز الدين حَسْسَ الإنكار، ولم يجب عليه. و ذلك نحو أن يكره بالتخويف على النفس على إظهار كلمة الكفر، و مما جرى مجراها ممّا فيه إعزاز الدين.

و الأوّل أقوى؛ لما قلنا من أنّ فيه مفسدةً.

#### [الدليل على الشرط الخامس]

و أمّا الشــرط الخامس، و هو الخوف على المال، فالصــحيح على ما قلناه أنّه متى غلب في ظنّه أنّه متى أنكر المنكر أخذ ظالمٌ ماله، فإنّه يســقط عنده الوجوب و الحُســن معاً؛ لأنّ فيه مفســدةً؛ من حيث إنّه يقع عنده قبيح، و لولاه لم يقم.

و ذلك يفسد قول من قال: إنّ الصبر على أخذ ماله حسن مندوب إليه؛ لأنّا قد بيّنًا أنّه مفسدة، و لا بحسر بحال.

و هكذا القول إذا خاف على عضو من أعضائه أن يقطع أو يضرب؛ فإنَّه يقبح.

و جملته أنّه متى غلب في ظنّه أنّه متى أنكر أدّى إلى وقوع قبيح، و لولاه لم يقع، فإنّه يقبح الإنكار؛ لأنّه مفسدة.

و لا فرق بين أن يكون ما يقع عنده من القبيح قليلاً أو كثيراً، مثل أخذ المال القليل أو جراح يسير أو أخذ مال كثير أو قطع عضو؛ فإنّ قبح الإنكار لا يتغيّر. و على هذا، الصبر على القليل- و إن كان فيه إعزاز للدين- قبيح؛ لأنّه مفسدةً محضةً.

و ليس لأحد أن يقول: لو كان خوفه على ماله يسقط عنه وجوب إنكار المنكر و يجري ذلك مجرى الخوف على المال وجوب الصلاة و المصوم و جميع العبادات العقلية و الشرعية، و معلوم أنّ الخوف على المال لا يؤثّر في ذلك كما

يؤثّر الخوف على النفس.

و ذلك؛ أنّه لو علم الله تعالى أنّ في العبادات الشرعيّة مفسدةً في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه، لأسقط عنّا وجوبها في تلك الحال، و لمّا علمنا أنّ وجوبها لازم في كلّ حال علمنا أنّ المفسدة لا تتعلّق بها في حال من الأحوال.

فإذا قيل: فقد أوجب بظاهر الآيات إنكار المنكر، فيجب أن يقطعوا بوجوبه على كلّ حال على أنّه لا يحصل فيه مفسدةً بحال.

قلنا: لا خلاف بين أهل العلم أنّ وجوب إنكار المنكر مشــروط بأن لا يكون فيه مفســـدة، و إذا ثبت كونه مفســـدة خرج من الوجوب و الحُســن معاً، و ليس كذلك العبادات؛ لأنّ الأقة مجمعةً على وجوبها على كلّ حالٍ من غير شرط.

#### [الدليل على الشرط السادس]

و أمّا اعتبار الشرط السادس فواضح أيضاً؛ لأنّ المفسدة وجه قبح، و لا يجوز الإقدام على ما فيه وجه قبح، و لأنّ الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع قبيح، فإذا صار طريقاً إلى وقوع قبيح قبح في نفسه؛ لأنّ الغرض المقصود قد ارتفع. "

و لا فرق بين أن يغلب في الظنّ أنّ عنـد إنكار المنكر يقع قبيح من فعل المنكر عليه أو من فعل غيره في أنه يقبح في الحالين.

و في النـاس من قـال: إنّه إذا كان القبيح الواقع عند هذا الإنكار من فعل غير المنكر عليه حَسَــنَ إنكار المنكر؛ لأنّا إن لم نقل بذلك أدّى إلى أن يجب علينا أن نلطف لغيرنا، و ذلك فاسد.

و هذا غير صحيح، و إنّما سوّينا بين الأمرين؛ لأنّه إنّما قبح إذا وقع عنده قبيح من فعل المنكر عليه من حيث إنّه كان مفسدةً في فعل قبيح، و هذا حاصل إذا كان القبيح الواقع من فعل غير المكلّف، فيجب أن يكون قبيحاً.

فأمًا قولهم: إنَّ ذلك يؤدِّي إلى وجوب فعل ما هو لطف للغير، فباطل؛ لأنَّ اللطف مفارق

۱. ب: عن.

للمفسده؛ لأنّ المكلّف يجب عليه أن يفعل ما هو لطف له، و لا يجب عليه ما هو لطف للغير، و ليس كذلك المفسده؛ لأنه يقبح منه أن يفعل ما هو مفسدةً له أو لغيره، فبان الفرق بينهما.

و لا فرق في سقوط الإنكار بين أن يظنّ المنكر أنّ المنكر عليه يزيد في المنكر الذي أنكره، أو يفعل منكراً سواه في الحال أو بعدها، أو يكون في الحال غيره هو الذي يفعل منكراً، إمّا في الحال أو بعدها.

و في الناس من فرّق بين هذه الأحوال، و الصحيح ما قلناه.

#### [مراتب النهي عن المنكر]

و الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع المنكر، فإذا أثّر القول و الوعظ في ارتفاعه كفى ذلك و اقتصر عليه و إن لم يؤثّر وجب اقتصر عليه و إن لم يؤثّر وجب أن يمنع منه و يدفع عنه، و إن أدّى ذلك إلى إيلام المنكر عليه و الإضرار به و الإتلاف لنفسه، بعد أن يكون القصد ارتفاع المنكر و أن لا يقم من فاعله و الا يقصد إيقاع الضرر به.

و يجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس في أنّه يحسن منه، و إن أدّى إلى ضرر إلى الغير، بعد أن يقصد الدفع عن نفسه دون الإضرار بغيره.

و الظاهر من مذاهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الضرب من الإنكار لا يكون إلّا للأئمة أو بإذن الأئمة عليهم السلام. و نصر رحمه الله أنه يجوز ذلك بغير إذنهم. قال: لأنّ ما يفعله الأئمة عليهم السلام أو فعل بإذنهم يكون مقصوداً، و هذا بخلاف ذلك؛ لأنه غير مقصود، و إنّما القصد المدافعة و الممانعة، فإن وقع ضرر فهو غير مقصود.

و من قال إنّ إنكار المنكر من فروض الكفايات، قال: ربما انتهى الحال إلى أن يصير متعيّاً على شخص بعينه؛ لأنّ المقصد أن لا يقع المنكر، فإذا كان حكم كلّ مكلّف مع هذا الثقدم على المنكر حكماً واحداً كان الوجوب عامّاً لهم، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. هذا إذا كان التمكّن في جماعة معيّنين أو واحدٍ بعينه تعيّن عليه الوجوب.

١. أ: + أن.

و على ما قلناه أوَّلاً لا نحتاج إلى ذلك؛ لأنَّا جعلناه من فروض الأعيان.

## [في الإكراه الذي ينفي وجوب الإنكار]

و اعلم أنّ في المنكر ما يتغيّر حكمه بالإكراه عليه على بعض الوجوه، و هو ما جمع شروطاً ثلاثةً ا، أحدها: أن يخاف منه على النفس، و الثاني: أن يكون المنكر ا غير متمكّن من الخلاص ممّا خافه أن لا يفعل مما أكره عليه، و الثالث أن يكون ما أكره عليه ممّا يجوز أن يتغيّر قبحه بالإكراه عله.

فأتما الإكراه بالخوف على النفس فلا شبهة فيه؛ لأنّ إظهار كلمة الكفر قبيح عقلاً و سمعاً، و لا يجوز أن يتغيّر حاله من قبح إلى حسن إلا بدليل شرعيّ، و قد أجمع المسلمون على أنّ من خاف على النفس - ان لم يظهر كلمة الكفر - أنّه يحسن منه إظهارها.

فأتما بالخوف على عضو من الأعضاء أو من جراحة أو على مال، فلا دليل عليه أنه يقوم مقام الخوف على النفس، و يجب أن يكون باقياً على ما كان عليه من القبع، أعني إظهار كلمة الكفر. و لا يجوز أن يقاس الخوف على المال و العضو و الجراح على النفس؛ لأنه يلزم عليه أن يحسن إظهاره، و إن ناله أذي قليل من شتم و تعنيف و غيره، و ذلك باطل.

و أمّا الشرط الثاني فإنّما اعتبرناه؛ لأنّه متى تمكّن من الخلاص ممّا يخافه لا يكون مكزهاً على الفعل و لا محمولاً عليه، بلا خلاف.

و أتما الشرط الثالث، و هو أن يكون ما أكره عليه ممّا يجوز أن يتغيّر من قبح إلى حُسن، فالذي يعتمد في ذلك أنّ الإكراه إنّما يقع فيما يظهر من المكرّه من فعل أو ترك متخلّص <sup>4</sup> به ممّا فعله، و ذلك لا يتأتّى في أفعال القلوب، و إنّما يصحّ في أفعال الجوارح، و الإكراه على أفعال القلوب لا يقدر عليه غير الله تعالى، و هو جلّت عظمته لا يقع منه إكراه على فعل القبيح، فذلك خارج عن هذا الباب.

١. ذ (ص ٥٦١): إنَّ الإكراه إنَّما يصحَّ أن يؤثر و يتغير الحكم به إذا جمع شروط ثلاثة.

٢. كذا. و الصحيح: «المكرّه»، كما في: ذ (ص ٥٦١).

٣. ذ (ص ٥٦١): ممّا خافه إلا بفعل.

٤ ذ (ص ٥٦١): فيتخلَص.

# [في أفعال الجوارح التي يصحّ أن يقع الإكراه عليها]

و أفعال الجوارح التي يصبخ أن يقع الإكراه عليها على ثلاثة أقسمام، أحدها: أن يتغيّر بالإكراه عن التحريم إلى الوجوب، و الشاني: ينتقل إلى الإباحة، و الثالث: لا ينتقل عن التحريم، بل يكون مع الإكراه محرّمًا، كما كان مع عدم الإكراه.

#### [ما يتغيّر بالإكراه عن التحريم إلى الوجوب]

فمثال الأوّل: إذا أكره على أكل لحم الخنزير و الميتة و شرب الخمر و غير ذلك من المحترمات التي يبيحها الاضطرار، فإنّه متى أكره على شيء منها يلزمه فعلها، كما يلزمه عند الفسرورة، وكما يلزمه من دفع المفسار عن النفس. وليس يمتنع أن لا يبلغ الإكراه حدّ الإلجاء، فيكون الفعل المكره عليه واجبًا؛ لأنّ الميتة ممّا تعافه النفوس، فيزول بذلك الإلجاء دون الوجوب.

#### [ما يتغيّر بالإكراه عن التحريم إلى الإباحة]

و أمّا ما ينتقل من التحريم إلى الإباحة و الحُسن فمثل إظهار كلمة الكفر؛ لأنه يحسن من إظهارها عند الإكراه ما كان قبيحاً مع عدمه، غير أنه رُغّب في الإمساك عن إظهارها؛ لأنّ في ذلك إعزازاً للدين و تقويةً له، فصار إظهار كلمة الكفر هاهنا رخصةً، دون أن يكون واجباً.

و ألحق قوم بـذلك إظهار كلمة الحقّ عند الســلطان الجائر، و جعلوا ذلك أفضـــل و إن خاف على النفس، كإظهار كلمـة الكفر. و الظاهر من مـذاهب الإماميّة و قولهم في وجوب التقيّة ينافي ذلك.

و ليس لأحد أن يقول: كيف يرغّب في ترك إظهار كلمة الكفر إعزازاً للدين؛ بأن يصبر على القتل، و هو ظلم و قبيح، و قد تعلّق بامتناعه من إظهار كلمة الكفر مفسدة، فيجب أن يقبح منه ترك إظهاره، و يكون من باب الوجوب دون الرخصة.

و ذلك؛ أنّا إذا علمنا بالإجماع أنّ الصمبر على القتل أفضــل من إظهار كلمة الكفر قطعنا بذلك على أنّه لا مفسدة يتعلّق بذلك؛ لأنّه تعالى لا يرغّبنا فيما فيه مفسدةً.

فإذا قيل: كيف لا تكون مفسدةً، و القتل القبيح واقع عنده، و لولاه لم يقع.

١. كذا، و لعلّ الأصحّ: مذهب.

هذا الذي ذكرناه كلامه في «الذخيرة» أ. و [لا] يلزم عليه ما كان يمنع منه رحمه الله ممّا ذكره قومٌ من أصحابنا من أنّ الحسين عليه السلام تعبّده الله بالجهاد مع علمه بأنّه يقتل، و أُمِر بالصبر عليه، فإنّه رحمه الله كان يقول: ذلك لا يجوز؛ لأنّه لا يجوز أن يتعبّد بالصبر على ما هو قبيح، و قتله عليه السلام قبيح بلا شكّ، فكيف يتعبّد بالصبر عليه.

لأنّه أيمكن أن يقال - على ما حكيناه هاهنا - إنّ الله تعالى إنّما أمره بالصبير على الجهاد دون القتل، و أعلمه ذلك؛ لعلمه أنّه كان يقتل على كلّ حال و إن لم يجاهد، فأراد الله تعالى أن يجمع له مع ذلك فضيلة الجهاد و التعبّد بالصبر عليه، و ليس التعبّد بالصبر على ذلك تعبّداً بالصبر على القبيع؛ لأنّ تعبّده كان بالثبات و الصبر على الثبات، كما تعبّد المجاهدون في سبيل الله. و إنّما الفرق بينهما أنّه عليه السلام أعلِمَ أنّه يُقتَل لا محالة، و المجاهد لا يعلم ذلك.

و كذلك القول في أميرالمؤمنين عليه الســـــلام و علمه بقاتله و وقت قتله و توقّفه عن الدفاع عن نفســـــه، لمــا أعلمه الله تعالى من إنّه كان يُقتَل على كلّ حال، و لو فعل ما فعل، فلا يمتنع أن نقول مع هذا: إنّه كان يعلم وقت قتله على التعيين. و هذا عارض هاهنا.

و يجب على من أكره على إظهـار كلمـة الكفر أن يعرّض بـإظهـارها و لا يقصـــد الإخبار، بل يقصد ما يخرجه عن كونه كاذبًا؛ لأنّ الكذب قبيح لا يحسن بالإكراه على كلّ حال.

فإن قيل: كيف توجبون ذلك و أكثر الناس لا يُحسنون التعريض.

قيل: كلّ أحد يُحسس المعاريض؛ لأنهم يعرفون ذلك في المعاملات و المتصسرَفات. على أنّه لو جاز أن يكون في العقلاء من لا يُحسس المعاريض فإنّ الله تعالى يصسرف المكره له عن إكراهه، حتّى لا يحتاج إلى فعل القبيح على وجه لا يمكنه الانفكاك منه إلّا بتلف" النفس.

و قال قوم: من لا يُحسن المعاريض لا يحسن إظهار كلمة الكفر، و يجب عليه أن يصبر و إن

١. انظر: الذخيرة، ص ٥٦٢–٥٦٣.

٢. ج: غانّه.

۳. ب: بتكلف.

قُتِلَ، كما لو أكره على قتل نبيّ أو إمام؛ فإنّه يجب أن يصبر حتّى يُقتُل، و لا يَقتُل نبيّاً و لا مؤمناً.

#### [ما لا يتغيّر من القبح مع الإكراه]

و أمّا الضرب الثالث، و هو ما لا يتغيّر من القبح مع الإكراه، فمثل أن يكره على قتل النفوس و على فعل الظلم، فإنّ الواجب عليه الكفّ، و إن قُتِلَ دونه؛ لأنّه لا يجوز أن يدفع الضرر عن نفســه بإدخاله على الغير؛ [و] لأنّ خوفه من العقاب الذي يستحقّ بقتل غيره يخرجه مِن أن يكون مُلجأً.

فأمًا إذا أكره على تناول مال غيره على سبيل الظلم فالعقل لا يفصل بينه و بين قتل غيره أو قطع عضو من أعضائه، لكن علمنا بالسمع أنّ للإسسان عند الضرورة و الخوف على النفس أن يتناول طعام غيره من غير إذنه. فعلى هذا يجب أن يكون الإكراه مؤثّراً في ذلك. و لذلك قال الفقهاه: إنّ راكب السفينة إذا خاف على نفسه و غيره الغرق أن لم يرم بحمولات السفينة، إنّ له استيفاء النفوس، و يخرج من كونه ظلماً؛ لأنه تعالى بإباحته ذلك قد تضمّن العوض.

فأمما العبادات الشسرعيّة فلا خلاف أنّه يجوز تركها عند الإكراه، و يكون المُكرّه معذوراً، مثل الصلاة و الصيام و الحجّ و الزكاة.

فأمّا القود مع الإكراه فإنّ مذهبنا أنّ القود على المباشر للقتل دون المُكرِه، و في الناس من قال على المُكرِه دون المُكرِه، و منهم من أوجب عليهما، و منهم من أسقط القود و حكم بالدية. و لا خلاف أنّ الدية على المكرِه؛ لأنّ فعل المكره كأنّه فعل المكرِه. و كذلك العوض على المكرِه ٥؛ لأنّ القال كأنّه فعله.

## [في جواز تحقق الإكراه على الزنا]

و أتما الإكراه على الزنا ففي الناس من قال: إنّ إكراه الرجل على الزنا متعذّر لا يصبح، و إن صبحّ في المرأة. قال: لأنّ الآلة لا تنتشــر مع الخوف حتّى يتمكّن ابها من الفعل عند الإكراه. و الأقوى أنّه

١. ذ (ص ٥٦٤)، نسخة بدل أو ب: يزيل.

۲. أضفناه، كما في: ذ (ص ٥٦٤).

٣. ذ (ص ٥٦٤): + الدائم.

<sup>£</sup> ج: +و.

٥. نسخة بدل أ، ب، ج: القود على القتل.

٦ ب: تمكن.

يصحّ؛ لأنَّ انتشار الآلة تابع للشهوة، و الشهوة من فعل الله تعالى لا يؤثِّر الإكراه فيها.

فإن قيل: الشهوة تبطل في مثل هذه الحال. قيل: لا نسلّم ذلك؛ لأنّها إذا كانت من فعل الله جاز أن يديمها على كلّ حال.

فالأولى أن يجوز الإكراه على الزنا، و لا فرق بينه و بين شسرب الخمر، فكما جاز تغيّر [قبح] ا شسرب الخمر كذلك الزنا مثله، غير أنّ أكثر الفقهاء يقولون: إنّ الإباحة لا تحصل بالإكراه على الزنا على وجو. فعلى هذا خالفنا بينه و بين شرب الخمر، و قلنا قبحه ممّا لا يتغيّر بالإكراه.

فأتما الإكراه على ما يفعله الإنسان بنفسه فينبغي أن ينظر فيه، و يقابل بين الضرر المخوف و بين ما يدخل على نفسه بالإكراه؛ لأنّ من أخيف بالضرر العظيم الواصل إليه إن لم يضرّ بنفسه ضرراً يحب عليه فعل ذلك الضرر بنفسه ليدفع ضرراً أعظم منه. و لهذا لو أكره على قتل نفسه لم يكن له أن بقتل نقسه لأنّه غابة ما يخافه.

## [في الإكراه على المقام في بلد]

فأما الإكراه على المقام في بلد فإن له حكم ما لا ينفك ذلك المقام معه من الأفعال، فإن كان لا ينفك مع المقام مِن أمر يجوز أن يفعل عند الإكراه جاز له مع الإكراه المقام، و يصير كأنّه أكره على ذلك الفعل، مثل أن يكره على المقام في بلد يحتاج معه إلى تناول شرب الخمر و لحم الخنزير و غير ذلك ممًا يحلّ بالإكراه.

فأتما إن أكره على المقمام ببلد لا ينفكّ معه من فعل لا يتغيّر بالإكراه، مثل قتل النفوس، فإنّه لا يجوز له المقام.

و أمّا المقام ببلد يظهر فيه كلمة الكفر و لا يتمكّن من إنكاره، فقد قال قوم: يحرم المقام فيه على كلّ حال، و يجب الانتقال منه.

و قال آخرون: إذا لم يكن هذا المقيم خائفاً من أن يؤخذ بإظهار كلمة الكفر جاز له المقام، و إن أظهر غيره ذلك و لا يتمكّن من إنكاره فهو معذور في ترك النكير، فلا يحرم المقام. و لو جاز أن يحرم عليه المقام-مع أنّه معذور في الكفّ عن النكير- لجاز أن يكون ملوماً إذا غلب في ظنّه

أنّ في بعض المدور منكراً، و إن لم يلزمه فيه تكليف، و العلّـة الجامعة بينهما أنّه معدور في الحالين من ترك النكم.

فإن قيل: في ذلك إيهام للرضا المنكر.

قيل: ليس في الكفّ عن إنكار المنكر دلالة على الرضاعلى كلّ وجه. فإذا أقام من ذكرناه، و بذل الوسع في إظهار الكراهة لذلك المنكر بطل الإيهام، و قد علمنا أنّ النيّ صلى الله عليه و آله أقام بمكّة مدّة و الكفر بها ظاهر، و لم يحرم ذلك عليه، لمّا كان عليه السلام مظهراً للدين في أصحابه و حيث أمكنه.

و لا يلزم على ذلك جواز حضور مواضع المناكير و مجالس الشرب؛ لأنّ حضور هذه المواضع لا يحسن إلّا لغرض صحيح. فإن كان المجتمعون دخلت عليهم شبهة فيما فعلوه جاز الحضور لإزالة الشبهة عنهم، فأمّا مع العلم بارتفاع الشبهة عنهم فلا يجوز الحضور إلّا للإتكارعليهم، و إلّا فمن حضره تعرّض للتهمة و الظّنة.

و لا يلزم على ذلك المقام في البلد الذي فيه أهله و ولده و معيشته؛ لأنَّ غرضه في المقام صحيح حسن، و إن تعذّر عليه إنكار المنكر الظاهر فيه.

و لا يجوز المقام في دار الكفر إلا على وجه يتميّر به من الكفّار، و لا يُظهِر أنّه من جملتهم؟؛ لأنّه متى لم يكن متميّراً فقـد عرّض نفســه لإجراء حكم الكفر عليه- مِن قتل أو قتال و منع إرث و دفن في مقابر المسلمين- فلا بدّ أن يكون متميّراً بصفة من الصفات.

### [في حكم الدار]

فأما الدار فإنها داران، دار الإسلام و دار الكفر. و المراد بالدار حكم أهل الدار؛ لأنّ الدار التي هي المنازل لا حكم لها. فإذا قلنا إنها دار الإسلام فإنّما نعني أنّه يحكم في أهلها بأحكام المسلمين، فمن وُجِد فيه ميتاً يرثه أهله و يصلّى عليه و يدفن في مقابر المسلمين، و إذا وُجِد فيه لقيط مُحكِم بأنّه مُحرّ، و إذا وُجِد فيه لقط تكن غنيمة، و غير ذلك من الأحكام. و عكس ذلك إذا قلنا

١. ب: الرضا.

۲. كذا. و الصحيح: •و ليس كذلك•، كما في: ذ (ص ٥٦٦).

٣. ذ (ص ٥٦٦): و لا يدخل على أحد شبهة في أنَّه من جملتهم.

إنّها دار كفر.

و متى ظهر من شخص أمارات الإسلام حكمنا بأنّه مسلم و إن كان مقيماً في دار الكفر، و إن ظهرت منه أمارات الكفر حكمنا بأنّه كافر و إن كان مقيماً في دار الإسلام. فأمارات الأعيان نقدَمها على أمارات الجملة الأنها أخص، و إنّما يرجع إلى أمارات الجملة إذا فقدت أمارات الأعيان.

# [شروط الحكم في الدار بأنّها دارُ إسلامٍ أو دارُ كفر]

و إنّما يحكم في الدار بأنّها دار إسلام إذا ظهرت فيها الشهادتان، و لا " يمكن المقيم فيها من الإقامة إلا بإظهارهما، أو بأن يكون على ذمّةٍ مِن مُظهِرهما أو جوار، و لا يؤخذ المقيم فيها بإظهار نوع من أنواع الكفر.

و لا اعتبار بما عليه أهل الدار من اختلاف المذاهب، و ما يظهر بعضهم لبعض من مناظرة و مجادلة، بل الاعتبار بما قلناه.

و دار الكفر إنّما تكون كـذلكك إذا كان نوع من أنواع الكفر فيها ظاهر، و لا يمكن المقام فيها" إلّا ياظهاره، أو بأن يكون مِن مُظهره على ذمّة أو جوارٍ.

و الدليل على ذلك أنّ مكّة قبل الفتح كانت دار كفر، و المدينة كانت دار إسلام لا محالة، و لا وجه في تميّز إحداهما من الأخرى إلا بما ذكرناه من الأوصاف. ألا ترى أنّ من كان مقيماً بمكّة في ذلك الوقت لم يمكنه المقام فيها إلا بإظهار الكفر أو بأن يكون على ذمّة منهم أو جوارٍ، و كذلك كانت المدينة بعد الهجرة لم يمكن المقام فيها إلّا بإظهار الشهادتين أو بأن يكون على ذمّة و جوار ممّن أظهرهما.

و لا اعتبار بالكثرة و القلّة في ذلك؛ لأنّا لا نعلم كيف كانت الحال في أوّل حال الهجرة بالمدينة في كثرة المسلمين أو قلّتهم.

۱. ب: تقدمها.

۲. ج: فلا.

٣. ب: –فيها.

#### [دارً لیست بدار کفر و لا دار إسلام]

و لا يمتنع على ما قررناه أن يكون هاهنا دار ليست بدار كفر و لا دار إسلام؛ لأنّ البلد إذا كان حكم المؤمن فيه حكم الكافر سواء، و لا يكون أحدهما على ذقة من صاحبه و لا جوار، بل يكونون مختلطين من غير اختصاص بعضهم ببقعة معيّنة، فلا يحكم حينئذ بأنّها دار إسلام و لا دار كف.

فأمًا إذا كانت داراً يظهر فيها نوع من أنواع الكفر مثل الجبر و التشسبيه، و لا يؤخذ المقيم فيها بإظهار ذلك، و تكون الشسهادتان ظاهرتين، فإنّها لا تخرج من أن تكون دار إسسلام. فإن فرضمنا أنّ المقيم فيه يؤخذ بإظهار ذلك، و لا يمكنه المقام فيه إلّا كذلك، يجب أن تقول إنّها دار كفر.

و إنّما حكمنا بأن الدار دار الإسلام و إن ظهر فيها الجبر و التشبيه، إذا لم يؤخذ المقيم فيها بذلك؛ لأنّ الأمّة علقت عليه أحكام الإسلام إذا أُظهر فيها الإيمان، مع تجويزهم بأن يكونوا معتقدين للجبر و التشبيه أ، و علقوا على ذلك أحكام الإسلام، كما أنّهم حكموا بأنّها دار الإسلام إذا ظهر فيها الإيمان و مذاهب أهل الحق، و إن جؤزوا أن يكونوا في باطنهم كفّاراً منافقين.

فعلى هذا إذا ضم إلى إظهار الشهادتين إظهار نوع من أنواع الكفر من الجبر و التشبيه حكمنا في نفسه بأنّه كافر، و لم يخرج الدار بأنّها دار الإسلام إذا لم يؤخذ المقيم فيها بإظهار ذلك، على ما مضى.

# [في جواز جعل دارٍ للفسق]

و ليس يمتنع أن يجعل للفســق دار، إذا كان لا يمكن المقام فيها إلا بإظهار نوع من الفســق، إمّا اعتقاداً أو فعلاً من أفعال الجوارح.

فإن قيل: الفسق لا يتعلّق به حكم يخالف حكم الإسلام.

قلنا: هذا باطل؛ لأنّ للفسق أحكاماً من ردّ الشهادة و المنع من الصلاة خلفه عندنا و إخراج الزكاة المفروضة إليه، و هذه كلّها أحكام شرعيّة، فلا يمتنع أن تكون للفسق دارّ تختصه.

١. أ، ب: علَة.

٣. ذ (ص ٥٦٩): لأنَّ الشرع ولاية علَقت على إظهار الشهادتين حكم الإسلام من غير اعتبار لما ورد ذلك.

# فصل: في الكلام في النبوة

#### [في معنى النبي و الرسول]

وصـفُ النبيّ عليه و آله السلام بأنّه نبيّ يحتمل أمرين، فإن كان مهموزاً [فــــ]مِن الإنباء الذي هو الإخبــار، و إن كان مشـــدّداً غير مهموز فهو مشـــتقّ من النباوة التي هي الارتفاع، و يفيد فيه الرفعة و علق المنزلة. فمتى قصد بهذه اللفظة الرفعة لا يجوز أن يقال إلا بغير همز.

و لا يلزم على ذلك أن يقال في كلّ رفيع المنزلة إنّه نبيّ؛ لأنّ الاشتقاق و إن اقتضى ذلك فإنّ بالعرف صارت هذه اللفظة مختصة بمن علت منزلته لقيامه بأعباء الرسالة، و العزم على أدائها إذا كان من البشر. و لأجل ذلك لا توصف الملائكة بأنّهم أنبياء، و إن كان فيهم من هو رسول من قبل الله تعالى مؤدَّ عنه. فصار قولنا: نبيّ، عبارةً عمّن أدّى عن الله تعالى بلا واسطة من البشر إذا كان منه.

و لا يمتنع أن يقال فيه أيضاً نبيء - بالهمز - و يراد به الإخبار، لكنّ الشرع ورد بالمنع من ذلك؛ لما روي عنه عليه السلام من قوله: «لا تنبروا باسمي» ( ؛ لأنّه قصد ما قلناه من التعظيم و علق المنزلة. و أمّا قولنا: رسول، فهو في أصل اللغة يفيد أنّ مرسِلاً أرسله، بشرط أن يكون المرسَل قَبِلَ ذلك؛ لأنّهم لا يسمّون من لا يعلمون منه القبول رسولاً، غير أنّ هذا و إن كان مطلق اللغة فالعرف قد خصّص هذه اللفظة بمن كان رسولاً مِن قبل الله. و لأجل هذا إذا قالوا: «قال الرسول كذا» لا يفهم منه إلا رسول الله، كما أنّهم إذا قالوا: عاص، لا يفهم من ذلك إلا من كان عاصياً لله تعالى دون من كان عاصياً لله تعالى .

#### [في بيان وجه حسن بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم]

١. انظر: الفائق في غريب الحديث، ج ٢٠ ص ٢٧٢؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ٥، ص ٣.

و لنا في الكلام على حسن بعثة الرسل طريقان:

أحدهما: أن ندل على أنّ الله تعالى بعث رسالاً و صحّت نبوّتهم؛ فلو لا أنّه كان حسناً لما ثبت ذلك؛ لأنه تعالى لا يفعل ما فيه وجه من وجوه القبح.

و إذا تكلمنا في هذا الوجه ينبغي أن نتكلّم على نبوّة نبيّنا عليه السلام؛ لأنه الذي يتعلّق بنبوّته ما هو مصلحة لنا من الشرع، دون من تقدّم من الرسل؛ لأنّا إذا صحّحنا رسالته عليه و آله السلام ثبت لنا حسن البعثة، و بطل به أيضاً قول كلّ من خالف في نبوّته و إن أجازوا البعثة، من حيث ادّعى أنّ النسخ لا يجوز أو أنّ شرعهم مؤتِد، من اليهود و النصاري.

و الطريقة الثانية: أن نفرد كلّ فرقة من المخالفين بكلام يخصّهم، فنتكلّم أوّلاً على حسن البعثة ليسقط به خلاف البراهمة، ثمّ نتكلّم في جواز النسخ ليسقط قول اليهود و النصارى، ثمّ نتكلّم في نبوّة نبيّنا عليه و آله السلام ليسقط قول من اذعى تأبيد شرع غيره من اليهود و النصارى. ثمّ نحن نفعل ذلك على أوجز الوجوه و أكملها إنشاء الله.

#### [الحُسنُ الذي لا ينفصل من الوجوب]

فأتما الذي يدل على حسن بعثة الرسل فهو ما يؤدّونه إلينا من المصالح و الألطاف؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أنّ في أفعال المكلّف ما إذا فعله دعاه إلى فعل الواجب العقليّ، أو صرفه عن فعل القبيح العقليّ، أو ما إذا فعله دعاه إلى فعل القبيح و الإخلال بالواجب، فيجب إعلامه ذلك؛ لأنّ الأوّل لطف له، و الثاني مفسدة، و يجب عليه تعالى إزاحة علّته في التكليف في فعل اللطف، على ما بيّتاه فيما مضى، و لا يمكن إعلام المكلّف ذلك إلا بأن يبعث إليه نبيّاً بمعلمه ذلك.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّه لا يمكن الوصول إلى ذلك باستدلال عقليّ، و لا يحسن خلق العلم الضروري بذلك؛ لأنّ التكليف يمنع منه، فلم يبق بعد ذلك إلّا بعثة الرسول ليعرفه ذلك.

و هذا، الوجة الذي نقول [فيه:] إنّه متى حسسنت " بعثة الأنبياء وجبت، فلا ينفصــل الحســن من الوجوب."

١. ب: يدل.

٢. في: ق (ص ٢٤٦): و على هذا الوجه متى حسنت.

٣. ذ (ص ٣٣٣): و هذا الوجه خاصةً هو الذي نقول فيه: إنَّ البعثة إذا حسنت له وجبت، و أنَّ الوجوب إذَن لا ينفصل من الحسن.

و إنّما قلنا: لا يمكن العلم بهذه الألطاف ضرورةً؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ العلم بالله تعالى إنّما يكون لطفاً إذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون العلم باذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون العلم بالشرايع ضروريًا و العلم بذاته كسبياً؛ لأنّه يؤدي إلى أن يكون علم الفرع أقوى من علم الأصل، و لا يجوز ذلك. و لا يمكن حصول العلم بهذه العبادات إلّا مع العلم بذاته تعالى، فلأجل ذلك صاوت فرعاً.

# [في جواز بعث نبيٍّ لم يكن معه شرعٌ]

و يجوز أن يبعث الله تعالى نبياً ليؤكّد ما في العقول، و إن لم يكن معه شــرع. و لا يكون ذلك عبشاً من حيث إنّ العقل قمد كفي فيه؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون نفس بعثة نبيّ يدعو إلى ما في العقل لطفاً للمكلّفين، فيؤمن عند ذلك من لم يكن يؤمن لو لا دعاؤهم، و إن لم يكن معه شرعً.

وعلى هذا يجب إظهار المعجزات على يده؛ لأنّا فرضــنا أنّ في بعثته الطفاً، و يجب أيضـــاً علينا النظر فيها؛ لما قلناه.

على أنّه لو لم يكن في دعانه لطف لما كان عبثاً، كما لا يكون نصسب أدلّة كثيرة على شسي. واحد عبثاً، و إن كان الدليل الواحد كافياً في هذا الباب.

#### [في وجوب النظر في معجز النبيّ]

فأمًا النظر في معجزه فإن كان معه شرع أو يكون في بعثته لطف، فإنّه يجب علينا النظر فيه، و إن لم يكن كذلك بل فيه مجرّد تأكيد ما في العقل، فإنّ النظر قد يحسن و لا يجب. فلا يسلّم لهم أنّ النظر في المعجز واجب على كلّ حال.

ومتى ألزمنا على ذلك جواز إظهار المعجزات على يدي من ليس بنبيّ من الأثنة و الصالحين، فإنّما لل نجوّزه و سنتكلّم عليه فيما بعد، إنشاءالله.

و يحسن أيضاً أن يبعث الله تعالى نبيّاً، و إن لم يكن معه شرع، إذا كان العلم بنبوّته لطفاً لنا. و يحسن أيضاً بعثة نبيّ يخبرنا بالقطع على عقاب الفسّاق؛ لأنّ العقل يجوّز العفو عنهم، فالقطع

۱. ب: بعثه.

أمر مستفاد <sup>ا</sup> بالشرع.

و يحسن أيضاً بعثة الأنبياء ليعزفونا الفرق بين السموم القاتلة و الأغذية، و إن لم يكن ذلك واجباً؛ لإمكان التوصل إليه بالتجربة و العادات.

و يحسن أيضاً أن يبعث الله نبيّاً ليعرّفنا اللغات. و من قال إنّ أصل اللغات مواضعة، "يمكنه أن يقول بعد حصمول المواضعة: يمكن أن يبعث الله نبيّاً يوقفنا على لغة أخرى، و إن لم يكن ذلك واجاً.

و لا يجوز أن يكون حســن بعثـة الأنبيـاء لما في المعرفة بنبوّ تهم من الثواب؛ لأنّ الفعل لا يجب إلّا لوجه وجوب معقول، و ما ليس له وجه وجوب في نفسه لا يستحقّ عليه ثواب.

فأمّا قول من قال: إنّ الرسالة مستحقّة من يحسن أن "يفعل للاستحقاق، فباطل؛ لأنّ الثواب على الأعمال لا يكون إلّا نفعاً خالصاً واصالاً على طريق التعظيم، و تكليف الرسالة فيه مشاقٌ عظيمة، فكيف يكون مستحقاً بالطاعات؟

## [في بطلان قول البراهمة]

و أمّا قول البراهمـة: إنّ النبيّ لا يخلو أن يـأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه، فإن أتى بما يوافقه فالعقل فيه كفاية، و إن أتى بما يخالفه فما يخالف العقل لا يلتفت إليه؛ لأنّه قبيح.

فباطل؛ لأنّا نقول: الشرع لا يأتي إلا بما يوافق العقل، إلا أنّ ما يقتضيه العقل على ضسريين، أحدهما يعلم مفضالاً بالعقل و لا يحتاج فيه إلى بعثة الرسل، و الآخر يعلم بالعقل مجملاً، فالشرع يأتي به مفضالاً، فيحسن لذلك.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ العقل دال على طريق الجملة على أنّ ما يمدعو إلى فعل الواجب أو يصــرف عن فعل القبيح واجب، و أنّ ما يدعو إلى القبيح و يصــرف عن الواجب قبيح، ثمّ لا يعلم

۱. ب: يستفاد

٢. ج: ليعرفوا.

٣. و القائل هو أبوهاشم الجبّائي. انظر: الذخيرة، ص ٣٢٥.

ذ (ص ٣٢٥): مستحقة بعمل للرسول تقدّمها.

٥. ب: + لا.

مفصّلاً الفعل الذي هذه صفته، فإذا ورد علينا السمع بأنّ هاهنا فعلاً داعياً إلى فعل الواجب علمنا أنّه واجب مفصّلاً. وكذلك إذا قال: إنّ هاهنا فعلاً معيّناً يصرف عن قبيح علمناه مثل ذلك؛ لأنّه لو تميّر لنا ذلك بالعقل لعلمناه.

فعلى هذا لا يخالف العقل السمع، و إنّما كان ' منافياً لو أثبت [الشرع] ما نفاه العقل، أو نفى السمع ما أثبته العقل، و الأمر بخلافه. و جرى إبانة السمع عن ذلك مجرى إبانة العادات و التجارب عن مثل ذلك؛ لأنّا نعلم عقلاً وجوب دفع المضار عن النفس و قبح الظلم على طريق الجملة، و يرجع في حصول المضار في بعض الأفعال إلى عادة أو تجربة أو خبر، و لا نكون للذلك مخالفين لما في العقل، فكذلك القول في السمع.

فأما قولهم: الصلاة و الصوم و الطواف قبائح في العقل، و القبائح العقلية لا يجوز أن يتغيّر، كالظلم و الكذب و غيرهما، فباطل؛ لأنّ قبائح العقل على ضربين، أحدهما لا يتغيّر قبحه، كالكذب و الظلم؛ لأنّ وجه القبح فيهما لا يتغيّر، و هو كونه ظلماً أو كذباً، فهذا لا يجوز أن يرد السمع بخلافه. و الثاني يجوز أن يتغيّر، فيخرج من حسن إلى قبح، و من قبح إلى حسن، كالضرر التي متى عرى من استحقاق أو نفع أو دفع ضرر كان قبيحاً، و متى حصل فيه بعض هذه الأمور كان حسن. فالصلاة و الصوم و سائر العبادات إنّما يقبح في العقل إذا خلت من فائدة و منفعة و غرض، فأمّا إذا عرض فيها نفع و غرض صحيح؛ فإنّها تخرج عن القبح إلى "أن تكون حسنةً. فالسمع ورد بأنّ لنا عرض فيها نفع و غرض مداذك بالعقل لعلمنا حسنها.

فإن قيل: كيف تكون الصلاة مثلاً لطفاً في ردّ الوديعة، و لا نسبة بينهما.

قلنا: لا يجب في اللطف أن يكون بينه وبين ما هو لطف فيه مناسبة و مجانسة على وجه يظهر لكل أحد، و إنّما يجب أن يكون داعياً إليه و باعثاً عليه. و لا يجب أن يعلم ذلك مفضلاً، و لا أن يعلم أيضاً أنّه إلى ما ذا يدعو من الواجبات مفضلاً، بل يكفي أن يعلم أنه تعالى لم يوجب هذه الأفعال الشرعيّة إلا لما فيها من وجه المصلحة، إنما داعيةً إلى فعل الواجب، أو صارفةً عن فعل

١. أ: + يكون.

۳. ب: نكون.

٣ ب: إلا.

القبيح، و إن لم يعلم ذلك مفصّلاً.

# [في طريق معرفة النبي و وجه دلالة المعجز على النبؤة]

و لا طريق إلى معرفة النبيّ إلّا بالمعجز، و المعجز في العرف عبارةً عمّا يدلّ على صـــدق من ظهر على يده و اختصّ به.

و ليس المراد بذلك مقتضى اللغة؛ لأنّ مقتضاها في اللغة عبارةً عمّن جعل غيره عاجزاً، كالإقدار، و القديم تعالى هو المختصّ بالقدرة على الإعجاز و الإقدار، و المعتبر في هذا الباب العرف، دون اللغة.

## [في شروط المعجز]

و المعجز يمدل على ما قلناه بشروط، أولها: أن يكون من فعله تعالى، و ثانيها: أن يكون ناقضاً للعادة المختصة بمن ظهر المعجز فيه، و ثالثها: أن يتعذّر على الخلق فعلٌ مثله، إمّا في جنسه أو صفته المخصوصة، و رابعها: أن يختص بالمدّعي على طريق التصديق لدعواه.

فاعتبرنا كونه من فعله تعالى و لم نقل: أو جارياً مجرى فعله، على ما يطلقه الشيوخ؛ لأنّ المدّعي إذا كان يدّعي أنّ الله تعالى يصددته بما يفعله فيجب أن يكون الفعل الذي قام مقام التصديق من فعل من طلب منه التصديق، و إلّا لم يكن دالاً عليه، و فعل المدّعي كفعل غيره من العباد في أنّه لا يدل على التصديق، و إنّما يدلّ فعل من ادّعي عليه التصديق.

فإن قيل: أليس القرآن لو كان من فعل النبيّ عليه السلام لدلّ على صدقه، و كذلك نقل الجبال و طفر البحار يكون معجزاً و إن كان جميع ذلك من فعل مدّعي البرّة؟

قلنا: لو كان القرآن من فعله و خرق العادة لكان المعجز في الحقيقة اختصاصه بالعلوم التي تأتى منه بها هذه الفصاحة، و تلك العلوم من فعل الله تعالى، و كذلك من طفر البحر أو نقل الجبل إنما يكون المعجز اختصاصه بالقُدر التي خلقها الله تعالى فيه، التي تمكّن بها من ذلك، و تلك من فعله تعالى، فما خرجنا عمّا قلناه.

و إنّما نعلم أنّه من فعله تعالى إذا كان من جنس لا يقدر عليه أحد من المُحدَثين، كالحياة و خلق الأجسام، أو يقع على وجه مخصوص لا يقدرعليه أحد من الخلق، كنقل الجبال و فلق البحر و الكلام الخارق للعادات بفصاحته. و إنّما قلنا: لا بدّ أن يكون خارقاً للعادة؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يعلم أنّه فعل للتصديق دون أن يكون فعل بمجرى العادة. ألا ترى أنّه لا يمكن الاستدلال بطلوع الشمس من مشسرقها على صدق الصادق، و يمكن ذلك بطلوعها من المغرب، لما كان ذلك خارقاً للعادة.

و العلم بكونه خارقاً للعادة الرجوع فيه إلى العادات، فإنّها مستمرّةً مستقرّةً عند العقلاء، معلومةً بالمشاهدة و الإخبار، فإذا انتقضت بذلك لم يخف على أحد. ألا ترى أنّ أحداً لا يشكّ في طلوع الشمس من مشرقها، و لا يعرفون خلق ولد إلا من وطي، فإذا شاهدوا طلوعها من مغربها أو خلق حيّ من غير ذكر و أنش علموا أنّه خارق للعادة.

و لا بدّ أن تكون العادة مستقرّة جارية حتّى إذا حدث ما ينقضها أمكن معرفته، و لأجل هذا لا يجعل افتتاح العادات عادةً.

و على هذا نقول: لو خلق الله تعالى ابتداءً خلقاً من مصلحته معرفة الشرائع و لم يعرف العادات، لم يحسسن أن يكلفه المدة التي تعتبر فيها العادات، فإذا اعتبرها و عرفها فحيننذ كلفه و بعث إليه من يمكنه أن يستدلّ على صدقه بانتقاض ما عرف من العادات قبل تكليفه.

و العادة قد تكون عامّةً و قد تكون خاصّـةً، و قد تكون عادةً بعض البلاد جاريةً بما هو نقض لعادة غيرهم، فلهذا نقول: الاعتبار بانتقاض عادة من تلك عادةً له.

و إنّما اعتبرنا كون المعجز متعذّراً في جنــــه أو صــفته؛ لأنّا لو لم نعلمه كذلك لم نثق بأنّه من فعله تعالى، و جوّزنا أن يكون من فعل غيره، و قد بيّنًا أنّ المعجز لا بدّ أن يكون من فعله تعالى.

و إنّما ســوينا بين أن يكون متعذّر الجنس أو الصــفة على العباد - بخلاف ما قال قوم: إنّه لا بدّ من أن يكون متعذّر الجنس - من حيث إنّ متعذّر الجنس إنّما دلّ من حيث كان ناقضاً للعادة لا من حيث كان مختصاً به تعالى، فيجب فيما كان جنسه مقدوراً لنا- إذا وقع على وجه خارق للعادة - أن يدلّ، لمشاركة الأول في ذلك.

و إنَّما قلنا: إنَّه لا بدَّ أن يختصَ بالمدَّعي؛ لأنَّا إن لم نراع ذلك لم نعلم اختصـــاصـــه به و لا تعلَّقه

۱. ج: و معرفته.

٢. ذ (ص ٢٣٠): +المخصوصة.

٣. ذ (ص ٣٣٠): لمشاركته.

به، و إلا جوّزنا مع هذه المطابقة و الاختصاص أن لا يكون تصديقاً لهذا المدّعي.

و إنّما نعلم اختصاصه به بأن نعلم مطابقته لدعواه، فإن ادّعى الدلالة على تصديقه طلوع الشمس من مغربها فطلعت كذلك، فذلك غاية المطابقة، و جرى ذلك مجرى أن يصدّقه بكلام يتضمّن التصديق، و نعلمه كلامه.

و لا فرق في الشاهد في من ادّعى على غيره أنّه رسوله بين قول المدّعي على ذلك الغير له: صدقت، و بين أن يقول المدّعي: الدليل على صدقي أنّه يفعل فعلاً، من الايماء و الإشارة و غير ذلك ممّا لم تجر عادته به، ثمّ يفعل ذلك الغير ما اقترحه، فإنّا نعلم أنّه صدّقه.

فإن قيل: التصديق بالقول فيه مواضعةً متقدّمةً، و هو صريح في التصديق، و ليس في الفعل الذي التمسه مواضعة، فكيف يعلم أنه قصد التصديق؟

قلنا: الكلام و إن كانت المواضعة فيه متقدّمة، ففي الفعل ما يجري مجرى المواضعة، و هو طلب شيء مخصوص على وجه مخصوص مطلوب، فهذا يجري مجرى مواضعة متقدّمة في ذلك على التصديق؛ لأنه لا فرق في الشاهد بين التصديق بالقول و بين فعل ما يلتمسه المدّعي، إذا لم تجربه عادةً، و العقلاء لا يفرقون بينهما.

فإن قيل: أحدنا يعلم قصده ضرورة " بفعله، فيعلم أنّه صدّقه إذا فعل عقيب الدعوي، و ليس كذلك القديم تعالى؛ لأنّه لا يعلم قصده ضرورةً.

قيل: قد لا يعلم قصد أحدنا ضرورةً بالتصديق بفعل ما يطابق الدعوى، من تصديق بكلام أو فعل ملتمس به على وجه مخصوص، و مع هذا نعلم أنّه صدّقه، و لو لم يكن صدّقه كان قبيحاً،" فقد ساوى القديم في هذا الباب.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يفعل ما يخرق العادة للمصلحة دون التصديق، فلا يمكنكم دفع ذلك. قلنـا: لا يجوز أن يفعل ذلك الفعل الخارق للعادة إلاّ للتصــديق، كما لا يجوز أن يقول له قولا:

١. كذا. و الصحيح: «عدم»، كما في: ذ (ص ٢٣٠).

٢. ب: + بالتصديق.

٣٣١: قد يجوز أن لا يعلم قصد أحدنا ضرورة إلى التصديق، و يفعل ما يطابق الدعوى من تصديق بكلام أو فعل مخصوص على ما التمس منه، فعلم أنه مصدّق و إلا كان فعله قبيحاً.

صدقت، و لا يقصد التصديق و إنّما يفعله للمصلحة. فلا فرق بين القول و الفعل في هذا الباب. و لأجل هذا يقبح من أحدنا أن يقول لفيره - و قد ادّعى عليه أنّه رسوله -: صدقت، و لا يقصد به تصديقه، و إنّما يقصد وجها آخر. و متى قال عقيب هذا القول: ما أردتُ تصديقَه، بل أردتُ تصديقَ الله، كان مقبحاً عند العقلاء، مستحقاً للذمّ.

و لا يجب في مدّعي النبوّة أن يعين ما يلتمسه من المعجز، بل يكفي أن يلتمس ما يدل على صدقه على الجملة، فإذا فعل الله تعالى عقيب ذلك ما يكون خارقاً للعادة دل على صدقه، كدلالة ما عيّنه؛ لأنّ المعيَّن إنّما دل على صدقه من حيث كان خارقاً للعادة و مطابقاً للدعوى و مختصّاً به و مفعولاً عقيب الدعوى، و كلّ هذا حاصل فيما ليس بمعين، فيجب أن يكون دالاً على صدقه.

و لا يلزم في المدّعي على الله تعالى النبوّة أن يطلب المعجز بلسانه؛ لأنّ ادّعائه النبوّة يتضمّن وجوب تصديقه بالمعجز على مجرى العادة، فإن ادّعى لفظاً كان له، و إن عين ما يطلبه من الدلالة كان أيضاً جائزاً، و إن لم يعيّن و لا يطلب، بل اقتصر على دعوى النبوّة كان كافياً. فإن صدّقه الله تعالى بالمعجز كان صادقاً و قام ذلك مقام ما يفعله تعالى بعد طلبه.

# [في جواز ظهور المعجزات على أيدي غير الأنبياء صلوات الله عليهم]

فإن قيل: قد مضى في كلامكم ما يدل على جواز إظهار المعجزات على [أيدي] غير الأنبياء عليهم السلام، فما دليلكم عليه؟

قلنا: الدليل على جواز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة عليهم السلام و كثير من الصالحين و خاصة السفراء بيننا و بينهم عليهم السلام هو أنّ المعجز إنّما يدلّ على صدق دعوى يطابقها، فإن ادّعى المدّعي النبوّة فالمعجز يدلّ على ما ادّعى الإمامة أو الصلاح فالمعجز يدلّ على ما ادّعاه. و لا بدّ من دعوى صريحة أو مجملةً.

و أيضاً: ليس في جواز ذلك وجه من وجوه القبح، و هو مقدور، فيجب أن يكون جائزاً؛ لأنّه ليس بكذب و لا ظلم و لا مفسدة، و لا يختص بوجه من وجوه القبح. و من ادّعى به ' وجهاً من وجوه القبح فعليه الدلالة.

۱. ب: عليه.

و إذا ثبت ذلك فلا يمتنع أن تعرض في إظهار المعجز على غير النبيّ مصلحة أو فائدة، فيحسن الإظهار و يمنع من القطع على قبحه.

فإن قبل: المعجز يدلّ على النبوّة من جهة الإبانة بخلاف سائر الأدلّة؛ لأنه يجب إظهاره على يد النبيّ، و ليس يجب ذلك في سائر الأدلّة. ألا ترى أنه لا يمتنع أن يثبت ا بعض الأحياء قادراً، و إن لم يثبت دليل على كونه بهذه الصفة، فهو مفارق لسائر الأدلّة. و لأنّ المعجزات إذا كثرت خرجت من كونها ذالةً على النبوّة، و سائر الأدلّة لا يخرج بكثرتها عن كونها أدلةً.

قلنا: المعجز إنّما وجب ظهوره على يد الأنبياء؛ لأنّهم يتحتلون من مصالح المكلّفين ما لا بدّ من إعلامهم إيّاها، فوجب المعجز لذلك، و ليس بواجب في باقي مدلول الأدلّة أن يُعلمها، فلأجل ذلك افترق الأمران، لا لما قالوه.

على أنّ في بعض مدلول الأدلّة ما يجب نصب الأدلّة عليها. ألا ترى أنّا نقول لو كان للجوهر حال هو عليها سوى ما عقلناه من أحواله، لوجب أن يكون عليه دليل، و لم يجب بذلك مفارقته لسائر الأدلّة و مساواته لدلالة المعجز على أنّه يدلّ من طريق الإبانة.

فأمًا كثرتها فإنّما يخرجها عن كونها دالّة؛ لأنّ الوجه الذي لأجله دلّ المعجز على ما دلّ عليه كونه خارقاً للعادة، فإذا كثرت صارت معتادةً، و تنقض وجه الدلالة فيها، لا لما قالوه من طريق الإبانة.

و ليس كذلك سائر الأدلّة؛ لأنها مع الكثرة أو القلّة لا يخرج عن كونها دالّة. ألا ترى أنّ ما يدلّ على كون القادر قادراً هو صبحة الفعل، سواء صح قليل الفعل أو كثيره، فوجه الدلالة ثابت على كلّ حال. على أنّ في الأدلّة ما يدلّ على مدلولها كثيرها دون قليلها.

و لا يمتنع أيضاً أن يكون فيها ما يدلّ قدر منها دون قدر. ألا ترى أنَّ ما يدلُّ على كون العالم عالماً قدر من الأفعال، و ما نقص عنه لا يدلّ، و لا "يدلّ ذلك على أنَّ هذه الأدلّة تدلّ من جهة الإبانة.

۱. کذا.

٢. كذا. و الصحيح: او لم يدلُّه، كما في: ذ (ص ٢٢٣- ٢٣٣).

على أنّا لو سلّمنا أنّ المعجز يدلّ من جهة الإبانة قلنا: إنّما يبيّن المعجز صادقاً متن ليس بصادق، فإن كان مدّعياً للنبوّة و صُلّق بالمعجز علمناه نبيّاً، و إن كان مدّعياً للإمامة و صُلّق بالمعجز علمناه إماماً، و إن ادّعى الصلاح علمناه كذلك.

و لا يلزم على ذلك أن يظهر الله تعالى المعجز على كلّ صالح و إن لم يدّع ذلك؛ لأنّ المعجز إنّما يبيّن الصادق من مدّع غير صادق، فلا يلزم نفي الصلاح عمّن لم يدّعه.

# [في أنّ أحداً من الأئمّة لا يخلو من معجز]

فإن قيل: يلزمكم وجوب إظهاره على يد كلّ امام؛ لأنّ جميعهم يدّعي الإمامة.

قلنا: المعروف من مذهب الإمامية أنّ أحداً من الأنتة لا يخلو من إظهار معجز على يده، سواء تقدّم ذلك أو تأخر. و لو سلّمنا خلو بعض الأنتة من إظهار معجز على يده، فإنّه لم يخل ممّا يقوم مقامه من النص الواقع عليه ممّن تقدّمه، و ذلك مُغنِ عن حصول المعجز، كما لو أنّ نبيّاً متقدّماً نصّ على نبيّ آخر لا نصّ على نبيّ آخر لا يعتف خلافه؛ لأنّ نصّ النبيّ قائم مقام المعجز، فلا وجه مع ذلك لإيجاب المعجز.

و متى قيل: نص النبيّ على نبيّ آخر يستند إلى معجز النبيّ الأوّل، فما خلا نبوّةً من معجز.

قلنا: وكذلك نصّ النبيّ على إمام، أو إمام على إمام بعده، يستند إلى معجز النبيّ أو الإمام الأوّل، فما خلا إمامٌ عن معجز، حسب ما قالوه حذو النعل بالنعل. على أنّ المعجز الأوّل إنّما دلّ على صدق الأوّل؛ لأنّه وقع عقيب دعواه و تعلّق بها، و لا تعلّق له بالثاني و لا بدعواه، فكيف يدلّ عليه؟ و متى قنعوا بذلك فقد قلنا بمثله سواء.

فإن قيل: تجويز إظهار المعجز على يـد من ليس بنبيّ يؤدّي إلى التنفير عن النظر في معجز النبيّ؛ لأنّ النظر في معجزات الأنبياء إنّما وجب عند الخوف من فوت العلم بالمصالح التي تعلم من جهتهم، فمتى جوّزنا ظهور المعجز على يد من لا مصلحة لنا معه فلا خوف يحصل لنا من ترك النظر في معجزهم.

قلنا: لا يرتفع الخوف مع تجويز كون من ظهر المعجز على يده إماماً أو صــالحاً، كما أنّ تجويز

كونه ممخرفاً 'كذَّاباً قبل النظر لم يمنع من وجوب النظر في معجزه.

على أنّ هذا المدّعي إذا ادّعى النبوّة لا يخلو أن يكون صادقاً أو كاذباً، فإن كان صادقاً وجب النظر في معجزه و وجب إظهاره عليه، و إن كان كاذباً لا يجوز إظهاره عليه، فالنظر لازم على كلّ حال. و لا يجوز أن يكون صادقاً و لا يكون نبيّاً، بل يكون إماماً أو صالحاً.

و أتما المدّعي لكونه إماماً فلنا في معرفة كونه إماماً مصــالح دينيّة، و ربما انتهى الحال إلى أن لا يعرف كثير من الشرع إلاّ من جهته، فجرى مجرى النبيّ في وجوب النظر في معجزه.

فأتما المدّعي للصلاح المحض فإتما أن يكون صادقاً أو كاذباً، و لا يمكن مع كونه صادقاً أن يكون نبيّاً و لا يكون إماماً، فلا يلزمنا النظر في معجزه، و نحن مخيّرون في ذلك بين أن ننظر أو لا ننظر، فالتنفر مفقو د على كارّ حال.

فإن قيل: يلزمكم على هـذا جواز إظهار المعجزات على يد الكفّار و الفسّــاق و المتكهّنين، إذا كانوا صادقين فيما يدّعونه.

قلنا: لا نجيز ذلك؛ لأنّ المعجز عندنا و إن دلّ على الصدق فهو يدلّ على تعظيم من ظهر على يده و على منزلته، و عند أكثر الإماميّة يدلّ على عصدمته، فلا يلزم على ذلك إظهاره على يد الكفّار و الفساق. و من لم يعتبر العصدمة جوّز إظهارها على يد من هو مستحقّ للتعظيم بإيمانه، و إن كان فاسدقاً بأفعال الجوارح، بعد أن لا يكون متكهّنا "سدخيف المنزلة دنيّ الرتبة؛ من حيث إنّ المعجز يقتضي علوّ المنزلة و عظم الرتبة، و ذلك لا يتوجّه في هؤلاء، و إن كانوا مؤمنين بما معهم من الإيمان.

#### [في عصمة الأنبياء عليهم السّلام عن جميع المعاصى قبل النبوّة ◘ بعدها]

و النبيّ يجب أن يكون معصدوماً من القبائح كلّها، صفيرها و كبيرها، قبل النبوّة و بعدها، على طريق العمد و السهو، و على كلّ حال، بخلاف ما قالته المعتزلة من جواز الصغائر عليها إذا لم تكن

١. كذا، كما في تلخيص الشافي، ج ١، ص ١٤٦. و في: ذ (ص ١٣٣١): كاذباً منحرفاً.

٢. ج: إظهاره.

۲. ب، نسخة بدل أ، ذ (ص ۲۳۷): متهتكاً.

مستخفّة، و بخلاف من فرّق بين حال النبوّة و قبل النبوّة من أصحاب الحديث أمن الحشوية أو " من أصحابنا، و بخلاف من أجاز عليهم الكبائر إلّا الكذب فيما يؤدّونه.

يدلّ على ذلك هو أنّ القبيع لا يخلو أن يكون كذباً أو غير كذب، و الكذب لا يخلو أن يكون فيما يؤدّونه عن الله تعالى أو فيما لا يؤدّونه.

فأمًا الكذب فيما يؤدّونه عن الله فلا يجوز عليه؛ لأنّ العلم المعجز يمنع من ذلك؛ لأنّه إذا ادّعى الرسالة على الله و صدّقه بالعلم المعجز فجرى ذلك مجرى قوله له: صدقت، فلو لم يكن صادقاً لكان ذلك قبيحاً؛ لأنّ تصديق الكذّاب قبيح، لا يجوز عليه تعالى.

و أما الكذب فيما لا يؤدونه و جميع القبائح الأخر فإنا ننزههم عنها؛ لأنّ تجويز ذلك ينفّر عن قبول قولهم، و لا يجوز أن يبعث الله تعالى نبيّاً و يوجب علينا اتباعه، و هو على صفة تنفّر عنه. و لهذا جنّب الله تعالى الأنبياء الحُلق المشينة و الأمراض المنفّرة و الفظاظة و الغلظة، لما كان ذلك منفّراً في العادة.

و لسنا نريد بالتنفير أن لا يقع القبول منهم، فليس لأحد أن يقول: إنّه يقع القبول متن جوّز ذلك عليهم؛ لأنا إنّما نريد بالتنفير ما يكون معه أقرب إلى أن لا يقع منه القبول، و ليس كلّ صارف

1. أصحاب الحديث يطلق تارة على جماعة قصروا النظر على الأحاديث. و إنّما سـبقوا أصحاب الحديث، لأنّ عنايتهم بتحسيل الأحاديث، و للغني من المحاديث، و نقل الأخبار، و بناء الأحكام على النصوص، و لا يرجعون إلى القباس الجلي و الخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً. و هم أصحاب ملك بن أنس و محتد بن إدريس الشافعي، و أصحاب سفيان الثوري، و أصحاب داود بن علي بن محتد الأصفهاني الظاهري. و تارة يطلق أصحاب الحديث على من كان هته و تخضصه في الحديث بحيث توغل في جمعه و ضبطه و تقيح أسائيده، و لهم ماتب في الشدة و الفسحف، فمنهم من بلغ مرتبة يقال له الحاكم، و منهم من لم يبلغها، و هناك درجات منفاوتة كالحظة- على

زِنَة همزة و لمزة- و الحافظ و المسند و الرحلة و المحدّث الى غير ذلك من المصطلحات بين علماء الحديث و الدراية. انظر: الإيضاح،

ص ٧- ٥٧؛ الملل و النحل، ج ١، ص ٢٤٣؛ أحسن التقاسيم، ص ٣٧.

٧. الحشو في اللغة: ما يملأ به الوسادة. و في الاصطلاح: عبارة عن الزائد الذي لاطائل تحد. و الحشوية طائفة من المحدثين، و هم المشبهة و المجسمة و أهل الظاهر، الذين لا يسلكون سيل التأويل للمتشابه من القرآن، و بالغوا في إجراء الآيات و الأحاديث التي يفهم منها التشبيه على ظاهرها، فوقعوا في التجسيم حتى أثبوا لله تعالى جسماً و أبعاضاً. و قالوا إنّ طريق معوفة الله تعالى هو السمع لا المقل.
قبل: إنّ الذي سماهم بالحشوية الحسن البصري عند ما قال عن جماعة من الرواة حضروا مجلسه يوما، و لما تكلموا عنده قال: رُدُوا

هؤلاء إلى حشا الحلقة، فمستوا بالحشوية. راجع عنها: الملل و النحل، ج ١، ص ١٣٠- ١٣٣؛ أبكار الأفكار، ج ٥، ص ٩٣؛ أوائل المقالات، ص ٤٣. ٨١ الذخيرة، ص ٣٣٨؛ اللوامع الإلهية، ص ٣٤٥.

٣ ج: - و.

عن الفعل يرتفع معه الفعل، كما أنّه ليس كلّ داع إليه يقع معه الفعل. ألا ترى أنّ البِشر في وجه الفعل دريما لا يقع معه الحضور، و القطوب في وجهه صارف، و ربما لا يقع معه الحضور، و القطوب في وجهه صارف، و ربما يقع معه الحضور، و لم يخرج بذلك من كونه داعياً و صارفاً، فكذلك ما قلناه. و قد لا يقع القبول من الواعظ الزاهد الناسك، و يقع القبول من الماجن السخيف، و لا يخرج بذلك من كون النسك و الزهادة داعياً، و كون السخف و المجون صارفاً.

و دليل التنفير الذي اعتمدناه ينفي عنهم جميع القبائح في حال النبوّة و قبلها، و كبائر الذنوب و صفائرها؛ لأنّ النفوس إلى من لا يعهد منه قط في حال من الأحوال قبيح-لا صفير و لا كبير-أسكن و إليه أميل ممّن كان بخلاف ذلك، فوجب بذلك نفي الجميع عنهم في كلّ حال.

فإن قيل: الصفائر لا حظَ لاستحقاق الذمّ و العقاب عليها، و إنّما حظّها تنقيص الثواب، و لو وجب أن ننزّههم عمّا ينقص الثواب لوجب أن لا نجرّز عليهم الإخلال بالنوافل.

قلنا: ليس الأمر على ذلك؛ لأنّ الصخائر و إن كان حظّها تقليل الثواب، فإنّها قبائح و ذنوب و ممّا يستحقّ عليه الذمّ و العقاب لو انفردت عن الطاعة، و ليس كذلك النوافل؛ لأنّه لا حظّ لها في استحقاق ذمّ و لا عقاب على حال، فبان الفرق بينهما. على أنّه يلزم على ذلك تجويز الكبائر عليهم قبل النبوّة؛ لأنّه لا حظّ لها بعد النبوّة أكثر من تنقيص الثواب؛ لأنّ عقابها و ذمّها قد زال بالتوية و تحمّل النبوّة.

و لا جواب عن ذلك إلّا ما قلناه من أنّ هـذه قبـائح و ذنوب، و إن كـان عقـابها زائلاً. و متى يرجع في ذلك إلى التنفير فهو بعينه قائم في الصغائر.

على أنّ قولهم حظ الصغائر تنقيص الثواب، و تمثيلهم ذلك بالإخلال بالنوافل ليس بصحيح؛ لأنّ الإخلال بالنوافل لم يُرِل ثواباً كان ثابتاً مستقرّاً، و الصغائر أزالت ثواباً كان ثابتاً حاصلاً، و فرق بين من كان على منزلة عالية فانحط عنها، و بين من لم يبلغها قط. ألا ترى أنّ من ولي الخلافة ثمّ خلع عنها، لا يكون حاله في النفوس كحال من لم يَلِها قط، و أنّ تلك تنفّر و هذه لا تنفّر.

و أما الذي به يعلم أنّه لا يجوز عليه كتمان ما بعث لأدائه فهو أنّ ذلك يؤدّي إلى نقض الغرض؛ لأنّ الغرض في إرساله وصول ما حمله و كلّف أدائه إلى من هو مصلحة له، حتى يكون مزيحاً لعلّم أنه لا يؤدّي انتقض الغرض، و لم يكن مزيحاً لعلّم المكلّفين في معرفة

#### مصالحهم.

و ليس ذلك يجري مجرى سائر التكاليف، و إن علم أنّه لا يفعل ما كلّف؛ لأنّ الغرض بسائر التكاليف تعريض المكلّف للمنافع بفعله، فإذا لم يفعله أتى مِن قِبَل نفسه، و تكليف النبوّة الغرض فيه يتعلّق بغير النبيّ- و إن كان فيه غرض يرجع إلى النبيّ فعلى وجه التبع- فلا يجوز أن يكون الأمر على ذلك و مع هذا لا يؤدّيه؛ لأنّ ذلك مخلّ بإزاحة علّتهم في التكليف.

و أتما شميهمة المخالف في ذلك من الآيات فقد بَيَّن ذلك في كتاب «التنزيه» المستوفيّ، فلا يحتمل ذكره هاهنا.

١. أي: تنزيه الأنبياء، للسيّد المرتضى رحمه الله.

# وأماالكلام فيالنسخ

فالخلاف المشهور في ذلك مع اليهود، و هم ثلاث فِرَق، أحدها يقول: إنّ النسخ لا يجوز عقلاً، و آخرون يقولون: العقل لا يمنع منه، لكنّ الشرع منع منه؛ لأنّ موسى عليه السلام قال: شريعتي مؤيدةً لا تنسخ، و الفرقة الثالثة أجازت النسخ عقلاً و شرعاً، و منعت من صحة نبوة نبيّنا صلى الله عليه و آله. و نحن نتكلّم على جميع ذلك، بعد أن نبيّن حقيقة النسخ و حدّه.

#### [في حدّ النسخ]

و اعلم: أنّ حدّ النسخ هو كلّ دليل شرعيّ دلّ على أنّ مثل الحكم الشرعيّ الثابت بالنصّ الأوّل زائل في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنصّ الأوّل مع تراخيه عنه.

و ذكرنـا المثل دون العين؛ لأنّه لو نهاه عن نفس ما أمره به لكان ذلك قبيحاً، إمّا بأن يكون بداء، أو فيه وجه آخر من وجوه القبح.

و خصّصنا إزالة الشرع بذلك الوصف؛ لأنّ ما يزيل وجوب الفعل في السمتقبل من العجز أو فقـد الأدلّـة و ما يجري مجرى ذلك، لا يوصـف بأنّه ناسـخ، و إن كان مزيلاً لوجوب الفعل؛ من حيث اختصّ هذا الوجه بأدلّة الشرع.

و شسرطنا التراخي؛ لأنّ ما يقترن باللفظ من ذكر الغاية الدالّ على زوال الوجوب عندها لا يوصف بأنّه ناسخ. ألا ترى أنّه لو قال: ألزموا السبت إلى وقت كذا، لم يكن سقوط الوجوب عند تلك الغاية نسخاً. و لو قال ذلك مطلقاً، ثمّ دلّ بعد ذلك على سقوط لزومه، سمّي ذلك نسخاً؛ للتراخى الذي قدّمناه.

# [في الدليل على جواز النسخ ▮ الردّ على اليهود]

و أمّا الدليل على جواز النسخ هو: أنّ الذي لأجله حسن التعبّد بالشرائع من المصالح لنا هو الذي لأجله حسن بعثة الرسل؛ من حيث إنّ ما يعلم الله تعالى أنّه مصلحة لنا في التكليف العقليّ يجوز أن يتغيّر حاله، فيكون في وقتٍ مصلحةً و في أخرى مفسدةً، فلا بدّ عند علمه تعالى بخروج الفعل من كونه مصلحةً إلى أن يكون مفسدةً مِن أن يدلنا على ذلك من حاله، و إلّا لم يكن مزيحاً لعلّتنا في التكليف.

و أيّ فرق بين أن يعلم تعالى أنّ الحال يتغيّر من هذا الفعل، فيدلّ عليه بذكر الغاية المتقصلة بالايجاب، مشل أن يقول: ألزموا هذه العبادة إلى وقت كذا ثمّ اتركوها بعد ذلك، وبين أن يقول: ألزموا هذه العبادة مطلقاً، ثمّ يقول بعد مدّة: اتركوها، فقد زالت عنكم. و هل تجويز أحد الموضعين إلّا كتجويز الآخر؟

فأمّا من منع من النسخ لأنّه يؤدّي إلى البداء، فالوجه أن نبيّن أنّ ذلك ليس ببداء؛ لأنّ البداء هو ما جمع شروطاً أربعة، أوّلها: أن يكون المأمور به هو المنهيّ عنه بعينه، و ثانيها: أن يكون الوجه واحداً، و ثالثها: أن يكون الوقت واحداً، و رابعها: أن يكون المكلّف واحداً.

فإذا اجتمع ذلك كلّه كان بداء، و النسيخ بخلاف ذلك؛ لأنّ الفعل المأمور به غير المنهيّ عنه؛ لأنّ إمساك السبت في أيّام موسى عليه السلام هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه في زمن نييّنا عليه و آلـه السلام، و إذا تغاير الفعلان فلم تتكامل شروط البداء. و كذلك إذا كان الوقتان متغايرين.

و يلزم على هـذا أن لا يختلف شــرائع الأنبياء، و قد علمنا اختلافها، و لم يكن ذلك بداء؛ لأنه كان في شرع آدم تزويج الأخت من الأخ، و في شـرع إبراهيم إباحة تأخير الختان إلى وقت الكبر، و في شريعة إسرائيل إباحة الجمع بين الأختين، و كلّ ذلك مخالف لشرع موسى عليه السلام.

و أمّا قولهم: إنّ جواز النسخ يوجب كون الشيء حسناً قبيحاً، فباطل؛ لأنّه إنّما يقتضي أنّ مثل الحسن صار قبيحاً، و لا يمتنع في المثلين أن يكون أحدهما حسناً و الآخر قبيحاً؛ لأنّ ذلك أكثر

من أن يحصى.

فأمّا من أجاز النسخ عقلاً و منع منه سمعاً، و عوّل على ما نقل عن موسى عليه السلام أنّه أبّد شرعه، و القال: إنّ شريعتي لا تنسخ ما بقي الليل و النهار، فأوّل ما يقال له: ما الذي يدلّ على صحّة هذا الخبر الذي تدّعيه؟ لأنّه إن كان متواتراً فهو يوجب العلم الضروريّ عند الأكثر، أو يوجب العلم الذي لا يُشَكَّ فيه، فكان يجب أن نعلمه كذلك و نشار كهم فيه؛ لأنّا نشارك اليهود في سماع هذه الأخبار و نخالطهم، و ما يوجب العلم الضروريّ لا يختصّ، مع الاشتراك في سببه.

فإن قيل: هذا معلوم بالتواتر الـذي يعلم صــحته بالدليل، كما تعتمدونه في معجزات نبيّكم و نصوص أئمتكم.

قلنا: لو كان كذلك لوجب أن نعلم شسروط التواتر في الطبقات التي بيننا و بين موسسى عليه السسلام؛ لأنّ اليهود و إن كانوا في زماننا كثيراً، فإنّه يجوز أن يكون أصلهم قليلاً و من لا حجّة في نقله، فمن أين لهم أنّ صفات المتواترين حاصلة في الطبقات كلّها؟

على أنّه قد قيل: إنّ نقلهم انقلع "في زمن بُخت نَصَّر أَ فإنّه قتل اليهود و استأصلهم و لم يسلم منهم إلّا شاذٌ لا ينقطع العذر بخبره. و أحسب أنّ ذلك ليس بمعلوم قطعاً، فهو مجوّز، و التجويز يمنع من القطع على خلافه.

فإن قيل: نحن نثبت سلف اليهود بما يثبتون به سلف المسلمين.

قلنا: سلف المسلمين فيما نقلوه لو اختل أو انقطع لوجب أن نعرف ذلك بمجرى العادة، و نعلم زمان انقطاعه و اختلاله مع قرب العهد؛ فإنّ مثل ذلك لا يجوز أن يخفى مع قرب العهد، و إن جاز أن يخفى مع تطاول الزمان. و لا يمتنع أن يختل نقل اليهود، ثمّ يقوى بعد ضسعف، و إن لم يجب تمييز ذلك و لا حصول العلم به؛ لتطاول الزمان.

٨ أ: أو.

٢. أي: الكسبي.

٣ كذا، و لعل الأصح: «نسلهم انقلم»، أو: «نقلهم انقطع».

٤ بَحْتُ نَصَر: أصله: بوخت و معناه ابن، و تُصَر: صنم و كان وجد عند الصنم و لم يعرف له أب. و في رواية أنه سمي بخت نصر لأنه رضع بلبن كلبة و كان اسم الكلبة بخت و اسم صاحبه نصر. و هو الذي سبا بنى اسرائيل و قتلهم و أفناهم. انظر: القاموس المحيط، ج ٢ ص ١٩٤: مجمع البحرين؛ ج ٢. ص ١٩١.

على أنّا لو ســـلّمنا هذا الخبر فلنا أن نقول: من أين لكم أنّه يمنع من النســخ على كلّ حال؟ و ما أنكرتم أن يكون النبيّ عليه الســـلام إنّما منع بهذا الخبر من أن تنسـخ شــريعته بمن لم تثبت حجّته و لا صحّت نبوّته، و أن يريد بلفظة التأبيد: ألزموها أبداً إلى أن ينسخها نبيّ صادق.

و أكثر ما في الخبر أن يكون لـه ظـاهر يقتضـــي المنع من النســـخ، و قد يترك الظواهر بالأدلّة القاطعة، و دلالة نبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله يمنع من حمل الخبر على ظاهره.

و ليس لهم أن يقولوا: إنَّ ما العلمتم أنَّ شرع نبيّكم لا ينسخ، به يُعلَم أنَّ شرع موسى عليه السلام لا ينسخ.

و ذلك؛ أنّا إنّما ادّعينا العلم الضروريّ في ذلك، و شارك فيه كلّ عاقل سمع الأخبار من موافق و مخالف، و يهوديّ و مسلم و غيرهم؛ لأنّهم بأجمعهم يعلمون أنّ في شرع محمّد صلى الله عليه و آله أنّ شريعته لا تنسخ، و ليس كذلك شرع موسى عليه السلام؛ لأنّا لا نعلم و لا غيرنا من النصارى يعلمون ذلك، فبان الفرق بين الموضعين.

فــان قيل: ما الفرق بين أن تنظروا في معجز نبيّكم فتعلموا به صــــــخة نبوّة نبيّكم و بطلان خبرنا، و بين أن تنظروا في خبرنا، فإذا علمتم صحّته قطعتم على بطلان نبوّة من تدعون نبوّته.

قلنا: النظر في معجز النبيّ عليه و آله السلام مبنيّ على أمور عقليّة لا يدخلها الاحتمال و الاشتباه؛ لأنّه مبنيّ على ظهور القرآن و تحدّي العرب و أنّهم لم يعارضوه، و ذلك كلّه معلوم ضرورة، و العلم بأنّ ما كان بهذه الصفة كان معجزاً و دالاً على النبوّة طريقه أيضاً اعتبار العقل الذي لا يدخله الاحتمال، و ليس هو من جنس الكلام، فتدخله الحقيقة و المجاز، و العمل بظاهره أو تركه.

و الخبر الذي يدّعونه مبنيّ على صحّته، و صحّته لا يعلم إلا بعد أن يعلم أنّ صفة التواتر ثابتة في جميع أسلاف اليهود و كلّ زمان، ثمّ إذا ثبت نقله فهو كلام تدخله الحقيقة و المجاز، و الخصوص و العموم و الشروط، و يعدل عن ظاهره إلى غيره. يعلم بذلك أنّ النظر في معجز النبيّ عليه و آله السلام أولى؛ لأنّ في العلم بصحّته بطلان ما سواه؛ لأنّ ما يجلى يحمل عليه ما خفى، و

۱. أه ب: يما.

ما لا يشتبه يحمل عليه ما يشتبه.

و أمّا من أجاز النسخ عقلاً و شـرعاً، و خالف في نبوّة النبيّ صلى الله عليه و آله، فالوجه أن ندلّ على صحّة نبوّة نبيّنا عليه و آله السلام ليبطل قوله.

# [في الدلالة على صحّة نبوّة نبيّنا صلّى الله عليه و آله]

و لنا في تصحيح نبوّته عليه السلام طريقان، أحدهما: الاستدلال بهذا القرآن الموجود معنا، و الثاني: الاستدلال بباقي معجزاته عليه السلام. و نحن نقدّم الكلام في القرآن و كيفيّة الاستدلال به، ثمّ نعقب ذلك بالاستدلال بباقي معجزات له عليه و آله السلام إنشاءالله.

### [في الاستدلال بالقرآن]

و الاستدلال بالقرآن لا يتم إلا بعد بيان خمسة أشياء، أحدها: ظهوره بمكة و ادّعاؤه أنّه مبعوث إلى الخلق رسول إليهم، و ثانيها: تحدّيه العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يده، و ادّعاؤه أنّ الله تمالى أنزله عليه و خصّه به، و ثالثها: أنّ العرب مع طول المدّة لم يعارضوه، و رابعها: أنّهم لم يعارضوه للتعدّر و العجز، و خامسها: أنّ هذا التعدّر خارق للعادة.

فإذا ثبت ذلك فإمّا أن يكون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة المفاحته و لذلك لم يعارضوه، أو لأنّ الله تعالى صرفهم عن معارضته، و لو لا الصرف لعارضوه. و أيّ الأمرين ثبت صحت نبوته عليه السلام؛ لأنّه تعالى لا يصدّق كذّاباً، و لا يخرق العادة لمبطل.

أقما ظهوره بمكّة و دعاؤه إلى نفسمه فلا شسبهة فيه، بل ظهوره معلوم ضسرورةً لا ينكره عاقل، و ظهور هذا القرآن على يده أيضــاً معلوم ضــرورةً مثل ذلك، و الشــكّ في أحدهما كالشــكّ في الآخر.

و ليس لأحد أن يقول: كيف تـدّعون العلم الضــروريّ و الإماميّـة تـدّعي تغيّراً في القرآن الموجود و نقصاناً، وكذلك جماعة من أصحاب الحديث.

قلنا: العلم بنبوّته عليه و آله السلام لا يفتقر إلى العلم بأنّ هذا القرآن الموجود بيننا هو الذي وقع التحدّي به بعينه؛ لأنّ مع الشكّ في ذلك نعلم صحة النبوّة؛ لأنّ من المعلوم الذي لا يشكّ فيه أنّــــه

١. ب، ج: - خارقاً للعادة.

عليه السلام تحدّى العرب بكلام ذكر أنّه كلام ربّه تعالى، و أنّ مَلكاً أنزله عليه و خصّه به، و معلوم أنّهم لم يعارضوه؛ لتعذّرها عليهم. و هذا كاف في العلم بنبرّته عليه السلام و دلالة على صدقه؛ لأنّ ذلك الكلام الذي تعدّر عليهم معارضته لا يخلو أن يكون وجه تعدّرها فرط فصاحته التي خرقت العادة، أو لأنّه تعالى صحة نبرّته عليه السلام، العادة، أو لأنّه تعالى صحة نبرّته عليه السلام، نصرنا صحة نقل القرآن أو لم ننصره.

على أنَّه لا خلاف أنَّ هـذا الذي معنا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى، و إنَّما الخلاف في أنّه هل كان زائداً عليه أو لا، و ذلك لا يحتاج إليه في العلم بنبوّته؛ لأنّ التحدّي حاصـل بسـورة منه، فضـلا عن جمعه.

على أنّه رحمه الله دلّ على فساد قول من خالفه في ذلك في المسألة الطرابلسية '، و جملة منه في «الذخيرة» ' بما لا مزيد عليه، و لا حاجة بنا هاهنا إلى ذكره.

و أمّا الذي يدلّ على أنّه عليه السلام تحدّى بالقرآن فهو أن معنى قولنا: إنّه عليه و آله السلام تحدّى به، أنّه كان يدّعي أنّ الله تعالى خصّه بهذا القرآن و أبانه به، و أنّ جبرئيل عليه السلام كان يهبط عليه به، و ذلك معلوم ضرورةً، لا يمكن أحداً دفعه، و هذا غاية التحدّي في المعنى و البعث على إظهار معارضته له إن كان مقدوراً.

و أيضاً: فقد علمنا أنه عليه السلام دَعَى الناس كافة إلى نبوته و العمل بشرعه و خلع جميع ما كانوا عليه من الأديان، و من ادّعى مثل هذه المنزلة لا بدّ أن يحتج بأمر باهر حجّة كان أو شبهة ؛ لأنه ما ادّعى النبوة أحد فيما مضى إلّا و ذكر أمراً قال إنه دال على صدقه؛ لأنه لو عريت دعواه من حجّة لسارع الناس إلى تكذيبه و مطالبته بما يدل على صدقه، و لقالوا: من أين نعلم أنك صادق، ولسّ تدّعي أمراً هو حجّة لك أو برهان على صدقك؟

فإذا لم يكن منهم شيء من ذلك دل على أنه احتج بهذا القرآن، و لو لم يكن محتجًا بشيء أصلاً لما أجابه من أجابه مع عقلهم و حصافتهم ، و ما جرت العادة أن يستجيب أمثال هولاء من

١. ذ (ص ٣٦٢): في المسائل الطرابلسيات.

٢. انظر: الذخيرة، ص ٢٦٢- ٢٦٤.

٣. كذا. و الصحيح: حذاقتهم.

غير حجّة و لا شبهة. و في تصديقهم له بغير حجّة و لا شبهة ا خرق عادة.

فإذا ثبت أنّه لا بدّ أن يكون متعلّقاً بأمرٍ <sup>7</sup> مَا فيما ادّعاه من النبوّة، فلا شسيء يمكن أن يشار إليه إلا و "القرآن أظهر منه و أولى <sup>4</sup>.

على أنّه لا شسيء من معجزاته عليه السلام سسوى القرآن إلّا و قد تقدّمه ادّعاء النبوّة، فلا يجوز أن يكون ما تأخّر عن الدعوى هذا التأخّر هو الحجّة فيها، و القرآن متقدّم.

و أيضاً: فإنّ آيات التحدّي صريحة في القرآن، مثل قوله: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُـوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِياتٍ ﴾ (هود: ١٣)، و مثل قوله: ﴿ فَأَتُوا بِسُـورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ (البقرة: ٢٣)، و في موضع آخر: ﴿ بِسُـورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ (يونس: ٣٨)، و قوله: ﴿ فَقُلُ لِنُونَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِعِنْكُ فَلَا اللّهُورَانِ لَا يَأْتُونَ بِعِنْكُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا ﴾ (الإسراء: ٨٨).

و ليس لأحمد أن يقول: إن آيمات التحمدي ملحقةً بالقرآن مزيدةً فيه؛ لأنّا قد بيّنًا فيما مضمى أنّ جملة هذا القرآن من الله، و أنّه ما ظهر إلّا من جهته.

على أنّه لو كانت هذه الآيات زيدت بعده عليه السلام لما خفي ذلك على أعدائه و الطاعنين في نبرّته، و لكانوا يوافقونهم عليها، و يقولون هذه الآيات حدثت، و أسلاف المسلمين لم يعرفوها و لا سمعوها، و لكان يجري مجرى ادّعاء معجزة اليوم لم يدّعها أحد من سلف المسلمين في أنّه ما كان يمسكون عن الموافقة على حدوث هذه الدعوى، و أنّها لم تكن تعرف في سالف الإسلام. فلما لم يفعلوا ذلك علم أنّ هذه الآيات مثل سائر القرآن الذي كانت على عهد النبيّ عليه و آله السلام.

# [الكلام في أنّ القرآن لم يعارض]

و أمّا الكلام في أنَّه لم يعارض: فهو أنَّه لو كان عورض لوجب أن يُنقَل، و لو نُقِل الْعُلِم كما

١. ب: + أو.

٣. نسخة بدل أو ب: + إلى.

۴. ذ (ص ۳۵۰): + حال.

٤. ذ (ص ٣٦٥): أوضح.

٥. ذ (ص ٢٦٦): لا يجوز أن تمتكوا.

عُلِم نفس القرآن. فلمّا لم يعلم دلّ على أنّها لم تكن.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ كلّ أمر لو كان لوجب أن يُتقل، فإذا لم ينقل علم أنّه لم يكن، و لهذا نعلم أنّه ليس بين بغداد و البصرة بلد أكبر منهما؛ لأنّه لو كان لَنْقِل و تحلِّم.

و بمثله يعلم أنّه لم يكن مع النبيّ عليه السلام نبيّ آخر، و أنّه لم تكن هجرته إلى خراسان، و لم تكن حروب أخرى يجري مجرى بدر و حنين، و أنّه عليه السلام لم يتعبّد بالحجّ إلى بيت بخراسان و بصلاة سادسة و ما جرى مجرى ذلك؛ لأنّها لو كانت لنقلت و لعلمت.

و إنّما قلنا: إنّ المعارضة لو كانت لوجب نقلها؛ لأنّ الدواعي كانت تكون متوفّرةً إلى نقلها، و الحاجة ماسّـة إليه مع قرب العهد، و لأنّها كانت تكون هي الحجّة و القرآن شسبهة، و نقل الحجّة أولى من نقل الشبهة.

على أنّ ما يدعو إلى المعارضة يدعو إلى نقلها و إظهارها، و هو طلب التخلّص ممّا ألزموه من خلع الديانات و العبادات و بطلان الرياسات التي ألفوها و نشأوا عليها. و لأجل ذلك نقلوا كلام مسيلمة أ، مع ركاكته و سخافته و بُعده عن دخول الشبهة فيه، فكيف لم ينقل ما هو حجّة في نفسه أو فيه شبهة قوية؟

و ليس لأحمد أن يقول: إنّ هناك موانع من نقله، و هو الخوف من أنصاره عليه السلام و المتديّنين بشرعه، و هم كثيرون يخاف جنيّتهم، كما قلتم أنتم لمخالفكم من نقل النصّ الجليّ على

١. هو: أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حيب الحنفي الوائلي (ت ١٦ هـ)، متيئ، من المعمرين. و في الأمثال ما كذب من مسيلمة ه. ولم و تشبأ باليسامة، في القرية المسسماة اليوم بالجبيلة، بقرب «الهيئة» بوادي حنيفة، في نجد. و تلقب في العجاهة بالرحمن. و عرف برحمان البسامة، و لمتا ظهر الإسلام في غربي الجزيرة، و افتح النبي صلى الله عليه و آله مكة و دانت له العرب، جاه وفد من بني حنيفة، قبل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخفف مع الرحال، خارج مكة، و لما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عله و آله: ومن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله اللي صلى الله عليه و آله: ومن الأرض، و لكن قريشا قوم بعتدون، فأجابه: ببسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله» إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الأرض، و لكن قريشا قوم بعتدون، فأجابه: ببسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله» إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإنّ الأرض فه يورثها من يشاء من عاده، و العاقبة للمتقين، و ذلك في أواخر سنة ١٠ هـــ و توفي النبي صلى الله عليه و المه قبل القضاء على فتته، فلما انتظام الأمر لأبي بكر، انتذب له خالد بن الوليد على رأس جيش قوي، هاجم ديار بني حيفة. و صسمد هؤلاء، فكانت عدة من استشهد من المسلمين على قلتهم في ذلك الحين ألقا و ماثني رجل، منهم أربعمائة و خمسون صحابياً، و انتهت المعركة بظفر خالد و مقتل مسيلمة سنة ١٢، راجع عنه: الأعلام ٧، ص ٢٩٠١ الردة ١٣٠ – ١٤٣٤ الفترى، ج ١، ص ٢٩٠ تاريخ الطبرى، ج ٢٠ ص ٢٤٠ الله عن المعركة بظفر خالد و مقتل مسيلمة سنة ٢٠ راجع عنه: الأعلام ٧، ص ٢٩٠ المترادة الإسلام، ج ٢٠ ص ٢٩٠ الله عن العبر السلام، ج ٢٠ ص ٢٤٠ الله عن العبر المقام ع ٢٠٠ ص ٢٤٠ الله عن المعرفة الميلام، ج ٢٠ ص ٢٤٠ الله عن المعرفة الميلام، ج ٢٠ ص ٢٤٠ الله عن الميلة الميلة الميلة الميلة الميلة عنه الميلة الميلة

أميرالمؤمنين عليه السلام.

و ذلك؛ أنّ الخوف لا يقتضي انقطاع النقل بالكلّية، و إنّما يمنع من المظاهرة به و المكاشفة له، و لهذا نقل النصّ على أميرالمؤمنين و نقلت فضائله عليه السلام مع حصول الخوف من بني أميّة، فكان يجب على هذا القياس أن تنقل المعارضة نقلا خفيّاً، و على وجه لا يتظاهر به.

على أنَّ كثرة المسلمين كانت بعد الهجرة، فكان يجب أن يعارضوه وقت كونه بمكّة، و إذا نقلت حينئذ لم يؤثّر فيه ظهور المسلمين و قوّة شوكتهم فيما بعد.

و متى قيل: إنَّ المعارضة لم تقع في تلك المدَّة، و إنَّما وقعت بعد الهجرة.

قيل: يكفي في الإعجاز ارتفاع المعارضة بالقرآن ثلاث عشــرة ســنة، و خرق العادة به ثابت. و لهذا لو عورض القرآن اليوم لما قدح في كونه معجزاً في وقته و عجزهم عن معارضته.

على أنّ الشرك و الكفر و إن ضعفا بعد الهجرة بالمدينة و بالقرب منها، فإنّ سائر البلاد كان الكفر فيها قويّاً، و كان يجب أن يعارضوه في تلك البلاد و يظهروه لينكشف بطلان أمره، و لو لم يكن إلّا بلاد الروم و بلاد الفرس لكفي، و بلاد الروم الكفر فيها قويّ إلى يومنا هذا، و كذلك بلاد الهند و غيرها، و مع هذا فلم يسمع بمعارضة القرآن فيها، و هم أحرص الناس على إبطال الإسلام. و كلّ ذلك دليل على بطلان المعارضة.

على أنَّ الخوف لم يمنع من نقل هجائه و السبِّ له، فكيف منع من معارضة القرآن؟

على أنّه يلزم على تجويز معارضته - لم تُنقَل خوفاً - تجويرُ جماعة ادّعوا النبوّة في زمانه و بعده، و ظهرت عليهم أعلى من معجزه '، و مع هـذا لم تنقـل أخبارهم خوفاً من المســـلمين، و كلّ ذلك تجاهل.

و أمّا الفرق بيننا و بينهم فيما نقلناه من النصّ الجليّ فواضح؛ لأنّ النصّ و إن كتمه قوم فقد نقله آخرون، و إن كانوا أقــلّ منهم. و شــياعه و ظهوره في الإماميّة غير مدفوع، فكان يجب على ذلك نقل المعارضة في جماعة ينقطع بنقلهم الحجّة، أو تدخل فيه به الشــبهة. و لمّا لم ينقل أصـــلاً بان الفرق بينهما.

١. ذ (ص ٣١٨): ظهرت على أيديهم من المعجزات أكثر ممًا ظهر على يده صلَّى الله عليه و آله.

على أنّا نعلم ضــرورةً أنّ المعارضــة لم تكن، فلا يمكن مخالفي النصّ ادّعاء الضــرورة في نفي النصّ ..

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون المعارضة وقعت من واحد أو اثنين و لم تشع، فقتلهما أصحاب النيّ عليه السلام، و كتم ذلك و استمرً <sup>٩</sup>

قلنا: إذا كانت المعارضة تعذّرت على الفصحاء المعروفين و الشعراء و الخطباء المبرّزين فقد كفى ذلك في باب خرق العادة و ثبوت كونه معجزاً، إمّا بأن يكونوا مصروفين – على مذهب من قال بالصرفة – أو لأنّ القرآن بفرط فصاحته خرق العادة، و أيّهما كان وجب تساوي الكلّ فيه و أنّ أحداً غير من ذكرناه لم يتمكّن من المعارضة، و ذلك مانع من التجويز الذي سألوا عنه.

و أتما الـذي يعلم به أنّ جهة انتفاء المعارضة التعدّر لا غير، فهو أنّ كلّ فعل ارتفع من فاعله مع توفّر دواعيه إليه و شــدّة بواعثه عليه، علم أنّه ارتفع للتعدّر، و لهذا قلنا: إنّ الجواهر و الألوان و غير ذلك ليست في مقدورنا، و خاصّةً إذا علمنا أنّ الموانع المعقولة مرتفعةً كلّها، فيحب أن يقطع على ذلك من جهة التعدّر، لا غير.

و إذا ثبتت هذه الجملة، و علمنا أنّ العرب تحدّوا بالقرآن فلم يعارضوه مع قوّة دواعيهم و شدّة حاجتهم إلى المعارضة، علمنا أنّها كانت متعذّرةً عليهم، و خاصةً و قد رأيناهم تكلّفوا مشاقاً عظيمة من الحروب و بدّل النفوس و الأموال ممّا لا حجّة فيه، و لو بلغوا الغاية القصوى، فوجب القطع على أنّهم لم يعارضوه للتعدّر، لا غير.

فإن قيل: ما أنكرتم أنّه كانت لهم صوارف من المعارضة و ٢ لم تكن توفّرت دواعيهم.

و ذكروا في الصارف أنّه يجوز أن يكون دخلت عليهم الشبهة، فظنّوا أنّ ترك المعارضة أولى من فعلها.

و ربما قالوا: اعتقدوا أنّ الحرب أولى منها؛ لأنّها منجّزةً و المعارضية ليسيت كذلك، أو خافوا من وقوع خلاف فيما يعارضيون به، و هل هي في موضيعها أو لا، و" يحصل فيه نزاع و تقوى ً

١. ذ (ص ٣١٩): فانكتم المعارضة و لم تظهر.

٧. أ: أو.

٣ ب، ج: -و.

الشوكة، و يفضي الأمر إلى الحرب، فقدّموا لذلك.

و ربما قالوا: أُشكل عليهم المراد بالمثليّة، و هل أريد بمثله في الفصاحة أو النظم أو فيهما أو غير ذلك.

و ربما قالوا: إنّهم عوّلوا على أنّ في أشــعارهم و خطبهم ما يقارب القرآن في فصــاحته أو تفضيله ، و أنّ ما يسـتأنف منه لا يزيد على ما تقدّم، و يجري ذلك مجرى من تحدّى غيره بالعجز عن الحركة، و هو ماش.

و ربما قيل: إنّ المتمكّنين من المعارضة نفر قليل، واطنوه على ذلك و أظهروا العجز ليتمّ ما راموه من الرياسات.

قلنا: أمّا العلم بتوفّر دواعيهم فضروري لا يحتاج إلى تكلّف استدلال عليه، و كيف لا يكون كذلك و قد تحدّاهم عليه السلام، و هم أهل الأنفة و الحميّة و الامتناع من المذلّة و الرجوع عن الأديان و ترك الرياسات، و أن يصيروا أتباعاً بعد أن كانوا متبوعين، و أمرهم بالبرائة من آبائهم و أبنائهم و جهاد كلّ من خالف دينه من قريب و نسب، مع علمهم بأنّ المعارضة يزيل جميع ذلك و يضمحل، فليس هاهنا داع أقوى من هذا. و كيف لا يكون لهم داع و قد تكلفوا من المشاق و المحاربة و بذل النفوس و الأموال و نظم الهجاء و استعمال القذف و السب ما هو معروف، و إن المحاربة عين شيئاً و لا يبطل أمره.

و أمّا ما قالوه من التباس الأمر فيه و الإشكال، فإنّما يجوز ذلك فيما يشتبه على العقلاء، فأمّا ما هو ظاهرٌ لكلّ عاقلٍ فلا تدخل في مثله شبهةٌ و لا يجوز. و فعل المتحدّي ما تحدّى به لا يدخل على عاقل شبهةٌ في أنّه واجب، و لا تدخل الشبهة فيه على العوام و الصبيان. ألا ترى أنّ أحدهم لو دعا غيره إلى طفر ساقية لبادر إلى فعله إذا كان قادراً، و لا تدخل عليه شبهةٌ فيعدل عنه مع القدرة عليه، فكيف يجوز أن تدخل الشبهة في ذلك على من كان مثل العرب في ذلك الوقت، من العقل و الفضل و علمهم و عادتهم المستمرّة بتحدّي بعضهم بعضاً بالخطب و الشعر، و تحاكمهم فيه إلى الحكام في تفضيل بعضهم بعضاً بالخطب و الشعر، و تحاكمهم فيه إلى الحكام في تفضيل بعضهم بعضاً المنهة في معارضة القرآن، مع أنّ

٦. أ، ب: تفضله.

الحال ما وصفناه.

و أمّا قولهم: إنّهم اعتقدوا أنّ الحرب أنجع من المعارضة، فباطل؛ لأنّ النبيّ عليه و آله السلام ما ادّعى البينونة ا بالغلبة و القهر و أنّهم لا يقدرون على قتاله و غلبته فيُمْزَع عند ذلك إلى قتاله، و إنّما تحدّاهم بأنّ معارضة مثل القرآن يتعذّر عليهم، فلا شكّ عند ذلك أنّ المعارضة أولى من الحرب. هذا لو وثقوا بالظفر، فكيف و هم على خطر فيه، و لا خطر في المعارضة. و كان يجب أن يقدّموا المعارضة قبل، فإن أنجعت كفّوا الحرب، و إن لم ينجع رجعوا إلى الحرب. بل كان يجب أن يجمعوا بين الحرب و المعارضة؛ لأنّ أحدهما غير مانع من صاحبه؛ فإنّ المعارضة كلام مسموع منقول، فكانوا يأخذون الحجّة من الوجهين.

على أنّهم جرّبوا الحرب دفعات كثيرة، فحيث لم يظفروا بما أرادوا كان يجب أن يـأتوا بالمعارضة لتزول الشبهة. مع أنّ الحرب كانت بعد الهجرة، و كان قبل ذلك يجب أن يعارضوه.

و أمّا قولهم: إنّهم خافوا من الالتباس و الاشتباه، فهو المطلوب للقوم، و هو أن يأتوا بشيء تشتبه الحال فيه على السامعين، فيعتقدون أو أكثرهم أو جماعة منهم بأنّه مثل القرآن. على أنّهم عرفوا عادتهم في معارضتة بعضهم بعضاً في الشعر و الخطب، و أنّهم يطلبون في ذلك ما يقارب، دون ما يماثل على الحقيقة؛ لأنّ المماثلة على الحقيقة لا تنضيط، و كان يجب أن يعارضوا بما اعتادوه و ألفوه. و لو اعتذر عاقل تحدّي بفعل فلم يأت به بعثل هذا العذر كان غير معذور عند العقلاء.

و قولهم: إنّهم لم يفهموا ما أراد بمثله، باطل؛ لأنّه كان يجب أن يستفهموه عن مراده. على أنّ عادتهم "[في] تحدّي بعضهم بعضاً في الشعر و الخطب كانت معروفة، فكيف كان يشتبه عليهم الأمر فيه؟

على أنّه إذا كمان القرآن غير معجز عنــدهم، فلا يتعذّر معارضـــته من كلّ وجه، فكان يجب أن يعارضوه من كلّ وجه.

فأمًا قولهم: إنّه كان في كلامهم ما هو مثل القرآن، فلا يتوجّه على أصحاب الصرفة؛ لأنّهم

١. ذ (ص ٢٧٢): الإيانة منهم.

۲. ب: يعارضوه.

٣. أ: عاداتهم.

يسلَمون ذلك، لكنّهم يقولون: إنّهم مُنِعوا من مثله في المستقبل، فلا ينفع بأنّ ذلك فيما مضيى منهم موجود، بل ذلك يؤكّد الحجّة عليهم.

و من يقول إنّ جهة الإعجاز فرط الفصاحة، لا يسلّم أنّه كان في كلامهم مثله. على أنّه إنّما يجوز أن يحال على ما مضى إذا كان الأمر ظاهراً لا يلتبس، فأمّا مع دخول الشبهة على العقلاء فلا يجوز أن يقتصروا على الحوالة، و لا بدّ من تكلّف المعارضة لإزالة الشبهة.

و من لا يفكّر في ذلك احتقاراً لـه و تعويلاً على أنّ في كلامهم مثلـه كيف يتكلّف المشـــاقّ العظيمة و الحروب الخطرة؟ و كلّ ذلك يدلّ على عظم العناية به، بخلاف ما قالوه.

فأمّا قولهم: إنّه واطأه قوم من الفصحاء، فباطل؛ لأنّه كان يجب أن يعارضه من لم يواطئه منهم، و إن كانوا أدون منهم في الفصاحة؛ فإنّهم كانوا يقاربونهم؛ لأنّ التقارب بين الفصحاء لا ينتهي إلى التباين العظيم الذي يخرق العادة.

على أنّ ذلك باطل؛ لأنّ البلغاء و الفصــحاء الذين كانوا في ذلك العهد كانوا معروفين و كلّهم كمانوا منحرفين عنـه عليـه الســـلام، و كانوا في حيّر أعدائه؛ لأنّ الأعشـــى الكبير - و هو في الطبقة الأولى- و من أشــبهه، مات على كفره و خروجه عن الإســـلام، و كعب بن زهير أ أســلم في آخر

١. ب: التباس.

٢. الأغنى هو: أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل (ت ٧هـ)، من بني قيس بن شلبة الوائلي، المحروف بأعشى قيس، و يقال له أعشى بكر بن وائل، و الأعنسى الكبير، من شعراء العلبقة الأولى في الجاهلية، و أحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوقود على العلوك من الهرب و الفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، و ليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعراً منه. و كان يغني بشعره، فسمي اصناجة المهرب، قال البغدادي: كان يفد على العلوك و لا سيما ملوك فارس، و لذلك كثرت الألفاظ القارسية في شعره، عاش عمراً طويلاً، و أدرك الإسلام و لم يسلم. و لقب بالأعشى لضعف بصره. و عمي في أواخر عمره، مولده و وفاته في قرية امفوحة، بالمعامة قرب مدينة الرياض، و فيها داره، و بها قبره. راجع عنه الأعلام، ج ٧، ص ٤٣١.

۳. م (ج ۱، ص ٤٥٤): ماتوا على كفرهم و خروجهم.

ع. هو: أبو المضرّب كثب بن رُهير بن أبي سلمي العازني (ت ٣٦ هسا)، شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد له ديوان شعر، كان معن اشتهر في الجاهلية. و لما ظهر الإسلام هجا النبي صلّى الله عليه و آله و أقام يشتب بنساء العسلمين، فهدر النبي دمه، فجاه و كعب، مستأمناً، و قد أسلم، و أنشـده لاميت المشهورة التي مطلعها: بهانت سعاد فقلبي اليوم متبول، فعفا عنه النبي صلّى الله عليه و آله و خلع عليه بردته. و هو من أعرق الناس في الشعر: أبوه زهير بن أبي سلمي، و أخوه بجير، و ابنه عقبة و حفيده العؤام، كلهم شعراء. راجع عنه: الاستيعاب، ج ٣١. ص ١٣١٣- ا٣١٣ أسد الفابة، ج ٤، ص ١٤٧٥ الإصابة، ج ٥، ص ٣٤٣- ١٤٤٢ الأعلام، ج ٥، ص ٣٢٣. على أنّ المتقدّمين في كلّ صناعة لا يجوز أن يخفي حالهم و معرفتهم بمجرى العادة، و كان يجب أن يفزعوا حين طولبوا بالمعارضة إلى من يعلمون تقدّمه، فإذا رأوا منهم امتناعاً علموا بالمواطاة، فحينئذ يوافقونه عليه و يبكّنونه بها "، و يسقطون بذلك الحجّة عن نفوسهم، و لم يفعلوا ذلك.

على أنّ هذا يوجب أن لا يقطع على تقدّم أحد في صـناعة و لا على أنّه أفضـل أهل زمانه؛ لأنّ غاية ما في ذلك أن يتحدّى أهل الزمان و لا يعارضـوه به، فإذا جاز التواطؤ لم يبق طريق يقطع منه على ما قلناه ، و ذلك فاسد.

فإن قيل: ما أنكرتم أنّ النبيّ عليه السلام كان أفصح العرب، فلأجل ذلك تأتّى منه من القرآن ما تعذّر على غيره، أو لأجل أنّه تعمّل ذلك في زمان طويل فلم يتمكّنوا من معارضته في قصير من الزمان، ثمّ شغلهم عنها بالحروب.

قيل: هذا الكلام لا يتوتجه على القائلين بالصرفة؛ لأنهم يقولون: إنّ مثل ذلك كان في كلامهم و خطبهم، و إنّما صرفوا عن مثل ذلك في المستقبل، فلا معنى لكونه أفصح. و من جعل جهة الإعجاز الفصاحة يمكنه أن يقول: كونُه أفصحهم لا يمنع من أن يقاربوه و يدانوه في الفصاحة، و

١. هو: ليبد بن ربيعة بن مالكت، أحد الشعراء الفرسان، و هو أحد أصحاب المعلقات، يُمَدّ من الصحابة، و من المؤلفة قلوبهم. قدم ليبد في وفد بني كلاب على النبيّ صلّى الله عليه و سلم فأسلم، و أسلموا، و رجعوا إلى بلادهم، و لم يقل بعد الإسلام شعراً. ثم قدم الكوفة و بغوه، فرجع بنوه إلى البادية أعراباً. و أقام ليبد إلى أن مات بها، فلدفن في صححراء بني جعفر بن كلاب، و كانت وفاته ليلة نزل معاوية النخيلة، لمصالحة الحسن بن علي عليهما السلام، و يقال: بل كانت بعد ذلك. و مات و هو ابن مائة و سبع و خمسين سنة. راجع عنه: الاستيماب، ج ٣، ١٣٦٥- ١٣٣٩؛ الأعلام، ج ٥، ص ٣٤٠؛ المعارف، ص ٣٣٢.

النابغة الجعدي من وجعدة قيس، مخضرم، و من المعترين، و اسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صحصحة، و يكنى أبا ليلى. قال الشعر في الجاهلية، و سكت دهراً، ثم نيغ في الإسلام. واجع عنه: الاستيعاب، ج ٤٠ ص ١٥١٤ أشد الفاية، ج ٤٠ ص ١٥٠٨.

۲. ج: – بها.

ذلك هو المطلوب في المعارضة على عادة القوم، و الأفصح يقاربه من هو دونه في الفصاحة، إلا أن يجعلوا كونه أفصح على حدّ خرق العادة بفصاحته، و ذلك هو المطلوب في باب الإعجاز.

على أنّ كونه أفصح إنّما يعنع من مساواته في جميع كلامه أو أكثره، و لا يعنع ذلك من مساواته في القليل منه. بهذا جرت العادات، و لأجل هذا يقفق من المتأخرين الذين هم دون فصاحة المتقدّمين الذين هم في الطبقة العليا بطبقات البيث و البيتان و الكلمة و الكلمتان ما هو مثل فصاحتهم، بل ربعا كان أفصح إذا كان هذا هو المعتاد. و التحدّي وقع بسورة، و أقصرُ سورة ثلاث آيات، و كان يجب أن يقع مثل هذا من القوم و إن لم يبلغوا منزلته في الفصاحة.

على أنّه لو كان الأمر على ما قالوه لكانت العرب الذين تحدّوا به يوافقونه على ذلك، و يقولون: أنت أفصحنا، فلا يتأتّى منّا ما تأتّى منك، و لا حجّة لك فيه؛ فإنّهم كانوا بذلك أعرف من غيرهم. فلمّا لم يوافقوه دلّ على أنّ ذلك باطل.

و ليس لأحد أن يقول: إنّما لم يوافقوه؛ لأنّ في ذلك اعترافاً له بالفضل عليهم.

و ذلك؛ أنّ هذا الاعتراف يبطل ما هو أعظم و أفخم- من اذعاء النبَوّة و البينونة منهم بتأييد من الله- و يخلّصهم من المضارّ العظيمة التي دُفِعوا إليها.

على أنّ كلامه عليه السلام معروف، وليس يظهر في كلامه من الفصاحة ما يقتضي أنّه أفصح الجماعة، ولو كان الكلام من فعله لظهر في كلامه ما يقاربه و يماثله.

فأمًا قولهم: إنّه تعمّل لذلك، فلم يظهر في كلامه الذي هو سموى القرآن ما أظهره من القرآن، فلأجل ذلك لم يظهر، فباطل بما تقدّم. "

على أنّه كان ينبغي أن يتعمّلوا مثل ذلك حتى يصمح لهم ما صحح له مع تطاول الزمان و امتداد الوقت.

فإن قالوا: شغلهم بالحرب، فقد مضى الكلام عليه. على أنّ الحرب لا يمنع من المعارضة؛ لأنّها كلام، و هو جائز منهم على جميع الأحوال، مع أنّ الحرب لم تكن قبل الهجرة و لا كانت بعد

۱. نسخة بدل ب: عمل. ذ (ص ۳۷۷): تعمّد.

٣. ذ (ص ٣٧٧): وليس لهم أن يقولوا: إنّه تعمد فلم يظهر فصاحت. لِعلمنا خسرورة بأنّه صلّى الله عليه و آله في أحوال كثيرة قصــد إلى إبراد أفصح كلام و أبلغه، و مع ذلك فلم يكن كلامه في هذه الأحوال متميّراً من كلام غيره.

الهجرة في جميع الأوقات، و كان ينبغي أن يتعمَل للمعارضة في الأوقات التي لم يكن حرب.

و أيضاً: فإنّ جميع أعداء النبيّ صلى الله عليه و آله لم يكونوا محاربين له، فكان يجب أن يعارضه من ليس بمحارب. و كلّ ذلك يدلّ على بطلان هذا السؤال.

فإذا ثبت كون القرآن معجزاً ثبت بذلك نبؤته التي هي المطلوبة.

# [في جهة إعجاز القرآن]

فأما جهة إعجاز القرآن، فقد اختلف العلماء في ذلك. و الذي اختاره رحمه الله في كتبه أنّ جهة إعجازه الفسرفة، وهي: أنّ الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتى منهم بها الفصاحة التي هي مشل القرآن متى راموا المعارضية، و لو لم يسلبوها لكان ذلك ممكناً. و به قال النظّام، و نصره أبو إسحاق النصييني '.

و قال قوم: إنَّ جهة إعجاز القرآن الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة، و لم يعتبروا النظم.

و منهم من اعتبر مع الفصاحة النظم و الأسلوب المخصوص.

و قال الفريقان: إذا ثبت أنّه خارق للعادة بفصاحته دلّ على نبوّته؛ لأنّه إن كان من فعل الله تعالى فهو دالّ على نبوّته؛ لأنّه إن كان من فعل الله تعالى فهو دالّ على نبوّته و معجز، و إن كان من فعل النبيّ فلم يتمكّن من ذلك مع خرقه للعادة بفصاحته إلّا لأنّ الله تعالى خلق فيـه علوماً خرق بها العادة. فإذا علمنا بقوله إنّ القرآن من فعل الله تعالى دون فعلم، قطعنا على ذلك دون غيره.

و قال قوم: إنّما كان معجزاً؛ لاختصاصه بأسلوب مخصوص ليس بمعهود.

و قال آخرون: إنّ تأليف القرآن و نظمه مستحيل من العباد، كاستحالة الجواهر و الألوان.

و قال آخرون: إنَّما كان معجزاً لما فيه من العلم بالغائبات.

و قال آخرون: إنَّما كان معجزاً لارتفاع التناقض منه و الاختلاف، على وجه مخالف للعادة.

#### [ما استُدِلّ به على مذهب الصرفة]

و استدلَ على صحّة مذهبه في الصرفة بأن قال: لو كانت فصاحة القرآن خارقةً للعادة لــــوجب

 ٩. هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي النصيبي أو النصيبيني: متكلم معترلي. ذكره ابن المرتضى في الطبقة الحادية عشرة. و النصيبي نسبة إلى نصيبين، من أعمال الجزيرة، و كانت عامرة أيام طريق القوافل بين الموصل و الشام. راجع عنه: طبقات المعترلة، ص ١٩١٤ المنية و الأمل، ص ٨٦. أن يكون بينه و بين أفصح كلام العرب التفاوت الشديد الذي يكون بين الممكن و المعجز، فكان لا يشتبه فصل ما بينه و بين ما يضاف إليه من أفصح كلام العرب، كما لا تشتبه الحال بين كلامين فصيحين، و إن لم يكن بينهما ما بين الممكن و المعجز. ألا ترى أنّ أحدنا يفصل بين شعر الطبقة العليا من الشعراء و بين شعر المحدّثين بأوّل نظر، و لا يحتاج في معرفة ذلك الفصل إلى الرجوع إلى من تناهى في العلم بالفصاحة. و قد علمنا أنه ليس بين هذين الشعرين ما بين المعتاد و الخارق للعادة. و اذا ثبت ذلك و كنّا لا نفرق بين ا بعض التفاوت العظيم لوقف ما دونه أيضاً عليهم، و قد علمنا خلاف ذلك.

فأمّا من ينكر الفرق بين قصار سور المفصّل و بين أفصح شعر العرب و أبرع كلامهم، و لا يظهر لنا التفاوت بين الكلامين، الظهورَ الـذي قـدّمناه، فلِمَ حصــل لنا الفرق القليل و لم يحصـــل الكثير؟ و لِمَ ارتفع اللبس مع التفاوت، و لم يرتفع التفاوت؟

فإن قيل: الفرق بين أفصح كلام العرب و بين القرآن موقوف على متقدّمي الفصحاء الذين تحدّوا به.

قلنا: لو وقف ذلك عليهم مع التفاوت العظيم، لوقف ما دونه أيضــاً عليهم، و قد علمنا خلاف ذلك.

فأتما من ينكر الفرق بين أشعار الجاهليّة و المحدثين، فإن أشمار بذلك إلى عوام الناس و الأعاجم منهم و من لا يعرف الفصاحة أصلاً و لا خيرها، فلا ينكر '، و إن أشار إلى العلماء و الألبّاء الذين عرفوا الفصاحة و تدرّبوا بها فإنّ ذلك لا يخفى عليهم.

فإن قال: الصرف عن ما ذا وقع؟

قلنا: الصرف وقع عن أن يأتوا بكلام يساوي أو يقارب القرآن في فصاحته و طريقة نظمه، بأن سلب كلّ من رام المعارضة العلوم التي يتأتّى بها من ذلك؛ فإنّ العلوم التي بها يتمكّن من ذلك ضرورةً من فعله تعالى " بمجرى العادة، و على هذا لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا معارضين.

۱. ج: يفرق من.

٢. ج: + ذلك.

۳. د (ص ۳۸۰): +فينا.

و الـذي يـدلّ على ذلك أنّه عليه الســـلام أطلق التحدّي و أرســـله، فوجب أن يكون إنّما أطلق تعويلاً على ما تعارفوه من تحدّي بعضهم بعضاً، فإنّهم اعتادوا ذلك بالفصاحة و طريقة النظم.

و لهذا لم يتحدّ الخطيبُ الشاعرَ، و لا الشاعرُ الخطيبَ، بل لم يكونوا يرتضون في معارضة الشعر إلا بالمساوات في عروضه و قافيته و حركة القافية. و لو شكّ القوم في مراده لاستفهموه، فلمّا لم يستفهموه دلّ على أنّهم فهموا غرضه.

على أنّهم لو لم يفهموا من غرضه أنّ النظم مراعى لعارضوه بالشعر؛ فإنّ في شعرهم ما هو مثل فصاحة كثير من القرآن، و اختصاص القرآن بنظم مخالف لسائر النظوم معلوم ضرورةً؛ لأنّ كلّ من سمع الشعر و الخطب و السجع و جميع أقسام كلام العرب علم أنّ القرآن يختص بأسلوب و نظم ليس لشيء من الكلام.

# [ما يدلّ على أنّه لو لا الصرف لعارضوه]

فأتما الذي يدل على أنه لو لا الصرف لعارضوه، فهو أنه "ثبت أنّ في فصيح كلامهم ما يقارب كثيراً من القرآن، و النظم لا يصح فيه التزائد و التفاضل؛ بدلالة أنّه يشترك الشاعران في نظم واحد لا يزيد أحدهما على صاحبه، و إن تباينت فصاحتهما. و إذا لم يدخل النظم تفاضل لم يبق إلا أن يقال الفضل في السبق إليه، و ذلك يقتضي أن يكون من سبق إلى ابتداء الشعر أتى بمعجز، و كذلك كلّ من سبق إلى عروض من أعاريضه أو وزن من أوزانه أن يكون ذلك معجزاً منه، و ذلك باطل.

و ليس يتعذّر نظم مخصوص بمجرى العادة على من يتمكّن من نظوم غيره، و لا يحتاج في ذلك إلى زيادة علم، كما نقول في الفصاحة. ألا ترى أنّ كلّ من قدر من الشعراء على وزن الطويل يقدر على البسيط و غيره، و لو كان على سبيل الاحتذاء، و إن خلا كلامه من فصاحة. فعلم بذلك أنّ النظم لا يقع فيه تفاضل.

فإن قيل: قولكم هذا يخرج القرآن من كونه معجزاً على الحقيقة؛ لأنّ على هذا المذهب المعجز هو الصرف، و ذلك خلاف إجماع المسلمين.

قلنا: هذه مسألة خلاف، لا يجوز أن يدّعى فيها الإجماع. على أنّ معنى قولنا: معجز، في العرف بخلاف ما هو في اللغة، و المراد بذلك في العرف: ما له حظّ في الدلالة على صدق من ظهر على يده، و القرآن بهذه الصفة عند من قال بالصرفة، فجاز أن يوصف بأنّه معجز. و إنّما ينكر العوام أن يقال القرآن ليس بمعجز متى أريد به أنّه غير دال على النبرة، و أنّ العباد يقدرون عليه. فأمّا أنّه معجز، بمعنى إنّه خارق للعادة بنفسه أو بما يستند إليه، فموقوف على العلماء المبرّزين و المتكلّمين المحققين.

على أنّه يلزم من جعل جهة إعجاز القرآن الفصاحة، الشاعة؛ لأنّهم يقولون: إنّ كلّ من قدر على نظم الكلام من العرب و العجم يقدرون على مثل القرآن، و إنّما ليسبت لهم علوم بمثل فصاحته. و يلزم من قال إنّ الله تعالى أحدث القرآن 'قبل كلّ شيء أن يقال: إنّ القرآن ليس عندك بمعجز؛ لأنّ إحداثه لم يطابق الدعوى، و إنّما نزول الملك به هو المعجز، فما شاعت به من قول العامة شناعةً علكك.

فإن قيل: لو كان المعجز هو الصرف لما خفي ذلك على فصحاء العرب؛ لأنّهم إذا كانوا يتأتى منهم قبل التحدّي ما تعذّر بعده و عند روم المعارضة، و الحال في أنّهم صُـرِفوا عنها ظاهرةً جليّةً، فلا يبقى بعد هذا شكّ في النبوّة، فكيف لم ينقادوا لها؟

قلنا: لا بدّ أن يعلموا تعذّر ما كان متأتيّاً منهم، لكن يجوز أن ينســبوه إلى الاتّفاق أو إلى الســحر، على ما كانوا يرمونه به، و اعتقادهم في السحر معروف، وكذلك في الكهانة.

و لو سلموا من ذلك <sup>7</sup> لجاز أن ينسبوا ذلك إلى الله تعالى فعله لا للتصديق بل لمحنة العباد، أو للجُدّ <sup>7</sup>، أو إقبال الدولة كما يعتقد ذلك كثير من الناس. و يجوز أن يدخل عليهم الشبهة في ذلك.

على أنّهم يلزمهم مشل ما ألزموناه، بأن يقال: إذا كانت العرب يعلم أنّ القرآن خرق العادة بفصاحته فأيّ شبهة بقيت عليهم؟ فلِمَ لم ينقادوا له؟ فأيّ جواب أجابوا به فهو جوابنا بعينه.

فإن قيل: إذا كان الصرف هو المعجز فلِمَ لم يجعل القرآن مِن أركّ الكلام و أقله فصاحةً،

١. ب: - القرآن.

۲. کذا.

٣. أي: البخت.

ليكون أبهر في باب الإعجاز؟

قلنا: لو فعل كذلك لكان جائزاً، لكنّ المصلحة معتبرةً في ذلك، فلا يمتنع أنّها اقتضت أن يكون القرآن على ما هو عليه من الفصاحة، فلأجل ذلك لم ينقص منه. و لا يلزم في باب المعجزات أن يفعل بفعل 'كلّما كان أبهر و أظهر، و إنّما يفعل ما تقتضيه المصلحة بعد أن تكون دلالة الإعجاز قائمةً فيه.

ثمّ يقال: هلا جعل الله تعالى القرآن أفصــع ممّا هو عليه بغايات لا تشــتبه الحال فيه على من سمعه و لا يتمكّن من جحده؟ فما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.

و ليس لأحد أن يقول: ليس وراء هذه الفصاحة زيادة؛ لأنَّها الغاية في المقدور.

و ذلك أنّ هذا باطل؛ لأنّ الغايات التي ينتهي الكلام الفصيح إليها غير محصورة و لا متناهية، و لو انحصرت لوجب أن يسلب الله العرب في الأصل العلم بالفصاحة، و يجعلهم في أدون الرتبة منها ليبيّن مزيّة القرآن و تزول الشبهة.

ثمّ يقال لهم: لِمَ لم يجبه الله تعالى إلى ما التمسوه منه من المعجزات، من إحياء عبدالمطلب، و نقل جبال تهامة عن موضعها، أو تَفجُر لهم الأرض ينبوعاً، أو تسقط السماء عليهم كِسفاً، وغير ذلك من الآيات التي طلبوها، فكلما أجابوا به بمثله نجيب.

فإن قيل: إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلِمَ شهد له بالفصاحة متقدّموا العرب، كالوليد بن المغيرة ، و انقياده لمه ؟ و لِمَ أجاب دعوته كثير من الشعراء كالنابغة الجعدي و لبيد بن ربيعة و كعب بن زهير؟ و الأعشى الكبير ° يقال إنّه توجّه ليسلم، فمنعه أبوجهل و خدعه، و قال: إنّه يحرم

١. ب، ج: - بفعل.

٢. كذا. و لعل الصحيح: ما.

٣. هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، من زعماء قريش في الجاهلية و والد خالد بن الوليد، ولد سنة ٩٥ قبل الهجرة و عمر طويلاً، و أدرك الإسلام و هو شبيخ هرم؛ فعاداه و قاوم دعوته و نزل فيه قرآن يتلى فضحه و كشف أمره، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشمهر. واجع عنه: الكامل، ج ٢، ص ٢٠١ الأعلام، ج ٨، ص ٢٣٠؛ الطبقات الكبرى، ج ٤، ص ٩٨- ١٠٠؛ أنسساب الأشسراف، ج ١٠ ١٠٠ ـ ١٠٢.

<sup>£</sup> ذ (ص ٣٨٤): كالموليد بن مغيرة و غيره.

ه أ: + لأنَّه.

عليك الأطيبَين؛ الزنا و شرب الخمر، و صدّه عن ذلك. فلو لا أنّه بهرهم فصاحته الم ينقادوا له.

قلنا: جميع ما شهد به الفصحاء من فصاحة القرآن فواقع موقعه؛ لأنّ من قال بالصرفة لا ينكر مزيّة القرآن على غيره بالفصاحة و البلاغة، و إنّما يقول: هذه المزيّة ليست ممّا يخرق العادة و يبلغ حدّ الإعجاز، فليس في طرب الفصحاء و شهادتهم بفصاحة القرآن و فرط براعته ما يوجب بطلان القول بالصرفة.

فأمًا معارضة مسيلمة فمن أدل دليل على القول بالصرفة؛ لأنّه لو لم يكن صحيحاً لعارض الفصحاء كما عارض، و أوردوا مثل ما أورده ".

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون القرآن من فعل بعض الجنّ، ألقاه إلى النبيّ عليه و آله السلام و خرق به عادتنا، و قصد به الإضلال عن الدين.

و لا يمكنكم أن تدّعوا أنّ فصاحة الجنّ مثل فصاحة العرب من غير زيادة عليها.

و ذلك؛ أنّ هـذا لا طريق إليـه، و يكفي أن يكون مجوّزاً؛ لأنّ التجويز في هـذا الباب كاف. و مع ذلك لا يمكن القطع على أنّ القرآن من فعل الله.

و لا يمكنكم أن تقولوا: إنّ الملائكة معصومون. و ذلك؛ أنّ العلم بعصمتهم طريقه السمع، و قبل العلم بصحة السمع لا طريق إلى العلم به. و عادة الملائكة أيضاً في الفصاحة غير معلومة، و يجوز أنّها تكون فوق عادة العرب.

قيل: هذا السؤال لا يتوجّه على من جعل جهة إعجاز القرآن الصروفة؛ لأنّه لا يقول إنّ القرآن خرق العادة بفصاحته؛ فيلزمه تجويز كون الجنّ أو الملائكة أفصح من العرب، بل هو يقول: إنّ في

٨ أ: + و إلا.

كلام العرب ما هو مثله أو يقاربه، و إنّما يجعل وجه الإعجاز سلب العلوم التي تتصوّر معها المعارضة، و ذلك لا يقدر عليه غير الله تعالى '.

و إنّما يتوجّه السؤال على من جعل جهة إعجازه فرط الفصاحة، دون الصرفة. و قد أجاب من قال بذلك بأشياء، منها أن قالوا: إنّ هذا استفساد للمكلفين، و ذلك لا يجوز من الله تعالى.

و طعن على هذا من قال بالصرفة بأن قال: إنّما لا يجوزعليه تعالى أن يفعل نفس الاستفساد، فأمّا أن يجب عليه المنع منه فلا يجب؛ لأنه لو وجب ذلك لوجب أن يمنع تعالى كلّ ذى شبهة من شبهته، بل يمنع الممخرقين و المشبعبذين من كلّ ما تدخل به شبهة على الخلق، و المنع من الشبهات و فعل القبائح مع التكليف لا يجب. و ليس إذا لم يجب عليه تعالى الاستفساد يجب عليه المنع من القبائح مع التكليف. و المنع منه، كما أنّه لمّا وجب عليه أن لا يفعل القبيح لم يجب عليه المنع من القبائح مع التكليف. و من اشبه عليه الفرق بين الموضعين فأتى من قبل نفسه، فإنّه كان يجب أن لا يصدّق إلا من يعلم الله صدّة.

ثمّ يقال لهم: ألّا منع الله تعالى زرادشست و ماني و الحلّاج و غيرهم من الممخرقين الذين فسمد بهم خلق من الناس- و لولاهم لما فسدوا- إن كان المنع من الاستفساد واجباً؟

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ كلّ من فسد بدعاء هولاء كان يفسد و إن لم يدعهم هؤلاء إلى القبائح.

و ذلك؛ أنّهم إن قنعوا بـذلـك يمكن أن يقال: إنّ كلّ من ضـــلّ بما ألقته الجنّ من القرآن قد علم الله تعالى أنّه كان يضلّ و إن لم تلقه، فلم يخلص كونه استفساداً.

على أنّ من المعلوم ضرورةً أنّه ضلّ بزرادشت و ماني و الحلّاج من لولاهم لم يضلّ، و لبقي على الدين الصحيح.

فأمًا من قال: إنّ تمكين هؤلاء المبطلين من الدعاء إلى الفساد ليس باستفساد؛ لأنّه تمكين من حيث إنّه معرّض مع دعاء هؤلاء لثواب أكثر ممّا يكون معرّضاً له مع عدم دعائهم، و الاستفساد ما وقع عنده الفساد و لولاه لم يقع، من غير أن يكون تمكيناً؛ فإنّه يلزمه أن يجوّز أنّ إلقاء الجنّ الكلام

١. هامش أ: بناء على أنَّ المخترع لا يصحِّ من القادر بقدرة.

الفصيح ليس باستفساد؛ من حيث إنّه يكون المكلّفون عنده معرّضين لثواب أكثر من تعريضهم لو لا إلقاؤهم، فلم يخلص كونه استفساداً، فلا يجب المنع منه.

و منها أن قالوا: لا فرق في خرق العادة بالقرآن و دلالته على الإعجاز بين أن يكون من فعله تعالى أو فعل بعض الملائكة أو الجنّ؛ لأنه إنّما دلّ على الصدق من حيث كان خارقاً للعادة، لا من حيث كان من فعل الله تعالى؛ لأنّه لو كان من فعل الله تعالى و لم يخرق العادة لما دلّ، و خرق العادة قد يشترك فيه بن فعله تعالى و فعل غيره، فوجب أن يشتركا في باب الدلالة.

قيل: لا يكفي خرق العادة في باب الدلالة على الإعجاز إذا جوزنا أن يخرق العادة من يجوز عليه فعل القبيح و تصديق الكذّاب، و إنّما دلّ فعله تعالى إذا كان خارةاً للعادة؛ لعلمنا بأنّه لا يفعل القبيح و لا يصدّق الكذّاب، و ذلك غير حاصل لنا في الجنّ و الملائكة قبل العلم بالسمع. و لأجل هذا قلنا: إنّ أفعالنا لا تدلّ على الإعجاز من حيث يجوز علينا فعل القبائح، و الجنّ و الملائكة بمنزلة الشر.

فإن قيل: على هذا الأصل لو طلعت الشمس من مغربها لوجب أن لا يكون ذلك معجزاً، و لا دلالة على صدق من جعل ذلك معجزته؛ لأنّه يجوز أن يكون ذلك من فعل بعض الجنّ و الملائكة قبل أن نعلمهم معصومين.

قيل: كذلك نقول؛ لأنّه لا يدلّ إلا بعد أن نعلم أنّ أحداً ممّن يجوز عليه القبيح لا يقدر على ذلك من الجنّ و الملائكة و البشر، فأمّا مع تجويز ذلك فإنّه لا يدلّ، و لا معنى لاستشناع ذلك و استعظامه.

و منها أن قالوا: إنّ هذا لو طعن في إعجاز القرآن لطعن في سائر المعجزات، فلا يكون لنا طريق إلى العلم بتصديق صادق.

قيل: المعجزات على ضربين، ضرب يختص القديم تعالى بالقدرة عليه، مثل إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص، و اختراع الأجسام، فهذا لا يمكن أن يعترض عليه بالجنّ ؟ لأنّ الجنّ

أ: اشتر ك.

۲. ج: يعلم.

٣. ذ (ص ٣٨٩): لا يمكن الاعتراض فيه بالجنّ.

كالبشر في ذلك، و أنّهم لا يقدرون على هذه الأجناس على وجه.

و الضرب الثاني من المعجزات ما دخل جنسه تحت مقدور القدر، فهذا إنّما يدل على الصدق إذا علم أنّ القدر الواقع منه أو الوجه الذي وقع عليه لا يتمكّن أحد من القادرين بقدرة عليه، فإذا لم يعلم ذلك فلا دلالة فيه، و إنّما يعلم أنّه ليس في مقدور أحد من المُحدّثين ذلك بأن يعلمنا الله تعالى ذلك على لسان بعض الأنبياء الذين علمنا صدقهم بمعجزة يختص تعالى بالقدرة عليها، فإذا علمنا أنّ عادة كلّ محدث من البشر و الجنّ و الملائكة عادتنا، و إنّ ما يتعدّر علينا يتعدّر عليهم، فإذا ظهر أمر الخرق عادتنا علمنا أنّ ذلك معجز؛ لعلمنا بمشاركة الجنّ و الملائكة لنا فيه.

فإن قيل: هذا يلزم فيما يختص تعالى بالقدرة عليه، بأن يقال: لم لا يجوز أن يكون الله تعالى أجرى عادة الجنّ بأن يحي الميّت عند إدناء جسم له صفة مخصوصة إليه، كما أجرى العادة بحركة الحديد عند تقريبه من حجر المغناطيس؟ فإذا جوّزنا ذلك لم يكن في إظهار إحياء الميّت على يد مدّعي النبوّة دليل على صدقه؛ لأنه لا يأمن أن يكون الجنّي نقل إلينا "ذلك الجسم، فأحياه الله تعالى لمكان عادتهم.

قيل: إحياء الله تعالى المئيت عند تقريب هذا الجسسم بيننا و بين عادتنا خرق منه تعالى لعادتنا بما يجري مجرى تصمديق الكذّاب، و ذلك لا يجوز عليه تعالى. و ليس إذا جاز أن يفعل ذلك في عادة الجنّ بحيث لا نعلمه جاز أن يفعله في عادتنا في عادتهم لا وجه للقبح "فيه، و فعله في عادتنا فيه وجه قبح؛ من حيث إنّه استفساد.

و ليس ذلك يجري مجرى نقل الكلام؛ لأنّ الجنّي إذا نقل إلينا كلاماً ما جرت عادتنا بمثل فصاحته، فنفس نقله قد خرق عادتنا، وليس له تعالى في ذلك صنع. وإذا نقل الجنّي الجسم المشار إليه فنفس نقله للجسم لم يخرق عادتنا، وإنّما الخارق لها الجياء الميّت عند تقريب الجسم، فالفرق بين الأمرين لا يخفى على متأمّل.

١. كذا. و الصحيح: «أمر»، كما في: ذ (ص ٣٨٩).

٢. كذا. و الصحيح: وإليه، كما في: ق (ص ٢٨٥).

٣ ج: للفتح.

و هذا الذي ذكره أصحاب الصرفة عندي ليس بانفصال صحيح، بل الإلزام متوجّه من وجهين، أحدهما: أنّ الجنّي إذا أحضر الجسم الذي أجرى الله تعالى عادتهم بإحياء الميّت عنده عند ميّت، فلا يخلو أن يحيي الميّت عنده أو لا يحييه، فإن أحياه اهذا الني تجويز كونه كاذباً و أنه إنّما أحياه لمكان عادتهم، وإن لم يحيه فإنّ في ذلك خرقاً لعادة الجنّ.

و ربما اذعى بعضهم النبؤة عند "الجنّ، و جعل معجزه خرق عادة في أن لا يُحيى الميّت عند جسم كان يحييه بمجرى العادة، و في ذلك تصديق الكذّاب. و لا جواب عن ذلك إلا بأن يقال: إنّه استفساد و يجب المنع منه.

و الوجه الثاني: أنّ القرآن إذا كان خارقاً للعادة بفصاحته فإنّما تأتّى من الجنّي ذلك، بأن يجدّد الله تعالى له العلوم بالفصاحة حالاً بعد حال؛ لأنّ العلوم لا تبقى فيصير خلق هذه العلوم هي الخارقة للعادة، و يجري ذلك مجرى ما قاله في مواضع أنّ نبيّاً لو ادّعى حمل الجبال أو طفر البحر ' لكان معجزاً، و كان المعجز خلق الشُدر التي بها تمكّن من نقل الجبل دون نفس النقل ' لأنّ فعلنا لا يكون عند هذا القائل دليلاً على التصديق، و إنّما يدلّ على التصديق ما يختص تعالى بالقدرة عليه. فإن رجع إلى أن يقول: القرآن ما خرق العادة بفصاحته، سقطت معارضته بسؤال الجنّ، و صار الكلام في هل هو خارق للعادة أو ليس بخارق لها، و في ذلك نظر.

و ممّا قيل في دفع ســؤال الجنّ: أنّ ذلك يطرف أن يجوّز في من ظهر على يده إحياء ميّت أن لا يكون صـادقاً، بأن يكون الجنّي أحضر مِن بُعد حيّاً، و أبعد هذا الميّت. و كذلك أنّ مدّعي النبوّة ادّعى معجزاً له- هو نقـل جبـل أو اقتلاع مـدينة- فوقع ذلك، أن يجوّز أن يكون ذلك من فعل

١. أ، ج: أحيا.

ب ۲. ب: – هذا.

۳ أ: عد

٤. ق (ص ٢٨٦): نقل الجبال أو طفر البحار.

٥. ب: دون النقل نفس.

٦. كذا. و الصحيح: ايطرق»، كما في: ذ (ص ٣٩٠).

الجنّى، و إن كان المدّعي الولّي ذلك بنفسه جاز في الجنّي أن يحمل عنه الوكر يحصل عليه شه، من تكلّف ذلك النقل. و هذا يقدح في جميع المعجزات، أو نقول بأنّ الله تعالى يمنع من الاستفساد."

و اعترض على ذلك بأن أجسام الجنّ و الملائكة لطيفةً متخلخلة، و لذلك لا نراهم بعيوننا إلّا بعد أن يكثفوا، و من كـان متخلخل البنية لا يجوز أن تحلَّه قُدَرٌ كثيرةً؛ لحاجة القُدَر في كثر تها إلى البنية و الصلابة، و لذلك لم يجز ° أن تحلّ النملة مثل قُدَر الفيل. و لا يجوز على هذا الأصل أن يتمكّن ملك و لا جنّي من حمل جبل إلّا بعد أن تكثف بنيته و تعظم جئته، و لو حصل كذلك لوجب أن نراه مع صحّة حواسنا و سلامتها. فإذا ادّعي النبوّة و جعل معجزه اقتلاع مدينة أو نقل جبل، و وقع ما اذعاه من غير أن نشاهد جسماً كثيفاً أعان عليه أو تولّاه، بطل التجويز لأن يكون من فعل جنَّىَ أو ملك، و قطعنا على أنَّه من فعل الله تعالى. و كذلك القول في إبدال ميَّت بحيَّ و إحضار جسم من بُعدٍ؛ لأنه لا يتمكّن من ذلك إلّا من له قُدَرٌّ تحتاج إلى بنية كثيفة تتناولها الرؤية.

و أجيب عن سؤال الجنّ بأن قيل: لو كان الأمر على ذلك لوافقت عليه العرب؛ فإنّها بذلك كانت أبصر و الله أهدى."

و هذا ليس بشيء؛ لأنه لا يجب أن تعرف العرب جميع الشُبِّه العارضة و الخواطر المتجدّدة، و لهذا تجدّد كثير من مطاعن أهل الضلال و المبطلبين في متشابه القرآن، و لم يقنع العلماء في ذلك بأن يقولوا العرب لم يقولوا هذا، بل بيّنوا الوجوه الصحيحة في ذلك و التأويلات المجوّزة التي تلائم الأصول الصحيحة، فبطل ما قالوه.

1.1: + 01.

۲. ذ (ص ۲۹۰): + ذلك القل

٣. كذا. و لعلّ الأصحّ: يحمل.

٤ ذ (ص ٣٩٠): أو الرجوع إلى أنَّ الله تعالى يمنع من الاستفساد، و أنتم لا ترتضون بذلك.

٥ ب: نجز.

٦. ذ (ص ٢٩٦٪. و منا أجاب به القوم عن ســؤال الجن: أنَّ القرآن لو كان من فعل الجن لوافقت العرب النبيّ صــلي الله عليه و آله على ذلك، و لقالت له: ليس في عجزنا عن مقابلتك دليل على نبؤتك، لأنّه جائز أن يكون الجز ألقته إليك.

و إنّما يجب أن يحال عليهم ما يتعلّق بالفصاحة و التقدّم فيها و التأخّر و ما أشب ذلك، فأمّا في الشبهات التي لا تخطر لهم بالبال فلا يجب ذلك فيها. و كيف يحال في مثل ذلك على العرب، و لو قالت العرب ذلك لم تكن في ذلك حجّة، فإذاً لا تأثير لموافقتهم على ذلك.

على أنّ العرب لو نفت أن يكون القرآن من فعل الجنّ لكان السؤال متوجّهاً عليها، بأن يقال لها: ما الذي يؤمّنكم من ذلك و ما دليلكم عليه؟ فلا يجدون إلى ذلك سميلاً. و إذا كان كذلك فلا يجوز الحوالة عليهم فيه.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون هذا القرآن أنزله الله تعالى على نبيّ من أنبيائه غير من ظهر من جهته، فغلبه عليه و قتله الظاهر من جهته، و ادّعى الإعجاز به لنفسه. هذا إذا شلم أله خارق للعادة لفصاحته، و أنّه من فعل الله تعالى دون غيره. فإن قلتم معلوم ضرورة أنّ هذا القرآن لم يسمع من غيره، و لا ظهر إلّا من جهته، قلنا: ذلك مسلم، لكن ما أنكرتم أنّه أخذه ممّن لم يظهر أمره و انتشر خبره، بل لم يسمعه منه غير الذي قتله و ادّعاه لنفسه، و لم يكن أيضاً مبعوناً إلى سواه فيجب المنع من قتله حتى يؤدّيه إليهم فينشر خبره.

قلنا: أمّا من يقول بالصرفة يجيب عن هذا، بأن يقول: إذا كان جهة الإعجاز صرف القوم عن معارضته بسلبه تعالى إيّاهم العلوم التي كانت حاصلة لهم، و لو لم يكن من ظهر من جهته صادقاً و إنّما الصادق غيره، لم يحسن منه تعالى إلى أن يسلب القوم العلوم بالفصاحة، و متى لم يسلبوهم كانوا يعارضونه [و] لتأتّى مثل ذلك منهم.

و من لا يقول بالصرفة يمكنه أن يجيب عن ذلك، بأن يقول: إنّ القرآن اختصّ بتضمّنه أحكاماً و قصصاً جرت كلّها في أيّام النبيّ صلى الله عليه و آله، منها: قصّة المجادلة و نزول القرآن بذلك في ما جرى من جميلة زوجة أوس بن الصامت ٢- و قيل: خولة بنت ثعلبة ٢- و أنّه ظاهر منها

۱. ب: + أن.

۲. هو: أوس بن الفضامت بن قيس بن أصرم الأنصاري أخو عبادة، و كلاهما قد شهد بدراً، و أوس هو زوج المجادلة في زوجها خولة-و يقال لها خويلة-بنت ثعلبة، و قد آخى رسمول الله صلى لله عليه و آله بينه و بين مرئد بن أبي مرئد الفنوي. راجع عنه: الاستيعاب، ج ١، ص ١١٤، أسد الفابة، ج ١، ص ١٩٧٣ الإصابة، ج ١، ص ٣٠٣-٣٠٣ تاريخ الإسلام، ج ٣، ص ٣٠٧.

٣. هي: خولة بنت ثعلبة. و قيل: خويلة. و الأول أكثر. و قيل: خولة بنت حكيم. و قيل: خولة بنت مالك بن ثعلبة.

زوجها، وكان في الجاهليَّة تطلَّق المرأة بذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك الآيات ْ.

و من ذلك: قصّــة اللعان. و من ذلك: ســياقة أمر بدر و حنين ٢ و الخندق و أحد"، و ما انزل الله تعالى فيه من القرآن.

و من ذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُوا تِبَجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّــوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: ١١) لمَّا أقبل عيرٌ فتركوا النبيّ عليه السلام، و مضوا ينظرونه. \*

و من ذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ الآية (التحريم: ٣). ° و من ذلك: قوله تعالى: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخْرِجَنَّ الْأَغَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ﴾ الآية (المنافقون: ٨.١

١. قالت خولة: في ١ الله و في أوس بن الصامت أنزل الله عز و جل صدر سورة «المجادلة»، قالت: كنت عنده، و كان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه و ضبحر، قالت: فدخل على يوماً فراجعته في شيء، فغضب و قال: «أنت علىّ كظهر أتي». ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل على فإذا هو يريدني على نفسي، قالت: فقلت: كلا، و الذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى و قد قلتَ ما قلتَ حتى يحكم الله و رسوله فينا!. قالت: فواثبني و امتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جنت رسول الله صلَّى الله عليه و آله فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، و جعلت أشكو إليه ما ألقي من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلّى الله عليه و آله يقول: يا خويلة، ابن عمّك شيخ كبير، فاتقى الله فيه. قالت: فو الله ما برحت حتى نزل فيّ القرآن، فتغشّى رسول الله صلّى الله عليه و آله ما كان يتغشاه، ثم سرى عنه فقال: يا خويلة، قد أنزل الله فيك و في صاحبك. ثم قرأ على: (قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُك في زَوْجِها وَ تَشْتَكي إلى الله ....) الآيات، إلى قوله: (وَ لِلكافِرينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) (المحبادلة: ١- ٤) قالت: فقال رسمول الله صملًى الله عليه و آله: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: و الله يا رسمول الله ما عنده ما يعتق! قال: فليصم شهرين متنابعين. قالت: فقلت: و الله إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا و سقا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما ذاك عنده! قالت: فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، و أنا سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أصبت و أحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصى بابن عمك خيراً. قالت: ففطت. راجع عنها: الاستيعاب، ج ٤٠ ص ١٨٣٠- ١٨٣٢؛ أسد الغابة، ج ٢، ص ٩١- ٩٣؛ الإصابة، ج ٨، ص ١١٤؛ الطبقات الكبرى، ج ٨، ص ٢٨٠- ٢٨٢. ٢. انظر: التوبة: ٢٥ - ٢٦.

٣. انظر: آل عمران: ١٥٢ - ١٥٥.

من يضسرب بالطبل، فتفرق الناس عنه صسلَى الله عليه و آله إلى الإبل لينظروا إليها، و لم يبق إلّا عدّة قليلة، فنزلت الآية المذكورة. انظر: تفسير فرات الكوفي، ص ١٨٤.

٥. نزلت هذه الآية في قصة مشهورة، و أنَّ النبيّ صلّى الله عليه و آله أسرّ إلى أحد زوجاته سرّاً، فأسرّت عليه صاحبة لها من الأزواج أيضاً، و اطَّلع النبيِّ صلَّى الله عليه و آله على فعلها فعاتب المظهرة للسرّ، فأجابت بما هو مذكور في الآية.

٦. جاءت الرواية بأنَّ قائل ما حكى في الآية عبد الله بن أبي بن سلول. انظر: الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٣٢٤.

و من ذلك: قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُــرُوهُ فَقَدْ نَصَــرَهُ الله﴾ (التوبة: ٤٠)، و خروج النبيّ عليه الســـلام من مكة هارباً إلى المدينة، و دخوله الغار مع من كان معه.

و منهـا: قولـه تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ ﴾ الآية (الأحزاب: ٣٧)، و القضـــة في ذلك مشهورة. '

و غير ذلك من الآيات التي تضمّنت ذكر قصص و سِير و أحكام جرت في عهد النبيّ عليه السلام، على ما تضمّنه القرآن.

فلا يخلو جميع ذلك من أحد أمرين، أحدهما: أن يكون جميع ذلك اتّفق في النبيّ الأتول كما اتّفق للنبيّ الآخر، أو يكون المراد بلفظة الماضي في جميع ذلك الاستقبال.

و الأوّل فاسد من وجهين، أحدهما: أنّ العادة مانعة من ذلك أن يتفق لنفسين من الوقائع و القصص و الأصحاب و الهجرة و الأحكام و المجاورات ، و أن يكون في أصحاب مهاجرون و أنصار و مسلمون و منافقون. و العلم باستحالة ذلك كاستحالة توارد الشعراء في قصيدة واحدة و معنى واحد و غرض واحد، و اتفاق الناس على زيّ واحد و طعام واحد؛ فإنّه ليس أحدهما أبعد من الآخر في العادة.

والثاني: أنّه لو جاز أن يتفق "ذلك فيما مضى لكان يجب أن يظهر و ينتشر، و لا يخفى حال من هو بهذه الأوصاف كلّها على من يأتي فيما بعد و لا يشكل عليه. و لو ظهر لوجب أن يوافقه عليه أعداؤه؛ فإنّهم بذلك كانوا أعرف و إليه أسرع.

و أمّا الثاني: فيبطل أيضاً من وجهين، أحدهما: أنّ لفظة الماضي إذا حمل على المستقبل كان مجازاً، ولو تجاوزنا عن ذلك لبطل أيضاً بأنّ جميع ما ذكرناه و تلوناه من الآيات دالة على تعظيم من ظهرت على يده، و تصديق دعوته و نبوّته. ألا ترى أنّه تعالى وتبخ المولين منه يوم أحد و حنين، و شهد له بالرسالة بقوله تعالى: ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُو كُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٥٣)، و قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ تَعَلَى رَسُولِهِ ﴾ (التوبة: ٢٦)، و قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَالَى رَسُولِهِ ﴾

١. و على ما جاء به القرآن جرت الحال بين النبئ صلَّى الله عليه و آله و بين زيد بن حارثة لمَّا حضره مطلقاً لزوجت.

۲. کذا.

(المنافقون: ٨)، و قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَلِيثًا ﴾ (التحريم: ٣). فإن قيل: لعل هذه الآيات المقصوصة ليست من جملة القرآن، و إنّما ألحقت به.

قيل: هذا باطل؛ لأنّ كلّ آية تضـــةنت هذه القصــص هي أطول و أكثر من أقصــر ســورة في القرآن التي وقع التحدّي بها، فلو تأتّى منهم إلحاق مثل ذلك لعارضــوه بســورة ذلك قدره، و تخلّصوا منه.

فأما من قال: إنّ القرآن نظمه و تأليفه مستحيلان، كخلق الجواهر و الألوان، فقوله باطل؛ لأنّ الحروف كلّها من مقدورنا، و الكلام كلّه يتركّب من الحروف التي يقدر عليها كلّ متكلّم، فأتما التأليف فإطلاقه مجاز في القرآن؛ لأنّ حقيقته في الأجسام، و إنّما يراد في القرآن حدوث بعضه في أثر بعض. فإن أريد ذلك فذلك إنّما يتعذّر لفقد العلم بالفصاحة و كيفيّة إيقاع الحروف، لا أنّ ذلك مستحيل، كما أنّ الشعر يتعذّر على المُفحّم لعدم علمه بذلك لا أنّه مستحيل منه من حيث القدرة. و متى أريد باستحالة ذلك ما يرجع إلى فقد العلم فذلك خطأ في العبارة دون المعنى.

فأمّا من قال جهة إعجاز القرآن النظم دون الفصــاحة، فقد بيّنًا أنّ ذلك لا يقع فيه التفاضـــل، و في ذلك كفاية؛ لأنّ السبق إلى ذلك لا بدّ أن تقع فيه مشاركةٌ بمجرى العادة.

و أمّا من جعل جهة إعجازه ما تضمّنه من الأخبار عن الغيوب فذلك لا شكّ أنّه معجز، لكن ليس هو الذي قصد به التحدّي و جعل العلم المعجز؛ لأنّ كثيراً من القرآن خال من الإخبار بالغيب، و التحدّي وقع بسورة غير معيّنة.

على أنَّ الإخبار عن الغيوب في القرآن على ضربين: ماض و مستقبل.

فالأول مثل الإخبار عن الأمم السالفة، و ذلك يمكن أن يدّعي فيه أنّه قرأ الكتب الماضية، أو سمع من قرأها.

و متى قيل: كان المعلوم أنّه لم يقرأها و لا سمع من قرأها، أمكن أن يقال: إنّما يمكن ادّعاء ذلك ظاهراً، فأمّا أن يكون يسمعها خفيّاً فلا طريق للعلم به.

١. و هو مذهب أبي القاسم البلخي، كما في: ذ (ص ٤٠٠).

٢. أ: العلوم.

٣. ب: يسمع، نسخة بدل ب: سمع.

و أمّا الثاني، مثل قوله تعالى: ﴿لَتَدَّحُلُنَّ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ ﴾ (الفتح: ٢٧)، و مثل قوله تعالى: ﴿الله عَلَيْتِ الرُّومُ \*فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
عَلَيْهِمْ سَسِفْلِيُونَ ﴾ (الروم: ١- ٣)، و مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ ﴾ (البقرة:
٥٥)، و غير ذلك. فهذه الأشياء إنّما تكون دلالةً إذا وقعت مخبراتها، و معلوم أنّ الحجّة كانت ثابتةً
بالقرآن قبل وقوع هذه المخبرات !

فأتما من جعل وجه إعجازه انتفاء الاختلاف عنه، فإنّما يمكن أن يبجعل ذلك من فضائل القرآن و مزاياه، و أتما أن يُجعَل ذلك وجه الإعجاز فلا؛ لأنّ الناس يتفاوتون في انتفاء الاختلاف و التناقض عن كلامهم، فلا يمتنع أن ينتفي ذلك كلّم عن كلام المتيقّظ المتحفّظ، فمن أين أنّ ذلك خارق للعادة؟

و قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاقًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ٨٣) فإنّما يعلم به ٢ أنّه لو كان من جهة غيره لوجد فيه اختلاف كثير، بعد العلم بصحّة القرآن و كونه صادراً من جهته، فأمّا قبل ذلك فلا.

# [في سائر معجزاته صلّى الله عليه و آله]

و منها: خبر الميضأة ؛، و أنّه عليه السلام وضع يده فيها، فكان يفور الماء من بين أصابعه، حتّى شربت الجماعة من ذلك الماء و ارتووا.°

و منها: أنّه عليه السلام أطعم الخلق الكثير من يسير الطعام أنى بعض دور الأنصار. <sup>٧</sup>

١. ب، ج: المعجزات. د (ص ٤٠٣): و من المعلوم أنَّ الحجَّة بالقرآن كانت لازمة قبل وقوع مخبرات هذه الأخبار.

۲. ج: – به.

٣. انظر: الكامل لابن الأثير، ج ٢، ص ٢٦، دلائل النبوة للبيهقي، ج ٢، ص ١٣؛ البداية و النهاية، ج ٢، ص ١٣٤.

العيضاة و العيضاءة: العوضع يتوضأ فيه، المعلهرة يتوضأ منها.
 و. انظر: إمناع الأسماع، ج ٥، ص ٩٣؛ دلائل النبوة، ج ٤، ص ٩٨؛ البداية و النهاية، ج ٦، ص ٩٩.

٦. أ: طعام البسير.

٧. انظر: البداية و النهاية، ج ٥، ص ١٠؛ تاريخ الإسلام، ج ٢، ص ٦٣٤.

و منها: أنّه عليه السلام كان يخطب إلى بعض الأجذاع، فلمّا عُمِل المنبر و تحوّل إليه حنّ إليه كما تحنّ الناقة إلى ولدها، فلمّا جاء إليه و التزمه سكن. \

و منها: تسبيح الحصى في كفّه. ٢ و كلام الذراع له، و قالت: لا تأكلني فإنّي مسمومة. ٣

و منها: أنّه استسقى، فلمّا جاء المطر الكثير شكا إليه أهل المدينة من خراب المنازل، فقال عليه السلام: اللهم حوالينا و لا علينا، فصار كالإكليل حول المدينة، و تمطر و الشمس طالعة في نفس المدينة. <sup>1</sup>

و منها: انشقاق القمر، و القرآن ناطق به.°

١. انظر: إمتاع الأسماع، ج ٥، ص ٤٤٧ دلائل النبوة، ج ٢، ص ١٦٥؛ البداية و النهاية، ج ١، ص ١٢٨.

النظر: إمتاع الأسسماع، ج ٥٥ ص ٧٧٤ دلائل النبوة للبيهةي، ج ٦، ص ٤٢٤ البداية و النهاية، ج ٦، ص ١٣٣٠ تاريخ الإسسلام، ج ١، ص
 ٢٥٣.

٣. انظر: إمتاع الأسماع، ج ١، ص ٣٠٦؛ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ١، ص ٣٠٢؛ الأمالي للصدوق، ص ٣٢٤.

£. انظر: إمتاع الأسماع، ج الله ص ١٣٠؛ دلائل النبوة، ج ٢، ص ٣٣٦؛ البداية و النهاية، ج ٢، ص ٨٨

0. إنسارة إلى سورة القمر. و انظر: إمتاع الأسماع، ج ٥، ص ١٧؛ دلائل النبوة للبيهقي، ج ٢، ص ٣٦٪؛ البداية و النهاية، ج ٣، ص ١٨٨؛ تاريخ الإسلام، ج ١، ص ٢٠٩.

٦. انظر: المستدرك على الصحيحين، ج ٦٣، ص ١٥٠؛ كنز العمال، ج ١١، ص ٢٩٣؛ إثبات الهداة بالتصـوص و المعجزات، ج ٦٣، ص ٣٧٥.

٧. انظر: صحيح البخاري، ج ٤، ص ٣٤٣؛ دلائل البوة لليهقي، ج ٢، ص ٤٧٤. و ذو الثدية يقال له دذو الخريصسرة، أيضاً، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و شهد معه الحديبية. افتتح سوق الأهواز و له أثر كبير في قتال الهرمزان، ثم كان مع الإمام علي بعسفين ثم خرج عليه عند التحكيم، و كان رأس الخوارج من أهل البصرة. قتل في النهروان. لقب بذي الثدية لأنّ أحد ثدييه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل الذي على ذنب البربوع، و يلقب بالمجدّع أيضاً. راجع عنه: الاستيماب، ج ٢، ص ٣٤٤ الإصابة، ج ٢٠ ص ٣٤٠٠.

٨ هو: شيقيل بن غفرو بن عبد شمس (ت ١٨ هس) القرشي العامري، من لؤي، خطيب قريش، و أحد سادتها في الجاهلية. أسره المسلمون يوم بدر، و افتدي، فأقام على دينه إلى يوم الفتح، بمكة، فأسلم، و سكنها ثم سكن المدينة. و هو الذي تولى أمر المسلح بالحديبية، و جاء في مقدمة كتاب الصلح: «باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروه و كان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطاب. ألم المناطق على محمد بن عبد الله سهيل بن عمروه و كان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطاب المحمد المنابة، ج ٢٠ ص ١٩٣٧ الإصابة، ج ٣٠ ص ١٩٣٤ الإصابة، ج ٣٠ ص ١٩٤٨.

تدعى إلى مثلها فتجيب ١٠ و قوله لعمّار بن ياسر ٢ رحمه الله: ٥ تقتلك الفئة الباغية ٢٥ و قوله لعايشة: «تنبحك كلاب الحوأب». ٤ فكان مخبرات هذه الأخبار على ما أخبر.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذه أخبار آحاد.

و ذلك؛ أنّ المسلمين تواتروا بها خلفاً عن سلف، و هي بينهم شايعة ذاتعة. و أكثر هذه المعجزات وقع بحضرة الجمع الكثير، ثمّ تواتر النقل به.

و في من قال أنّ التواتر يوجب العلم الضروريّ من قال: إنّ هذه الأخبار ما يعلم ضرورة، مثل مجيء الشجرة و حنين الجذع و خبر الميضاة. و الصحيح عندنا في جميع ذلك أنّه معلوم بالاكتساب.

فإن قيل: ما الدليل على أنّ أسباب الحِيّل مفقودة في متضمّن هذه الأخبار حتّى حكمتم بصحّة كونها معجزةً؟

قلنا: كثير من هذه المعجزات لا يمكن فيها الجِيَل، مثل انشقاق القمر، و حديث الاستسقاء، و إطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير، و خروج الماء من بين أصابعه، و إخباره بالغايبات قبل كونها. و مجيء الشجرة إليه و رجوعها عنه لا يتمّ أيضاً فيه الحيلة، و إنّما تتمّ الحيلة في الأجسام الخفيفة التي تجلب بالتلفك ° و القرّ و غير ذلك، و لا يتمّ في الشجرة؛ لأنّه لو كان لوجب أن يشاهد.

١. انظر: البداية و النهاية، ج ٢، ص ٢١٥؛ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ١، ص ٣٥٦؛ الاحتجاج، ج ١، ص ١٨٨.

٩. هو: أبو البقظان عقار بن يامبر بن عامر الكتاني المذحجي العنسي القحطاني (ت ٣٧هـ)، صحابي، من الولاة الشجعان ذوي الرأي. و هو أحد السابقين إلى الإسلام و الجهر به. هاجر إلى المدينة، و شهد بدراً و أحداً و الخندق و بيمة الرضوان. و كان النبي صلى الله عليه و آك السيام الله عليه و المحدد المنافق المسلام المسلم المسلام المسلم ا

٣. انظر: الاستيعاب، ج ٣؛ ص ٤٤٨؛ دلائل النبوة، ج ٦، ص ٥٤٦.

<sup>£</sup> انظر: تـاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٨١؛ إمتـاع الأســماع، ج ١٣، ص ١٣٧؛ البداية و النهاية، ج ٢، ص ٢١١، الكامل لابن الأثير، ج ٣، ص ٢٠٠. و الحوأب بالفتح ثم السكون و فتح الهمزة: موضح في طريق البصرة محاذى البقرة، من مياه أبى بكر بن كلاب، نبحت كلابه على عائشة أمّ المؤمنين. انظر معجم البلدان، ج ٢، ص ٣٤٤.

فإن قيل: جَوْزُوا أن يكون هاهنا جسم يجذب الشجرة، كما أنَّ هاهنا حجراً يجذب الحديد.

قيل: لو كان الأمر على ذلك لعثر عليه و لظفر به مع تطاول الزمان، كما عثر على حجر المغناطيس حتى علمه كل أحد، و لو جاز ما قالوه للزم أن يقال: هاهنا حجر يجذب الكواكب، و يقدي يقلع الجبال من أماكنها، و إذا قرب من ميت عاش، فيؤذي إلى أن لا يثق ابشيء أصلاً، و يؤذي ذلك إلى الجهالات، وكان ينبغي أن يطعن بذلك أعداء الدين و مخالفوا الإسلام؟ لائهم إلى ذلك أحوج و به أشغف. وكذلك القول في خروج الماء من بين أصابعه؛ إن اذعي طبيعة فيه أو حيلة لزم تجويز ذلك في قلم الجبال و جذب الكواكب و إحياء الموتى، وكل ذلك فاسد.

و حنين الجذع لا يمكن أنّه كان لتجويف فيه؛ لأنّه لو كان كذلك لعثر عليه مع المشاهدة، و لا كان يسكن مع التزام النبي عليه و آله السلام.

و تسبيح الحصى و تكليم الذراع لا يمكن فيه حيلةً البئة.

و قيل: في سماع الكلام من الذراع وجهان، أحدهما: أنّ الله تعالى بنى الذراع بنية حيّ صغير، و جعل له آلة النطق و التمييز، فتكلّم بما سمع. و الآخر: أنّ الله تعالى فعل فيه كلاماً يسمع من جهتها، و أضافه إلى الذراع مجازاً.

و قول من قال: لو انشـق القمر لرآه جميع الناس، لا يلزم؛ لأنه لا يمتنع أن يكون للناس في تلك الحال مشـاغيل؛ فإنّه كان بالليل، فلم يتقق لهم مراعاة ذلك؛ فإنّه بقي سـاعةً ثمّ التأم. و أيضـاً: فإنّه لا يمتنع أن يكون الغيم حال بينه و بين جميع من لم يشاهده، فلأجل ذلك لم يره الكلّ.

تم الجزء الثالث بحمدالله و حسن توفيقه. و يتلوه في الجزء الرابع الكلام في الإمامة. و صلى الله على محمد النبيّ و آله الطاهرين، و حسبنا الله و نعم الوكيل.

١. كذا. و لعل الأصخ: لا يوثق.

٣. ذ (ص ٤٠٧): و أين كمان من أعداء النبي من قريش و اليهود و النصسارى عن أن يوافقوا من ادّعى هذه المعجزة له على أنّ فيها حيلةً تقت بها إمّا على جملة أو على تفصيل.

# تمهيد الأصول (في علم الكلام)

لأبي جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي 🕏 (ت ۶۹۰ هـ)

الجزءالرابع

# الجزء الرابع

## الكلام في الإمامة

ذكر رحمه الله في هذا الفصل أشياء، منها: الكلام في وجوب الرياسة، و منها: الكلام في صفات الإمام، و منها: الكلام في أعيان الأثقة، و منها: الكلام في أحكام البغاة على الأثقة، و منها: الكلام في الغيبة. و نحن نبيّن جميع ذلك على أوجز الوجوه إنشاءالله.

## [في وجوب الرياسة في كلّ زمان]

فأتما الكلام في وجوب الرياسة؛ فإنه يجب لكلّ مكلّف غير معصوم. يدلّ على ذلك ما ثبت من كونها لطفاً في أفعال الواجبات و الامتناع من القبائح؛ بدلالة أنّ الناس متى كان لهم رئيس منبسط اليد يأخذ على أيديهم، و يمنع القويّ من الضعيف، و يؤدّب الظالم و يردع المعاند، فإنّ عند وجوده يكثر الصلاح و يقلّ الفساد، و عند عدم من ذكرناه يكثر الفساد و يقلّ الفسلاح، بل يجب ذلك عند ضعف سلطانهم و اختلال أمره و نهيه مع وجود عينه. و العلم بما قدّمناه ضروريّ لا مكن أحداً دفعه.

و لا يقدح في ذلك ما يقع من الفساد عند نصب بعض الرؤساء؛ لأنه إنّما يقع ذلك لكراهتهم رياسةً بعينها، و لو نصب لهم من يريدوه ليرضوا به و انقادوا له. فعلم بذلك أنّه لا يقدح في وجوب جنس الرياسة.

#### [تجب الرياسة للمصالح الدينيّة لا المنافع الدنياويّة]

و المنافع الدنياوية التي تحصل عند وجود الرؤساء و مصالحهم لا تجب الرياسة لها، و إنّما يجب للمصالح الدينيّة التي هي ارتفاع الظلم و كثير من القبائح. و إن حصل فيها مصالح دنياويّة فعلى طريق التبع. و لا يلزم على هذه الطريقة نصب رؤساء كثيرين في وقت واحد؛ لأنّ السؤال إن كان عن مجرّد العقل فالعقل يجوّز ذلك، [ إنّما المنع بالسمع، يمنع من ذلك لما علمناه من أنّ الإمام لا يكون إلا واحداً.

على أنّ السمع أيضاً يوجب الرؤساء الكثيرين في كلّ بلد، لكن من ورائهم رئيس يأخذ على أيديهم؛ لكونهم غير معصومين. فإن فرضنا أنّ الله تعالى خلق الخلق ابتداءً بهذه الكثرة غير معصومين؛ فإنّه يجب أن ينصب من كلّ بلد إماماً معصوماً؛ لأنّه لو لم يكن معصوماً لوجب أن يكون مرعيًّ برياسة الإمام و يكن معصوماً و بينه المسافة البعيدة - إلا في زمان طويل لا يجوز فيه أن يخلو من لطف الرياسة. و إن كان الأمر على ما استقر عليه اليوم أنّ الإمام واحد، و أنّ الأمراء و القضاة مِن قِبَله يتولّون عنه في الآفاق، فإنّ جميعهم يعلمون أنّ مِن ورائهم إماماً، فاللطف لهم حاصل، فجاز أن يكونوا غير معصومين، و لا يتصل بهم خبر إمام مضى الله و يعرفون أنّ غيره قام مقامه، فلا يخلون في حالٍ من اللطف بالرئيس.

## [في أنّ الرياسة لطف في أفعال الجوارح]

و الـذي يقطع على أنّ الريـاســـة لطف فيـه أفعال الجوارح المتعدّية إلى الغير، فأمما أفعال القلوب فلا طريق يقطع منها على أنّ الرياسة لطف فيها، و إن كان ذلك جائزاً غير واجب.

و ليس إذا أجزنا أن لا يكون لطفاً في بعض التكاليف وجب أن نجيز أن لا يكون لطفاً في جميعها؛ لأنه لا يجب العموم و الخصوص في اللطف من حيث كان لطفاً، بل بحسب ما تدل عليه المدلالة. ألا ترى أنّ المعارف التي هي أعمّ الألطاف في التكاليف ليست لطفاً في التكليف في أزمان مهلة النظر، و إنّما هي لطف فيما يتأخر عنها.

و الشــرعيّات فيها ما هو عامّ و فيها ما هو خاصّ، و فيها ما هو عامٌّ من وجهِ دون وجهِ. و أمّا خلق الأولاد و إعطاء الأموال و سلبها، فهو خاصّ في قوم دون قوم.

فعلى هـذا لا يمتنع أن تكون الرياســة لطفاً في أفعال الجوارح، و إن لم تكن لطفاً في أفعال

القلوب ١.

## [لزوم الإمام حتّى لمكلَّفٍ واحد]

و متى فرضنا أنّ الله تعالى خلق مكلّفاً واحداً غير معصوم فلا بدّ له أيضاً من رئيس. و وجه حاجته إليه أنّه إذا لم يكن له رئيس جاز أن يعزم على فعل الظلم متى وَجَد من يظلمه، و من كان له رئيس لا يفعل هذا العزم؛ لعلمه بأنّ الرئيس يمنعه منها و يؤدّبه عليها، فوجه كونه لطفاً حاصل له. و أيضاً فلا يمتنع أن يفعل الأفعال القبيحة التي لا تتعدّاه، و الإمام يمنعه منها و يؤدّبه عليها، فوجه اللهف حاصل له على كلّ حال.

فأما من هو معصوم من القبائح و الإخلال بالواجبات، فلا يحتاج إلى رئيس يكون لطفاً له في ترك القبائح و فعل الواجبات، و إن كان لا يمتنع أن يحتاج إليه في وجوه أخر، من أخذ معالم الدين عنه و غير ذلك، كما نقوله في أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و آله مع النبيّ، و الحسن و الحسين، صلوات الله عليهم، و كلّ مؤقل للإمامة مع الإمام الذي قبله. فلا يلزمنا أن يكون في الأتمة من ليس يامام و لا مأموم، فيكون خلاف الإجماع.

و لا يلزم عليه تجويز أن يكون في الأممة من لا تكلّف المعرفة للعلم بكونه معصوماً من دونها؛ لأنّا قـد علمنـا بـالإجمـاع وجوب عموم المعرفـة لكلّ مكلّف، فعلمنا عند ذلك أنّ أحداً لا يختار " العصمة من دونها، و لو خُلّينا و العقلّ لُجوزنا ذلك.

#### [بقاء اللطف في زمن غيبة الإمام]

و اللطف في الحقيقة هو تصرّف الإمام و أمره و نهيه و تأديبه، دون وجود عينه. و ليس إذا عدم اليوم ذلك يجب سقوط التكليف، أو خروج الرياسة من كونها لطفاً.

و ذلك؛ أنّ وجه اللطف ثابت، و التكليف إنّما لم يسقط؛ لأنّ المكلفين أتوا من قبل نفوسهم؛ من حيث لم يطيعوه و أخافوه "و أحوجوه إلى الاستتار؛ لخوفه على نفسه، دون الخوف على المال أو ألم يناله؛ لأنّه لو كان كذلك لتحمّله، و الخوف على النفس بخلاف ذلك، مع علم الله تعالى

إن لم تكن لطفاً في أفعال القلوب.

۲. کذا.

٣. ب، ج: و لأخافوه.

أنّ أحداً بعده لا يقوم مقامه. و كانت الحجّة عليهم، لا لهم. و لو مكّنوه و أطاعوه و اعتقدوا إمامته لظهر لهم و أمّز و نهى، و حصل ما هو لطف لهم.

و جرى ذلك مجرى من لم ينظر في المعارف فلم يعرف الله تعالى، فما الحصل له اللطف في أنه لا يجب إسقاط التكليف عنه؛ لأنه أتى من قبل نفسه؛ لتفريطه في النظر في معرفة الله، فكذلك ما قلناه.

فأتما أولياء الإمام و من يَعتقد طاعته و إمامته فإنّما لم يسقط التكليف عنهم؛ لأنّ لطفهم حاصل بمكانه؛ من حيث إنّهم" إذا اعتقدوا إمامته و اعتقدوا أنّ لهم إماماً موجوداً، فإنّهم في كلّ حال يتوقّعون ظهوره و انبساط يده و أخذه على أيدي الظالمين، فهم لا يأمنون ذلك، فينزجرون لأجله.

و أيضاً: فلمكانه يتقون بوصول جميع الشرع إليهم، و لولاه لما وثقوا بذلك، على ما سنييته فيما بعد. على أنّه لا يمتنع أن يقال: إنّ الأولياء أيضاً أتوا من قبل نفوسهم؛ لأنّهم على صفة من التقصير لو ظهر لهم و ادّعى أنّه إمام و أظهر علماً معجزاً، لدخل عليهم الشبهة فيه و اعتقدوا أنّه مبطل و لصاروا أعداؤه، و لو أمعنوا النظر في ذلك لزال ذلك عنهم و ظهر.

و لا يلزم أن يكون الأولياء كالأعداء؛ لأنّ الأعداء يعتقدون بطلان إمامته و أنّ من يدّعيها على ما يقوله مبطل، و الأولياء ليسوا كذلك؛ لأنّهم يعتقدون إمامته و فرضَ طاعتِه، و إنّما هم مقصّرون في النظر في الفرق بين ما هو معجز و غير معجز، و ذلك لا يوجب التكفير و معاداة الإمام.

و قد قيل: إنّما لم يظهر للأولياء؛ لأنّه لو ظهر لهم لاستبشروا به، و ألقى بعضمهم إلى بعض خبره فرحاً بمكانه، فيؤدّي ذلك إلى شياع أمره و وقوف الأعداء على مكانه.

على أنّا لا نقطع على أنّه لا يظهر لجميع أوليائه، و إنّما يعلم كلّ إنســـان منّا حال نفســـه، لكن من لا يظهر له فالعلّة ما قلناه.

#### [عدم قيام الحجّة إذا عدم الإمام]

وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أن لا يظهر و تكون الحجّة به قائمةً، جاز أن يكون معدوماً و

۱. ب، ج: فيما.

٢. ب: - إنّهم.

الحجّة به قائمةً. فإذا قلتم: إذا كان معدوماً أتى المكلّف مِن قبل الله تعالى، قلنا: و كذلك إذا كان غائباً؛ لأنه إذا ظهر فلا يعلم إمامته إلا لمعجز، و ذلك من فعل الله، و استتاره أيضاً من فعل الإمام. فعتى قلتم أنّ سبب ذلك فعل المكلّف، قلنا: و كذلك سبب الإعدام فعل المكلّف، فما الفرق؟ و ذلك؛ أنّ هذا السؤال لا يتوجّه على ما قلناه عن قوم من أصحابنا، و هو الذي اختاره رحمه

و ذلك؛ ان هذا الســؤال لا يتوجّه على ما قلناه عن قوم من اصــحابنا، و هو الذي اختاره رحمه الله من أنّ اللطف بمكانـه حاصـــل مع غيبته، و ذلك لا يصــــــخ مع العدم. و لا يتمّ معه أيضــــاً الثقة بوصول جميع الشرع إلينا إلّا مع وجوده.

ففعلُ الله تعالى هو الأصل، و فعلُ الإمام يتبعه، و فعلُ المكلّف فرع الأصلين، فكيف يوجب عليه طاعةً من ليس بموجود و نصرةً من هو معدوم؟

على أنّا لو قلنا: متى أعلم الله المكلّف أنّه متى أطاعـه و عزم على امتثـال أمره أوجده، فهو في حكم الموجود، و إن كان معدوماً الآن، بل يكون الإمام في الحقيقة هو الله، و الأوّل هو أصبحً.

و متى علم الله تعالى أنّ أحداً لا يختار العصمة فيصلح أن يكون إماماً، لم يحسن أن يكلّف من ليس بمعصوم؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يكلّفه ' مع أنّ علّة الحاجة إلى الرئيس قائمة فيه، و لم ينصب له. و لو جاز ذلك فيه لجاز في جميع الأتمة، و ذلك باطل.

على أنّ تكليف الإمامة للكافر و الفاسق و من ليس بمعصوم قبيح؛ لأنّ الإمامة يقتضي تعظيماً دينيًا لا يوازيه تعظيم، و ذلك لا يكون إلا مستحقاً، و هولاء الذين ذكرناهم لا يستحقّون ذلك و لا يحسن تكليفهم الإمامة، و هذا مستمرّ في الكافر، فأمّا الفاسق العلّي فإنّه عندنا يستحقّ تعظيماً بإيمانه، فلا يستمرّ ذلك، و الأول هو المعتمد.

و الخوف من تأديب الإمام و زجره لا يبلغ حدّ الإلجاء فينا في التكليف؛ بدلالة أنهم يستحقّون المدح على ترك القبيح في زمان وجود الأثنة و انبساط أيديهم، فلو كانوا مملجئين لما استحقّوا

ب، ج: تكليفه.

ذلك.

و أيضاً: لو كانوا ملجئين لما وقع منهم فعل القبيح مع وجود الأنمّة؛ لأنّ المُلجأ لا يجوز أن يقع منه ما ألجئ إليه مع قدرته عليه.

على أنّهم يلزمهم أن يكون المكلّفون مع معرفة الثواب و العقـاب مُلجئين إلى ترك القبـائح و فعل الواجبات، فما يجيبون به فهو جوابنا بعينه.

و لا يجوز أن يكون للإمامة بـدل يقوم مقامها في بـاب اللطف، و إن جاز ذلك في كثير من الألطاف؛ لأنّه لو كـان لها بدل لم يمتنع أن يفعل ذلك البدل، فيكون الناس مع عدم الرؤسـاء إلى الصلاح و ترك القبائح و الفساد كهُم مع وجودهم، و قد علمنا خلافه.

و يلزمهم مثل ذلك في المعرفة فلا جواب لهم إلّا ما قلناه.

#### [الدليل الثاني على وجوب الإمامة]

دليل آخر على وجوب الإمامة: و هو أنا قد علمنا أنه ليس جميع أحكام الحوادث التي نحتاج إلى معرفتها عليه أدلّة قاطعة، لا من تواتر و لا إجماع، و إذا كنّا مكلّفين للعمل بالشسرع وجب أن يكون لنا طريق يوصل به إلى معرفته، و نعرف الصحيح ممّا اختلفت أقوال الأمّة فيه، و ليس ذلك إلا قول معصوم مأمون عليه السهو و الغلط، فنرجع إليه و نعوّل عليه.

و ليس لأحد أن يقول: كلّ مجتهد مصيب، و إنّ القول بالقياس و الاجتهاد سائغ.

و ذلك؛ أنّا قد بيّنًا بطلان ذلك في كتاب «العدّة في أصــول الفقه» و طرقاً منه في «تلخيص الشافي»، فإذا بطل ذلك لم يصحّ ما قالوه.

## [الدليل الثالث على وجوب الإمامة]

دليل آخر: وهو أنّا قد علمنا أنّ شريعة النبيّ صلى الله عليه و آله لازمة لكلّ من يأتي فيما بعد إلى قيام الساعة، و ما هذه صورته فلا بدّ لها من حافظ؛ لأنه إن لم يكن لها حافظ لم يمكن من يجيء فيما بعد الوصول إلى ما كلّفه و تعبّد به. و إذا ثبت أنّه لا بدّ لها من حافظ، فلا يخلو أن يكون الحافظ جميع الأمّة أو بعضها. و لا يجوز أن يكون الحافظ لها [جميع] الأمة؛ لأنّ الأمّة يجوز عليها الغلط و السهو و تعبّد الباطل، إذا فرضنا أنّه ليس فيها معصوم، فلا بدّ مع ذلك من حافظ يؤمن من جهته التغيير و التبديل، ليتمكن المكلّفين من الوصول إلى ما كلّفوه.

## [في ردّ القول بأنّ الشرع محفوظ بالتواتر]

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الشرع يحفظ بالتواتر.

و ذلك؛ أنّ تسعة أعشار الشريعة ليس فيها تواتر، و إنّما التواتر منها في شيء يسير. على أنّ ما تواتروا به يجوز أن يصير آحاداً فيما بعد و أن يتركوا نقله، إلمّا بأن يتواطؤا على تركه و يتعمّدوا طرحه، أو في كلّ زمان يتركه واحد بعد الآخر، إلى أن يصير في حيّز الآحاد، فلا ينقطع العذر بنقلهم. و إنّما يوثق بعدم ذلك إذا كان من ورائهم حافظ معصوم يراعيهم، متى تعمّدوا تركه و عدلوا عنه بيّنه و أظهره. و متى فرض عدم المعصوم فلا أمان من ذلك.

و لا يمكن أحداً أن يقول: متى انقطع النقل و لم يصـــل إلى الأخلاف فإنّه يســقط فرض ذلك نهم.

فإن قيل: من كان في عصر النبيّ عليه السلام في أقاصي البلاد، و كذلك في زمن الأثمّة عليهم السلام، أليس كان ينقطع عذرهم ابما يصل إليهم بالتواتر؟ فهلّا جاز مثل ذلك في مستقبل الأزمان؟

قيل: لا ننكر أن تنزاح علّة المكلفين بما ينقل إليهم من التواتر، لكن لا يثقون بوصول جميعه إليهم إلا بكون المعصوم من ورائهم. و من كان في عصر النبيّ و الأئقة عليهم السلام في أقاصي البلاد إنّما يثق بوصول جميع ما كلفه لكون النبيّ صلى الله عليه و آله و الإمام من ورائه، فيجب أن يكون ذلك حكمه في جميع الأحوال المستقبلة. و علمُ المتواترين بما يعلمونه ضرورةً لا يمنع من ترك نقلهم، إمّا عمداً أو لدخول شبهة عليهم أو بتشاغل واحد بعد واحد عن نقله، حتى يصير

١. ب: عنهم العذر.

٣. كذا. و الأصحّ: لتشاغل.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذا يشكّك في نقل جميع معجزات النبيّ صلى الله عليه و آله، و في أنّ القرآن قـد عورض، و أنّ هـاهنا عبادات أُخر تركوا نقلها، و أنّ نبيّاً آخر بُعِثَ، و أنّ بين بغداد و البصرة بلداً أكبر منهما، لكنّه لم ينقل تعتداً أو لغير ذلك منا قلتموه.

و ذلك؛ أنّ معجزات النبيّ صلى الله عليه و آله، متى لم يبيّن أنّها متواتر بها فإنّه يلزم ذلك، و الكلام فيها كالكلام في غير ذلك من الشرائع، و لا يأمن من ذلك إلّا من يعلم أنّ هاهنا معصوماً من وراء الناقلين متى تركوه بيّنه بنفسه.

فأمًا كتمان البلدان فلا يلزم على ذلك؛ لأنّ العادة ما جرت بأن يدعو الناس داعٍ إلى كتمان بلد من البلاد، بل العادة جارية بتوفّر الدواعي إلى نقل ما يجري مجراه، فكيف يشب بذلك ما يجوز أن يدعو الداعيَ إلى تركه و كتمانه.

و أمما القرآن فإنا نأمن أنّه لم يعارض بأنّه لو عورض لتوفرت الدواعي إلى نقله، و لشلِم ذلك؛ اذ لا صارف عن ذلك؛ لأنّه كان يكون حينئذ القرآن شبهة و المعارضة حجّة، و نقل الحجّة أولى من نقل الشبهة، و الخوف من المسلمين لا يجوز أن يكون مانعاً من نقله؛ لأنّ ذلك إن ثبت كونه مانعاً من من التظاهر به، فأمّا نقله على وجه الاستسرار به، فلا.

فإن قيل: كما يجوز أن يعلم صفات الإمام و أعيانهم بالتواتر، فكذلك يجوز أن يعلم جميع الشرائم قبل ذلك.

قيل: صفات الإمام عندنا معلومة بالعقل، فلا يدخل النقل فيها. فأمّا أعيان الأثمّة فإنّا نعلمهم تارةً بالنصّ و التواتر، و تارةً بالمعجز. فإن تُقِلَ على وجه يوجب العلم فإثباته الحجّة، أو إن لم ينقل كذلك أظهر الله على يده علماً معجزاً تُبِينه من غيره، و لا يحتاج معه إلى النقل. فإن خولفنا في ذلك فقد دلّلنا على جوازه فيما تقدّم.

و ليس لأحد أن يقول: إنَّ هـذا يوجب عليكم أن تقولوا إنَّ من لا يعرف الإمام لا يعرف شــيناً

من الشسرع؛ لأنه إن جاز أن يعرف بعض الشسرع بغير الإمام جاز أن يعرف به جميعه. و متى قلتم إنّه لا يعرف شيئاً منه علم بطلان ذلك ضرورةً.

و ذلك؛ أنّا نقول: إنّ من لا يعرف الإمام لا يعرف كثيراً من الشسرعيّات، و إنّما يعلم منها ما تواتر النقل به من أعداد الصلوات و الصوم و الحجّ و الزكاة. و قد كان يجوز أيضاً أن لا يتواتروا به، فلا يعلموه.

و ليس إذا علموا ما فيه طريق موجب للعلم وجب أن يعلموا ما ليس فيه ذلك الطريق، و لاختلاف الحالين فزع مخالفونـا إلى القيـاس و القول بـاجتهاد الرأي و العمل بأخبار الآحاد، و كلّ ذلك عندنا فاسد؛ لما بيّنًاه في مواضع من كتبنا.

فإن قيل: لو فرضــنا أنّ المتواترين يتواترون بجميع الشــريعة فما كان يكون دليلكم على وجوب الإمامة؟

قلنا أ: إنّما استدللنا بهذه الطريقة على وجوب معصوم حافظ للشرع متى علمنا أنّ التواتر مفقود في أكثر الشرع، فإذا فرضنا وجوده لم نستدلّ بهذه الطريقة، كما لو فرضنا في الدليل الأول أنّ الناس كلّهم معصومون لم نستدلّ بما تقدّم على أنّه لا بدّ لهم من رئيس يكون لطفاً لهم في ارتفاع القيح؛ لارتفاع علّة الحاجة، وكذلك هاهنا.

فإن قيل: انفصلوا ممن عكس هذه الطريقة و قال: إذا علمنا وجوب الشرع و لزومه لكلّ أحد في مستقبل الأزمان كما لزم من في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله، علمنا أنّه لا بدّ لها من حافظ؛ إمّا وجوب نقـل الناقلين، أو وجود إمام معصوم، أو العمل بأخبار الآحاد. فإذا علم " أنّه ليس هاهنا معصوم علم عصول الأمرين الآخرين، و إلّا لم يحسن التكليف.

قيل: هذا يسقط بالإجماع؛ لأنَّ كلّ من جوز حفظ الشرع بإمام معصوم قطع على أنه لا حافظ

١. ج: قيل.

٢. ج: - من.

٣. أ: علمت.

ع أ: علمت.

له سواه؛ لأنّ من خالف الإمامية في ذلك لم يجوّز 'حفظها بالإمام المعصوم، بل قال: إنّه محفوظ بالتواتر و القياس و أخبار الآحاد، و القول بإمكان حفظ الشرع بمعصوم مع أنّ الحافظ له غيره، قولٌ خارج عن الإجماع.

### [في ردّ القول بأنّ الشرع محفوظ بالإجماع]

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ الشرع محفوظ بالإجماع، و قد ثبت أنّه حجّة.

و ذلك؛ أنّه لا إجماع في أكثر الشرع، و إنّما الإجماع في آحاد المسائل، فما ليس فيه إجماع لا بدّ من أن يكون الرجوع فيه إلى قول معصوم إذا فقدنا سائر الأدلّة الدالّة على صحّته. فهذا أوّل ما

ثمّ إنّا نقول الإجماع-متى فرضنا أنّه لا معصوم في جملتهم- فإنّه ليس بحجّة؛ لأنّه إذا كان كلّ واحد منهم يجوز عليه الخطأ و تعمّد الباطل فجماعتهم هم آحادهم يجب أن يكون ذلك جائزاً عليهم كما كان.

#### [تزييف ما استُدِلّ من السمع على اعتبار إجماع الأمّة]

فـإن ادّعي أنّ الســـمع ورد بـأنّ ما كان يجوز أن يقع منهم من الخطأ قد أُمن من وقوعه؛ لإنّ الله تعالى علم من حالهم أنّهم لا يختارون عند الإجماع شيئاً من الخطأ.

قيل: هذا غير مسلّم، و على من ادّعي ذلك الدلالة.

## [الاستدلال بقوله تعالى: «و من يشاقق الرسول...»]

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ الْهَدَى وَيَتَبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء: ١١٥)، و قالوا إنّ الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، كما توعد على مُشاقَة الرسول، فكما "أنّ اتباع النبيّ صلى الله عليه و آله واجب، وجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين أيضاً واجباً.

و هذا لا دلالة فيه؛ من وجوه ذكرناها في «العدّة في أصــول الفقه» و في «تلخيص الشــافي»، غير

١. ج: لا تجوز.

۲. ج: فلا.

٣. ب، ج: و كما.

أنًا نذكر هاهنا جملاً من ذلك، و نُحيل الباقي العليه.

من ذلك: أنّ الظاهر يقتضي توجّه الوعيد إلى من جمع بين مُشاقة الرسول و اتباع غير سبيل المؤمنين، و من كان كذلك فإنّا نقول هو متوعّد، فمن أين لنا أنّ اتباع غير سبيلهم بالانفراد محظور؟

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ مُشاقَة الرسول لمّا توجّه الوعيد عليها منفرداً وجب أن يكون اتّباع غير سبيل المؤمنين مثل ذلك يتوجّه الوعيد عليه منفرداً.

و ذلك؛ أنّا لا نعلم توجّه الوعيد على مُشاقّة الرسول منفرداً بالظاهر، بل علمناه بطريق منفصل، و لو خُلّينا و الظاهرَ لما علمناه.

و ليس لهم أن يقولوا: لو لم يستحقّ الوعيد عليه منفرداً لما جاز ضمّه إلى ما يستحقّ عليه الوعيد منفرداً و توجّه الوعيد عليه، كما لا يجوز أن يضاف إليه المباحات و يستحقّ عليها الوعيد.

و ذلك؛ أنّه لا يمتنع أن يضم ما لا "يستحقّ به الوعيد إلى ما يستحقّ به الوعيد فيستحقّ الوعيد. ألا ترى أنّ شرب الماء مباح و شرب الخمر محرّم، فإذا جمع بينهما كان شربهما محرّماً، و كذلك سائر المباحات إذا جمع بينها و بين ما هو محرّم صار محرّماً.

و قد ورد في ضم العباح إلى العباح فيصير محظوراً أشياء في الشرع. ألا ترى أنّ وطئ الزوجة مباح و دخول الكعبة مباح، و الجمع بينهما محرّم. و كذلك العقد على امرأتين مباح و على أربع مباح، و الجمع بينهن محظور.

فكذلك لا يمتنع أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً، فإذا انضم إلى مُشاقَة الرسول صار محظوراً. فأمّا سائر المباحات إذا ضمّت إلى مشاقّة الرسول فقد علمنا أنّ حكم انضمامها حكم اجتماعها، فلأجل ذلك لم يتغيّر.

و من ذلك: أنّ قوله: «المؤمنين» لا يخلو أن يكون المراد به جميع المؤمنين أو بعضهم، فإن حمل على جميع المؤمنين اقتضى حمل الآية على جميع المؤمنين في الأعصار كلّها و إلى قيام

١. أ: بالباقي.

۲. ب، ج: – لا.

الساعة، فمن أين أنَّ إجماع أهل الأعصار حجَّة؟

و إن حملوه على بعض المؤمنين من أهل كلّ عصر، جاز لنا أن نحمله على بعض أهل العصر، و هُم مَن قد علمنا عصمتهم و ثبت كونهم حجّةً على الخلق.

و منها: أن قوله: «سبيل المؤمنين» ليس بعام؛ لأنّ هذه اللفظة ليست من ألفاظ العموم، بل لفظة منكّرة يصلح للآحاد و الجميع، فمن أين أنّه أراد جميع السبيل؟ فإن حملوا على الكلّ لفقد دلالة التحصيص، كان لمخالفهم أن يحملها على التخصيص لفقد دلالة العموم.

و منها: أنّ الظاهر يقتضي حظر اتباع غير سبيل المؤمنين، فمن أين يجب اتباع سبيلهم؟ و «غير» في الآية ليست بمعنى إلا؛ لأنّ حقيقة «غير» أن تكون صفةً، و «إلاّ، حقيقتها الاستثناء، فإن استثنى بن «غير» كان مَجازاً، كما أنّه إذا وصف بسن «إلاّ» كان مَجازاً. و إذا ثبت ذلك وجب أن يكون كلّ سبيل هو غير سبيلهم محظوراً، فمن أين يستفاد حكم سبيلهم؟ و قد كان يجوز أن يكون حكم سبيلهم حكم سبيل غيرهم في كونه محظوراً.

و ليس لهم أن يقولوا: لو كان كذلك لما كان فيه فائدةً.

و ذلك؛ أنّ هذا قول بدليل الخطاب، و ذلك باطل عند أكثر المخالفين، و لو سـلمناه على ما به لوجب أن يكون اتّباع سـبيلهم مخالفاً لاتّباع غير سـبيلهم، و قد يكون مخالفاً بأن لا يكون محظوراً، ثمّ هو معرّض لأن يكون مباحاً أو ندباً أو واجباً، فمن أين وجوب اتّباعهم؟

و ليس لهم أن يقولوا: إذا لم يكن هاهنا إلا سبيلان- أحدهما سبيلهم، و الآخر سبيل غيرهم-فإذا حظر سبيل غيرهم وجب اتباع سبيلهم.

و ذلك؛ أنّه يجوز أن يحرما جميعاً، بأن لا يكون متّبعاً سبيل أحد؛ لأنّ الاتباع هو أن يفعل مثل فعلهم لأنّهم فعلوه، لا من حيث وافق الفعل فعلهم؛ لأنّه قد يوافق الفعل لفعل غيره و إن لم يكن متّبعاً له. ألا ترى أنّ نفسين لو مشيا في طريق، و أحدهما يتوجّه إلى الجامع و الآخر إلى الماخور '، لم يكن أحدهما متّبعاً للآخر؛ لأنّه اختلف قصداهما.

١. المائحورُ: بيثُ الرَّبية و مَجْمَعَ أَهلِ الفِشق و الفَساد، و مَجلش الخَفارين و منْ يَلي ذلك البَيْثُ و يَقُودُ إلِيَّه أَيضاً يُسقى عائحوراً، معرّب مَيْ خور، أي شارب الخَفر، فيكون تَسمية المحلُّ به مَجازاً، أو عَربية، من مَخْرَت السُفينَّة، إذا أَفَبَلْت و أذبَرَت، سُمِّي لتردُّد الناس إليّه، فهو مَجاز أيضاً (تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٧، ٤٦٩).

و منها: أنّا لو سلّمنا وجوب اتّباع سبيل المؤمنين فمن أين أنّهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين فلا يجب اتّباعهم، و نحن لا نعلم أنّهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين إلا بعد أن نعلم أنّهم حجّةً في كلّ زمان بدليل آخر.

و ليس لأحمد أن يقول: إذا أوجب الله اتّباع سسبيلهم على كلّ حال وجب أن يكونوا موجودين في كلّ حال ليمكن اتّباع سبيلهم، و إلّا كان ذلك تكليفاً الما لا يطاق.

و ذلك؛ أنّه إنّما يجب علينا اتباع سبيلهم بشرط وجودهم، فإذا لم يكونوا موجودين لا يجب علينا ذلك. و يجري ذلك مجرى ما أوجب الله تعالى من قطع السارق و جلد الزاني في أنّ ذلك لا يقتضي وجود السارق و الزاني في كلّ وقت ليمكن امتئال الآية، بل نقول: إنّ ذلك مشروط، إذا وجد أمكن امتئال الآية فيهما، و لا يجب في ذلك وجودهما في كلّ حال، فكذلك القول في الآية التي قدّمناها.

#### [الاستدلال بقوله تعالى: «و كذلك جعلناكم امة وسطأ...»]

و استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (البقرة: ١٤٣)، و الوسط: العدل؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ ﴾ (القلم: ٢٨) إي: أعدلهم. و إنّ الله تعالى جعلهم شهداء على الناس، كما جعل النبيّ شهيداً عليهم، فكما أنّ قول النبيّ عليه السلام لا يكون إلاحقاً.

ليس بشيء؛ و ذلك أنّ قوله: «أمّة» لا يخلو أن يكون المراد به جميع المصدّقين، أو يكون المراد به المؤمنين. و الأوّل باطل؛ من حيث إنّ أكثر الأمّة بخلاف هذه الصفة، و لا يجوز أن يوصف جماعة بأنّهم عدول و فيهم من ليس كذلك، كما لا يوصفون بالإيمان و فيهم من هو كافر.

و إن أريـد بـذلـك المؤمنون، لم يخـل أن يراد بـه جميع المؤمنين أو بعضـــهم. فإن أريد الكلّ فليس في الآية ما يقتضـــي عمومه؛ لأنّ لفظة: «أمّة» مشـــتركة بين الجميع و بين جماعة و بين واحد. قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَــانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ﴾ (النحل: ١٢٠)، و كان واحداً، و قال: "ووجد عليه امة

١. أ: تكليفنا.

من الناس يسقون، (القصص: ٢٣)، و إنَّما كانوا جماعةً.

على أنّا لو حملناها على العموم لوجب حملها على جميع أهل الأعصار؛ لاقتضاء العموم ذلك، فإذا حملوا على أهل كل عصر جاز لنا أن نحملها على بعض أهل العصر. و قولنا بذلك أولى؛ لأنّه قال: التكونوا شهداء»، و اشهداء»: جمع شهيد، فوجب أن يكون كلّ واحد شهيداً عدلاً، و ذلك لا يصح إلا على ما نذهب إلى، مِن توجّه الآية إلى من نذهب إلى عصمتهم.

على أنّا لو سلمنا أنّ المراد بها الجميع في كلّ عصر وجب أن نجنبهم ما يقدح في عدالتهم، و إنّما يقدح في عدالتهم، و إنّما يقدح في العدالة الكبائر، فأمّا الصخائر فلا تقدح فيها، فلا يجب تنزيههم عنها. ألا ترى أنّ النبيّ عليه السلام-مع أنّه حجّةً جائزٌ عندهم عليه الصغائر، فهلّا جاز مثل ذلك في المؤمنين؟ و إذا جوزنا عليهم الصغائر لم تكن إجماعهم حجّةً؛ لأنّه لا شيء يجمعون عليه إلّا و يجوز أن يكون صغيراً، فلا يجب علينا اتّباعهم فيه.

و حملُهم الأمّة على النبيّ في تجنّبهم القبائح- من حيث كان شهيداً و هم شهداء- ليس بصحيح؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما وجب أن يكون معصوماً مأموناً عليه الخطأ من حيث كان حجّةً، لا من حيث كان شهيداً. و استوفينا شرح ما يتعلّق بهذا الدليل من الأسئلة في «تلخيص الشافى»، فمن أراده وقف عليه من هناك إنشاءالله.

#### [الاستدلال بقوله تعالى: «كنتم خير امة اخرجت للناس...»]

و استدلالهم بقوله تعالى: ﴿كَنَتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ١١٠)، و أنّه تعالى وَضفهم بنائهم خير الأَمْم، و أنّها تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر، و لا يجوز أن يقع منها قبيح؛ لأنّ ذلك يخرجها من كونها خياراً، أو من كونها آمرةً بالمعروف و ناهيةً عن المنكر إلى ضدها.

لا يصبح أيضاً؛ لأنّ ما قلناه من الدليل الأوّل- من أنّ لفظة أمّة لا تقتضي الجميع، و أنّها لو اقتضت لوجب حملها على أهل الأعصار دون أهل كلّ عصر، و أنّه لا يجوز أن يوصفوا بأنّهم خيار، و ليس كلّ واحد منهم بهذه الصفة، و أنّ أكثر ما فيها تنزيههم من الكبائر التي يخرجهم من كونهم خياراً، و أمّا الصفائر فلا يخرجهم من ذلك- المكن اعتماد جميعهم في هذه الآية، فالطر بقة واحدةً.

و قــد قيــل في هــذه الآيــة و الآيــة التي قبلها: إنّ الخطاب متوجّه إلى قوم" وُجَهوا بالخطاب؛ لأنّ الكــاف و النون و التــاء و المـيم متوجّــه إلى جماعة مواجهين، و لا يقتضـــي الاســـــــغراق، و إذا كان المراد به جماعة جاز لنا أن نحملها على من تذهب إليه الإمامية.

#### [الاستدلال بقول النبيّ صلّى الله عليه [ آله: «لا تجتمع أمّتي على خطأ»]

و كلّ ما يعتمد في تصحيح هذا الخبر من تلقّي الأمّة له بالقبول، و أنّ الأمّة استدلّت به في الإجماع، و أنّ عادتهم ما جرت بأن يفعلوا في مثل ذلك إلّا ما هو معلوم، فإنّه مبني على كونهم حجّة و بعد لم يثبت ذلك؛ لأنّ لقائل أن يقول: إنّهم أخطأوا في جميع ذلك، فلا أمان من ذلك إلّا بعد أن يثبت كونهم حجّة بدليل غير الخبر. و ما تقدّم في الآيات - من أنّ لفظة «أمّتي» لا تقتضي جميع الأمّة، و أنّ «الخطأ» لا يفيد نفي كلّ خطأ منهم؛ من حيث لا لفظ هاهنا مستغرق - يعتمد أيضاً هاهنا، فالكلام واحد.

و قيل فيه: لا يمتنع أن يكون الخبر قاله النبيّ عليه السلام مجزوماً، فكأنّه نهاهم أن يجمعوا على خطأ، و إنّما أخطأ الرواة فيه فرووه مرفوعاً، و لم تجر عادة أصحاب الحديث بضبط ما يجري هذا المجرى.

١. أ: +و.

۲. أ: +و.

٣. ورد في كتب الحديث بهذا المضمون مع اختلاف الألفاظ. انظر: تحف العقول، ص ١٤٥٨؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ٢٢٤؛ مسنن الترمذي، ج ٤، ص ٤٠٥، جامع الأصول من أحاديث الرسول، ج ١٠، ص ١٣٦؛ المستدرك على الصحيحين، ج ١، ص ٢٠١.

ذَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (آل عمران: ٩٧)، و قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْ بِأَنْفُسِهِ نَ ثَلَاثَةَ قُرُوهِ ﴾ (البقرة: ٢٢٨)، و المراد بذلك: الأمر. و كل هذا واضح بحمد الله، و استيفاؤه [مذكور] في المواضع الذي أشرنا إليه.

## فصل: في صفات الإمام

و أمّا صفات الإمام فعلى ضربين: أحدهما يجب كونه عليها عقلاً، و الثاني يجب كونه عليها لما يرجع إلى الشرع.

فالأول: كونه معصوماً، أفضل الخلق، عالماً بالسياسة. و الثاني: كونه أعلم الناس بأحكام الشريعة، أشجع الخلق.

#### [في وجوب عصمة الإمام]

و الذي يدلّ على كونه معصوماً هو أنّه إذا ثبت وجوب الحاجة إلى الرئيس؛ من حيث يقلّ عنده الفساد و يكثر عنده الصلاح، و عند عدمه يكثر الفساد و يقلّ الصلاح، فلا يخلو أن يكون معصوماً أو غير معصوم، فإن كان معصوماً فقد ثبت ما أردناه، و إن كان غير معصوم وجب أن يكون محتاجاً إلى رئيس آخر؛ لأنّ علّه الحاجة قائمة فيه. و الكلام في إمامته كالكلام فيه: إمّا أن يكون معصوماً أو غير معصوم، و ذلك يؤدي إلى وجود أثنة لا نهاية لهم، أو الانتهاء إلى إمام معصوم، و هو المقصود؛ لأنّ من دونه هم الأمراء و النائبون عنه.

و إنّما قلنا: إنّ علّمة الحاجة ارتفاع العصمة؛ لأنّ عند حصمولها ترتفع الحاجة، و عند ارتفاعها ثبتت الحاجة، فعلمنا أنّها علّه الحاجة.

و بهذه الطريقة يعلم سائر العلل العقلية، من كون المتحرّك متحرّكاً بحركة، و هو أنّ عند ثبوتها يكون متحرّكاً، و عند ارتفاعها يخرج من كونه متحرّكاً، فيعلم أنّ علة الحاجة كونه متحرّكاً. فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون من هو معصوم من الأتمة لا يحتاج إلى إمام، و ذلك خلاف

الإجماع.

۱. ب: - و.

قلنا: قد أجبنا عن ذلك فيما مضـــى، و هو أنّا قلنا: إنّ من هو معصـــوم لا يحتاج إلى إمام يكون لطفاً له في ارتفاع القبيح، و إن احتاج إليه لعلّة أخرى، مِن أخذ المعالم عنه و غير ذلك.

و ليس لأحــد أن يقول: علّــة الحـاجة إليه أن يقيم الحدود و يصـــلّـي بالناس الجمعة و العيدين و يغزو بهم و يقسّم ا فينهم، و ما جرى مجراه مــةا هو منوط بالأئمّـة، و هو من فروضهم.

و ذلك؛ أنّ جميع ما ذكروه طريقه الشرع، و الحاجة إلى الإمام عقليّة، و لو لم يرد الشرع بجميع ذلك كان جائزاً، و الحاجة قائمة إلى الرئيس. ٢

على أنَّ جميع ذلك قد يسقط عن كثير من المكلفين لأعذار، و لا تسقط الحاجة إلى الرئيس. ألا ترى أنَّ فرض الجمعة و العيدين و الغزو قد يسقط عن النساء و الشيوخ و الزمني، مع حاجتهم إلى الرئيس.

على أنَّ قولهم: «يحتاج إليه ليقيم الحدود»، فلا يخلو أن يريدوا بذلك أنهم يحتاجون إليه لذلك بعد مقارفتهم ما يستحقون به الحدود، أو قبل ذلك. فإن أرادوا الأول فقد أفسدناه بما قلنا [من] أنَّ الحاجمَّ إلى الرئيس قائمةً في جميع الأحوال. و إن أرادوا الثاني ففي ذلك ما قلناه؛ لأنَّ ما يستحتَّ به الحدود لا يقع إلا ممّن ليس بمعصوم. فثبت بذلك أنَّ علَّة الحاجة هي ارتفاع العصمة.

و لك أن ترتب الدليل، و تقول: العلم بالحاجة إلى رئيس مقترنٌ بجهة الحاجة؛ لأنّ الحاجة إليه إنّما كانت من حيث كان لطفاً في الامتناع من القبائح و فعل الواجبات، و فعل القبيح لا يجوز إلّا ممن يكون غير معصوم، فثبت بذلك أنّ جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة.

و جرى ذلك مجرى ما نقوله من أنّا إذا علمنا حاجة أفعالنا إلينا لأنّها تقع عند دواعينا و أحوالنا، و يتجدّد لها الحدوث عند دواعينا، علمنا أنّ علّة الحاجة هي الحدوث دون سائر صفاتها. و كذلك القول هاهنا.

فإن قيل: يلزمكم أن يكون أمراء الإمام و حكامه معصومين، مثل ما قلتموه من إنّه إنّما احتيج إليهم لارتفاع العصمة عن الرعية، و ذلك باطل.

١. ب: يقيم.

تلخيص الشافي (ج١، ص ١٩٥): و قد يجوز أن لا يرد السمع به، فلو كانت علة الحاجة شميناً منها لجاز ارتفاعه، فترتفع الحاجة إلى الإمام، و قد بيئاً خلاف.

قلنا: أمراء الإمام و حكامه لممّا كانوا غير معصـومين كان لهم إمام، فلم ينتقض علينا في الحاجة إلى الإمام، و الذي أنكرناه أن يكون الإمام غير معصوم و لا إمام له، فتنتقض بذلك العلّه. \

فإن قيل أيضـــاً: نحن نقول: إنّ الإمام غير معصـــوم، و متى زلّ و أخطأ كانت الأمّة من ورائه، و هي معصومة كما قلتموه في الإمام.

قلنا: قد بيتنا أنّ علة الحاجة ليست وقوع الخطأ، و إنّما هي جواز الخطأ من الأئة. فمتى قلنا إنّ الإمام يجوز عليه ما جاز عليهم، وجب أن يكون محتاجاً، و إلا انتقضت العلّة. و قولهم: إنّ الأئة من وراء الإمام، باطل؛ لأنّه لو كان كذلك لوجب أن تكون الأئة إماماً للإمام، و يجب عليه طاعتها، كما أنّه لمنا كان من ورائها كان إماماً لها، و تجب عليها طاعته، و ذلك باطل بالإجماع؛ لأنّ أحداً لا يقول إنّه تجب على الإمام طاعة الأقة، و لا أنّ الرعبة إمام للإمام.

على أنّ ذلك يؤدّي إلى حاجة الشيء إلى نفسه، و ذلك فاســــ؛ لأنّ كلّ من احتاج إلى غيره في الأمر الذي احتاج ذلك الغير إليه كان فيه حاجته إلى نفسه، و ذلك باطل.

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن يكون رعية الإمام معصومين؛ لأنه إنّما ينبسط يده بهم، فلو لم يكونوا معصومين لاحتاجوا إلى رعيّة أخرى يكونون من ورائهم، و في ذلك وجود رعايا لا نهاية لهم، أو الانتهاء إلى رعيّة معصومة.

قيل: الذي يجب على الله تعالى إيجاد الإمام و نصبه و الدلالة عليه و إيجاب طاعته على رعيته، وإذا كان انبساط يده لا يتم إلا برعيته وجب عليهم أن يطيعوه، ليحصل لهم ما هو لطف لهم، فإذا لم يطيعوه أتوا من قبل نفوسهم، و كان الذمّ متوجهاً إليهم؛ لأنّهم قادرون على إزالة ذلك، فيبسط يده. و لا يجب على هذا أن يكون أعوانه معصومين.

## [عصمة الإمام في الباطن و قبل حال الإمامة]

فإن قيل: غاية ما في هذا الدليل أنّه لا بدّ أن يكون الإمام معصوماً في الأفعال الظاهرة، فلِمَ لا يجوز أن يكون في باطنه بخلافه؟ و لِمَ لا يجوز أن يكون قبل تولية الإمامة غير معصوم؟ و ذلك خلاف مذهبكم.

١.م (ج٢ا ص ٢٩٨): ظم ينتقض علة الحاجة إلى الرئيس، إئما التقض أن لا يكونوا معصومين و لا يكون لهم إمام و لا يد فوق أيد يهم،
 فإنّ بذلك تنتقض العلة.

قلنا: إنّما نستدل بهذه الطريقة على أنه يجب أن يكون مأموناً منه ما يقطع على أنّ الإمام لطف فيه من الأفعال الظاهرة، فأمّا عصسمته في الباطن و قبل حال الإمامة يعلم بدليل آخر، وهو أن نقول: لا يحسن من الحكيم أن يولّي الإمام-الذي يقتضي إمامته نهاية التعظيم له و التبجيل- من يجوز أن يكون في باطنه مستحقاً للعن و البراثة؛ لأنّ ذلك سفة. و يعلم كونه معصوماً قبل إمامته إذا علمناه حجّة في الشرع، فنجنبه كلّ ما ينفر عن قبول قوله، كما نفعل ذلك بالنبيّ عليه السلام، و متى فرضنا مجرّد الفعل فلا يوجب ذلك.

## [في وجوب كون الإمام أفضل]

و أتما الكلام في كونه أفضل، في موضعين، أحدهما: يجب أن يكون أفضل ثواباً من كلّ واحد من رعيّته، و لا يجوز أن يكون فيهم من هو أكثر ثواباً منه و لا مساوياً له في الثواب. و الآخر: أنّه يجب أن يكون أفضل منهم في الظاهر فيما هو مقدّم اعليهم فيه.

## [في أنّ الإمام أفضل الأمّة ثواباً]

والـذي يـدل على الأول هو أنّه إذا ثبت أنّه لا بدّ أن يكون معصــوماً، فكلّ من قال من شــرط الإمام كونه معصوماً قال هو أكثرهم ثواباً، و لا أحد من الأتّة فرّق بين المسألتين.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذا مبنيّ على الإجماع، و صححة الإجماع طريقه السمع، و كلامنا في مجزد العقل.

و ذلك؛ أنّ عنـدنـا أنّ الإجماع طريقٌ كونِه حجّةً العقل؛ من حيث دلّلنا على أنّ الزمان لا يخلو من معصوم، و لا يحتاج مع ذلك إلى السمع، فثبت بذلك ما قلناه.

و يدلُ أيضاً على أنّ الإمام يجب أن يكون أكثرهم "ثواباً أنّه قد ثبت أنّه يستحقّ من التعظيم ما لا يستحقّه أحد من رعيته، و هذا التعظيم لا يجوز أن يكون إلا مستحقّاً؛ لأنّه لو كان تفضّلا لحسن فعله بالأطفال و البهائم، و قد علمنا خلاف ذلك.

و نريـد بـالتعظيم مـا ينطوى عليه له، مِن فرض الطاعة و وجوب الانتهاء إلى أمره و نهيه و اعتقاد كونـه على منزلة رفيعة، و هذا لا يدانيه أحد من رعيته فيه، مع أنّا متعبّدون بتعظيم بعضـــنا لبعض. ألا

١. ب: متقدم.

ترى أنّا نعظَم من كان متوفّراً على فعل جميع الواجبات و الامتناع من المقبّحات أكثر ممّا نعظّم مَن يفعل أقل من ذلك؟ و كذلك من يفعل كثيراً من النوافل نعظّمه أكثر من تعظيمنا من لا يفعل شيئاً منها. و لا أحد من رعيّة الإمام إلا و هو متعبّد بتعظيم الإمام و تبجيله على جميع رعيّته و على نفسه، و لا يجوز أن يكون فيهم من هو أفضل منه. و الإمام أيضاً متعبّد بتعظيم رعيّته، كلّ واحد منهم على قدر منزلته، و لا يجوز أن يكون في رعيّته من يساويه أو يفضله و مع هذا لا يعظّمه على نفسه. و إذا ثبت لنا تعظيمه بهذا الضرب من التعظيم، و قد علمنا أنّه معصوم، علمنا أنّ باطنه كظاهره، و أنّ التعظيم منبئ عن استحقاق ثواب لا يستحقّه أحدٌ من رعيته.

و ليس لأحد أن يقول: هذا لا يتم إلا بعد ثبوت عصمته، و ثبوتها كاف في باب الدلالة على كونه أفضل، و لا يحتاج معها إلى هذه الطريقة.

و ذلك؛ أنّ حصول العصمة لا يدلّ على أنّ صاحبها أكثر ثواباً من غيره، بل لا يمتنع أن يكون من ليس بمعصوم أكثر ثواباً ممن هو معصوم؛ لأنّ كثرة الثواب ليس بصورة الأفعال و كثرتها، بل بالوجوه التي تقع عليها، فلا بدّ في اعتبار كثرة الثواب من طريق آخر.

و لا يلزم على هذا أن يكون الأمراء و الحكّام أكثر ثواباً من رعاياهم لمثل ما قلناه.

و ذلك؛ أنّ الذي نقوله أنّ الأمراء و الحكّام و كلُّ مَن له ولايةٌ على غيره فلابد أن يكون أفضل منه في الظاهر فيما هو أمير فيه، ولم تثبت فيهم العصمة، فيعلم بها أنّ تعظيم الرعيّة لهم مقطوع على كونه مستحقّاً منبئاً عن الثواب، ولو ثبت لنا عصمتهم لقلنا إنّهم أكثر ثواباً من رعاياهم، فإن الفصل بينهما.

و يدلّ أيضاً على ذلك؛ أنّا قد دلّلنا على أنّ الإمام حجّةً في الشرع، فوجب لذلك أن يكون أكثر ثواباً، كالنبيّ عليه و آله السلام لمّا كان حجّةً في الشرع وجب أن يكون أكثر ثواباً، و لم يجز أن يكون في أمّنه من هو مثله في الثواب، وكذلك الإمام سواء.

## [في أنّ الإمام أفضل الأمّة في الظاهر]

و أمّا الكلام في أنّه يجب ' أن يكون أفضل منهم في الظاهر فهو ما علمنا ضرورةً من قبح تقديم

۱. ب. يجوز.

المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه. ألا ترى أنّه يقبح أن يجعل رئيساً من يكتب مثل خطوط الصبيان على ابن مقلة ' و ابن البوّاب '، و يجعله حاكماً عليهما في ذلك و اماماً لهما فيه، أو يجعل المبتدئ في الفقه رئيساً على مثل أبي حنيفة و الشافعي "، و العلم بذلك ضروري لا يحسن مِن أحدٍ المنازعة فيه.

و إذا ثبت أنّه يجب أن يكون أفضل منه في الظاهر عالماً " قبحَ ذلك، فلم نجد لذلك علّة غير أنّه تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل فيه منه؛ بدلالة أنّ عند العلم بذلك نعلم " قبحه، و عند ارتفاعه يرتفع العلم بقبحه، فعلمنا أنّ العلّة ما قلناه.

و إذا كان القديم تعالى هو الذي ينصب الإمام فيجب أن يكون في باطنه أفضل و أكثر ثواباً، كما أنّا إذا نصبناه يعجب أن يكون أفضل فى الظاهر؛ من حيث إنّه لا طريق لنا إلى العلم بالبواطن. و ليس لأحد أن يقول: هذا لا يتمّ لكم إلّا بعد أن تبنّوه على أنّه تعالى هو الناصب له، و معلوم

١. هو: أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن تفلّة (ت ٢٣٨ هـ)، وزير، من الشعراء الأدباء، يضرب بحسن خطه المثل. ولد في بغداد، و ولي جباية الحراج في بعض أعمال فارس. ثم استوزره المقتدر العباسي سنة ٣٦٦ هـ. و لم يلبث أن غضب عليه فصادره و نفاه إلى فارس سنة ٢١٦، و استوزره القاهر بالمؤامرة على قتله، فارس سنة ٢٦٨، و استوزره القاهر بالمؤامرة على قتله، فاختم سنة ٢٣١، و استوزره الراضي بالله سنة ٢٣٧، فتم عليه سنة ٣٤٤ فسدجه مدة، و أخلى سبيله. ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد، فقبض عليه و قعلم يده اليمني، فكان يشد القلم على ساعده و يكتب به فقطع لمسانه سنة ٣٣٧ الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد، فقبض عليه و قعلم يده اليمني، فكان يشد القلم على ساعده و يكتب به فقطع لمسانه سنة ٣٣٧ عجابة أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعات، لثلاثة من الخفقاء، و سافر في عمره ثلاث سفرات اثنتان في النفي إلى شيراز و الثالثة إلى الموصل، عجابة أنه تقلد الوزارة ثلاث مؤات راجع عنه: ج٦، ص ٣٧٣ المنتفى، عمل عليه بناه المرتبة الإسلام، ج ٣٢، ص ٣٣٣ و ما بعدها.
 ٢. هو: أبو الحسن علي بن هلال المعروف بـــــ إبن البواب (ت ٣٣٤ هـــ) خطاط مشهور، من أهل بغداد. هذب طريقة ابن مقلة و كساها ورونة أو بهجة. نسخ القرآن بيده ١٢٥ من ١٩٤ عنت تخشى أيها الحذر — و الدهر إن هم لا يبقى و لا يذر انظر: الأعلام ج٥، ص ١٣٠ الذهب، ج٥ الهرا البدي و الأيدر انظر: الأعلام ج٥، ص ١٨٠.
 ٢٠٠ التوليداية و النهاية، ج ١٢، ص ١٤٥ شذرات الذهب، ج٥ ص ١٨٠.

٣. هو: محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، و إليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة بفلسطين سنة ١٩٩ هـ و توفي بالقاهرة سنة ٤٠٠ق، و غزة بفلسطين سنة ١٩٩ هـ و توفي بالقاهرة سنة ٤٠٠ق، و قبر معروف بالقاهرة له تصانيف كثيرة مشههرة، أشهرها كتاب الأم في الفقه، و الرسالة في أصول الفقه. راجع عنه: الأعلام، ج ٢٠ ص ٢٥- ٣٧؛ البداية و النهاية، ج ١٠، ص ٢٥- ٣٧؛ البداية و النهاية، ج ١٠، ص ٢٥- ٥٠٠.

٤. كذا.

أنَّكم أبدأ تستدلون بكونه أكثر ثواباً على أنَّه يجب أن يكون منصوصاً عليه.

و ذلك؛ أنّا إذا اعتبرنا هذه الطريقة لا نعتبر وجوب كونه منصوصاً عليه البكثرة الثواب، بل نعتبر بكونه منصوصاً من حيث كان معصوماً، فإذا ثبت لنا ذلك بنينا عليه الكلام في الثواب.

فإن قيل: لو اتَّفق أن يكون الأفضل في الثواب ناقصاً في العلم و السياسة، و الأفضل في السياسة و العلم مفضولاً في الثواب و العبادة، مَن الذي ينصب إماماً؟

قلنا: متى كان الأمر على ذلك وجب أن يكون الفاضل في العبادة و الناقص في السياسة إماماً لمن كان أيضاً دونه في كلّ لمن كان دونه في حكل لمن كان دونه في حكل ذلك، و المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه، و ذلك يجوّزه العقل، غير أنا قد علمنا بالسمع خلافه؛ من حيث علمنا أنّ الإمام واحد بالإجماع، و علمنا بالعقل أنّه لا بدّ أن يكون أكثر ثواباً من رعيته، فعلمنا بذلك أنّ ما قالوه لا يتّقق.

فإن قيل: لم لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل، إذا كان في الفاضل علة تمنع من تقديمه؟ قلنا: إذا ثبت بما قدّمنا أنّ تقديم المفضول على الفاضل وجه قبح، فلا يجوز أن يتغيّر ذلك إلى الحسن في حال من الأحوال مع ثبوت وجه القبح فيه، كما أنّ الظلم لمّا ثبت أنّه وجه قبح لم يجز أن يصير حسناً، بأن يكون فيه لطف و مصلحة، و لو جاز ذلك لجاز تقديم الفاسق المنهمك إذا كان في العدل علّة، و لا محيص من ذلك إلا بما قلناه.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ السمع ورد بخلاف ذلك؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قدّم عمرو

١. ب، ج: -عليه.

بن العاص ' و خالد بن الوليد ' على أبي بكر و عمر، و قدّم زيد بن حارثة ' على جعفر بن أبي طالب ، و هؤلاء أفضل متن قدّم عليهم.

و ذلك؛ أنَّه لا يمتنع أن يكون عمرو بن العاص و خالد بن الوليد أفضـــل من المذكورين في العلم بالســياســة و تدبير الحرب، و إنّما قدّما في ذلك لا غير، و أمّا زيد بن حارثة فالوجه فيه أيضـــاً

\_\_\_\_

١. هو: أبو عبد الله غفرو بن القاص بن وائل السهمي القرشي (ت ٤٣هـ)، فاتح مصر، و أحد عظماء العرب و دهاتهم و أولي الرأي و العزم و المحيدة فيهم. كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام، و أسلم في هدنة الحديبية. و ولاه النبي صلى الله عليه و آله إمرة جيس وذات السلاسل، و أمله بأبي بكر و عمر. ثم استعمله على عمان. ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر. و هو الله يا المحيد و أمله بأبي بكر و عمر. ثم استعمله على عمان. ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر. و هو الله يا الله يا المحيد و مناج و أنطاكية. و عزله عثمان. و لما كانت الفتة بين علي و معاوية كان عمرو مع معاوية، فولام معاوية على مصر سنة ٣٨هـ، و أطلق له خراجها ست سنين فجمع أموالاً طائلة. و توفي بالقاهرة. راجع عند الاستيعاب، ج ٣، ص ١٨٤. و ١٩٠٠ - ١٤٥ الأعلام، ج ٥، ص ٨٩.

٩. هو: خالد بن الوليد بن المغيرة المعخوصي القرشي (ت ٢١ هــ)، الصححابي، كان من أشراف قريش في الجاهلية، يلي أعنة العفيل، و شهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية، و أسلم قبل فتح مكة (هو و عمرو بن العاص) سنة ٧هـ و لذا ولي أبو بكر ونجهه لقتال مسيلمة و من ارتد من أعراب نجد. ثم سيره إلى العارق سنة ١٢ هـــ فقح الحيرة و جانباً عظيماً منه. و حؤله إلى الشام و جعله أمير من فيها من الأمراء. و لذا ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام و ولي أبا عبيدة بن الجراح، و استمر يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح (سنة ١٤ هـــ) فرحل إلى المدينة، فدعاه عمر ليوليه، فأبي. و مات بحمص (في سورية) و قبل بالمدينة. كان يشبه عمر بن الخطاب في خلقه و صفح. روى له المحدثون ١٨ حديثاً. و أخباره كثيرة. راجع عنه: الاستيماب ج٢٠ ص ٢٥٧- ٤٣١؛ أسد المفابة ١١ ص ٥٨٠.

٣. هو: زيد بن حارثة بن شراحيل- أو شرحيل- الكلبي (ت ٨هـ): صحابي. أخطيف في الجاهلية صغيراً، و اشترته خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي صلّى الله عليه و آله حين تزوّجها، فتبنّاه النبي- قبل الإسلام- و أعتمه و زوّجه بنت عمت. و استمر الناس يسمونه «زيد بن محمده حتى نزلت آية «ادعوهم لآياتهم». و هو من أقدم الصحابة إسلاماً، و كان النبي صلّى الله عليه و آله لا يبعثه في سربة إلا أثره عليها، و كان يحبّه و يقدّمه. و جعل له الإمارة في غزوة مؤتة، فاستشهد فيها. راجع عنه: الاستيعاب ٢، ص ٥٤٣- ١٩٥٦ أسد الغابة ٢، ص ١٩- ١٣٠٢؛ الإصابة ٢، ص ٤٤٤- ٤٩٤ الأعلام ج٣، ص ٥٧.

 مثل ذلك. و قد روي أنّ جعفراً عليه السلام كان المقدّم أوّلاً، فعلى هذا يسقط السؤال. و لو سلّمناه كان الجواب ما قلناه.

ثمّ يقال للمعتزلة: إذا جاز تقديم المفضول على القاضل لعلة مانعة هلا جاز تقديم الكافر على المؤمن، و الفاسق على العدل لمثل ذلك؟ فإن ارتكبوا ذلك تركوا مذهبهم، و إن راموا الفرق لا بجدونه.

## [في وجوب كون الإمام عالماً بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة]

و أمّا الذي يدل على أنّه يجب أن يكون عالماً بالسياسة بمجرّد العقل، و بجميع أحكام الشريعة بعد العبادة به، ما ثبت أنّه إمام في سائر الدين، و متول للحكم في جميعه، جليله و دقيقه، فلا بدّ أن يكون عالماً بجميع ذلك؛ لأنّ المعلوم عند العقلاء قبح تولية الأمر من لا يعلمه أو لا يعرف أكثرة، و إن كان له سبيل إلى تعلّمه؛ لأنّ المعتبر عندهم كونه عالماً بما وليه، و لا معتبر بإمكان تعلّمه و كونه مخلّى بينه و بين طريق العلم؛ لأنّ ذلك و إن كان حاصلاً فلا يخرج ولايته من كونها قبيحةً.

يبيّن ذلك أنّ بعض الملوك لو أراد أن يولّي أمر الوزارة أحداً، و يجعل تدبير جيوشه إلى غيره، فلا بدّ أن يختار لذلك من يثق بمعرفته بجميع ذلك، و يعرف اضطلاعه به و معرفته بجميعه، و لا يحسن منه أن يستوزر في جميع أموره من لا معرفة له بشيء منها أو بأكثرها، و إن كان له طريق إلى تعلّم ذلك و تعرّفه. و متى فعل ذلك كان مضيّعاً أمره، واضعاً للشيء في غير موضعه، و استحقّ من العقلاء نهاية اللوم و الإزراء عليه.

و كذلك حال الواحد منا إذا أراد أن يوكل وكيلاً لتدبير ضيعته أو بعض مهمّاته، لا يجوز أن يختـار لـذلـك إلّا من يثق بمعرفته بالقيام بما يوكله فيه، و متى وكله- و هو غير عالم- كان مضيّعاً تمهملاً، يستحقّ من العقلاء نهاية التوييخ، و عدّ في جملة السفهاء.

و لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون فاقداً للعلم بجميع ما أُسند إليه أو بأكثره؛ فإنّ القبح حاصل في الحالين \؛ لأنّ العلّة التي لها قبح ولاية الشيء من لا يعلم جميعه قائمةً في البعض؛ لأنّ حكم البعض حكم الكلّ في الولاية، و فقد العلم في البعض كفقده بالكلّ.

و ليس تجري الولاية في هذا الباب مجرى التكليف؛ لأنّ تكليف الشيء من لا يعلمه إذا كان له طريق إلى تعلّمه حسن. ألا ترى أنّه يحسن من أحدنا أن يكلّف ولده أو غلامه تعلّم ما ليس هو عالماً به، و إن كان لا يحسن منه أن يولّيه ما ليس له علم بما ولاه، فبان الفرق بينهما.

فإن قيل: الإمام إمام فيما يعلمه من الأحكام، دون ما لا يعلمه.

قيل: هذا يسقط بالإجماع؛ لأنهم أجمعوا على أنّ الإمام إمام في سسائر الدين، و إن اختلفوا في معنى الإمامة. و نحن نوجب كونه عالماً بجميع الأحكام إذا كان حاكماً فيها، و متى فرضنا أنّه حاكم في بعضها لا يجب أن يكون عالماً بجميعها.

فإن قيل: إنّما قبح من المَلِك أن يستوزر من لا معرفة له بالوزارة، و الواحد منّا أن يوكل من لا معرفة له؛ لأنّه إذا كان كذلك يفوته أغراضه و يستضرّ به، و الله تعالى لا يستضرّ بما يفوت من تأخير أحكام الشرع، فلا يجب ذلك فيه.

قيل: يلزم العلى هذا أن يكون جميع القبائح في الشاهد قبحت لأنّ فيها ضرراً، دون أن يكون وجه قبحها ما نذكره المراوجوه، " فيؤدي إلى قول المجبّرة.

على أنّه كان يجب أن لا يستقبح ذلك إلا من علم في ذلك ضمرراً، و في علمنا باستقباح العقلاء ذلك-و إن لم يعلموا ضرراً- دليلٌ على بطلان ما قالوه.

و كان يجب أن لو فرضنا أنّ بعض الملوك لا يستضرّ بتأخير بعض الأمور عنه أن يحسن منه أن يجعله إلى من لا معرفة له به، و معلوم خلافه.

و متى ثبت ما قلناه بطل قولهم: إنّه متى ورد عليه حكم لا يعرفه رجع إلى العلماء و استفتاهم فيه؛ لأنّا قد بيّنًا أنّ فقد العلم هو وجه القبح، دون فقد الطريق إلى معرفته. و ما ذكروه يكون جواباً لمن يقول إنّه لا طريق له إلى معرفة شيء من ذلك، و نحن لا نقوله. هذا إذا سلّمنا أنّ ذلك طريق، فكيف و عندنا أنّ الأمر بخلافه.

و يلزم على ما قالوه أن يولِّي الإمامة من لا يعرف شيئاً أصلاً، و يرجع في جميع الأحكام إلى

١. ب: يلزمكم.

٢. ب، ج: يذكره.

٣. م (ج٢، ص ٢٩٢): دون وجوهها المعروفة.

العلماء، و هم لا يقولونه. و يلزم أن يولّي المَلِك الوزارة من لا يعرفها، فإذا احتاج إلى معرفة شميء رجع إلى غيره، و ذلك باطل على ما قلناه.

فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون الإمام عالماً بجميع الصناعات و المِهن و قِيَم المتلفات و أُروش الجنايات؛ لأنّ جميع ذلك ممّا يقع فيه الترافع إلى الإمام، و يلزم أن يكون عالماً بما لا يتناهى؛ لأنّ أحكام الحوادث لا نهاية لها.

قيل: إنّما أوجبنا كون الإمام عالماً بجميع الأحكام من حيث كان حاكماً فيها و رئيساً في جميعها و متقدّماً على الأمّة في عامّتها، و لم يوجب كونه عالماً بما لا تعلّق له بالأحكام، و لا كونه متقدّماً فيه، و جميع ما قالوه لا تعلق له بذلك؛ لأنّ الصنائع و المهن ليس الإمام رئيساً فيها، و متى وقع فيها خلاف بين أربابها و تشاجر، فإن الإمام يرجع إلى أهل الخبرة فيما يصبح عنده من قول أهله، حكم فيه بما هو عالم به من الحكم من جهة الله تعالى. فإن "اختلف أهل الصنائع رجع إلى قول أعدلهم، فإن تساووا كان مخيراً في جميعه، و يكون ذلك تكليفه.

و في أصـحابنـا من يقول: إنّـه يعلم جميع ذلك بـالنصّ من قبـل الله تعالى، و رووا في ذلك أخباراً. و هذا و إن كان جائزاً فليس ممّا يلزمه وجوباً؛ لأنّ المعتمد ما قلناه أوّلاً.

و الذي يكشف عمّا ذكرناه: أنّ من خالفنا و إن لم يوجِب كونه عالماً بجميع الأحكام، فإنّه يقول: إنّه متى كان عالماً بجميعها كان أفضل، و يجب أن يكون من أهل الاجتهاد فيها. فهل يلزم على ذلك أن يكون من كان أعلم بالصنائع أو من أهل الاجتهاد فيها أولى؟ فبان بذلك فساد ما ألزمونا. أ

#### [عدم لزوم كون الإمام عالماً بجميع المعلومات]

فأمًا كونه عالماً بجميع المعلومات فغير لازم؛ لأنّ المعلومات لا تعلَّق لها به، و ما يتعلَّق به من

١. نسخة بدل أ: بساير.

۲. ب: أرش.

٣. ب، ج: و إن

<sup>£</sup> م (ج٢، ص ٢٧٣٪ يؤيّد ما ذكرنا و يوضّصحه أنّ مخالفنا و إن لم يوجب كونه عالماً بجميع الأحكام، فإنّه يذهب إلى أنّه متى كان عـاملاً بجميع الأحكام كـان أفضــل، و يوجب كونـه من أهـل الاجتهاد فيها، و مع ذلك لا يلزمه القول بأنّه يجب أن يكون من أهـل الاجتهاد في الصنائم، و أنّه متى كان عالماً بالصنائع و من أهـل الاجتهاد فيها كان أولى، فظهر فــاد ما الزموناه.

الأحكام فهي محصورة، و هو عالم بها.

فإن قيل: يلزمكم أن يكون الأمراء و القضاة عالمين بجميع الأحكام.

قيل: الأمراء و الحكّام ليسوا حاكمين في جميع الشرع، و إنّما أسند إلى كلّ واحد بعض الأمور، و كلّ من وُلّي أمراً و جُعل إليه الحكم فيه فلا بدّ أن يكون عالماً به عندنا، و لو فرضنا أنّ الإمام يستخلف بعض خلفائه على جميع ما أسند إليه فلا بدّ أن يكون عالماً بجميعه، كما قلناه في الإمام. فأمّا مع اختلاف الولايات فلا يجب ذلك.

فإن قيل: الأمير و الحاكم متى كاتا نائبين عن الإمام، و حدثت حادثةً يضيق الحكم فيها، ما اللذي يعملان؟ فإن قلتم يرجعان إلى غيره بطل ما قلتموه، و إن قلتم يرجعان إلى الاجتهاد فذلك لا تقولونه.

قيل: هذا التقدير عندنا غير جائز؛ لأنّ الإمام عندنا لا يولّي في الأطراف إلّا مَن يعلم مِن حاله أنّه لا يحدث في إمارته إلّا ما يعلمه، و إن كان غير عالم و لا تتضيّق الحاجة إلى الحكم فيها فيرجع إلى الإمام فيها.

و متى قيل: هذا يوجب أن يكون أمراء الإمام منصوصاً عليهم.

قيل: لا يمتنع أن يعلم ذلك بإحدى الأمارات التي ينصبها الله تعالى له، أو ينصّ على قوم يحتاج إليهم في أقاصي البلاد، و يكون حالهم ما ذكرناه. و متى جعل الأمر إليه في تولية من شاء في الأقاصي علم بذلك أنّ التقدير المفروض لا يقع، و كلّ ذلك جائز.

و ذلك؛ أنّ جميع من أخطأ متن قالوه إنّما أخطأ مع علمه بذلك، و نحن لم نوجب عصـــمة الولاة، و إنّما أوجبنا علمهم بما أسند إليهم.

و ما روي أنّ اميرالمؤمنين صلوات الله عليه أمر المقداد <sup>\ </sup>أن يسأل النبيّ عليه السلام عن المذي

١. هو: أبو معبد، أو أبو عمرو، المقداد بن عمرو، و يعرف بابن الأسود (ت ٣٣ هـ)، الكندي البهراني الحضرمي، صحابي، من الأبطال.

إنَّما كان ذلك قبل إمامته؛ لأنَّ الإمام لا يجب أن يكون عالماً بجميع الأحكام من لدن خلقه الله تعالى، بل إنّما يستفيد الشيء بعد الشيء من النبيّ أو مِن الذي تقدّمه مِن الأثمّة، فيكمل عند إفضاء الأمر إليه.

و ما روي من مخاصمته للزبير ' في موالي صفية ' و ترافعهما إلى عُمَر و مُحكم عُمَر عليه لا يُبطل ما قلناه؛ لأنه ما ترافع إليه مع عدم علمه، و إنّما ترافع اليه مع العلم بأنه محقّ، و إنّما أراد قطع الخصومة. و حكم الحاكم عليه لا يدلّ على أنّه غير عالم، و لا أنّه مبطل في دعواه؛ لأنّه لو وجب ذلك لوجب في كلّ من حكم عليه الحاكم أن يكون مبطلاً، و المعلوم خلافه.

و استحلافه لمن كان يروي حديثاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله لا يدلّ على أنّه غير عالم بما يرويه من الأحكام؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون حلّفه ليعلم صدق الراوي، أو يغلب في ظنّه، و قد يجوز أن يكون ما تضمّنه الخبر صحيحاً، و إن كان الراوي كاذباً.

هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام. و هو أول من قاتل على فرس في سبيل الله. و في الحديث: إن الله عز و جل أمرني بحب أرمعة و أخبرني أنه يحبهم: علي، و المقداد، و أبو ذر، و سلمان، و كان في الجاهلية من سكان حضر موت. و اسم أيه عمرو ابن ثعلبة البهراني الكندي. و وقع بين المقداد و ابن شمر بن حجر الكندي خصام فضرب المقداد رجله بالسيف و هرب إلى مكة، فتبناه الأسود بن عبرو» و الأسرود، إلى أن نزلت آية «ادعوهم لآباتهم» فعاد يتسمى «المقداد بن عمرو» و شهد بدراً و غيرها. و سكن المدينة و توفي على مقربة منها، فحمل إليها و دفن فيها. راجع عنه: الاستيعاب، ج ٤٤ ص ١٤٨٠- ١٤٨٧ أمد الغابة، ج ٤٤ ص ٢٨٠٠ الأعلام ٧، ص ٢٨٠- ٢٨٧

٧. هي: صفية بنت عبد العطلب بن هاشم (ت ٢٠ هس)، سيدة قرشية، شاعرة باسلة، و هي عمة النبي صلى الله عله و آله. أسلمت قبل الهجرة، و هاجرت إلى المدينة، و كان رسول الله إذا خرج لقتال عدوه من المدينة، يرفع أزواجه و نساءه في حصن حسان بن ثابت، فلما كان يوم أحده صعدت صفية و كان رسول الله إذا خرج لقتال عدوه من المدينة، يرفع أزواجه و نساءه في الحسان، قبال بحداث الترابي المحتد المجلس فقالت صفية لحسان: انزل إليه فأقتله. فتواني حسان، فأخذت عمودا و نزلت، فقتحت الباب بهدوء، و حملت على الجاسوس فقتلت. و رأت المسلمين يتراجعون (يوم أحدا، فقتلت، و رأت المسلمين يتراجعون (يوم أحدا، فقتلت، و رئت المسلمين يتراجعون (يوم الماس) فقلاء من عنه على المجاسوس فقتلت. و رأت المسلمين يتراجعون (يوم المها أن عنه عنه عنه على وجوه الناس و تقول: أنهزمتم عن رسول الله! فأنسار النبي صنى الله عليه و آله إلى الزبير بن المورد أن المورد أو أن قد يقر بعلته و أقبلت حتى رأت المورد ا

على أنّه يجوز أنّه كان ذلك في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله، و في تلك الحال لم يكن عالماً بجميع الأحكام.

و قوله: «حدّثني أبو بكر و صَدَق أبو بكر» أم إنّما صدّقه فيه لأنّه كان شاركه في سماع الخبر، فلأجل ذلك صدّقه.

و فائدة الاستحلاف أنّ فيه ردعاً عن التخرّص على النبيّ صلى الله عليه و آله؛ لأنه قد يتوقى الكذب خوفاً من الاستحلاف من لا يتوقّاه مع عدمه. فليس لأحد أن يقول: من جاز أن يكذب يجوز أن يحلف كاذباً؛ لأنّه لا يمتنع أن يتوقّى الإنسان من بعض القبائح، و إن لم يتوقّ من قبيح آخر مثله.

و لا يلزم أن يكون الإمام عالماً بالبواطن و بصدق الشهود ليوقع "الحكم على مستحقّه؛ لأنّه إنّما يتعبّد " بتنفيذ الأحكام في الظاهر، فأمّا البواطن فلا حكم يجب عليه فيها.

و يدل على ذلك أيضاً: أنّ الإمام يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام الدين، و ما دلّلنا عليه من كونه حجّةً في الدين و حافظاً للشرع. \* فلو جوّزنا أن لا يعلم بعض الأحكام لم نأمن أن يكون ما لم يعلم اتفق للأمّة إعراض عنه أو كتمانه؛ لأنّا دلّلنا على جواز ذلك عليها، \* فلم نثق حينئذ بوصول جميع الشرع إلينا، و هذا يقدح في كون الإمام حجّةً.

و أيضـــاً: في تجويز أن لا يكون عـالماً ببعض الأحكام ما يوجب التنفير عن قبول قوله، و ذلك منزّه عنه.

ا. روى الإمام أحمد في المستد (ج ١، ص ١٠) عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلّم حديثاً نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه، و إذا حدّثني غيري عنه استحلفته، فإذا حلف لي صدّفته، و حدّثني أبو بكر و صدق أبو بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: مما من عبد مؤمن يذنب ذباً فيترضأ فيحسن الطهور ثم يصلّي ركمتين فيستغفر الله تمالى إلا غفر الله له، ثم تلا: من الذين إذا فقلوا فاحِثةً أو طَلَعوا أنَّهُسَهُمْ ذَكُووا الله فَاستَغَفَرُوا لِلنُّوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ النَّرِينَ إِذا فَعَلُوا اللهِ عَلَى ما فَعَلُوا وَ هَمْ يَعْلَمُونَ الآيات (آل عمران: ١٣٦)

٢. ج: لوقع.

۴ أ: يعيد.

م (ج۲) ص ۲۹۵): و منا يدل على أن الإمام يجب كونه عالماً بجميع أحكام الدين ما دلنا عليه من كونه حافظاً للشرع.
 م م (ج۲) ص ۲۹۵): لم نامن فيما لم يعلمه أن تنقق الأمة على الإعراض عنه أو كتمانه، لجواز ذلك عليها.

## [في وجوب كون الإمام أشجع و أعقل]

و أما الذي يدل على أنه يجب أن يكون أشجع ما ثبت من أنه رئيس لهم فيما يتعلق بالجهاد، فيجب أن يكون أقواهم حالاً في ذلك. و من شأن الرئيس أن يكون أفضل من المرثوس فيما هو رئيس فيه، على ما قلناه. فلذلك قلنا إنه يجب أن يكون أشجع.

و يجب أن يكون الإمام أعقل الأتمة. و المراد به جودة الرأي و قوّة العلم بالسمياسمة و التدبير، و قد يتناً وجوب ذلك.

و لا يجب أن يكون أبهى الناس صورةً، و إنّما يجب أن لا يكون سيّئ الصورة و ' على وجه ينفر عن قبول قوله.

#### [في وجوب كون الإمام منصوصاً عليه]

و أتما الذي يدلّ على كونه منصــوصــاً عليه فهو أنّه إذا وجبت عصــمته بما قدّمناه- و العصــمة لا طريق إلى معرفتها إلا بإعلام الله تعالى- وجب أن ينصّ عليه على يد رســول صـــادق، أو يظهر على يده علماً معجزاً يصدّقه ٢، وكلا الأمرين جائز، و أيّهما ثبت بطل الاختيار.

فإن قيل: هلا جاز أن تختار الأمّة، إذا علم الله تعالى أنّه لا يقع اختيار الأمّة إلّا على المعصوم، فيحسن تكليفهم ذلك؟

قلنا: لا معتبر بالعلم في ذلك؛ لأنّ علمه تعالى بأنّهم لا يختارون إلّا المعصوم لا يكفي في حسن هذا التكليف؛ لأنّه إذا لم يكن لهم طريق إلى الفرق بين المعصوم و غيره فمتى كُلّفوا اختيار معصوم كان فيه تكليف ما لا يطاق، و ذلك قبيح. و تكليف ما لا دليل عليه هو تكليف ما لا يطاق.

و يلزم على ذلك تجويز اختيار الأنبياء و الشرائع و الإخبار عمّا كان و يكون من الغائبات، إذا علم أنّ بعض المكلّفين يتّفق فيمه الإصابة في جميع ذلك. فإن ارتكبوا جواز ذلك، كما ارتكب مؤيس بن عمران "، قيل لهم: و لم لا يجوز أن يكلّف الله المعارف و لا ينصب عليها أدلّةً إذا علم أنّه يتّقق لهم المعرفة به و بصفاته؟

١. ج: -و.

٣. ب: تصلقه.

٣. من شيوخ المعتزلة، انظر: طبقات المعتزلة، ص ٧١.

و يلزم تجويز تكليف الإخبار عمّا يستقبل- و إن لم يتعلّق بالشرائع- و يؤمر بالصدق فيها، و لا فرق بين الجميع في ذلك.

و من ارتكب جميع ذلك عُلم فساد قوله؛ لأنّ المعلوم ضرورةً قبح تكليف أحدنا لغيره بأن يخبر عمّا غاب عنه، و لا دليل له و لا أمارة عليه. و متى أمره بالصدق في ذلك كان قبيحاً منه، و إن غلب في ظنّه أنّه يتّفق له الصدق في جميع ذلك.

و اعلم أنّه رحمه الله أجاز في الذبريعة تكليف الشــرائع و اختيار الأنبياء و غير ذلك إذا علم الله تعالى ذلك من حالهم، بعد أن يُعلمهم على لسان نيّ متقدّم أنّهم يصيبون في ذلك.

و فرّق بين القليـل في ذلـك و الكثير لما يرجع إلى العادة؛ لأنّه لا يمتنع أن يتفق لواحـد أن يصدق في خبر اتّفاقاً، و لا يجوز منه ذلك في أخبار كثيرة، و بني على ذلك الشرائع و غيرها.

و الأقوى عندي أنّه لا فرق بين قليل ذلك و كثيره؛ لأنّ الشرع إذا كان تابعاً للمصالح لا يمتنع أن يجوّز إن يعلم الله تعالى من حالهم أنّهم لا يختارون إلّا ما هو مصلحة لهم، قليلاً كان أو كثيراً. فإن أجزنا ذلك في القليل أجزنا في الكثير، و إن امتنعنا في الكثير يجب أن يمتنع في القليل؛ لفقد الدليل على ذلك، فالكلّ فيه سواء.

و أتما الفرق بين الإخبار عن مخبر واحد و مخبرات كثيرة لا يتعلَق بالشـــرع، فإنّ في القليل يجوز أن يصدق و في الكثير لا يجوز، لما يرجع إلى العادة و اختلاف الدواعي.

فعلى ما ذكره، فإن قيل: لو نصّ الله تعالى على صـفة، و قال: من كان عليها فاعلموا أنّه معصــوم، يجوز أن يكلّف الاختيار لمن تلك صفته.

قلنا: يجوز ذلك إذا كان هناك طريق إلى معرفة تلك الصفة؛ لأنّ هذا نصّ على الجملة؛ لأنّ النصّ على الصفة يجري مجرى النصّ على العين. و لأجل هذا نصّ الله تعالى في الشرعيّات على صفات الأفعال دون أعيان الأفعال، و كان ذلك جائزاً؛ لأنّ العلّة تنزاح به.

فعلى هذا لو كلّف الله تعالى الأتمة أن يختاروا من ظاهره العدالة، ثمّ يقول الهم: إنّ مَن كان كذلك يكون معصوماً، و الأمارات على العدالة منصوبة موجودة بالعادة، فإنّ ذلك جائز، كما جاز

۱. ق (ص ۳۱۵): قال.

تكليفنا بتنفيذ الحكم عند شهادة من كان عدلاً، و يكون تنفيذ الحكم معلوماً، و إن كانت العدالة مظنونةً. فكذلك كونه معصوماً يكون معلوماً إذا اخترنا مَن ظاهره العدالة، فإذا علمنا عصمته كانت العدالة أيضاً معلومةً، و ذلك لا ينافى قولنا بالنص أو المعجز.

و يمكن أن يرتب هذا الدليل في اعتبار كثرة الثواب و كونه أفضل عند الله فيه، بأن يقال: ذلك لا يمكن معرفته إلا بالنص و المعجز، فوجب أحدهما.

و يمكن أن نعرف أيضاً أعيان الأثقة - إذا كانت الأحوال على ما كانت عليه الآن ' - بضرب من القسمة، بأن نقول: إذا ثبت وجوب الإمامة، و الأثقة في ذلك بين أقوال ثلاثة، فإذا أفسدنا القسمين منها علمنا صحّة القسم الثالث و أنه الإمام، على ما نعتبره في أميرالمؤمنين عليه و آله السلام، على ما سنبيّته. و لا يحتاج في هذا الموضع إلى نصّ و لا معجز.

غير أنّ هذا يمكن أن يقال عليه: قولُ من قال بإمامة من ثبتت إمامته لا بدّ أن يســـتند إلى دليل؛ لأنّه لا يجوز أن يكون صـحيحاً بالتخمين أو الاتّفاق. و إذا كان لا بدّ أن يكون صــادقاً عن دليل فهو إمّا أن يكون نصّاً أو معجزاً، فقد عاد الأمر إلى ما قلناه.

فإن قيل: كيف تدّعون بطلان الاختيار، و الصحابة لمّا اختلفوا في الإمامة لم يختلفوا في نفس الاختيار، و إن اختلفوا في عين المختارين.

قلنا: لا نسلّم ذلك، بل نبيّن أنّهم اختلفوا في نفس الاختيار أيضاً فيما بعد. و لو سلّمنا ذلك لكان إنكارهم عين المختارين يحتمل أن يكون إنكاراً لنفس الاختيار أيضاً و يحتمل أن يكون لغيره، و إذا احتمل الأمرين بطل ما قالوه.

١. ق (ص ٣١٥): إذا كانت الأحوال على ما هي عليه في شرعنا.

# فصل: في الإمام بعد النبيّ عليه السلام بلافصل

أمّا الكلام في أنّ الإمام بعد النبيّ صلى الله عليه و آله بلافصل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، فلنا فيه طريقتان، إحداهما: طريقة القسمة، و الثاني: الاستدلال على إمامته بالنصوص الحاصلة عليه من نصّ القرآن و الأخبار الواردة من جهة النبيّ صلى الله عليه و آله.

#### [إثبات إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام بطريقة القسمة]

و بيان الطريقة الأولى هو أن نقول: قد ثبت بما قدّمناه أنّ مِن شرط الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته. فإذا ثبت ذلك فالأقمة بين قائلين، أحدهما يقول بوجوب العصمة، و هو يقول الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام، و قائل يقول ليس ذلك من شرطه، و يقول إنّ الإمام غيره. و ليس فيهم من يقول إنّ العصمة شرط، مع أنّ الإمام غيره، فالقول بذلك خروج عن الإجماع.

و إن رتبت فقلت: الأمّة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله على ثلاثة أقوال: قائل يقول بإمامة أبي بكر، و قائل يقول بإمامة الميّاس أرضى الله عنه، و قائل يقول بإمامة عليّ صلوات الله عليه. و أجمعوا كلّهم على أنّ أبابكر و العبّاس لم يكونا مقطوعاً على عصمتهما، فبطل بذلك إمامتهما. و إذا بطل ذلك وجب أن تثبت إمامة أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، و إلّا خرج الحقّ عن أقوال الأمّة.

<sup>1.</sup> هو: أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (ت ٣٣هـ)، من أكابر قريش في الجاهلية و الإسلام، و جذ الخلفاء العباسيين. قال رسول الله صلى الله عليه و آله في وصفه: أجود قريش كفا و أوصلها، هذا بقية آبائي!. و هو عمد و كان محسناً لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، مولها بإعتاق المبيد، كارهاً للرق، اشترى ٧٠ عبداً و اعتقهم. و كانت له سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام (و هي أن لا يدع أحداً يسبب أحداً في المسجد و لا يقول فيه هجراً) أسلم قبل الهجرة و كتم إسلامه، و أقام بمكة يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه عبد و آله أعبار المستركين. ثم هاجر إلى المدينة، و شهد وقعة «حنيز» فكان ممن ثبت حين انهزم الناس. و شهد فتح مكة. و عبي في آخر عمره. و كان إذا مر بعمر في أيام خلافته ترجل عمر إجلالا له، و كذلك عثمان. و أحصى ولده في سنة ٣٠٠ هـ فبلغوا عمر إجلالا له، و كذلك عثمان. و أحصى ولده في سنة ٣٠٠ مس ١٩٠٥ أسد الغابة، ج ٣٠ ص ٣٠ الأصد الغابة، ج ٣٠ ص ٣٠ الأعلام، ج ٣٠ ص ١١٠ الطبقات الكبرى، ج ٤٤ ص ٣٠.

و ليس لأحد أن يقول: لعلّ الفِرَق الثلاث أخطئوا، و أنّ قول المعصوم قول رابع.

و ذلك؛ أنّ هذا يسقط بالإجماع؛ لأنّ أحداً لم يقله، مع أنّ المعلوم من حال الأُمّة أنّه لا قول لها رابع، فبطل بذلك تجويزه. و على الترتيب الأول لا يتوجّه هذا السؤال أصلاً.

و مشل هذا يمكن أن يرتب، بأن نقول: قد ثبت أنّ من شرط الإمام أن يكون أكثر ثواباً عند الله تعالى على وجه القطع، وكلّ من قال بذلك قال إنّ الإمام عليّ عليه السلام؛ لأنّ من خالف في أنّ أبابكر أفضل إنّما خالف في أنّه أفضل في الظاهر، دون أن يكون أفضل عند الله، و لو خالف فيه مخالف لكنّا ندل على بطلان قوله، و نبيّن أنّ الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام أفضل، وسيجىء الكلام في ذلك.

و لك أن ترتب مثل ذلك في كونه أعلم الأمم بجميع الأحكام دقيقه و جليله، و كلّ من قال بذلك قال: إنّ الإمام عليّ عليه السلام؛ لأنّ من قال بإمامة غيره لم يجعل كونه أعلم الأممة شرطاً، فسقط أقوله بذلك.

و النصوص على ضربين: أحدهما نصّ القرآن، و الآخر نصّ السنّة.

#### [الاستدلال بآية الولاية]

فنصّ القرآن: قول متعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُ لهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّسلَاةَ وَيُؤْتُونَ التَّرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ﴾ (المائدة: ٥٥). و وجه الدلالة من الآية أنّ المراد بلفظ «وليتكم» أفي الآية من [كان] متحققاً بالأمر و أولى بالقيام به و يجب طاعته، و ثبت أيضاً أنّ المعنيّ بـــــــــ «الذين آمنوا» أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و آله، و في ثبوت الأمرين ثبوت إمامته عليه السلام.

و اللذي يمدل على الأول ما هو ظاهر من أهل اللغة؛ لأنّهم يقولون: فلان وليّ المرأة؛ إذا كان أولى بالعقد عليها. و يصفون العُصبة بأنّهم أولياء الدم؛ من حيث كانوا أولى بالمطالبة و العفو. و

۱. ب: فيسقط.

۲. هامش أ: +الله و رسوله.

يقولون للمرشِّح للخلافة: إنَّه وليّ عهد المسلمين. قال الكميت ':

و نعم وليّ الأمر بعد وليّه و منتجع التقوى و نعم المؤدّب

و أراد بذلك أولى بالقيام بتدبيره.

قال المبرّد <sup>٢</sup>: الوليّ: الـذي هو الأحقّ، و مثله: الأولى و المولى، فجعل الثلاث عبارات بمعنى حد.

فأمّا الذي يدلّ على أنّ المراد في الآية ما قلناه أمران:

أحدهما: أنّه ثبت أنّ المراد بـ الذين آمنوا عن كان مؤتياً للزكاة في حال الركوع؛ لأنّه تعالى لما وصفه بالإيمان وصفه بإيتاء الزكاة في حال الركوع، فيجب أن يراعى ثبوت الصفتين معاً، و قد علمنا أنّ إعطاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلّا لأميرالمؤمنين، فبطل بذلك أن يراد بذلك جميع المؤمنين، ويستدلّ على ذلك فيما بعد إنشاءالله.

و الثاني: أنّه تعالى نفى أن يكون لنا وليّ غير الله تعالى و رسوله و الذين آمنوا بلفظة: «إنّما»؛ لأنّ هـذه اللفظة تفيد تحقيق ما ذكر و نفى الصـفة عمن لم يـذكر. ألا ترى أنّهم يقولون: إنّما النحاة المـدققون البصـريّون، و إنّما الفصـاحة في الجاهليّة، و إنّما أكلت رغيفاً، و إنّما لقيت زيداً، و إنّما لك عندي درهم، و المراد بجميع ذلك التخصـيص؛ لأنّهم يعنون نفي التدقيق عن غير البصـريّين، و نفى الفصـاحة عن غير الجـاهليّة، و نفي أكل ما زاد على الرغيف، و نفي اللقاء عمن عدا زيداً، و

١. هو: أبو المستهل الكنيت بن زيد بن خيس الأسدي (٢٦ هـ) شاعر الهاشميين. من أهل الكوفة اشتهر في العصر الأموي. و كان عالمًا بآداب العرب و لفاتها و أخبارها و أنسابها، تقة في علمه، منحازاً إلى بني هاشم، كثير المدح لهم، متحبا للمضرية على القحطانية. و هو من أصحاب الملحمات. أشهر شعره اللهاشميات، و همي عدة قصائد في مدح الهاشميين، ترجمت إلى الألمانية، و يقال: إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت. قال أبو عكرمة الفيحي: لو لا شعر الكميت لم يكن لمني أسد منفية غير الكميت، لكفاهم. و قال أبو عكرمة الفيحي: لو لا شعر الكميت لم يكن للبني أسد منفية غير الكميت بنى أسد، و نقيه الشيعة، و كان فارساً شجاعاً، سخياً، رامياً

لم يكن في قومه أرمى منه. راجع عنه: الأعلام، ج ٥، ص ٣٣٣؛ تاريخ الإسلام، ج ٨، ص ٢١٠؛ الفتوح، ج ٨، ص ٣٦٨.

٣. هوز أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي (ت ٢٨٦ هـ...)، المعروف بالفبرّد، إمام العربية ببغداد في زمته، و أحد أثمة الأدب و الأخبار. مولده بالبصرة و وفاته ببغداد. بن كبه «الكامل» و «المذكر و المؤنث» و «المقتضب» و «التعازي و العراثي» و «مرح لامية العرب» مع شرح الزمخشري، و «إعراب القرآن» و «طبقات النحاة البصريين» و «نسب عدنان و قحطان» رسالة، و «المقرب». قال الزييدي في شرح خطبة القاموس: المبرّد بفتح الراء المشددة عند الأكثر و بعضهم يكسر. راجع عنه: الأعلام، ج ٧، ص ١٩٤٤ تاريخ الإسلام، ج ١٧، ص ١٩٥٤.

نفى ما زاد على الدرهم. و قال الأعشى:

ولست بالأكثر منهم حصى و إنّما العرّة للكاثر

و أراد نفي العزّة عمّن ليس بكاثر.

و إذا ثبت أنّ المراد بالآية التخصيص ثبت ما أردناه من معنى الإمامة و التحقيق بالأمر؛ لأنّ ولاية المحبّة و الموالاة الدينيّة عامّة في جميع المؤمنين إجماعاً، و بقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض﴾ (التوبة: ٧١).

و الذي يدل على توجّه الآية إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أمران، أحدهما: أنّه إذا ثبت أنّ المراد بالوليّ الأولى بالتحقيق الالأمور، وكلّ من قال بذلك قال بتوجّهها إليه عليه السلام؛ لأنّ من خالف في ذلك حملها على الموالاة في الدين.

و ثانيهما: أنّه ورد الخبر من طريق الخاصّ و العامّ بنزول الآية فيه عليه السلام عند تصدّقه بخاتمه في حال الركوع، و القصّة فيه مشهورة.

فإذا ثبت أنّه المختصّ بالآية ثبت أنّه الإمام دون غيره؛ لأنّ كلّ من قال إنّ الآية تفيد الإمامة قال هو المخصوص بها دون غيره.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ حمل الآية على ما قلتموه يقتضي حملها على مجازّين، أحدهما: أنّ لفظة «الذين» تقتضي الجمع، فحملها على الواحد مجاز. و الثاني: أنّ لفظة «يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة» الزكاة» تفيد الاستقبال، و أنتم تحملونها على الحال، فهلًا جاز لنا أن نحمل قوله: «و يؤتون الزكاة» على أنّه أراد أنّ من صفتهم إيتاء الزكاة، و من صفتهم أنّهم راكعون، دون أن يكون إحدى الصفتين حالاً للاخرى؟

و ذلك؛ أنّ لفظة «يؤتون الزكاة و يقيمون الصلاة» غير مسلّم أنّه للاستقبال، بل بالحال أليق عند النحويين، و إنّما يختصّ بالاستقبال بدخول السين أو سوف فيه، و متى حملناها على الحال لم يكن مجازاً.

و على مذهب من قال إنَّ الله تعالى أحدث القرآن في اللوح المحفوظ، يقول: لو سلم أنّ

\_\_\_.

١. أ: بالتحقق.

حقيقتها الاستقبال كان أيضاً حقيقة؛ لأنّ الفعل لم يكن وقع في تلك الحال.

و أتما لفظة: «الذين آمنوا» و إن كان للجمع فقد صارت بعرف الاستعمال يعبّر به عن الواحد المعظّم، و لذلك نظائر كثيرة، فقد صار ذلك حقيقةً في العرف، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيكَ ﴾ (المعظّم، و لذلك نظائر كثيرة، فقد صار ذلك حقيقةً في العرف، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾ (القمر: (الإنسان: ٢٣)، ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ ﴾ (الحجر: ٢٦، المؤمنون: ١٦، ق. ١٦)، و ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾ (القمر:

١٩، ٣١، ٣٤، نوح: ١؛ المزمل: ١٥) وغير ذلك من الألفاظ في القرآن و في عرف الاستعمال. على أنّا لو سلّمنا أنّ ذلك مجاز لكان الحمل على ما قلناه أولى مما قالوه؛ لأنّ مجازنا له شاهد،

على أنا لو سلمنا أن دلك مجار لكان الحمل على ما فلناه أولى ممّا فالوه؛ لأن مجازنا له شــاهـل. و ما قالوه لا شاهد له، لا في القرآن و لا في العرف.

و أيضـاً: فإن حملناها على ما قالوه لم نسـتفد بالآية شـيئاً؛ لأنّ وجوب الموالاة الدينيّة معلوم بغير الآية، و حملها على ما قلناه يفيد ما لا يستفاد إلا بها.

على أنّه لا بدّ لهم من حصل الآية على مجاز آخر، و هو الخصوص في قوله تعالى: اوالذين آمنوا»؛ لأنّ حملها على الاستغراق لا يجوز؛ لأنّ الموالاة في الدين لا يجوز إلّا للمؤمنين، و لا بدّ أن يكون من خوطب بها و وُجّه بقوله: اوليّكم، خارجاً عمّن عنى بن الذين آمنوا،، و إلّا أدّى إلى أن يكون كلّ واحد وليّ نفسه.

و إذا وجب تخصيص الآية صارت مجازاً عند من قال بالعموم، فقد صار معهم مجازان. و منى قلنا: إنّ لفظة «الذين آمنوا» حقيقة في الواحد صار مَغنا مجاز واحد، فقد صار تأويلنا أولى.

و ليس لأحد أن يقول: المراد بالركوع الخشوع و الخضوع، دون التطأطؤ المخصوص؛ لأنّ ذلك هو المدح في الزكاة، دون إيتانها في حال الركوع؛ لأنّ ذلك نقصان في الصلاة، و ربما كان قطعاً لها.

و ذلك؛ أنّ حقيقة الركوع هو التطأطؤ المخصوص، و إنّما شبّه الخضوع بذلك مجازاً، و قد نص على ذلك أهل اللغة، و أنشد في ذلك صاحب كتاب العين للبيد:

أُخَبِّرُ أخبار القرون التي مضت أدِبُّ كأنِّي كلَّما قمت راكع

و إذا ثبت أنّ الحقيقة ذلك فلا يجوز حملها على المجاز. و قال صماحب الجمهرة: الراكع: الذي يكبوا على وجهه، و منه: الركوع في الصلاة.

و أمّا قولهم: إنّ ذلك نقصان في الصلاة من حيث هو فعل لا يتعلّق بها، باطل؛ لأنّه إنّما يكون

كذلك لو كان فعلاً كثيراً، فأتما اليسمير من الأفعال فمباح بلا خلاف، خاصَمة إذا لم يكن ذلك مانعاً من القيام بشرائط الصلاة و أفعالها و هيآتها.

على أنّ نزول الآية بمـدح فاعلها و بشــارة النبيّ صـــلى الله عليه و آله بذلك إيّاه، يدلّ على أنّه وقع على جهة الأفضل.

على أنّا لم نجعل الزكاة في حال الركوع أفضل، بل إنّما جعل الله تعالى ذلك صفةً للذي وصفه بأنّه وليّ لناء فقال: «إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا» أراد أن بيّن من عنى بذلك، و بيّنه بالصفة المذكورة على وجه التمييز له، كما لو ميّره باسم اللقب أو صفة الخلقة، لكن علمنا أنّ ذلك وقع على وجه الفضل؛ بحكم نزول الآية و بشارة النيّ صلى الله عليه و آله بذلك.

فأتما قول من قال: إنّ الآية نزلت في أقوام كانوا في الصلة و الفي الركوع، فقال تعالى: الذين يقيمون الصلة و يؤتون الزكاة و هم راكعون في الحال، و لم يرد إيتاء الزكاة في حال الركوع، بل أراد أنّ ذلك طريقتهم و هم في الحال راكعون.

ف اطل؛ لأنّ ذلك يخالف العربيّة و وجه الكلام؛ لأنّ المفهوم من قول القائل: «إنّما يستحقّ المدح من جاد بماله و هو ضاحك، و «فلان يغشي إخوانه و هو راكب»، بمعنى الحال، و أفاد ذلك مفاد قوله: يجود بماله في حال ضحكه، و يغشى إخوانه في حال ركوبه.

على أنّا لو حملنا قوله تعالى: "و هم راكعون" على ما قالوه، و لا نجعله حالاً لإيتاء الزكاة، لكان ذلك تكراراً؛ لأنّ قوله: "يقيمون الصلاة" أفاد الركوع؛ لأنّ الصلاة مشتملة على الركوع و غيره، و متى حملناها على ما قلناه استفدنا به أمراً مجدّداً، فكان أولى.

و ليس لأحد أن يقول: المعلوم من حال أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه لم يجب عليه الزكاة؛ لقلة ذات يده، و ما فعله إنّما كان تطوّعاً، و كيف يجعل إعطاء الخاتم زكاة، و الظاهر أنّ ذلك وقع اتفاقاً من غير قصد متقدم، فكيف يكون زكاة ؟؟

و ذلك؛ أنَّه لا ينكر أن يكون عليه السلام مَلِكَ في تلك الحال أقلَّ نصاب تجب فيه الزكاة،

۱. ب: -و.

٢. م (ج ٢، ص ٣٠٧-٣٠٨): فما فعله كان تطؤعاً، فكيف يستى زكاة؟ و أيضاً فالظاهر أنَّ ذلك وقع اتفاقاً من غير قصد متعدم، فكيف يكون زكاة؟

فأتما دفع الزكاة فلا بد فيه من نية، و يجوز أن يكون تجدد له النية في الحال. أو جعل الخاتم زكاة؛ لأنه من جنس الفضة، و لو لم يكن من جنسها لكان إعطاؤه بالقيمة جائزاً عندنا.

و ليست الزكاة المذكورة في الآية ما يدخل به في كونه مؤمناً حتى لا يجوز حملها على النفل؛ لأنّا قلد بيّنا أنّ ذلك خرج مخرج الوصف بذلك و التمييز، دون أن يكون المراد به ما يكون به مؤمناً. و لو صرح بذلك، حتى يقول: و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يتطوّعون بالغيرات، كان جائزاً. و قد بيّنا أنّ إعطاء الخاتم ليس بعمل كثير يفسد الصلاة، و إنّما هو عمل قليل؛ لأنّه جائز أن يكون أشار إلى السائل بذلك، ففهم منه أنّه أراد التصدّق به عليه. و يسير العمل جائز في الصلاة بلا خلاف.

على أنَّـه لا يمتنع أن يكون الفعل كان مباحاً في الصـــلاة ذلك الوقت، كما كان الكلام مباحاً و إنَّما نسخ فيما بعد، و لو لم يكن كذلك لما مدح به عليه السلام.

و ليس لأحد أن يقول: الموصوف هاهنا بالركوع هو الذي وصفه بأنّه يبدل المرتدّين به بقوله: «فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه اذلة على المؤمنين- و أراد به طريقة التواضع- ﴿أُعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يخَافُونَ لَوْمَةَ لَاثِمٍ ﴾ (المائدة: ٥٤)، و كلّ ذلك يفيد الموالاة في الدين.

و ذلك؛ أنّ هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجب أن يكون الموصوف بإحدى الآيتين هو الموصوف بالآية الأخرى، فلا يمتنع أن يكون المراد بالآية الأولى جميع المؤمنين، و بالثانية أميرالمؤمنين عليه السلام.

على أنّ أصــحابنا رووا أنّ الآية الأولى متوجّهة إلى أميرالمؤمنين؛ لأنّ الأوصــاف التي ذكرت فيهـا كلّها حاصــلة فيه، من كونه عزيزاً على الكافرين ذليلاً على المؤمنين، مجاهداً في ســـبيل الله لا

١. م (ج٢، ص ٣٠٨): لا بدّ في الزكاة من نيّة، و لكن غير واجب فيها تقديم النيّة، فغير ممتنع أن يكون تجدّد له النيّة في الحال.

يخاف لومة لائم.

و متى حملت الآية الأولى على أبي بكر بيّنا فساد ذلك في «تلخيص الشافي» بأنّ هذه الصفات المذكورة في الآية لم تكن حاصلةً في أبي بكر؛ لأنّ من المعلوم أنّه لم تكن له نكايةً في المشركين و لا قتيل، و لا وَقف موقف أحد من أهل البأس و النجدة، بل انهزم في مواضع كثيرة، فكيف يوصف بالجهاد من هذه صورته؟ و قد روي نزولها في أهل البصرة، روي ذلك عن ابن عبّاس و عمار بن ياسر رضى الله عنهما.

فإن قيل: لو كان المراد بالآية الإمامة لوجب أن يكون إماماً في الحال، و ذلك خلاف الإجماع. قلنا: قد بيتاً أنّ المراد بالآية فرض الطاعة و الاستحقاق للتصرّف بالأمر و النهي، و هذا كان ثابتاً في الحال، فلا نسلّم الإجماع على خلافه.

على أنَّه لو اقتضـــى الظـاهـُ الحالَ اقتضـــاه أيضـــاً فيما بعد ذلك في جميع الأحوال، فإذا علمنا بالإجماع أنّه لم يُرد حال حياة النبيّ عليه السلام بقي ما بعده.

و مَن حمل الآية على ما بعد عثمان سقط قوله بالإجماع؛ لأنّ أحداً لم يحملها على ذلك؛ لأنّ الناس بين قائلين: قائل يقول بالنص. و من الناس بين قائلين: قائل يقول بالنص. و من يقول ثبتت بالنص يقول ثبت أيضاً بعد النبيّ صلى الله عليه و آله بلا فصل، و ليس فيهم من يقول اقتضت الآية الإمامة بعد عثمان دون بعد الوفاة بلا فصل، فالقول بذلك خروج عن الإجماع.

و من قبال الآية نزلت في عبادة بن الصامت الخالكلام عليه من وجهين، أحدهما: أنّ هذه رواية آحاد لا يسلّمها أكثر الأنمة، و ما قلناه من نزولها فيه عليه السللام مجمع عليه. و الثاني: أنّ عبادة كان محالفاً لليهود، فلّما أسلم قطعت اليهود حلفه، فاشتلّ ذلك عليه، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية أنّه إن كانت اليهود قطعت حلفه فإنّ الله تعالى وليّه و رسوله و الذين آمنوا؛ تسليةً له و تقويةً لقلبه، و كلّ ذلك جائز.

٩. هو: أبو الوليد مختاة بن العقابت بن قيس الأنصاري المخزرجي (ت ٣٤ هـ)، صحابي، من الموصوفين بالورع. شهد العقبة، و كان أحد النقياء، و بدراً و سائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. و هو أوّل من ولي القضاء، بفلسطين. و مات بالرملة أو ببيت المقدس. روى ١٨١ حديثاً. و كان من سادات الصحابة. واجع عنه: الاستيعاب، ج ٢، ص ١٠٥٧ أسد الغابة، ج ٣، ص ١٥٥- ١٥٧ الإصابة، ج ٣، ص ١٥٥.
 ٢٠٥١ الأعلام، ج ٣، ص ٢٥٨.

# [الاستدلال بحديث المنزلة]

## [اتَّفاق الشيعة على نصوص إمامة أمير المؤمنين عليه السلام]

دليل آخر: ويدل على إمامته عليه السلام ما نقلته الشيعة - مع كثرتها و انتشارها في البلاد، و تباين آرائها و اختلاف هِمَمها - خلفاً عن سلف، إلى أن اتصل بالنبي صلى الله عليه و آله أنه نص عليه بالإمامة، و أقامه مقامه بلا فصل، فلا يخلون في ذلك من أحد الأمرين: إمّا أن يكونوا صادقين أو كاذبين. فإن كانوا صادقين فقد ثبت إمامته حسب ما ذكرناه، و إن كانوا كاذبين لم يخلوا من أحد أمور: إمّا أن يكون اتّقق لهم الكذب، فنقلوه تبخيتاً، أو تواطئوا عليه - إمّا بالاجتماع أو المراسلة آ - أو جمعهم على ذلك ما "يجري مجرى التواطؤ من الرغبة أو الرهبة، أو اتّفق أحد ذلك عني إحدى الفرق الناقلة بيننا وبين النبيّ صلى الله عليه و آله، أو كان الأصل فيهم واحداً ثمّ انخبر و ظهر، فإذا بيّنا فساد ذلك أجمع لم يبق إلا أنّ الخبر صدق.

و لا يجوز أن يكون اتّفق لهم الكذب من غير تواطؤ؛ لأنّ العادة تمنع من وقوع مثل ذلك. ألا ترى أنّا نعلم استحالة أن يتّفق لشعراء جماعة كثيرة التوارد في قصيدة واحدة و وزن واحد و معنى واحد و رَوِيّ واحد، و كذلك يستحيل على الجمع العظيم كأهل بغداد أن يتكلّموا بكلام واحد و رَوِيّ واحد، يجري ذلك كاستحالته على اجتماعهم على طعام واحد و زيّ واحد، و غير ذلك. و إذا ثبت استحالة ذلك أجمع كان النص مثل ذلك.

و لا يجوز أن يكونوا تواطئوا باجتماع بعضهم إلى بعض؛ لأنّ المعلوم استحالة ذلك؛ لكثرتهم و تباعد ديارهم.

و إن تواطئوا بالمكاتبة و المراسلة، فذلك ° أيضاً مستحيل؛ لأنّ من المحال أن يكاتب الشيعة في أقطار الأرض بعضهم بعضاً و يتفقوا على شيء بعينه. و كيف يصحّ ذلك مع أنّ فيهم في كلّ

أ: بالإجماع.

٢. م (ج٢، ص ٣١١): إما بالاجتماع في موضع أو بالمراسلة و المكاتبة.

۳. م (ج۲، ص ۳۱۱): جمعهم على ذلك جامع مماً.

٤. م (ج٢، ص ٢١١): أو اتَّفَى بعض هذه الوجوه.

٥. أ: و ذلك.

بلمد جمعاً عظيماً لا يعرفون ممّن في البلاد إلا الآحاد، فأمّا الباقون فلا يعرفون، و مَن هذه صورته تستحيل فيه المراسلة.

و لو كان ذلك صحيحاً-على استحالته- لوجب أن يظهر في أوحى المدة؛ لأنّ ما يجري مجرى ذلك من الأمور التي يتواطؤ الناس عليها، فإنّه لا يجوز أن يخفى، و لا بدّ أن يظهر في أسرع الزمان.

و أمّا ما يجري مجرى التواطؤ فمفقود فيهم؛ لأنّ الرغبة في العاجل و الرهبة منتفيان عن النصّ؛ لأنّ من ادّعي له النصّ لم يكن له سلطان يخاف سطوته فيكون ذلك داعيًا إلى افتعال النصّ عليه "، بل الصوارف كانت حاصلةً عن نقل فضائله و نشر مناقبه، و الدواعي متوفّرة إلى كتمانها. و لا كان له أيضاً دُنياً فيكون الطمع في نيلها داعياً إلى وضع النصّ له.

و لو كان الأمران حاصلين لمن ادّعي لـه النصّ لما جاز أن يكون ذلك داعياً إلى افتعال خبر بعينه إلا من جهة التواطؤ الذي أفسدناه. و إنّما يجوز أن يكون الأمران داعيين إلى وضع فضيلةٍ مّا له في الجملة، فأمّا إلى شيء بعينه على لفظ مخصوص فلا يجوز ذلك.

و ليس لهم أن يقولوا: إذا جاز أن ينقلوا الخبر الصدق لكونه صدقاً، و يكون علمهم أو اعتقادهم لصدقه داعياً إلى نقله من غير تواطؤ، لِمَ لا يجوز أن ينقلوا الكذب أيضاً بمجرّد كونه كذلك من غير تواطؤ؟

و ذلك؛ أنّ الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ المعلوم أنّ العلم أو الاعتقاد لكون الخبر صدقاً داع إلى نقله، و الاعتقاد لقبح الشيء وكون الخبر كذباً صارف عنه، و إنّما يدعوان "في بعض الأحوال إلى نقله لأمر زائدٍ من نفع أو دفع ضسرر، وقد بيّنًا انتفاؤهما عن النصّ. و لو جاز لغير ذلك على بعض الوجوه لما جاز أن يشتمل الخلق العظيم، و إنّما يتّقق ذلك من الآحاد.

و كلّ ما ذكرناه في الطرق الذي يلينا ؛ بعينه يفســد أيضــاً أن يكون اتّفق في كلّ فرقة بيننا و بين

۱. م (۲۲، ص ۳۱۳): أسرع.

٢. كذا. و الصحيح: الماء، كما في: م (ج٢، ص ٣١٣).

٣. ج: يدعو. ب: يدعوا. نسخة بدل ب، أ: يدعون.

٤. م (ج٢، ص ٣١٣): في الطبقة التي تلينا.

النبيّ صلى الله عليه و آله. على أنّ الذين ' نقلوا الخبر ذكروا أنهم أخذوا عن أمثالهم في الكثرة، و استحالة " التواطؤ عليهم، فلو جاز أن يكونوا كاذبين في ذلك لجاز أن يكونوا كاذبين في نفس الخبر، و قد بيّنًا فساد ذلك.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ كونهم بصفة المتواترين طريقه الاستدلال، فلا يمتنع أن يكون دخلت عليهم الشبهة، فاعتقدوا فيهم أنهم بصفة المتواترين، و إن لم يكونوا كذلك.

و ذلكك؛ أنّ العلم بـأنّ الجمـاعـة قـد بلغـت إلى حدّ لا يجوز على مثلها التواطؤ، ممّا يعلم بأدني اعتبار للعادة، و ليس ذلك ممّا يجوز دخول الشبهة فيه، و إنّما تدخل الشبهة فيما طريقه الدليل.

على أنّ الخبر لو لم يكن متواتراً، بل كان الأصل فيه واحداً فنقله ثمّ انتشر، لوجب أن يُعلَم الوقت الذي أحدث فيه مِن المحدِث له، حتّى يعلم ذلك على وجه لا يختل على أحد من العقلاء الأمرُ فيه. ألا ترى أنّ كلّ مذهب حدث بعد استقرار الشرع في أنّ علم وقت الحدوث و من المحدثُ له.

ألا ترى أنّ القول بالتحكيم لمّا كان في صفّين علم ذلك، و القول بالمنزلة بين المنزلتين لمّا كان الأصل فيه واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد عليه، و كذلك مذهب أبي الهذيل في تناهي مقدورات الله و إراداته و علمه، و كذلك قول النظّام من الإسلاميين بانقسام الجزء، و كذلك مذهب جهم لمّا حدث من جهته عُرِف، و كذلك مذهب ابن كلّاب و الأشعري في قدم

١. م (ج٢، ص ٣١٣): لأنَّ الذين.

۲. کدا

٣. أ: +لم يكن.

٤. هو: أبو عثمان عمرو بن عيد بن باب البصري. شيخ المعتزلة في عصره، و مفتها. كان جده من سيي فارس، و أبوه نساجاً ثم شرطاً للحجاج في البصرة. و اشتهر عمرو بعلمه و زهده و أخباره مع المنصور العباسي و غيره. و فيه قال المنصور: «كلكم طالب صيد، غير عمرو بن عيده. له رسائل و خطب و كتب، منها: «التضير» و «الرد على القدرية، صحب الحسين البصري، ثم اعتزله مع واصل بن عطاء. توفي بمران (بقرب مكة) سنة ١٤٣ق، و رثاه المنصور، و لم يسمع بخليفة رثى من دونه، سواه. واجع عنه: الأعلام، ج ٥٥ ص ١٩٧ الأساب، ج ١٢، ص ٣٦٨- ٨٠.

ه. هو: عبد الله بن سعيد [أو: ابن محمد] بن كلاب- كرمًان-التميمي البصري، أحد أنمة المتكلمين من أهل السنة، و هو رأس الطائفة الكلّربية. كانت بينه و بين المعتزلة مناظرات في زمن المأمون، و وفاته بعد الأربعين و مائتين. و يقال له ابن كلّاب، و هو لقب، لشسلة مجادلته في مجلس المناظرة. و هكذا كما يقال: فلان ابن يُجَدِّيْهَا، لا أنْ كلّابًا جُدَّله كما ظُنَّ. له مصنقات منها: «العسفات» و «خلق الصفات لمّا لم يتقدّم على جميع ذلك، و كذلك لمّا لم يتقدّم أباحنيفة من جمع المذهبه، و كذلك الشافعي و مالك المعرف عرف جميع ذلك و لم يشكّ فيه أحد ممّن يستمع الأخبار، فلو كان القول بالنصّ بتلك المنزلة لعرف مثل ذلك و لما خفي على أحد.

و ليس لأحد أن يقول: قد غرف ذلك أيضاً في النص؛ لأنّ الذي أحدثه هشام بن الحكم "، و تابعه بعد ذلك ابن الراوندي و أبوعيسي أ.

و ذلك؛ أنّه لو كان الأمر على ما قالوه لئلِم ذلك ضــرورةً، كما عُلِم نظائره، و لو علم كذلك لما حسـن أن يكلّم من خالف فيه و ادّعى اتّصـاله بالنبيّ عليه و آله السلام، كما لا يحسن مناظرة من قال إنّ القول بالتحكيم تقدّم من الخوارج، و في الفرق بين الموضعين دليل على بطلان ما قالوه.

فإن قيل: لو كمان الأمر على ما قلتموه من النصّ لعلم ذلك ضسرورةً، كما علم أنّ في الدنيا البصرة و غير ذلك من البلدان.

قيل: و لو لم يكن النص صحيحاً لوجب أن يعلم أنه لم يكن، كما علم أنه ليس بين بغداد و البصرة بلد أكبر منهما، و كذلك علم أنه عليه السلام لم ينص على أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كما لم ينص على المغيرة بن شعبة °، و في العلم بالفرق بين الموضعين دليل على بطلان ما قالوه.

الأفعال. و «الرد على المعتزلة». راجع عنه: الأعلام، ج ٤، ص ٩٠؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٢، ص ٩٣٨٦ مقالات الإسلاميين، ص ٩٧٨- ٢٩٩.

١. ب: جمع. نسخة بدل ب: جميع.

هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، و إليه تنسب المالكية، ولد بالمدينة سنة ٩٣٣ق. و توفي بها سنة ١٧٩. راجع عنه: البداية و النهاية؛ ج ١٠، ص ١٧٤: تاريخ الإسلام، ج ١١، ص ٣٦٦- ٣٣٣٣ شذرات الذهب، ج ٢، ص ٣٥٠- ٥٥٠.

٣. هو: أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني بالولاء، الكوفي، متكلم مناظر، كان شيخ الإمامية في وقته. ولد بالكوفة، و سكن بغداد في أيام الرشيد. حدثت بينه و بين أبي الهذيل مناظرات، و توفي حوالي سنة ١٩٠ق. راجع عنه: مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ١٠٦ بين الفرق، ص ٤٧- ٥١: الملل و النحل، ج ١، ص ٢٦١- ٢١٧.

<sup>£</sup> أبو عيـــــى محمد بن هارون الوراق، باحث معتزلي من أهل بغداد، له مصـــنفات في الاعتزال، توفي ببغداد ســـنة ٧٤٧ق. راجع عنه: تاريخ الإسلام، ج ١٨، ص ٤٤٪ الأعلام، ج ٧، ص ١٣٨، البداية و النهاية، ج ١١، ص ١٩٣.

ه. هو: أبو عبد الله المُغيِّرة بن شُغيَّة بن أبي عامر بن مسعود القفي (ت ٥٠ هـ)، أحد دهاة العرب و قادتهم و ولانهم. صحابي. ولد في الطائف (بالحجاز) و برحها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك فدخل الإسكندرية وافدا على المقوقس، و عاد إلى الحجاز. فلما ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة ₪ هـ فأسلم. و شهد الحديية و اليمامة و فتوح الشام. و ذهبت عينه باليرموك. و شهد القادسية

على أنّا قد بيّنا في كتاب «العُدّة في أصول الفقه» و «تلخيص الشافي» - و هو الذي اختاره رحمه الله في «الذخيرة» و «النسافي» - أنّ الخبر المتواتر على ضرين، أحدهما: يتوقف في مخبره، فيجوز أن يكون الكتساباً، و هو أخبار البلدان و الوقائع و ما يجري مجراهما، و الآخر: يقطع على أنّه مكتسب مستدل على صحته، و إن كان متواتراً، مثل معجزات النبيّ صلى الله عليه و آله التي هي سوى القرآن، و مثل النصوص التي نرويها و الفضائل. و إذا كان النصوص ممّا يعلم استدلاً لم يجب أن يعلم ضرورة .

على أنّا ذكرنا هناك أنّه لا يمتنع - مع تسليم أن يكون العلم بمخبر الأخبار ضروريّاً كلّه - أن يكون ما تكاملت شروطه؛ لأنّهم يراعون أن يكون رواته أكثر من أربعة، و أن يخبروا عمّا يعلمونه ضرورة، و أن يكون كلّ فرقة يحصل العلم عند خبرها، فلا بدّ أن يحصل عند كلّ فرقة مثلها، فلا يمتنع أن يكون هناك شرط رابع، و هو: أن يكون السامعون لم يسبقوا إلى اعتقاد ينافيه، فحينئذ لا يحصل لهم العلم الضروريّ، و لا يستبعد ذلك؛ لأنّ العلم الضروريّ إنّما يفعله تعالى تابعاً للمصلحة، فإذا جاز أن يقف على شرط زائد. و كيف ينكر ذلك و السبق إلى اعتقادٍ يمنع من توليد النظر العلم، و إن كان النظر موجباً للعلم. فإذا منع فيها طريقه العادة ".

و لا يلزم على ذلك أن تكون الشيعة عالمة به ضرورة؛ لأنها سبقت إلى اعتقادٍ ينافيه؛ لأنه لا يمتنع أن يكون حصول العلم موقوفاً على ما لا يدعو الداعي إلى سبق اعتقادٍ إلى خلافه في الجملة، سبق إليه سابق أو لم يسبق، فالشيعة و إن لم تسبق إلى ذلك فقد سبقهم إليه غيرهم. و لذلك فارَقَ أخبارَ البلدان، لأنّ أحداً لا يدعوه الداعي إلى اعتقاد نفي البلدان، بل الدواعي متوفّرة إلى البحث

و نهاوند و همدان و غيرها. و ولاه عمر بن الخطاب على البصرة، فقتح عدة بلاد، و عزله، ثم ولاه الكوفة. و أقره عثمان على الكوفة ثم عزله. و لما حدثت الفتة بين علي و معاوية اعتزلها المغيرة، و حضر مع الحكمين. ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات. و هو أول من وضع ديوان البصرة، و أول من سلم عليه بالإمرة في الإسلام. راجع عنه: الاستيعاب، ج ٤، ص ١٤٤٥- ١٤٤٧ أسد الغابة، ج ٤، ص ٤٧١- ٤٧٣؛ الإصابة، ج ١، ص ١٥٧- ١٥٥؛ الأعلام، ج ٧، ص ٧٧٧.

۱. ب: ضرورية.

٢. ب: الإعتقاد.

عنها و التنفير ' منها، فلأجل ذلك شمل العلم بالبلدان لكلِّ من سمع الأخبار.

فإن قيل: هلّا عُلم النصّ كما عُلم الصلوات الخمس و فرض الصوم و الحبّ و الزكاة و ما جرى مجرى ذلك من الأمور المعلومة و إن لم تكن معلومةً ضرورةً "عندكم؟ و لِمَ افترق الأمران؟

قيل: لم يحصل العلم بما ذكر في السؤال لأجل أنها كانت منصوصة عليها فقط، بل حصل العلم بها لأنّ النص وقع عليها من الجمهور الأعظم و السواد الأكثر، و انضاف إلى ذلك العمل بها، ولم يدع داع إلى كتمان شيء منها و لا صرف صارف عن نقلها، بل توفّرت الدواعي إلى نشرها؛ لأنّ بها قوام الإسلام و الدين، و كلّ ذلك مفقود في أخبار النص؛ لأنّه إنّما وقع في الأصل بحضرة جماعة ينقطع بنقلهم الحجّة، و لم يقع بمحضر الجمع العظيم، ثمّ عرض بعد ذلك عوارض منعت من نشره و صرفت عن نقله، فغَمّض طريق العلم به و احتيج إلى ضرب من الاستدلال، و جرى مجرى أمور كثيرة وقع النص عليها و لم يحصل العلم بها كما حصل بما قالوه.

ألا ترى أنّ العلم بكيفية الصلوات و كيفية الطهارات لم يحصل على الحدّ الذي حصل العلم بنفس الصلاة و الطهارة؛ لوجود الاختلاف في ذلك. و كذلك حصل الخلاف في كيفيّة المناسك، و لم يحصل في نفس وجوب الحجّ. و كذلك اختلفوا في كيفيّة قطع السارق، و إن لم يختلفوا في وجوب قطعه في الجملة. و كذلك صفات الإمام عند الخصم و وجوب اختياره و صفة المختارين منصوص عليها و لم يحصل العلم بها كما حصل بما قالوه، بل علمت بضرب من الاستدلال عندهم.

و نظائر ذلك كثيرة جداً ممّا شماركت ما قالوه في باب النصّ عليها، و إن خالفتها في كيفيّة العلم. و كذلك العلم بمعجزات النبيّ صلى الله عليه و آله و معجزات كثيرة سموى القرآن معلومة، وليس العلم بها كالعلم بما قالوه، بل علمت بضرب من الاستدلال. و لمّا غمض طريق هذا و وضح طريق ذلك افترقا في كيفيّة العلم.

و لا يمكن أن يدّعي العلم بهذه المعجزات كالعلم بالقرآن لوجود الخلاف فيها و عدمه في

۱. کذا.

٢.م (ج٢، ص ٣١٦): معلومة باضطرار.

القرآن؛ لأنّ من خالف الإسلام يوافق في العلم بالقرآن، و إن خالفوا في العلم بالمعجزات الباقية و اعتقدوا بطلاتها، و كذلك جماعة من المسلمين اعتقدوا نفيها؛ لأنّ النظّام أنكر انشقاق القمر و قال طريقه الآحاد، و كثير من متكلّمي المعتزلة و غيرهم ذكروا أنّ هذه المعجزات معلومةً بالإجماع لا بالتواتر، و لم يبطل ذلك كونها معلومةً بضرب من الاستدلال.

فإن قيل: لم زعمتم أنّه عرض في النصّ ما يمنع من نقله و صـرف الصارف عن التظاهر به، حتّى خفي العلم به؟ فإنّ هذه دعوى منكم غير مسلّمة؛ لأنّها مبنيّة على مذهبكم.

قيل: لا يدّعى إلّا ما هو معلوم عندنا و عند المخالفين، و إنّما يدفع المخالف كونها صارفة عن التظاهر به. ألا ترى أنّ الذي يقوله [المخالف] أنّ الرياسات انعقدت على خلاف النص و اعتقد بطلاته، و لقي رواته بالتكذيب إلى التهجين، و جعل المعتقد له شاذاً خارجاً عن الجماعة، و على ذلك مضت الأزمنة و الدهور، بل يعتقد المخالف أنّ الصحابة أجمعت على بطلاته، و أنّهم لم يذكروه أصلاً و لا عرفوه. و ما يكون هذه صورته فلا شكّ أنّ جميع ذلك صارف عن التظاهر بنقله، و داع إلى الاستسرار به، و لم يبق شيء من ذلك فيما عورضنا به، بل المخالف لنا يعتقد أنّ جميع ما عدّدناه وقع موقعه، و لم يفعلوا في ذلك إلّا ما هو واجب، و هذا زيادة على ما تقوله الشيعة، فبان الفرق بين الأمرين.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذه الطريقة توجب ســـاثر ما علم من دينه عليه الســــلام ضـــرورةً أن يختصّ به قوم دون قوم، و إن اشترك الكلّ في معرفة نبوّته، و هذا باطل.

و ذلك؛ أنّ ما قالوه قد كان جائزاً لو جرى فيه ما جرى في باب النصّ، من الســـبق إلى الاعتقاد و الشبهة و لقاء رواته بالتكذيب، فأمّا مع العلم بارتفاع جميع ذلك فلا يجوز على حال.

### [بطلان قول البكرية و العباسية]

فإن قيل: انفصلوا عن البكريّة و العبّاسيّة أإذا ادّعوا النصّ على صاحبَيهم و عارضوكم بمثل

١. أ: اجتمعت.

٢. المباسسية: هم الذين ذهبوا إلى أن العباس عم النبي هو الخيفة لابن أخيه محمد، قالوا: إنّ العباس و بنيه من أهل البيت أبضاً، و هذه الفرقة القرضت بانتهاء دولة العباسيين، لأنها لم تبن على أساس من الدين، فالعباس نفسه عرض بعد وفاة الرسول على ابن أخيه علي أن يبايعه بالخلاقة، و كان ولده الأكبر عبد الله من أتباع الحسن و الحسين عليهما السلام. واجع عنها: المقالات و الفرق، ص ٦٥- ٢٠٠ فرق

طريقتكم.

قيل: الفرق بيننا و بين من ذكرتم واضح؛ لأمور:

أوّلها: أنّ الدليل قد دلّ على أنّ من شرط الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته، وكونه أكثر الأئمة ثواباً عند الله، وكونه أجشر الأعمّة بجميع الأحكام، على ما بيّناه فيما مضمى، وقد أجمعنا على أنّ أبابكر و العبّاس لم يكونا بهذه المنزلة، فلا يجوز أن يقع النصّ عليهما، وهذا القدر كاف في بطلان ما قاله ه.

و ثانيها: أنّ من ذكر في السؤال قوم شذّاذ لا يُعرَفون، و إنّما حكيت مذاهبهم على طريق التعجّب، كما ذكر أقوال السوفسطائية و أصحاب العنود و غيرهم من الفِرَق المبطلة، و لم نر في زماننا هذا، و لا قبله رأى أحدّ إنساناً من أهل العلم له تحصيل يدّعي النصّ على هذين الرجلين، و من اعتقد إمامة أبى بكر فإنّما يعتقدها من جهة الاختيار دون النصّ، فلا وجه للتكثير بهم.

و ثالثها: أقوال ظهرت مِن المدّعى لهم النصّ و غيرهم يدلّ على بطلان ذلك، منها: قول أبي بكر - على ما رووه - محتجّاً على الأنصار: «الأئمة من قريش» أ، فلو كان منصوصاً عليه لكان ذكر ذكر ذك ولك أولى.

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ الاحتجاج بما قاله أولى؛ لأنّ في ذلك حسم المادة في كون الإمامة في غير قريش فيما بعد في مستقبل الأوقات، و ليس ذلك في ادّعائه النصّ عليه. ٢

و ذلك؛ أنّ الأمر إن كان على ما قالوه ففيه إطماع غيره في الحال في الإمامة ممّن كان من قريش، فذكر التعيين أولى؛ لأنّه يقطع المادة و يحسم الطمع.

الشيعة، ص ٤٦- ٤٧.

<sup>1.</sup> انظر: مسئد أحمد بن حبّل، ج ٣٠ ص ١٢٩؛ كنز العمال، ج ٦، ص ٤٨؛ أنساب الأشراف، ج ١، ص ١٨٨٤ البده و التاريخ، ج ٥، ص

م (ج٢، ص ٣١٨): و ليس في ادّعائه النعق على نفسه بالإمامة هذه الفائدة.
 الغل: الإمامة و السياسة، ج ١، ص ٣٦.

و منها: قوله: «أقيلوني أقيلوني» ، و لا يجوز أن يستقيل من لم تثبت إمامته من جهته و إنّما ثبتت بنصّ الرسول صلى الله عليه و آله.

و منها: قول عمر لأبي عبيدة: «امدد يدك أبايعك»، حتى قال له أبوعبيدة: ما لك في الإسلام فهّة غيرها. ٢

و قوله حين حضرته الوفاة: إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرٌ منّي - يعنى أبابكر - و إن أترك فقد ترك من هو خير منّي "- يعنى رسول الله عليه و آله السلام - و لم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة.

و منها: قولـه: «كـانـت بيعة أبي بكر فلتةً وقى الله شـــرّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» أ، و لو كان منصوصاً عليه لما احتاج إلى البيعة، و لا كانت البيعة له فلتةً.

و رابعها: أنّ جميع ما تعلّقوا به ليس في صريحه و لا فحواه دليل على النصّ عليه، مثل قوله: «اقتدوا باللذّين من بعدي؛ أبي بكر و عمر»  $^{\circ}$ ، و حديث الرؤيا  $^{\circ}$  و الأحجار  $^{\circ}$ ، و قوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةً  $^{\circ}$ ، و ما أشبه ذلك. و قد بيّنًا ذلك في «تلخيص الشافي».

و كذلك قول العبّاسيّة؛ لأنّهم تعلّقوا بقوله عليه الســــلام: «ردّوا عَلَيّ أبي» "، و حديث الميراث · ا و خبر اللدود ١١ و اســــتناء الإذخر ١٦ و غير ذلك، و كلّ ذلك أخبار آحاد لا دلالة في صريحها و لا

١. انظر: الإمامة و السياسة، ج ١، ص ٩٣١ أبكار الأفكار، ج ٥، ص ٢٥١.

٢. انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٢، ص ٧٥. و الفهة: السقطة و الجهلة و نحوها.

٣. انظر: الإمامة و السياسة، ج ١، ص ٤١.

٤ انظر: صحيح البخاري، ج ٨٠ ص ٢٠٨.

ه انظر: مستد أحمد بن حنیل، ج ٥، ص ٣٨٧، ١٨٩٥، ٣٩٩، ٤٠٢.

٦. انظر: صحيح البخاري، ج ٩، ص ٤٩.

٧. انظر: مستدرك الحاكم، ج ٣، ص ٦.

٨ انظر: إمتاع الأسماع، ج ١٣، ص ٢١٤؛ البداية و النهاية، ج ٣، ص ٢١٨؛ البدء و التاريخ، ج ٥، ص ٣٣.

٩. راجع: الذخيرة، ص ٤٧١.

۱۰. انظر: صحيح البخاري، ج ۸، ص ۱۸۵–۱۸۲.

١١. انظر: مسند أحمد، ج ٦، ص ١١٨.

١٢. انظر: صحيح البخاري، ج ٢، ص ١١٥.

فحواها على ما قالوه.

و أيضاً: فإنّ العبّاس دعا أميرالمؤمنين عليه السلام إلى مبايعته، فقال له: «امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عمّ رسول الله بايع ابن عمّه، فلا يختلف عليك اثنان» أ، و لو كان منصوصاً عليه لما جاز منه ذلك، بل كان يقول للقوم: أنا منصوص عَلَىّ.

و ما تعلقوا به مِن كونه أولى بالمقام؛ من حيث كان عمّاً، أيضاً فاسد؛ لأنّ الإمامة ليست موروثةً، بىل هي تابعة للمصالح، فربما اقتضت في البعيد مع وجود القريب. فلا متعلّق بالقرابة و الأولى في ذلك على كلّ حال، و إن كان في أصحابنا من يقول: إنّها لو كانت موروثةً لكان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أولى بها؛ من حيث كان ابن عمّه لأبيه و أمّه، و العبّاس كان عمّاً لأبيه. و المعتمد هو الأوّل.

# [ما يمنع من احتجاجه عليه السلام بالنصّ عليه]

فإن قيل: لو كان النص عليه صحيحاً لوجب أن يحتجّ به، و يُتكر على مَن دفعه بيده و لسانه، و لما جاز منه أن يصلّي معهم، و لا أن ينكح سَبيهم، و لا أن يأخذ من فيئهم، و لا أن يجاهد معهم، و في ثبوت ذلك كلّه دليل على بطلان ما قلتموه.

قبل: المانع لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه من الاحتجاج بالنص عليه ما ظهر له بالأمارات التي بانت له من إقدام القوم على الاستبداد بالأمر و إطراح العهد فيه، و عزمهم على إخراج الأمر عن مستحقه، مع بدارهم إليه و انتهازهم فرصته، فليس مع ذلك من الانتفاع بالحجّة، و خاف أن يدّعوا النسخ لوقوع الحجّة، فتكون البليّة به أعظم و المحنة به أشد، و لا يتبيّن الأمر لكل أحد أنّ نسخ الشيء قبل وقته لا يجوز. و جوز أيضاً أن ينكروا وقوع النص عليه جملة، و يكذّبوه في دعواه، فتعظم البليّة.

#### [وجه ترك النكير عليهم باليد]

و أتما ترك النكير عليهم باليد فهو أنّه لم يجد عليه ناصراً و لا معيناً، و لو تولّاه بنفســه و خاصّــته لربما أذى ذلك إلى قتله و قتل أهله و أصحابه، فلأجل ذلك عدل عن النكير.

1. انظر: تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٣٦؛ أنساب الأشراف، ج ٥، ص ٤٣١.

و قد بين ذلك عليه السلام في قوله: "أما والله لو وجدتُ أعواناً لقاتلتهم"، و قوله أيضاً بعد بيعة الناس له لمّا توجّه إلى البصـرة: "والله لُو لَا مُخُــورُ النَّاصِــرِ وَ قِيَامُ الْمُحَجَّةِ وَ مَا أَخَذَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْمُلْمَاءِ أَنْ لَا يَقِرُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَـغَبٍ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِيهَا وَ لَسَــقَيْتُ آخِرَهَا الْمُلَمَاءِ أَنْ لاَ يَقِرُوا عَلَى كِظَّةٍ ظَالِمٍ وَ لا سَـغَبٍ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِيهَا وَ لَسَــقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوْلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ وَثَيَاكُمْ أَزْهَدَ عِلْدِي مِنْ عَفْطَةٍ عَنْزٍ" أَ فيين عليه الســـلام أنه إنّما قاتل من قاتل لوجود الأنصار، و عدل عن قتال من تقدّم لعدمهم.

و أيضاً: فلو قاتلهم لربما أذى ذلك إلى بوار الإسلام و إلى ارتداد الأكثر، و قد ذكر ذلك في خطبته عليه السلام، حيث قال: «أمّا وَ اللهِ لَوْ لَا قُرْبُ عَهْدِ النّاسِ بالكُفْرِ لَجَاهَدْتُهُمْ.» .

# [إنكاره عليه السلام عليهم باللسان]

و أمّا الإنكار باللسان، فقد أنكره في مقام بعد مقام، نحو قوله: «لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول الله صلى الله عليه و آله» أو قوله: «اللهم إنّي أستعديك على قريش؛ فيانّهم منعوني حقّي، و غصبوني إرثي، ٥ و و في رواية أخرى: «اللهم إنّي أستعديك على قريش؛ فإنّهم ظلموني الحجر و المدر، ٦ و قوله: «والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة، و إنّه ليعلم أنّ محلّي منها محل القطب من الرحا، ينحدر عنّي السيل، و لا يرقى إليّ الطير، إلى آخر الخطبة ٢ و ذلك صريح بالإنكار و التظلّم مِن منعه من الحق،

## [صلاته و جهاده عليه السلام معهم و أخذه من فينهم]

فأتما الصلاة معهم، فإنه عليه السلام إنّما كان يصلّي معهم لا على طريق الاقتداء بهم، بل كان يصلّى لنفسه، و إنّما كان يركع بركوعهم و يسجد بسجودهم و يكبّر بتكبيرهم، و ليس ذلك

۱. انظر: کتاب سلیم بن قیس، ج ۲، ص ۷٦٦.

٢. انظر: نهج البلاغة للصبحى صالح، ص ٥٠.

٣. انظر: الفصول المختارة، ص ٢٥١.

٤. انظر: كتاب سليم بن قيس، ج ٢، ص ١٨٣ الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، ص ١٩٣٠.

٥. انظر: الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، ص ١٩٢٠؛ نهج البلاغة للصبحي صالح، ص ٢٤٦، ١٣٣٠.

٦. انظر: المناقب لابن شهر آشوب، ج ٢، ص ١١٥.

٧. انظر: نهج البلاغة للصبحي صالح، ص ٤٨؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على عباده، ج ١، ص ٢٨٧.

بدليل الاقتداء عند أحد من الفقهاء.

فأمّا الجهاد معهم، فإنّه لم يرو أحد أنّه عليه السلام جاهد معهم، و لا ســـار تحت لوائهم، و أكثر ما روي في ذلك دفاعه عن حرم رســول الله صلى الله عليه و آله و عن نفسه، و ذلك واجب عليه و على كلّ أحد الدفع عن النفس بحكم العقل و الشرع، و إن لم يكن هناك من يقتدي به.

فأتما أخذه من فيئهم، فإنّما كان يأخذ بعض حقّه، و لمن له حتّى أن يتوضل إلى أخذه بجميع أنواع التوضل، و لم يكن يأخذ من أموالهم.

## [نكاحه عليه السلام لسبيهم]

و أمما نكاحه لسبيهم، فقد اختلف في ذلك، فقال قوم: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد كان وهب له الحنفيّة، فإنّما استحلّ فرجها بقوله. و قال آخرون: إنّها أسلمت فتروّجها أميرالمؤمنين عليه السلام. و قال قوم: إنّه اشتراها، فأعتقها ثمّ تزوّجها. و كلّ ذلك جائز ممكن. على أنّ عندنا يجوز وطى سبى أهل الضلال، إذا كان المسبى مستحقاً لذلك، و هذا يسقط السؤال من أصله.

## [دخوله عليه السلام في الشوري]

فإن قيل: لو كان عليه السلام منصوصاً عليه لما جاز منه الدخول في الشورى، و لا الرضا به؛ لأنّ ذلك باطل على مذهبكم.

قيل: لأصحابنا عن دخوله في الشورى أجوبة ، أولها: أنه إنّما دخل فيها ليتمكّن من إيراد النصّ عليه و الاحتجاج بفضائله و سوابقه و ما يدلّ على أنّه أولى بالأمر و أحق، و لو لم يدخلها لم يجز منه " أن يحتج بذلك ابتداء، و ليس هناك مقام احتجاج و بحث، فجعل عليه السلام دخولها ذريعة إلى التنبيه على حقّه حسب الإمكان؛ فإنّه روي أنّه عليه السلام عدّد في ذلك اليوم أكثر فضائله.

و ثانيها: أنّ السبب في دخوله فيها كان التقيّة و الاستصلاح؛ لأنّه عليه السلام لمّا دعي إلى الدخول فيها أشفق أن يمتنع فينسب امتناعه إلى المكاشفة و الطعن على من وضعها، و أنّه يعتقد أنّه صاحب الأمر دون من ضمّ إليه "، فحمله على الدخول ما حمله في الابتداء على إظهار الرضا و

١. ب، ج: و أعتقها.

٢.م (ج٢، ص ٢٢٢): لم يمكنه.

٢. م (ج٢، ص ٣٦٤): دون من قرن إليه.

تسليم.

# إفي أنّ الناس لم يدفعوا النصّ بأجمعهم]

فإن قيل: لو كان عليه السلام منصـوصــاً عليه-على ما تدّعون- لوجب أن يكون من دفعه عن مقامه كافراً مرتداً، و في ذلك إكفار الأتمة بأجمعها، و ذلك خروج عن الإسلام.

قيل: الذي نقول في ذلك أنّ الناس لم يدفعوا النصّ بأجمعهم، و لا عملوا كلّهم بخلافه مع علمهم الفسروريّ به، و إنّما بادر قوم من الأنصار لمّا قُبِض النبيّ صلى الله عليه و آله إلى طلب الإمامة، و اختلفت كلمة رؤسائهم، و اتّصلت أخبارهم بجماعة من المهاجرين، فقصدوا السقيفة عاملين على إزالة الحيّ عن مستحقّه، و الاستبداد بالأمر دونه.

## [دواعي مَن دفع النصّ من الصحابة]

و كان الداعي الهم إلى ذلك حبّهم للرياسة و التمكّن من الحلّ و العقد، و انضاف إلى ذلك ما كان في نفوس جماعة منهم من الحسد لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه و العداوة له؛ لقتل من قتل من أقاربهم و آبائهم، و لتقدّمه بالفضائل، و اختصاصه بالمناقب الباهرة التي ما خلاقط من اختص بعضها من حسد و غبطة و قصد بعداوة.

و اغتنموا تشاغل بني هاشم بتجهيز النبيّ صلى الله عليه و آله، فحضروا السقيفة، و نازعوا في الأمر، و قوّوا على الأنصار و جرى ما هو معروف.

فلمًا رأى الناس ما فعلوه، و هم وجوه الصحابة و من يحسن الظنّ بمثله و تدخل الشبهة بفعله، توهّم أكثرهم أنّهم لم يتلبسوا بالأمر، و لا الأ أقدموا فيه على ما فعلوه الآل لعذر يسوغ لهم و يجوز أ، فدخلت عليهم الشبهة و استحكمت في نفوسهم، و لم يمعنوا النظر في حلّها، فعالوا ميلهم و سلّموا لهم، و بقي العارفون بالحقّ و الثابتون عليه غير متمكّنين من إظهار ما في نفوسهم، فتكلّم بعضهم و وقع فيه من النزاع ما قد روي، ثمّ عاد عند الضرورة إلى الكفّ و الإمساك و إظهار التسليم، مع

١. ب: الدواعي.

۲. أ: + ما.

٣. ر (ص ١٣٧): و لا أقدموا فيه على ما أقدموا عليه.

٤. ر (ص ١٣٧): يجوزه.

إبطان الاعتقاد للحقّ، و لم يكن في وسمع هؤلاء إلّا نقل ما علموه و سمعوه من النصّ إلى أخلافهم و من يأمنونه على نفوسهم، فنقلوه و تواتر الخبر به عنهم.

# [وقوع مثل ذلك في أمم مَن سبق من الأنبياء عليهم السلام]

على أنَّ الله تعالى قد أخبر عن أمّة موسسى أنّها قد ارتدّت بعد مفارقة موسسى إيّاها إلى ميقات ربّه، و عبدوا العجل و اتّبعوا السمامري، و هم قد شماهدوا المعجزات، مثل فلق البحر و قلب العصما حيّة و اليد البيضاء و غير ذلك من المعجزات، و فارقهم موسسى عليه السملام أيّاماً معلومة، و النبي صلى الله عليه و آله خرج من الدنيا بالموت. فإذا كان كلّ ذلك جائزاً عليهم فعلى أمّننا أجوز.

على أنّ الله تعالى قىد أخبر عن هـذه الأمّـة و حكم عليهـا بأنّها ترتذ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران: ١٤٤).

و قال رسمول الله صملى الله عليه و آله: «لتتبعنَ سممن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القدّة بالقدّة، حتّى لو أنّ أحدهم دخل جحر ضبًّ لدخلتموه. قالوا: فاليهود و النصارى يا رسول الله؟ قال: فَمَن إِذَن؟» <sup>١</sup>.

و قال عليه السلام: «ستفترق أممتي ثلاثة و سبعين فرقةً، واحدة منها ناجية، و ثنتان و سبعون في النار » .

و هذا صريح كلّه يدل على جواز الخطأ عليهم بل على وقوعه، فلا ينبغي أن يتعجّب من ذلك. [تزويج أميرالمؤمنين عليه السلام بنته لعُمَر]

فإن قيل: هب أنكم لا تكفّرون جميع الأممة، بل تكفّرون من دفعه مع علمه ضرورةً بذلك، أ ليس كان ذلك ممن يقلد الأمر و صار إليه فيجب أن تحكموا بكفره، و لو كان كافراً لما جاز منه عليه السلام أن يزوّجه بنته؛ لأنّ تزويج المؤمنة بالكافر غير جائز. و لمّا رأيناه تزوّج أمّ كلثوم بنته، و روي أنّه رُزِقَ منها ولداً، دلّ على أنّ الأمر بخلاف ما قلتموه.

قلنا: في أصحابنا من أنكر تزويج أميرالمؤمنين عليه السلام بنته لعُمَر أصلًا، فعلى هذا لا سؤال. و

١. انظر: كنز الفوائد، ج ١، ص ١٤٤.

٢. انظر: كفاية الأثر، ص ١٥٥.

٣. كذا. و لعلّ الأصح: قلّد.

منهم من قال: زوّجه لعلمه بأنّه يقتل دون الوصول إليها.

و الذي نعتمده أنّه إنّما زوّجها إيّاه بعد مدافعة عظيمة و امتناع شديد، و اعتلال عليه بشيء بعد شيء، عد شيء، حتى تواترت منه الشكاية و كثر منه الاستيحاش و الموجدة أ، فلقي العبّاس رحمة الله عليه، فشكا إليه، و قال: ليس يمتنع من تزويجي إلّا ليوهم الناس أنّي لست بكُفو لهم، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن و أفعلن، و تكلّم بما أتت الرواية به، فقال له العبّاس: أنا أكفيك هذا الأمر، فلقي أميرالمؤمنين عليه السلام و حكى له ما جرى، فقال عليه السلام: قد حلفتُ أن لا أزوّجها منه، فقال العبّاس: رُدّ أمرها إلى، فردّ أمرها إليه فزوّجه إيّاها. و التزويج على هذا الوجه لا يحتج به.

و كذلك روي عن الصادق عليه السلام أنَّه قال: «ذلك فرج غُصبنا عليه» ٪.

على أنّ تزويج المؤمنة بالكافر ليس ممّا يحظر في العقل، بل طريقه الشرع، و قد استقرّ في الشرع أنّ تزويج المؤمنة بالكفر به، و الشرع أنّ من أظهر الشهادتين جاز مناكحته و إن كان على ظاهر اعتقاد يحكم عليه بالكفر به، و عُمَر كان مُظهِراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجه. و أدلّ دليل على الصواب في ذلك فعله عليه السلام، مع قيام الدلالة على عصمته و أنّ أفعاله حجّةً؛ لأنّه لو كان غير جائز لما جاز منه عليه السلام ذلك.

فإن قيل: لو كان النص صحيحاً لما قال له العبّاس عند وفاة النبيّ عليه و آله السلام: «تعال حتّى نســـألـه عن هذا الأمر أ هو فينا أم لا؟ فإن كان فينا عرفناه و إن كان في غيرنا وصّـــاه بنا»، و لا قال له بعد وفاته عليه السلام: «امدد يدك أبايعك، فيقول الناس بايع عمّ رسول الله ابن عقه» .

و كان يجب أيضاً أن لا يفتي القوم مبتدئاً و لا مستفتياً. و لكان يجب أن ينقض عليهم أحكامهم التي كان يخالفهم فيها. و لكان يجب أن يرد فدكاً على مستحقها؛ لأنها كانت عندكم مغصوبة. و في عدوله عليه السلام عن ذلك دليل على فساد ما تذعونه.

قيل: لم يقل العبّاس رحمة الله عليه ما روي لأنّه لم يعلم النصّ عليه، و لا أنّه نســيه أو تناســـاه، و

١. أي: الغضب (لسان العرب، ج ٣، ص ٤٤٦).

۲. ج: لما.

٣ انظر: جامع أحاديث الشيعة، ج ٢٥، ص ١٠٩٨.

٤. انظر: تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٣٦؛ أنساب الأشراف، ج ٥، ص ٤٣١.

إنَّما أراد أن يعلم من النبيِّ صلى الله عليه و آله هل الأمر يستقرَّ لهم بعده و يسلُّم إليهم أم لا؛ فإنّه ليس كلّ من استحقّ أمراً وصل إليه، و قد نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله بالإمامة على من لم يسلّم إليه و لا يحصل له، فأراد العبّاس أن يعلم هل يمتثل هذا النصّ أم لا.

و أمّا قوله: «امدد يدك أُبايعك» إنّما قال لمّا أقدم القوم على ترك النصّ، و طلبوا الإمامة من جهة الاختيار و البيعة، فأراد أن يحتج عليهم بمثل ما احتجوا به، لا أنَّه كان يعتقد أنَّ الإمامة ثبتت ا به، فلم يجبه عليه السلام.

## [إفتاء القوم ] إقراره عليه السلام أحكامَ القوم]

و أمّا فنياه عليه السلام في الأحكام فممّا يلزمه؛ لأنّ عليه إظهار الحقّ و الفتوى إذا لم يخف ضرراً و 'فساداً، و لا سؤال على من أظهر الحقّ، و إنّما السؤال فيمن " أبطن و ترك إظهاره.

و أمّا إقراره عليه السلام أحكام القوم حين صار الأمر إليه، فلاستمرار التقيّة و الخوف من الفساد في الدين؛ لأنَّ الذين بايعوه أكثرهم كان يعتقد إمامة من تقدِّم، و أنَّ إمامته ثبت بالاختيار، كما ثبتت إمامة من تقدّمه، و مَن هذه صورته لا يتمكّن من إظهار الخلاف في أحكام القوم على وجه يقدح في إمامتهم.

و خلافه في مسائل خالف فيها إنّما كان كذلك؛ لعلمه أنّ الخلاف فيها لا يوحش و لا يؤدّي إلى التظليم و التفسيق، و ذلك يعلم بشماهـ د الحال، و لذلك قال لقضماته، و قد سمألوه بما ذا يحكمون ؛ اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعةً، أو أموت كما مات أصحابي، يعني: من تقدّم موته من أصحابه.

#### [عدم ردّه عليه السلام الفَدَك]

فأمّا [الـــ]فدك، فإنّما لم يردّها لما قلناه من أنّه كان يوحش و يؤدّي إلى تظليم القوم، فعدل عن ذلك.

٨. ج: تثبت.

Y+ :- X

الله أ: فيما.

<sup>£</sup> أ: + قال ـ

على أنَّ فدك إذا كان حقّاً له و لمن له عليه ولاية، فمَن ترك حقّه لا يقال لِمَ تركته؛ فإنّه مخير في ذلك.

و قال بعض أصحابنا: إنّه عليه السلام إنّما لم يرد؛ لأنّ الخصم كان فيها فاطمة عليها السلام، فلمّا جرى بينها و بين من دفعها عن ذلك ما هو معروف، دعت عليه، و قالت: سيجمعني و إيّاك يوم يكون فيه فصل الخطاب، فو كلت الأمرّ إلى المخاصمة إلى الله، فأراد عليه السلام المخاصمة فيه يوم القيامة.

فإن قيل: هذا كلّه مبنيّ على أنّ فدكاً كان لها عليها الســـــلام و إنّما دفعت عنه ظلماً و جوراً، فذَلُوا عليه.

قلنا: الذي يقوله أصحابنا و رواه أصحاب الأخبار، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا نزل قوله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ (الإسراء: ٢٦) أنحل فاطمة عليها السلام فدكاً، و سلّمه إليها و كان وكلاؤها فيها في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله، فلمّا مضى النبيّ عليه السلام و دُفعت عنها احتجّت بالميراث، و لمن يستحقّ حقّاً أن يتوصّل إليه بكلّ ما يقدر عليه، و نحن ندلٌ على كلا الأمرين.

### [استحقاق الفدك من جهة النحلة]

أمّا الذي يدلّ على أنّها كانت مستحقةً من جهة النحلة، أنّه ثبت أنّها ادّعت ذلك، فلا يخلو أن تكون صادقةً في دعواها أو كاذبةً، فإن كانت صادقةً وجب أن يسلّم الحقّ إليها و لا يطالب بالبيّنة؛ لأنّ البيّنة إنّما تثمر غلبة الظنّ بصدق المدّعي، و العلم بصدقه معه القطع، و لهذا جاز للحاكم أن يحكم بعلمه عند كثير من الفقهاء؛ لأنّ علمه أقوى من الشهادة، و لهذا كان الإقرار أقوى من البيّنة؛ من حيث كان الظنّ فيه أصبح و أقوى، و إذا قدّم الإقرار على البيّنة لقوّته فتقديم العلم أولى؛ لأنّ معه القطع.

و لأجل ذلك لمّا شــهد للنبيّ صــلي الله عليه و آله خزيمة بن ثابت '- ذو الشــهادتين-على

٩. هو: أبو عمارة تحرّيقة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري (ت ٣٧ هس)، صحابي، من أشراف الأوس في الجاهلية و الإسلام، و من شجعانهم المقدمين. كان من سكان المدينة، و حمل راية بني خطمة (من الأوس) يوم فتح مكة. و عاش إلى خلافة علي بن أبي طالب، و شهد معه صفين، فقتل فيها. روى له البخاري و مسلم و غيرهما ٣٨ حديثاً. واجع عنه: الاستيعاب، ج ١٨ ص ٤٤٨ أسد الفابة، ج ١٩

الأعرابيّ قال له النبيّ صلى الله عليه و آله أشبهدت ابتياعي لها؟ فقال: لا و لكنّي علمت ذلك من حيث علمتُ أنك رسول الله، فقال عليه السلام: قد أجزتُ شهادتك بشهادتين، فسمّي ذا الشهادتين، وأمضى الدكم به.

على أنّه روى أنّ أميرالمؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام و أُمّ أيمن ' و قنبراً شهدوا لها بـذلـك، و أنّ أبـابكر ردّ عليهـا و كتب بذلك كتاباً، فلقيها عُمَر، فاســترجع الكتاب منها و خرقه و طعن في الشهادات بما هو معروف، و ذلك مشهور في الرواية. '

و إن كانت عليها السلام كاذبةً فذلك باطل من وجوه:

أحدها: أنّ الأمّة أجمعت على أنّها لم تكذب في هذه الدعوى، و إنّما خالفوا أنّ مع الصدق هل يجب على الحاكم دفع ذلك إليها أم لا؟

و يدلّ على صدقها ما ثبت من عصمتها، و المعصوم لا يجوز أن يكذب.

# [ما دلّ على عصمة فاطمة عليها السلام]

و الذي يدل على عصمتها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يرِيدُ اللهُ لِيذُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ وَيطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٣)، وقد روي- بلا خلاف بين الرواة- أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جلّل عليًا و الحسن و الحسين و فاطمة عليها السلام بكساء، و قال: «اللهم إنّ هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً،، فنزلت الآية، و كان ذلك في بيت أمّ سلمة "رضسي الله

ص ٢١٠؛ الإصابة، ج ٢، ص ٢٤٠- ٢٤١؛ الأعلام، ج ٢، ص ٣٠٥.

٩. هي: بركة بنت ثطبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن العمان، و هي أم أيمن، غلبت عليها كتيتها، كتبت بابنها أيمن بن عبيد، و هي أم أسامة بن زيد. تزوّجها زيد بن حارثة بعد عيد الحبشى، فولدت له أسامة يقال لها: مولاة رسول الله، و خادم رسول الله صلى الله عليه و آله. هاجرت الهجرتين إلى الحبشة و إلى المدينة، و تعرف بأم الظباء. راجع عنها: الاستيعاب، ج ٤٠ ص ١٧٩٣ - ١٧٩٣ أسد الغابة، ج ٢٠ ص ٢٩٥٠ - ١٧٩٣.

۲. انظر: کتاب سلیم بن قیس، ج ۲، ص ۱۷۷، ۸۲۸

٣. أمّ سَلَمَة (ت ٢٣ هــ) هي: هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية (و يقال اسمه حذيفة، و يعرف بزاد الراكب) ابن المغيرة، القرشية المخزومية، أم سلمة: من زوجات النبي صلى الله عليه و آله تزوجها في السنة الرابعة للهجرة. و كانت من أكمل النساء عقلاً و خلقاً. و هي قديمة الإسلام، هاجرت مع زوجها الأول وأبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، إلى الحيشة، و وللت له ابنه وسلمة، و رجعا إلى مكة، ثم هاجرا إلى المدينة، فولدت له أيضــا بتنين و ابناً. و مات أبو سلمة في المدينة من أثر جرح، فخطبها أبو بكر، فلم تنزوجه. و خطبها النبي صلى الله عليه و آله فقالت لرسوله ما معناه: مثلي لا يصلح للزواج، فإلى تجاوزت السن، فلا يولد لي، و أنا امرأة غيور، و

عنها، فقالت له عليه و آله السلام: ألستُ من أهل بيتك؟ فقال عليه و آله السلام لها: «إنَّكِ \على خبر ». ٢

فلا تخلو الإرادة في الآية من إحدى أمرين: إمّا أن تكون إرادةً محضـةً لم يتبعها الفعل، أو أرادةً وقع الفعل على انتفاء الرجس بعد نزولها. فإن أريد الأوّل فذلك باطل؛ لأنّ ذلك لا تخصـيص فيه لأهل البيت، بل هو عامّ في جميع المكلفين، و لا خلاف أنّ الآية فيها تفضـيل لأهل البيت.

على أنّ لفظة: «إنّما» تفيد الاختصاص و نفيَ الحكم عمّا عدا من تعلّقت به، و قد بيتًاه فيما مضر.

فإن قيل: أليس تجوّزون أن يكون في آحاد الأمّة معصوم؟ فكيف تكون الآية مخصوصةً بمن ذكر تم؟

قلنا: ظاهر الآية يقتضــي ذلك، فإن ثبت في غيرهم ذلك قلنا به، و لم يبطل ذلك الاختصــاص في " جميع المكلّفين؛ لأنّ الأكثر بخلافه. <sup>4</sup>

على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما سأل الله تعالى أن يطهّرهم و يُذهب عنهم الرجس، و لم يسأل أن يريد ذلك و إن لم يقع، فنزلت الآية مطابقةً لمسألته و إجابةً لدعوته، فيجب أن تكون مفيدةً لما قلناه. و لو لم تفد الآية ما قلناه لما سَألت أمّ سلمة عن دخولها فيها أو لا؛ لأنّ الإرادة المحضة عائق، و إنّما سألت لما فهمت التعظيم و التشريف.

عندي أطفال. فأرسل إليها النبي صلّى الله عليه و آله بما مؤداد أما السن فأنا أكبر منك، و أما الغيرة فيذهبها الله، و أما العيل فإلى الله و رسوله. و تزوجها. و كان لها يوم الحديبية رأي أشارت به على النبي صلّى الله عليه و آله دل على وفور عقلها. و يفهم من خبر عنها أنها كانت «تكتب» و عمرت طويلا. و اختلفوا في سنة وفاتها، و كانت وفاتها بالمدينة. و بلغ ما روته من الحديث ٣٧٨ حديثًا. واجع عنها: الاستيماب، ج ك، ص ١٩٢٠ - ١٩٢١؛ أسد الفابة، ج ٦، ص ٣٤٠ - ٣٤٣؛ الإصابة، ج ٨، ص ٣٤٣ - ٣٤٤ الأعلام، ج ٨، ص ٩٠ - ٨٠.

۲. انظر: کتاب سلیم بن قیس، ج ۲، ص ۷۹۱.

٣. نسخة بدل أ: من.

<sup>£.</sup> م (ج٢، ص ٣٣٧- ٣٣٨): و لم يبطل ذلك تميّزهم من أكثر المكلّفين و أغلبهم و اختصــاصــهم عليهم الســـلام بالآية دون الأكثر و الأغلب من الأمّة، لأنه إن ثبت في آحاد الأمّة من يكون معصوماً، فإنّه لا يكون إلّا شاذاً نادراً، و أنّ الباقين لا يكونون معصومين.

و إذا ثبت أنّ الآية تقتضى عصمة من تعلّقت به علمنا أنّ أحداً من الأزواج ما دخل فيها؛ لأنّه لا خلاف أنّ واحدةً منهنّ لم تكن معصومةً.

و أيضاً: فقد ثبت أنّها عليها السلام طالبت لا محالة، فلا يخلوا أن تكون عليها السلام اعتقدت وجوب تسليم ما ادّعته إليها، أو لا يجب ذلك. فإن كان الثاني فهى أجلّ قدراً من أن تطالب بما تعلم أنّه يجب منعها منه، و بعلها عليه السلام أفقه و أعلم من أن يمكنها من ذلك. و إن كان القسم الأوّل فهو الصحيح، و مَن دفعها فهو مُبطل.

و ليس لأحد أن يقول: اعتقدت شبهة وجوب تسليم ما ادّعته، و إن لم يكن واجباً على الحقيقة. لأنّ هذا ممّا لا تدخل في مثله شبهة ؟ لأنّ كلّ أحد يعلم أنّ مجرّد الدعوى - من غير علم يقترن به و لا بيّتة - لا يوجب تسليم ما ادّعي. و لو كان هذا جائزاً عليها لما جاز على أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، و هو أعلم الخلق، فما كان يجوز أن يمكّنها من ذلك؛ لأنها لا يجوز أن تكون خرجت الله عليه، و هو ألد ادته.

و من قال: جوّزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكّره غيره فيشهد، باطل ٢؛ لأنّ مثلها عليها السلام في النزاهة و الصيانة لا يتعرّض للتهمة و الظنّة بين الملأ لتجويز وقوع أمرٍ لا أمارة عليه، و لو جاز ذلك عليها لما جاز على أميرالمؤمنين عليه السلام، وكان يجب أن يمنعها منه.

## [استحقاق الفدك من جهة الميراث]

و أمّا الذي يدلّ على أنّها لو لم تأخذ حقّها نحلةً لاستحقّته من جهة الميراث، قوله تعالى: ﴿ لِلرَّجَالِ ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنشِينِ ﴾ (النساء: ١١)، و قوله تعالى: ﴿ لِلرَّجَالِ تَعْسِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَعْسِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ ﴾ (النساء: ٧)، و هذه عليها السلام من النساء و من الأولاد، و الآية عامة لا يجوز تخصيصها إلّا بدليل قاطع.

و ما روي من قوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة، ٣ خبر واحد، لم يروه إلا أبويكر. و ما اذعوه من أنّه استشهد بجماعة غير صحيح؛ لأنّ الاستشهاد إنّما جرى في أيّام

١. نسخة بدل ب: + إلى الدعوى.

۲. أ: باطلاً.

٣ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ٢٣٧.

عُمَر، حيث تنازع العبّاس و أميرالمؤمنين صلوات الله عليه.

و لو ســــلّـم أنّهم شـــهدوا له بذلك لم يخرج من أن يكون خبر واحد لا يوجب العلم، و عندنا لا يجوز تخصيص العموم المعلوم بخبر مظنون، و قد بيّناه في كتاب االهُدّة في أصول الفقه..

و يدل على صحة الميراث أيضاً قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ الْمَرَأْتِي عَاقِرًا فَهَابْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا \* يرِثْنِي وَيرِثُ مِنْ آلِ يعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيا ﴾ (مريم: ٥- ٦).

و ليس لأحد أن يقول: إنّه خاف ميراث العلم و النبوّة، دون الأعيان الموروثة.

و ذلك؛ أنّ لفظ الميراث في الشرع إنّما يفيد ما ينتقل في الحقيقة عن المورّث إلى الوارث، كالأموال و ما جرى مجراها، و إنّما يستعمل في العلم و غيره-ممّا لا يصمح انتقاله-مجازاً، و لا يجوز أن يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.

على أنّه عليه السلام شرط في وارثه أن يكون رضيّاً، و هذا لا يليق إلّا بالمال دون العلم و النبوّة و المقام؛ لأنّ المعلوم أنّه لا يقوم مقام النبرّة إلّا من هو رضيّ.

على أنّه إنّما سأل من يحجب الموالي عن الميراث، و ذلك لا يليق إلّا بالمال؛ لأنّ العلم لا يمنع الولد غيرَه مِن تعلّمه، و النبوّة تابعة للمصلحة، فكونه ولداً لا يمنع منها، بل قد يكون الولد موجوداً و لا يصلح لها و يصلح لأجنبي، فلا معنى لذلك.

و يدلّ أيضاً على ذلك قوله: «وورث سليمان داود»، و قد بيّنًا أنّ حقيقة هذه اللفظة في الأموال، دون العلم و النبوّة.

و ليس لأحـد أن يقول: الخلاف في نبيّنـا هـل هو موروث أو لا، دون من تقـدّم من الأنبيـاء، و كون غيره موروثاً لا يمنع من كونه عليه السلام غير موروث.

و ذلك؛ أنّ هـذا السـؤال يسـقطه الإجماع؛ لأنّ الأمّة بين قائلين: قائل يقول الأنبياء كلّهم لا يورثون، و هم الشـيعة، و قائل يقول إنّهم كلّهم يورثون، و هم الشـيعة، و ليس في الأمّة من يقول إنّ نبيّنا لا يورث دون غيره، فالقول بـذلك خروج عن الإجماع. و اسـتيفاء الكلام في الميراث و النحلة بيّنا، في «تلخيص الشافي»، و هذا عارض هاهنا.

فإن قيل: كيف يجوز أن يقع منهم من الضـــلال ما قلتموه، مع ما وصـــفهم الله تعالى به في قوله:

﴿لَقَدْ رَضِسي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الفتح: ١٨)، و قوله: ﴿وَالسَّسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ﴾ الآية (التوية: ١٠٠)، و ذلكك يمنع من وقوع الضلال الموجب للدخول في النار.

# [في مَن يشمله قوله تعالى: «والسابقون الأوّلون»]

قلنا: قوله تعالى: «والسابقون الأوّلون» إنّما ذكر فيه الأوّلين، و عن وقع منه دفع النصّ لم يكن من أولئك؛ لأنّهم أميرالمؤمنين و جعفر بن أبي طالب و حمزة بن عبدالمطلب ' و زيـد بن حارثة و خبّاب بن الأرت ' و غيرهم ممّن ذكر، و من دفع النصّ كان إسلامه متأخّراً.

على أنّه لو ثبت لهم السبق إنّما يثبت لهم السبق إلى إظهار الإسلام، فمن أين أنّ الباطن مثل ذلك؟ و ليس كلّ من أظهر الإسلام كان في بـاطنـه مثله، و الآية متوجّهةً إلى من كان ظاهره و باطنه واحداً.

على أنّهم لو كانوا مرادين بالآية لما منع ذلك من وقوع الخطأ منهم، و لا أوجب لهم العصمة؛ لأنّ الرضا المذكور في الآية و ما أعدّ الله من النعيم لا بدّ أن يكون مشروطاً بالمقام على ذلك و الموافاة به بلا خلاف، و إنّما يجوز أن يقطع المكلّف على وصوله إلى الجنّة من غير شرط إذا كان معصوماً، فأمّا إذا كان غير معصوم فلا يجوز ذلك؛ لأنّه يكون إغراءً له بالقبيح، و ذلك لا يجوز منه تعالى.

١. هو: أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم (ت ٣ هـ..)، من قريش، عمّ الني صلّى الله عليه و آله و أحد صناديد قريش و سادتهم في المجاهلية و الإسلام، ولد و نشأ بمكة، و كان أعزّ قريش و أشدها شكيمة، و لمنا ظهر الإسلام، ولد و نشأ بمكة، و كان أعزّ قريش و أشدها شكيمة، و لمنا ظهر الإسلام، فقالت العرب: اليوم عزّ محمد و إنّ حمزة سيمنه، و تعزّ معلى الله عليه و آله إلى المدينة، و حضر وقعة بدر و غيرها. كفوا عن بعض ما كانوا يسيثون به إلى المسلمين، و هاجر حمزة مع الني صلى الله عليه و آله إلى المدينة، و حضر وقعة بدر و غيرها. قال المدانين: أول لواء عقده رسول الله على الله عليه و آله إلى المدينة، و انقرض عقيه، واجع عنه: الاستيماب، ج ١١ لما كان يوم بدر قاتل بسيفين، و فعل الأفاعيل، و قتل يوم أحد فنفته المسلمون في المدينة، و انقرض عقيه، راجع عنه: الاستيماب، ج ١١ ص ٢٥٠- ٢٠١٧ أنا على ٢٨٠ ض ٢٧٨، أنساب الأشراف، ج ٤١ ص ٢٨٠- ٢٧٠؛

٧. هو: أبو يحيى أو أبو عبد للله خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي (ت ٣٧هـ)، صحابي، من السابقين، قبل أسلم سادس سنة. و هو أول من أظهر إسلامه. كان في الجاهلية قبنا يعمل السيوف، بمكة. و لما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن ديه، فصبر، إلى أن كانت الهجرة. ثم شهد المشاهد كلها، و نزل الكوفة فعات فيها و هو ابن ٣٣سنة. و لما رجع علي من صفين مر بقبره، فقال: رحم للله خبابا أسلم راغباً و هاجر طائعاً و عاش مجاهداً. روى له البخاري و مسلم و غيرهما ٣٣ حديثاً. راجع عنه: الاستيعاب، ج ٢، ص ٤٣٨. أحده من ١٩٥١. هو الموابة، ج ٢، ص ٢٣١؛ الأحلام، ج ٢، ص ٣٠٠.

## [في مَن يشمله قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين»]

و كـذلك قوله تعالى: «لقد رضـــى الله عن المؤمنين» يتناول من كان مؤمناً في الباطن مســـتحقّاً للثواب، فمن أين لهم أنّ القوم بهذه الصفة؟

على أنّه تعالى قد بين من عناه بهذه الآية ممّن كان ظاهره و باطنه واحداً، بقوله: «فعلم ما في قلويهم فانزل السكينة عليهم - ثمّ قال: - ﴿ وَأَثَابَهُمْ قَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (الفتح: ١٨)، فبين أنّ الذي أنزل السكينة عليه هو الذي يكون الفتح على يده، و لا خلاف أنّ أوّل حرب كانت بعد بيعة الرضوان خير، و كان الفتح فيها لأميرالمؤمنين عليه السلام بعد انهزام من انهزم، فيجب أن يكون هو المعنيّ بالآنة.

على أنّ من المبايعين تحت الشجرة و من السابقين من وقع منه الخطأ؛ لأنّ طلحة 'و الزبير كانا من جملة السابقين و المبايعين، و قد وقع منهما من الخطأ العظيم - مِن نكث بيعة أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و آله، و ضرب وجهه بالسيف - ما وقع. و كذلك عايشة. و سعد بن أبي وقاص ' من جملة السابقين و المبايعين، و قد تأخّر عن بيعة أميرالمؤمنين عليه و آله السلام. و كلّ ذلك يدلّ على أنّ الخطأ غير مأمون منهم. و قد استوفينا نظائر ذلك و الكلام عليها في "تلخيص الشافي"، فمن أراده وقف عليه من هناك.

### [الاستدلال بحديث الغدير]

۱. هو: أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان النيمي القرشي، صحابي، و أحد السنة أصحاب الشورى. كان من دهاة قريش و علمائها. شهد أحداً، قتل يوم الجمل، و دفن بالبصرة سنة ٣٦٦.. راجع عنه: البداية و النهاية؛ ج٧، ص ٣٤٦–١٤٢٨ الاستيعاب، ج ٧، ص ٣١٤-٧٠٠ أسد الفابة، ج ٢، ص ٣٦٩- ٢١٠ع؛ الإصابة، ج ٣، ص ٣٦٠–٣٤٣؛ الأعلام، ج ٣، ص ٣٧٩.

٣. هو: أبو إسحاق سفد بن أبي رَقَّاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري (ت ٥٥ هـ)، الصحابي الأمير، و أحد السنة الذين عينهم عمر للخلاقة. أسلم و هو ابن ١٧ سنة، و شهد بدرا، و افتتح القادسية، و نزل أرض الكوفة فجعلها خططا لقبائل العرب، و ابنتى بها دارا فكترت الدور فيها. و ظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب. و أقره عثمان زمنا، ثم عزله. فعاد إلى المدينة، فأقام قليلا و فقد بصسره. مات في قصره بالعقيق (على عشرة أميال من المدينة) و حمل إليها. راجع عنه: الاستيعاب، ج ٢٠ ص ٢٠٦- ١٩٠٠ أسد الغابة، ج ٢٠ ص ٢٠٤ الاصابة، ج ٣٠ ص ٢٠٠.

دليل آخر على إمامته عليه السبلام: يدل على إمامته عليه السبلام ما تواترت من الأخبار، من أن الني صلى الله عليه و آله لما رجع من حجة الوداع، و بلغ الموضع المعروف بن «غدير خم» نزل، و أمر الناس بالاجتماع و نصب الرحال، فَرَقي إليها و خطب، و قال بعدها: «ألستُ أولى بكم منكم بأنفسكم؟»، فقالوا: بلى. قال عاطفاً على ذلك: «فمن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه»، و في بعضها: «فهذا عليٌّ مولاه» اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، فأتى بجملة من الكلام بعد الجملة التي قدّمها، و كانت الجملة الثانية محتملةً للمعنى الذي هو في الجملة الأولى و لغيره، فوجب حملها عليه دون غيره، على ما جرت عادة الصحابة ابه في الخطاب.

فإن قيل: دُلُوا أَوْلاً على صحة الخبر؛ فإنّ فيهم مَن دفعه، و منهم من جعله في خبر الآحاد، ثمّ دُلُوا على أنّ «مولى» يفيد معنى «أولى» في اللغة، ثمّ بيّتوا أنّه لا بدّ أن يكون ذلك مراداً بالخبر، دون غيره من الأقسام.

## [في ما يدلّ على صحّة حديث الغدير]

قلنا: الذي يدلّ على صحّة الخبر ما تواترت به الشيعة عن النبيّ صلى الله عليه و آله، و ترتيبه ما قدّمناه في النص الجليّ، فلا معنى لتكراره. و قد رواه أيضاً مِن مخالفيهم من إن لم يزيدوا على حدّ التواتر لم ينقصوا عنه؛ لأنه ليس في الشرع خبر اتّفق أهل النقل على أنّه متواتر به نُقِل كنقل هذا الخبر؛ لأنّ أصحاب الحديث طرقوه "من طرق كثيرة، أورده محمّد بن جرير الطبريّ من نيّفو و سبعين طريقاً في كتابه، و أبوالعبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ° رواه من ماثةٍ و

١. كذا. و الصحيح: اعادة القصحاءا، كما في: م (ج٢، ص ٣٣٤).

٢. تسخة بدل أ: من.

۳.م (ج۲، ص ۱۳۳۵): أوردوه

<sup>2.</sup> هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، المفسر المؤرخ المحدث الفقية الأصولي. ولد في آمل طبرستان سنة ٢٧٠ هـ و طوف الأقاليم، و استوطن بغداد و توفي بها في شسوال سنة ٢٠٠ ق، من تصانيفه: جامع البيان في تأويل القرآن، و تاريخ الأسم و الملوك و تهذيب الآثار و اختلاف الفقهاء. راجع عند الأعلام، ج ٢٥ ص ١٩١٩ الأساب ج ٢٥ ص ١٤٠ الله البياية و النهاية ج ٢١، ص ١٤٥ - ١٤٦. هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقدة الكوفي مولى بني هاشم (ت ٣٣٣هـ)، حافظ زيدي جارودي، كان يقول: أحفظ مانة ألف حديث بأسانيدها و أذاكر بثلاث مانة ألف. مولده و وفاته بالكوفة. كانت كنيه ستمانة حمل!. له تصانيف، منها «التاريخ و ذكر من روى الحديث» و «الآداب» و «الشيعة من أصحاب الحديث» و «صلح من روى الحديث» و «الآداب، و «الشيعة من أصحاب الحديث» و «صلح الحديث و معلوية» و كتاب كتاب غي «تفسير القرآن». راجع عند الأعلام، ج ١١، ص ٢٠٠٧ شذرات الذهب، ج ٤، ص ١٩٠٩.

خمس طرق '، و ذكره غيره من مانة و خمسة و عشرين طريقاً، و فيهم من قال: إنّه رواه أكثر من هؤلاء. فإن لم يكن مع ذلك متواتراً فليس هاهنا خبر متواتر به.

على أنّ الأمّـة بأجمعها قد صــخحت هذا الخبر، و إن اختلفت في تأويله، و لم يُقدم أحد منهم على إبطاله. و لو لم يكن صــحيحاً لما خلا من طاعنين فيه؛ لأنّ ذلك كاد أن يكون إجماعاً على خطاء، و ذلك منفى عنهم بالاتفاق.

و ما حكي عن السجستاني "من أنه أنكره فليس بصحيح؛ لأنه إنّما أنكر المسجد المعروف عند غدير خم، و قال لم يكن ذلك قديماً، فأمّا الخبر فلم ينكره، و تبرّأ ممّا قرّفه به الطبري"، و لو أنكره لكان محجوجاً بالإجماع الذي تقدّمه و تأخّر عنه.

و أيضـاً: فلا خلاف أنّه عليه و آله الســلام احتجّ به يوم الشــورى، و لم يقل أحد من الجماعة أنّه لا أصل له، بل أقرّوا به و سلّموه له.

و أيضاً: فنحن إذا بيئاً فيما بعد أنّ مقتضاه الإمامة لا غير، ثبت لنا صحّته؛ لأنّ كلّ من ذهب إلى أنّ مقتضاه إلى معنى أنّ مقتضاه الإمامة قطع على صحّته، و من قال إنّه خبر واحد لم يذهب في مقتضاه إلى معنى الإمامة، فالفرق بين الأمرين خروج عن الإجماع.

# [في ما دلّ على أنّ «مولى» يفيد «الأولى»]

فإذا ثبتت صــــخته، فالذي يدلّ على أنّ «مولى» يفيد «الأولى» في اللغة فهو اســــتعمال أهلها؛ لأنّ أباعبيدة معمر بن المثنّى " لمنا فسَـــر قوله تعالى: «مأواكم النار هي مولاكم» قال: معناه هي أولى بكم،

١. م (ج٢، ص ٣٣٥): ماثة و خمسين طريقاً.

٢. هو: أبويكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، من كبار حفاظ الحديث. و اشتقل بالتصير و علم الحديث و الآواه. كان إمام أهل العراق، و عمي في آخر عمره. ولد بسجستان، و رحل مع أيه رحلة طويلة، و شاركه في شيوخه بمصر و الشام و غيرهما، و استقر و توفي ببغداد. له تصانيف، منها: «المصاحف، و «المسند» و «السنن» و «التضير، و «القراءات، و «الناسخ و المنسوخ». ولد بسجستان سنة ٣٦٠ هـ و توفي ببغداد سنة ٣٦٦ هـ راجع عنه: الأعلام، ج ٤، ص ٩١٠ الأساب، ج ٧، ص ٨٤

٣. ذ (ص ٤٤٤): + مِن دفعه الخبرَ.

هو: أبو عبيدة معمر - كجعفر - البصسري النحوي اللغوي كان متبحراً في علم اللغة و أيام العرب و أخبارها. و يحكى أنه كان يقول ما
 التحى فرسان في جاهلية و إسلام إلا عرفتهما و عرفت فارسهما، و هو أول من صنف غريب الحديث. و في مروج الذهب: و في سنة
 ٢١٧ مات أبو عبيدة العمري معمر بن المشيء كان يرى رأي الخوارج، و بلغ نحواً من مانة سنة و لم يحضسر جنازته أحد من الناس

و استشهد بقول لبيد:

فغدت كلا الفرحين يحسب أنه مولى المخافة خلفها و أمامها

و قول أبي عبيدة حجّة في اللغة.

و قال الأخطل '، يمدح عبدالملك بن مروان:

فأصبحت مولاها من الناس كلّهم

أي: أحقّ بالأمر فيها، و أصبحت سيّدها.

و أحرى قريش أن تهاب و تحمدا

و روي عن النبيّ صلى الله عليه و آلـه أتـه قـال: «أيَمـا امرأة نكحـت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل» ً، و إنّما أراد بذلك من هو أحقّ بالعقد عليها.

و قـد حكينـا عن أبي العبّـاس المبرّد أنّـه قال: الوليّ: الذي هو الأحقّ و الأولى، و مثله المولى، و جعل الثلاث عبارات بمعنى واحد. و من له أنس بالعربيّة و كلام أهلها لا يخفى عليه ذلك.

و في أصحابنا من قال: إنّ هذه اللفظة لا تستعمل في موضع من المواضع إلا بمعنى الأولى، و إنّما يفيد الأولى في شيء مخصوص بحسب ما يضاف إليه. و قال: ابن العمّ إنّما ستي مولى؛ لأنّه يعقل عن بني عقمه و يحوز ميراثه، فكان بذلك أولى من غيره، و سستي الجار مولى؛ لأنّه أولى بملاصقته من غيره ممّن بعد عنه، و سستي الحليف مولى؛ لأنّه أولى بنصرة حليفه ممّن لا حلف بينه و بينه، و سستي المعتق مولى؛ لأنّه أولى بميراث معتقه و تضمّن جريرته من غيره، و كذلك ستي المعتق مولى؛ لأنّه أولى بنصرة معتقه من غيره، ففي جميع الأقسام الأولى ملحوظ.

بالمصلّى حتى اكتري لها من يحملها، و له مصنّفات حسان في أيام العرب و غيرها، منها: كتاب المثالب. راجع عنه: مروج الذهب، ج ٣. ص 23. الأعلام، ج ٧، ص ٢٧٣؛ أبجد العلوم، ج ٣. ص ٣٢.

٩. هر: أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن طاوقة من بني تغلب، شاعر في شعره إبداع اشتهر في عهد بني أمية بالشام، و أكثر من مدح ملو كهم. وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير، و الفرزدق، و الأخطل. نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق. ولد سنة ١٩ هـ و توفي سنة ٩٠ هـ و كانت إقامت طوراً في دمشق مقر الخلفاء من بني أمية، و حيناً في الجزيرة حيث يقيم قومه بنو تغلب قومه. كانت بينه و بين جرير و الفرزدق منافسة و هجا كل منهم الآخرين، فتناقل الرواة أشعارهم. راجع عنه: الأغاني، ج ٨ ص ٢١٥ - ٤٤٤؛ الأعلام، ج ٥، ص ١٣٣.

٢. انظر: مسند أحمد بن حنبل، ج ٢، ص ١٦٦؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ٥، ص ٢٢٩.

# [في أنّ المراد من «مولى» في الحديث هو «الأولى»]

فإذا ثبت أنّ في أقسامه أولى أ، فالدليل على أنّ ذلك مراد في الخبر دون غيره ما قدّمناه، من أنّه عليه السلام قدّم جملةً أنّ ثمّ عطف عليها بجملة أخرى محتملة لها و لغيرها، فلو لا أنّ المراد بالثانية الأولى؛ و إلا كان ملغزاً في كلامه، واضعاً له في غير موضعه، و ذلك منفيّ عنه عليه و آله السلام.

ألا ترى أنّ القائل إذا قال لجماعة: ألستم تعرفون عبدي فلاتاً؟ فقرَرهم على معرفة عبدٍ له من جملة عبده، فلمّا قالوا بلى، قال لهم: فاعلموا أنّ عبدي حرّ؛ لا يجوز أن يريد بقوله: «فأعلموا أنّ عبدي حرّ» إلّا العبد الذي تقدّم تقريره إيّاهم على معرفته، و إلّا أذى ذلك إلى إلالغاز الذي قدّمناه. و ليس لأحد أن يقول: لا خلاف أنّه يجوز أن يعطف على المقدّمة مصررحاً ما لا يرجع إلى معناها؛ لأنّه لو قال بعد تقدير فرض الطاعة: فأحبّوا علياً و انصروه، أو شيّعوه في حروبه، كان كلاماً تاماً صححاً حائاً.

و ليس لهم أيضاً أن يقولوا: المثال الذي ذكر تموه لا يشبه الخبر؛ لأنه إنّما قبع منن قرر على معرفة عبد له مخصوص، ثمّ عطف على ذلك بقوله «فعبدي حرّه أن يريد غير العبد الأوّل؛ لأنه لو أراد غيره لم يكن في تقديم المقدّمة فايدة، و لا للكلام الثاني تعلّق بالأوّل، و لمقدمة خبر الغدير فايدة صحيحة، و إن عطف عليها بما هو غريب منها، كأنه قال: والوا عليّاً و افعلوا كذا و كذا؛ لأنه أمرهم بما يجب طاعته فيه، بعد أن قرّرهم على الطاعة و وجوبها، و هذا ليس بحاصل في المثال الذي قلتموه.

و ذلك؛ أنَّا إذاً قدَّرنا في مقدمة المثال الذي ذكرناه فايدةً و تعلَّقاً بين المعطوف و المعطوف

١. م (ج٢، ص ٢٣٣): من جملة محتملات لفظ المولى الأولى.

٢. م (ج٢، ص ٢٣٦- ٢٣٧): + مفيدة لمعنى مخصوص.

٣. م (ج٢، ص ١٣٣٧): جملة.

٤. م (ج٢، ص ٢٣٧): فوجب أن يريد بالجملة الثانية ما أراده بالجملة الأولى.

عليه، بأن نقول: لو أنّه قال مقبلاً على جماعة: ألستم تعرفون صديقي زيداً الذي ابتعثُ منه عبدي فلاتاً و يصفه بصفاته أو وأشهدناكم على أنفسنا بالبع أ، ثمّ قال عقيب كلامه هذا: فاشهدوا أتي قد وهبثُ له عبدي، لم يجز أن يريد بلفظة «عبدي» الثانية إلّا العبد الذي أراده بلفظة «عبدي» الأول، و إن كان متى "لم يرد ذلك كان لمقدّمته فايدة، و تعلق كلامه بعضه ببعض؛ لأنه لا يمتنع أن يريد بما قدّمه من ذكر العبد في الأول تعريف الصديق به، و يكون وجه التعلق بين الكلامين أنكم إذا كنتم قد شهدتم علينا بكذا فاشهدوا أيضاً بكذا. و لو صرح بما قدراه، حتى يقول بعد المقدمة المذكورة: فاشهدوا أني قد وهبت له عبدي فلاتاً، غير الذي قدّم ذكره من العبيد، كان حسناً جائزاً، و يكون وجه حسن كلامه ما ذكرناه. فثبت بذلك أنّ مع التصريح يحسن ما لا يحسن مع الإجمال و الإطلاق.

و أيضاً: فلو قال لجماعة: ألستم تعرفون ضيعتي الفلاتية؟ فإذا قالوا: بلى؛ قال: فاشهدوا أنّ ضيعتي وقف، لا يجوز أن يريد وقف ضيعة غير الضيعة التي قدّم ذكرها. و إن كان له ضياع كثيرة، وقد كان يجوز أن يصرح بخلاف ذلك، و يقول بعد التقرير على معرفة الضيعة المعيّنة: فاشهدوا أنّ ضيعتي التي تجاورها وقف، فيصرح بوقف غيرها، و يكون وجه التعلق بين الكلامين و فايدة المقدّمة الأولى التجاور بين الضيعتين. فثبت بذلك أنّه ليس كلّ ما يحسن التصريح به يجوز أن يراد مع الإجمال.

## [في أنّ لفظة «أولى» يفيد معنى الإمامة و وجوب الطاعة]

و الـذي يدلّ على أنّ لفظة أولى يفيد معنى الإمامة و وجوب الطاعة، اســـتعمال أهل اللغة؛ لأنّهم يقولون: الســلطان أولى بتدبير رعيته و تصــريفهم °، و ولد الميّت أولى بميراثه من كثير من أقاربه، و

١. ذ (ص ٤٤٦): و يصفه بأخص صفاته.

۲. ذ (ص ٤٤٦): بالمبايعة.

۲. م (ج۲، ص ۲۲۸): لو.

<sup>£</sup> ذ (ص ٤٤٦): +و يذكر.

۵ ذ (ص ٤٤٧): تصرّفهم.

المولى أولى بعبده، و المراد بجميع ذلك ملك التصرّف و التدبير و وجوب الطاعة.

و على هذا حمل المفسرون قوله: ﴿النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (الأحزاب: ٦) بلا خلاف بينهم، و معلوم أنه لا يكون أولى بتدبير الأتمة إلا من كان إماماً لهم و مفترضَ الطاعة عليهم، إذا لم يكن نبياً.

و ليس لأحد أن يقول: لفظة أولى لا بدّ فيها من إضافة حتّى تفيد، و إضافتها إلى أنّه أولى بتدبيرهم كإضافتها إلى أنّه أولى بأن يوالوه و يعظّموه و يحبّوه، فمن أين لكم أنّ المراد به أولى بطاعتهم و بتدبير أمورهم على ما قلتموه؟.

و ذلك؛ أنّ الظاهر من قول القائل: فلانٌ أولى بكذا، الاختصاص بالتدبير و الأمر"، لا سيّما إذا أضيف إليه أنّه أولى به من نفسه، و إن جاز خلافه مع الإضافة و التصريح، لكن مع الإطلاق لا يجوز إلّا ما قلناه.

و أيضاً: فظاهر الكلام يقتضى أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أولى بنا فيما كان النبيّ صلى الله عليه و آله أولى بنا فيه، و إذا كان عليه السلام أولى بنا في التدبير و التصريف و وجوب الطاعة، وجب بحكم العطف و مخرج الكلام أن يكون أميرالمؤمنين عليه السلام أولى بنا في ذلك.

و أيضاً: فإنّ القائل إذا قال: فلانٌ و فلانٌ شريكاي في متاعٍ وصفه و عيّنه، ثمّ قال بعد ذلك: فمن كنتُ شريكَه فزيدٌ شريكُه، اقتضى ظاهر كلامه أنّ زيداً شريكه في المتاع الذي تقدّم وصفه بعينه و متى أراد غيره كان ملغزاً معمياً.

### [في عموم وجوب طاعته عليه السلام]

فإن قيل: من أين لكم عموم وجوب طاعته في جميع الأمور و لجميع الخلق؟

قلنا: إذا أوجب لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه ما هو واجب له، فإذا عمّت طاعته جميع الأمور و جميع الخلق وجب مثل ذلك لأميرالمؤمنين، بحكم العطف الذي قدّمناه.

و أيضــاً فكـلّ من أوجب بخبر الغـدير فرض الطـاعة و ولاية التدبير عمّ به كلّ الأمور و جميع

١. ذ (ص ٤٤٧): تملك.

٢. دُ (ص ٤٤٧): + و النهي.

الخلق.

فإن قيل: قوله عليه السلام: «فمن كنتُ مولاه» ظاهره يقتضمي ثبوت المنزلة في الحال، و ذلك لا يليق بالإمامة؛ لأنها إنّما ثبتت بعد الوفاة إجماعاً.

فلنا عن ذلك جوابان، أحدهما: أنّ فرض الطاعة الذي اقتضاه الخبر كان حاصلاً لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه في الحال، [ إنّما لم يأمر لأنّ وجود النبيّ عليه و آله السلام كالمانع له من الأمر و النهي، فإذا زال المنع جاز له الأمر و النهي، كما أنّ من وصّى إلى غيره فإنّ استحقاق التصرّف للوصيّ يحصل في الحال، و إن وقف التصرّف على بعد الوفاة، و كذلك من جعل غيره وليّ عهده يثبت له الاستحقاق في الحال، و إن وقف التصرّف على بعد الوفاة.

و الجواب الشاني: أنّ الظاهر يقتضمي ثبوت المنزلة في الحال و فيما بعد من الأوقات، فإذا علمنا بدليل الإجماع أنّه لم يكن معه إمام في الحال ثبت أنه إمام بعده بلا فصل.

و ليس لأحد أن يقول: هلا حملتم الخبر على بعد عثمان؛ لأنّه إذا جاز تخصيص بعض الأزمنة جاز تخصيص ما زاد عليه.

و ذلك؛ أنّ هذا يسـقطه الإجماع؛ لأنّ أحداً لا يثبت له عليه و آله السلام الإمامة بعد عثمان بهذا الخبر؛ لأنّ من عدا الشيعة يثبتون إمامته بعد عثمان بالاختيار.

طريقة أخرى: و هي أنّا إذا ذكرنا جميع أقسام مولى، و أفسدنا ما عدا الأولى و فرض الطاعة، ثبت ما أردناه، و قد علمنا أنّه لم يرد المعتق و لا المعتق و لا الحليف و لا الجار و لا الصهر و لا الأمام و لا الخلف ؛ لأنّ الأمر في بطلان ذلك ظاهر لا يحتاج إلى الدلالة على إفساده.

و لا يجوز أن يريد ابن العمّ؛ لأنّ ذلك معلوم ضرورةً، فلا فائدةً في ذكره و جمع الناس له. و لا يجوز أيضاً أن يريد الموالاة في الدين أو ولاء العتق؛ لأنّ ذلك معلوم من دينه عليه و آله السلام، و قد قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُــهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْضٍ﴾ (التوبة: ٧١)، و ما هذه صفته لا يجمع الناس له و إعلامهم ما هو معلوم لهم.

١. أ: و لا إمام و لا خلف.

٢. ذ (ص ٤٤٩): +و النصرة فيه.

و ولاء المعتق أيضاً معلوم أنّه لابن العمّ قبل الشرع و بعده، و قول عُمَر بن الخطّاب: "بخّ بخّ يا بن أبي طالب، فقد أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة، لا يليق بذلك. فلم يبق إلا أنّه أراد أولى بالتدبير و فرض الطاعة، و من كان هكذا فهو الإمام.

و ليس لأحد أن يقول: هلا حملتم ذلك على الموالاة ظاهراً و باطناً، و تلك منزلةً تفوق الإمامة، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من مخالفيكم.

و ذلك؛ أنّ السؤال لا يتوجّه على الطريقة الأولى المبنيّة على المقدّمة؛ لأنّ اللفظ لو كان محتملاً لما قالوه، و إن كان لا يحتمله لما جاز حمله عليه؛ لما قلناه من وجوب حمل الجملة الثانية على مطابقة الجملة الأولى و مطابقة المقدّمة. ٢

لكن إذا شــئلنا عن ذلك على هذه الطريقة "فالجواب عنه: أنّه لا يجوز حمل اللفظة على ما لا يحتمله في اللغة و لا عُد في أقســام مولى بوجه من الوجوه، و لا عرفه أهل اللغة؛ لأنّهم ســتوا كلّ من تولّى نصــرة غيره بأنّه مولاه، من غير اعتبار الباطن، و المؤمنون يوالي بعضــهم بعضــاً على هذا الوجه، فما قالوه غير معروف.

فإن قيل: هذا اللفظ و إن لم يحتمل ذلك بحكم اللغة؛ فإنّه يجوز أن يراد باللفظ موالاةً مخصوصةً؛ لأنّه أثبتها له كما أثبتها لنفسه.

قلنا: هـذا يســقطه الإجماع؛ لأنّ كلّ من جوّز أن يكون معنى الإمامة مراداً بالخبر قطع على أنّه المراد دون غيره، و لم يجوّز خلافه؛ لأنّ من خالف النصّ لا يجوّز أن يكون معنى الإمامة مســـتفاداً من الخبر أصـــلاً، و من جوّز ذلك قطع عليه، و تجويز ذلك مع عـدم القطع عليه خروج عن الإجماع.

و قول من قال: إنَّ هذه المنزلة تفوق الإمامة باطل؛ لأنَّ الإمامة تشـــتمل على الأمرين؛ لأنَّه لا بدّ

١. راجع: الطرائف، ص ١٤٧.

٣. ذ (ص ٤٤٩): فأمّا إذا شئل هذا السؤال على طريقة التقسيم، و هي الثانية.

٤. م (ج٢، ص ٣٤٧): و الموالاة ظاهراً و باطناً لم يذكرها أحد في أقسام المولى بوجه من الوجوه.

أن يكون معصوماً عندنا.

و قد قبل في بطلان حمل اللفظ على الموالاة - إمّا ظاهراً و إمّا أباطناً - ". إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعله مولى لنا، كما أنّه عليه و آله السلام كذلك، و لم يقل: من كان مولى لي فهو مولى لعليّ، و المولى هو المتولى "النصرة لا من يتولّى نصر ته، فلم يبق إلا أن يقال: معناه من كنت أولى بأن ينصرني فعليّ أولى بأن ينصره، فذلك راجع إلى أنّ المراد بلفظة «مولى» في الخبر أنّ له المزيّة و في هذا المعنى على ما يجب للمؤمنين بعضهم على بعض، و ذلك لا يكون إلّا لمن هو مفروض "الطاعة، كالنبيّ و الإمام.

طريقة أخرى: و هي أن تحتمل اللفظة على جميع محتملاتها إلا ما أخرجه الدليل، و إذا ثبت أنّ من اقسامها فرض الطاعة و الأولى اللهظير وجب أن يكون ذلك مراداً؛ لدخوله تحت اللفظ.

و أيضاً<sup>4</sup> ما روي من الصحابة أنهم فهموا من ذلك الإمامة حتى نظموا فيه الأشعار، كحسان بن ثابت ' و قيس بن سحد بن عبادة ' ' ، و قول عُمَر له الذي قدّمناه، و ذلك لا يليق إلا بما قدّمناه.

١. ب، ج: - أما.

٢. م (ج٢، ص ٣٤٨): على الموالاة ظاهراً و باطناً.

٣. كذا. و الصحيح: امتولي، كما في: ذ (ص ٤٥٠)، و م (ج٢، ص ٣٤٨).

٤ ذ (ص ٤٥١): أنَّ المراد بلفظة مولى، في الخبر: «الأُولى»، و لا يكون أحدُّ أولى بأن ينصره و يُعينه، و يكون له المزيَّة.

۵ م (ج۲، ص ۳٤۸): مفترض.

٦. كذا. و الصحيح: «تحمل» كما في: م (ج٢، ص ٣٤٨).

٧. م (ج٢، ص ٣٤٨): الأولوية.

۸ م (ج۲، ص ۳٤۸): و يؤيِّنه و يؤكِّنه.

٩. م (ج٢، ص ٣٤٨): +ممّا يقتضي.

• ا. هو: أبو الوليد خسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (ت ٥٤ هس)، الصحابي، شاعر النبي صبلى الله عليه و آله و أحد المخضر مين الفين أدركوا المجاهلية و الإسلام. وكان من سكان المدينة. و اشتهرت المخضر مين الفين أدركوا المجاهلية و الإسلام. وكان من سكان المدينة. و اشتهرت مداتحه في الغسانين، و ملوك الحيرة، قبل الإسلام، وعمي قبل وفات. لم يشهد مع النبي صبلى الله عليه و آله مشهدا، لعلة أصابته. وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه. وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله. قال أبو عيدة: فضل حسان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في البجاهلية، وشاعر البهائيين في الإسلام. وكان شديد الهجاء، فحل الشعر، توفي في المدينة. وقد انقرض عنه الحاملية عنه الاستيام به المعالية، وشاعر المحاملة ٢٠ ص ١٩٦٠ الأعلام ٢٠ ص ١٧٥ - ١٧٠.
١١. هو: قيس بن معدين عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المعدني (ت ٢٠ هـ)، وال، صحابي، من دهاة العرب، ذوي الرأي و المكهدة

و لم يسمع من أحد النكير عليهم، و النبيّ صلى الله عليه و آله بمرأى و مسمع و لم يردّ عليهم، و لا قال: إنّى ما أردت ذلك، فدلًا \ ذلك على أنّ المراد ما قلناه.

#### [الاستدلال بحديث المنزلة]

دليل آخر: و يدلّ على إمامته عليه و آله السلام أيضاً قول النبيّ صلى الله عليه و آله له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنه لا نبيّ بعدي» لا فأثبت عليه و آله السلام له جميع منازل هارون من موسى إلّا ما أخرجه الاستثناء من النبوّة، و أخرجه العرف من الأخوّة. و قد ثبت أنّ منازل هارون من موسى كانت أشياء، منها: أنّه كان أخاه لأبيه و أمّه، و شريكه في نبوّته، و أحبّ القوم اليه، و ممّن شد الله به أزره، و كان مفترض الطاعة على أمّته و خليفته على قومه؛ قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي \*هَارُونَ أَخِي \*اشْدُدْ بِهِ حَكايةً عن موسى عليه السلام: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي \*هَارُونَ أَخِي \*اشْدُدْ بِهِ أَرْدِي \*وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ (طه: ٢٩- ٣٧)، فقال تعالى إنّه: ﴿ وَلَا تُومِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَبعُ سَبِيلَ الله موضى آخر: ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَبعُ سَبِيلَ المُهْدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٢).

و إذا كانت هذه المنازل حاصـــلةً لهارون، و قد جعلها النبيّ صــــلى الله عليه و آله لأميرالمؤمنين عليه السلام إلّا ما استثناه من النبرّة لفظاً و الأخوّة عرفاً، وجب أن يثبت ما عداها من المنازل.

#### [ما دلّ على صحّة حديث المنزلة]

و ليس لأحـد أن ينازع في صــحّة الخبر؛ لأنّ ما دلّلنا به على صــحّة الخبر الأوّل بعينه دالٌّ على

في الحرب، و النجدة. و أحد الأجواد المشهورين. كان شريف قومه غير مدافع، و من بيت سيادتهم. و كان يحمل راية الأنصار مع النبي صلى الله عليه و آله و يلي أموره، و في البخاري أنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه و آله بمنزلة الشرطي من الأمير. و صحب علياً في خلاق، فاستعمله على مصر سنة ٣٦- ٣٧ هـ و عزل بمحمد بن أبي بكر. و عاد إلى علي، فكان على مقدمته يوم صفين. ثم كان مع الحسن بن علي حتى صالح معاوية، فرجع إلى المدينة. و توفي بها في آخر خلافة معاوية. و قبل: هرب من معاوية (سنة ٥٨٥) و سكن تفليس فعات فيها. و لم يكن في وجهه شمر. و كان من أطول الناس و من أجملهم راجع عنه الاستيعاب، ج ١٣٠ ص ١٢٨٩- ١٢٩٣ أصد الغابة، ج ٤، ص ١٦٤- ١١٤ الإصابة، ج ١٤٠ ص ١٣٥- ٢٩١١ الأعلام، ج ٥، ص ٢٠٩.

١. م (ج٢، ص ٣٤٦): + كلّ.

٢. انفار: صحيح البخاري، ج ٥، ص ٢٤، و ج ٦، ص ٩٣ صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٨٧٠ سنن الترمذي، ج ٥، ص ١٥٩٦ مسند أحمد
 بن خبل، ج ١، ص ١٩٧٣ الاستيماب، ج ٣، ص ١٩٠٩ أمد الغابة، ج ٣، ص ٩٠٠٠ إمناع الأسماع، ج ٢، ص ٥٠.

صـحة هذا الخبر، من تواتر الشـيعة، و نقـل الفريقين المختلفين، و إجمـاع الأتمة على قبولـه مع اختلافهم في تأويله، و قد ذكروه أيضاً في صحيحهم، و استدلاله به يوم الشورى، و غير ذلك من الوجوه، فلا وجه لإعادة القول فيه.

فإن قيل: هارون عليه السلام مات في حياة موسى عليه السلام و لم تثبت له منزلة من موسى بعد وفاته، فكيف تستدلون بذلك على حصول الإمامة لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه بعد وفاة النبيً عليه السلام؟

قيل: هارون كان خليفة موسسى في حال حياته، و كان ممّن لو بقي إلى بعد وفاته كانت خلافته ثابتةً، كما كانت الخلافة من مقتضسى النبوّة، و كان يجب متى انتفت النبوّة أن تنتفي الخلافة، فإذا بقي أميرالمؤمنين صلوات الله عليه إلى بعد الوفاة فيجب أن تكون الخلافة حاصلةً له.

فإن قيل: و لِمَ زعمتم أنَّه لو بقي هارون لكانت خلافته من موسى عليه السلام ثابتةً؟

قيل: لأنَّه إذا ثبت لـه هـذه المنزلـة في حال الحياة فلا يجوز أن يزول عنها؛ لأنَّها منزلة جليلة لا يجوز أن يحط عنها من ثبت نبوّته؛ لأنَّ ذلك يقتضي غاية التنفير.

و ليس لأحد أن يقول: إذا كمان الأمر على ذلك فإنّما لم يجز في هارون أن يزول عنها لكونه نبيّاً، فإذا استثنى النبوّة عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فيجب أن لا تثبت له الخلافة.

و ذلك؛ أنه إنساكان يجب انتفاء الخلافة بانتفاء النبوّة لو كانت الخلافة من مقتضى النبوّة، و كان يجب متى انتفت النبوّة أن تنتفي الخلافة، فأما الأمر بخلاف ذلك، فليس إذا انتفت النبوّة يجب أن تنتفي الخلافة؛ لأنّ إحدى المنزلتين منفصلة عن الأخرى. ألا ترى أنّ أحدنا لو قال لو كيله: أعط فلاتاً من مالي كذا و كذا؛ لأنه استحقى عليّ من ثمن مبيع، ثمّ قال: و أنزِل فلاتاً منزلته، و أجره في ذلك مجراه؛ فإنّ ذلك يجب له من أرش جراح " أو قيمة متلف، و ذكر وجهاً يخالف الأول، لوجب على الوكيل أن يسوّي بينهما في العطية، و لا يخالف بينهما من حيث اختلفت جهة استحقاقهما.

۱. م (ج۲، ص ۳۵۰): + إذا كان.

٢. ذ (ص ٤٥٤): جناية.

فإن قيل: ما هو مقدّر غير واقع كيف يوصف بأنّه منزلة؟ و إنّما يوصف بذلك ما هو ثابت حاصل في الحال. ألا ترى أنّ صلاةً سادسةً لا تعدّ من الشرع، و لا قبلةً أخرى من حيث لو كان النبيّ تعبّد بها لكانت شرعاً؛ لأنّ التعبّد لم يقع، و كذلك ما قلناه.

قلنا: لا يمتنع وصف المنزلة المقدّرة بأنها منزلة، إذا كان لها سبب استحقاق. ألا ترى أنّ الدّين المؤجّل يوصف بأنّه حقّ و دَينٌ، كما يوصف بذلك الحالُّ سواء، و لو أنّ إنساناً قال: فلانٌ مني بمنزلة زيد من عمرو، و"علمنا أنّ لزيد من الاختصاص بعمرو بحيث لا يسأله شيئاً إلّا أجابه إليه، غير أنّه لم يسأله درهماً، ثمّ سأل فلانٌ القائل درهماً، لم يكن له أن يمنعه و يقول: إنّما شبهت منزلتك بمنزلة زيد من عمرو، و زيد ما سأل عمرواً درهماً و لا أعطاه إيّاه، فأنت أيضاً لا تستحقه؛ لأنّ وجوب إعطائه له لو سأله أمر مقدر، و ذلك أنّه بمنزلة ، بل العقلاء كلّهم يوجبون عليه إعطاء الدوهم؛ لثبوت العلم بأنّ من شبّه حاله بحاله لو سأل الأعطاه.

و ليس كذلك الصلاة السادسة لأنها إنّما لم توصف بأنها شرع؛ لأنه لم يثبت لها سبب وجوب ، بأنها شرع؛ لأنه لم يثبت لها سبب وجوب ، بل سبب وجوبها مقدّر، كما أنّها مقدّرةً. و إنّما يشبه ذلك لو قال: صلوا بعد سنة صلاة سادسة؛ فإنّه متى قال ذلك فإنّما تصف هذه الصلاة الآن بأنّها من شرعه عليه و آله السلام، و إن كان وقد عها منظراً.

و لو سلّمنا أنّ المقدّر لا يوصف بأنّه منزلةً تمّ ما أردناه؛ لأنّ استحقاق هارون من موسى خلافته بعد وفاته كان حاصلاً في الحال، فوجب بذلك وصفه بأنّه منزلةً لثبوته، وكذلك لو أوصى إنسانً

١. م (ج٢، ص ٢٥٢): من تنزيهه عمّا يوجب التنفير.

٢.م (ج٢، ص ٢٥١): +الدّين.

**۴** أ، ج: – و.

٤ م (ج٢، ص ٣٥١): و المقدّر ليس بمنزلة.

ج: لو سأله أمر مقدر و ذلك ليس بمنزلة بل العقلاء كلهم يوجبون.

٦ د (ص ٤٥٨): + درهماً. م (ج٢، ص ٢٥١): + عمرواً.

٧. م (ج٢، ص ٣٥١): +محقَّق.

إلى غيره، فإنّه يثبت له استحقاق التصرّف في ماله في الحال، و إن وقف التصرّف على بعد الوفاة، فلا تضايق في أنّ المقدر منزلة أو ليس كذلك، و إن كان الصحيح ما قلناه.

فإن قيل: إذا قلتم إنّ المقدّر منزلةً فانفصــلوا أممّن قـال هـذا الخبر دالَّ على نفي الإمامة عن أميرالمؤمنين صـلوات الله عليه و آله؛ من حيث علمنا أنّ هارون لم يخلف موســى بعد وفاته، فإنّه إذا كانت منازل هارون قد جعلت لأميرالمؤمنين عليه السلام فيجب أن لا يكون إماماً بعده.

قيل: هارون و إن لم يبق بعد أخيه فقد بينًا أنّه كان ممّن لو بقي لَخلَفه في أمّته؛ فإنّ ذلك منزلةً، و إن كانت مقدّرةً. و لو لم توصف هذه بذلك لؤصف الاستحقاق لها بذلك في الحال، فإذا جعلت هذه المنزلة لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه و بقي بعد النبيّ صلى الله عليه و آله فواجب أن يكون إماماً بعده، و خليفةً له في أمّته، و لا يخرجه من وجوب ذلك له أنّ هارون لم تثبت له بعد وفاة أخيه هذه المنزلة؛ لأنّه لم يبق إليها.

و جرى ذلك مجرى أن يقول أحدنا لِوَكيله: أعطِ فلاتاً كلّ يوم جائك درهماً، و أجرِ عمرواً مجراه في ذلك، ثمّ فرضنا أنّ زيداً لم يحضر الوكيل في بعض الأيّام فلم يأخذ شسيئاً، و حضر عمرو فطالب بالدرهم؛ لم يكن للوكيل منعه، و أن يعتذر بأنّ زيداً الذي يشبه حاله بحاله "ما حضر، و لا أخذ الدرهم، بل تلزمه العطية عند كلّ عاقل؛ لأنّ كلّ واحد منهما يجب أن يعطى إذا حضر و طالب، و لا يُمنّع الحاضر المطالِبُ لأجل تأخر الآخر عن الحضور.

على أنّ النفي لا يصح وصفه بأنّه منزلةً، وإن صحّ وصف ما له سببُ استحقاقٍ ثابتٍ بذلك، وإن كان مقدّراً. ألا ترى أنّه لا يصحّ في من قال: «فلانٌ منّي بمنزلة فلان من فلان» أن يحمل ذلك على أنّه ليس بأخيه، ولا شريكه و لا وصيّه، ولا على ما يجري مجرى النفي.

و بعد؛ فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعل هذه المنازل لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه بعده بقوله: الانبيّ بعدي. وكما أنّ مِن حتى الاستئناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب أن يدخل

۱. ج: و.

۲. أ، ب: صلّوا.

٣. م (ج٢، ص ٣٥٣): الذي شبه موكّلي حالك بحاله.

تحته، كذلك مِن حقّه أنّه إذا أخرج بعض ما تناوله اللفظ في وقتٍ أن يثبت ما عدا ذلك في ذلك الوقت. ألا ترى أنّ القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلا سالماً في الدار»، فإنّه يفهم أنّه قد ضرب كلّ من عدا سالم، و أكذلك يفهم ... . ٢

ا. أ: - و.

٣. هامش ب: كتبه العبد الفقر إلى الله الغني ابوالقاسم الحسيني المعروف بـــ ذاكر أبي عبدالله الحسين عليه السلام، غفر الله له و لوالمديه و لمن قرأه و استغفر لهم، سنة ١٣٧٦. هذا ما كان مكتوباً في النسخة، مع ما كان في حواشيها من النسخة الأخرى، كتبتها باسرها، و النسس منكم القبول و إن كان خكي لا يقره؛ إلا أبي دققت النظر في تصحيح .... لجنابكم. و أريد في هذه الأيام أذهب إلى زيارة أجدادي الطاهرين و النصس منكم الدعاء؛ فإني أزور مولاي الرضائياة عنكم، و الله العالم.

بلغ ما في النسخ الثلاث إلى هنا، و لم نظفر على نسخة أخرى لتكميل ما سقط منها، و نرجو أن توجد بعد إن شامالله. وقع الفراغ من تصحيح الكتاب في رمضان المبارك ١٤٣٣هـ، و الحمد لله رب العالمين.

#### مصادر التحقيق

- أبجد العلوم؛ صديق بن حسن خان القنوجي البخاري (ت ١٣٠٧ هـ)، تحقيق أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ
- ٢. أبكار الأفكار في أصول الدين؛ سيف الدين أبو الحسن بن علي بن علي بن محمد
   الآمدي (ت ٦٢٣ هـ)؛ تحقيق أحمد محمد مهدي؛ القاهرة، دار الكتب، ١٤٢٣ هـ
- ٣. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات؛ محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسين الحرّ العاملي (ت ١١٠٤ هـ)، بيروت، أعلمي، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ
- الاحتجاج على أهل اللجاج؛ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت ٥٨٨ هـ)، تحقيق محمد ناقر خوسان، مشهد، نشر مرتضى، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الثالثة، ١٤١١هـ
- إرشاد القلوب إلى الصواب؛ أبو محمّد الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت ٧١١ هـ)، قم،
   الشريف الرضى، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ۴۱۳ هـ)، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ۱٤۱۳ هـ
- ٨ الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

- القُرطبي المالكي (ت ٤٦٣ هــــــ)، تحقيق على محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ
- ٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ أبو الحسن عزّالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٤٣٠هـ)، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٩
- ١٠. الإصابة في تعييز الصحابة؛ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاتي (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى،
   ١٤١٥هـ
- اعتقادات فرق المسلمين و المشركين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦هـ)،
   تحقيق محمد زينهم محمد عزب، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ
- ۱۲. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين؛ خير الدين الزركلي (ت ۱۳۹٦هـ)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، ۱۹۸۹م.
- ١٣. الأغاني؛ على بن الحسين أبو الفرج الإصفهاني (ت ٣٥٦ هـ)؛ بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ
- ١٤. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد؛ أبو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ
- ١٥. الأعالي؛ محمد بن علي بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، طهران،
   كتابجي، الطبعة السادسة، ١٣٧٦ ش.
- الإمامة و السياسة (تاريخ الخلفاء)؛ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٧٧۶ هـ)، تحقيق على شيري، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- ١٧. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع؛ تقي الدين أحمد بن على المقريزي (ت ٨٤٥ هـ..)، تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ
- ١٨. أنساب الأشراف (كتاب جمل من انساب الأشراف)؛ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري

- (ت ٢٧٩ هـ...)، تحقيق سمهيل زكار و رياض زركلي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.
- ١٩. الأنساب؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي (ت ٥٩٢ هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ هـ
- ٢٠. الإيضاح ؛ أبو محمد فضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت ٢٥٠ هـ.)، تحقيق مير سيد
   جلال الدين الحسيني الأرموي، طهران، جامعة طهران، ١٣٦٣ ش.
- ٢١. بحار الأنوار الجامعة لدرو أخبار الأثقة الأطهار عليهم السلام، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت ١١١٠ هـ)، يروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٤ هـ
  - ۲۲. البدء والتاريخ؛ مطهر بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧ هـ)، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية.
- ٣٣. البداية و النهاية؛ أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ) بيروت، دار الفكر، ١٤٠٧ هـ
- ٢٤. البيان و التبيين؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ..) بيروت، دار و مكتبة الهلال، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢ م.
- ٢٥٠ تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، تحقيق: على الشيري؛ بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ
- ٢٦. تاريخ الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، بيروت، دار التراث، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ
- ۲۸. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ
- ٢٩. تفسير العياشي؛ محمّد بن مسعود السّلَمي السمرقندي ( العياشي) (ت ٣٢٠ هـ)، تحقيق

- السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ هـ
- ٣٠. تفسير فوات التعوفي؛ فرات بن إبراهيم الكوفي (القرن الرابع)، تحقيق محمد كاظم المحمودي، طهران، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١۴١٠هـ
- ٣١. تلخيص الشافي؛ أبو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، تحقيق حسين بحر العلوم، قم، منشورات المحبين، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ ش.
- ٣٢. التوحيد؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق هاشم الحسيني الطهراني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٨ هـ
- ٣٣. جامع أحاديث الشيعة؛ آقا حسين البروجردي (ت ١٣٨٠ هـ)، تحقيق عدة من المحققين، طهران، فرهنگ سبز، ١٣٨٦ ش.
- 37. جامع الأصول من أحاديث الوسول؛ مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق محمد حامد الفقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤ هـ
- ٣٥. جمل العلم و العمل؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ٤٣٤ هـ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، الطبعة الأولى، ١٣٨٧هـ
- ٣٩. جمل العلم و العمل؛ أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ٣٣٥ هـ)، تحقيق رشيد الصفّار، النجف الأشرف، مطبعة النعمان، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ
- ٣٧. الجمل و النصرة السيد العترة في حرب البصرة؛ أبو عبدالله محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ)، تحقيق السيد علي مير شريفي، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ٣٨. التحدود؛ أبو جعفر محمد بن الحسن المقري النيسابوري (القرن السلدس)؛ تحقيق محمود يزدى مطلق، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ

- ٣٩. خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب؛ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ)، تحقيق محمد نبيل الطريفي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ
- الدو المنشور في تفسير المأثور؛ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، قم،
   مكتبة آية الله المرعشى، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ
- دلائل الإصامة؛ الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري الإمامي (القرن الخامس)،
   تحقيق مؤسسة البعثة، قم، مؤسسة البعثة.
- ٤٧. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ
- ٤٣. ولائل النبوة؛ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت ١٣٣٠هـ) تحقيق محمد روّاس قلعجي وعبدالبرّ عبّاس، بيروت، دار النفائس، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ
- 33. اللخيرة في علم الكلام؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ۴۳۶ هسا)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١١ هـ
- الرسائل العشو؛ أبو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، قم،
   مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ
- 53. سنن أبي داود؟ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ) القاهرة، الله الدار المصرية اللبنانية، ١٤٠٨ هـ
- ٧٤. سنن الترملني (الجامع الصحيح). أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٨هـ
- ٤٨. الشافي في الإمامة؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ٣٣٤ هـ) طهران، مؤسسة الصادق عليه السلام، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هـ
- 29. شوح الأساس الكبير؛ الشرفي، أحمد بن محمد بن صلاح (ت ١٠٥٥ هـ)، تحقيق أحمد عارف، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ

- ٥٠. شرح المواقف؛ عضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦هـــ) مير سيد شريف الجرجاني (ت ٨١٦هـــ)
   هـ)، تحقيق بدر الدين النعساني، أفست قم، الشريف الرضى، الطبعة الأولى، ١٣٢٥هـ
- ٥١. شسرح نهج البلاغة؛ عزّ الدين عبدالحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلي المعروف بابن
   أبى الحديد (ت 829هـ)، قم، مكتبة آية الله المرعشى، ١٣٧٨ ١٣٨٣ ش.
- ٥٢. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله النيسبابوري المعروف بالحاكم الحسكاني (ت ٤٩٠ هس)، طهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١۴١١ هـ
- ٥٣. الصحاح؛ إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ)، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار،
   بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، ١٣٧٦ هـ
- ٥٤. صحيح البخاري؛ أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٥ هـ.)، تحقيق أحمد
   محمد شاكر، بيروت، دار الجيل.
- ٥٥. صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٣۶١ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ
- ٥٦. الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منبع الهاشمي البصري (ت ٢٣٠ هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، يبروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- ٥٧. طبقات المعتزلة؛ أحمد بن يحيى ابن المرتضى (ت ٨٤٠هـــ)، تحقيق سوسنه ديفلد-فلزر،
   بيروت، دار مكتبة الحياة.
- ٥٨. طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣٢ هـ)، تحقيق أبو فهد محمود
   محمد شاكر، الجدة، دار المدني، ١٤٠٠ هـ
- ٥٩. الطوائف في معرفة مداهب الطوائف؛ أبو القاسم رضي الدين علي بن موسى بن طاووس
   الحسني (ت ۶۶۴ هـ)، قم، مطبعة الخيام، الطبعة الأولى، ۱۴۰۰ هـ
- المرام في علم الكلام السيف الدين أبو الحسن بن على بن على بن محمد الآمدي
   (ت ٣٦٣ هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ٢١. فرق الشبيعة؛ حسن بن موسى النوبختى (ت ٣١٠ هـــ)، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الثانية،

-A 18.8

- الفرق بين الفرق؛ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت ٤٢٩ هـ...)، بيروت، دار الجيل دار الآفاق، ١٤٠٨ هـ.
- ١٣. الفصل في العلل و الأهواء و النحل؛ ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ
- 31. الفصول المختارة من العيون والمحاسن؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ۴۳۶ هـ)، قم، المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ۱۴۱۳ هـ
- ٥٠. الفهرست؛ محمّد بن الحسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ۴۶۰ هـ)، تحقيق السيّد محمد صادق آل بحر العلوم، النجف الأشرف، المكتبة المرتضوية.
- ٦٦. التغافي؛ أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ٣٣٩ هـ)، طهران، منشورات اسلاميه، الطبعة الثانية، ١٣٦٢ ش.
- الكامل في التاويخ؛ أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الموصلي المعروف بابن الأثير
   (ت ۶۳۰ هـ)، بيروت، دار الصادر، ۱۳۸۵ هـ
- ۱۲۵ التكامل في اللغة و الأدب؛ أبو عباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸۵ هـ)، تحقيق تغاريد بيضون و نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱٤٠٧ هـ
- ١٩. كتاب الرقة مع نبادة من فتوح العراق و ذكر المثنى بن حارثة الشيباني؛ محمد بن عمر واقدي (ت ٢٠٧ هـ)، تحقيق يحيى الجبوري، بيروت، دار الغرب الاسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- ٧١. تساب الفتوح؛ أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت ٣١٤هـ)، تحقيق علي شيري،
   بيروت، دارالأضواء، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ
- ٧٢. كتاب سليم بن قيس؛ سليم بن قيس الأنصاري (ت ٨٥ هـ)، قم، منشورات هادي، الطبعة

- الأولى، ١٤٠٥ هـ.
- ٧٠. حفاية الأثو في النعق على الأنفة الاثني عشو؛ أبو القاسم علي بن محمد بن على الخزاز القتي (القرن الرابع الهجري)، تحقيق عبداللطيف الحسيني الكوه كمري، قم، منشورات سدار، الطبعة الأولى، ١۴٠١ هـ
- ٧٤ كنز العمّال في سنن الأقوال و الأفعال؛ علاء الدين المثقى بن حسام الدين الهندي (ت
   ٩٧٥ هـ)، تحقيق بكري حياني صفوة السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩ هـ
- ٧٦. السان العرب؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت ٧١١ هـ)،
   بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ
- اللوامع الإلهية في المباحث التكلامية؛ فاضل مقداد (ت ٨٧٦هـ)، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ
- ٨٧. مجمع البحرين؛ فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥ هـ..)، تحقيق السيد أحمد الحسيني،
   طهران، مرتضوي، الطبعة الثالثة، ١٣٧٥ ش.
- ٧٩. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت ٣٣٤ هـ).
   تحقيق أسعد داغر، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ
- ٨٠ المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة؛ كمال الدين محمد الشافعي (ت
   ٩٠٦هـ)، يروت، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ
- ٨١ المستدوك على الصحيحين؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٢ هـ
- ۸۲ مسئد أحمد (و بهامشه منتخب كنز العمال)؛ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۴۱ هـ)، بيروت: المكتب الإسلامي- دار صادر، الطبعة الأولى، ۱۳۸۹ هـ
- ۸۳ المصباح العنيو في نمويب الشوح الكبيو الواقعي، أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت ۷۷ هـ)، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، ۱۴۱۴ هـ

- ٨٤ المعارف؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ..)، تحقيق ثروت عكاشة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ١٩٩٧ م.
- معجم البلدان؛ أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي (ت 8۲۶ هـ.).
   بيروت، دار صادر، الطبعة الثانية، ١٩٩٥ م.
- ۸۷ المغني في أبواب التوحيد و العدل؛ قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (ت ٤١٥ هـ)، تحقيق جورج قنواتي و ...، القاهرة، الدار المصرية، ١٩٦٥ – ١٩٦٢ م.
- ٨٠ مفردات ألفاظ القرآن؛ أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥ هـ)، تحقيق صفوان عدنان داودي، بيروت، دار القلم، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ
- ٨٩ مقالات الإسلاميين؛ أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٣٢٤ هـ)، تصحيح هلموت رُيتر، دار النشر فرانس شتاينر، آلمان- ويسبادن، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ
- المقالات و الفرق؛ سعد بن عبدالله الأشعري القمّي (ت ٣٠١هـ..)، طهران، مركز انتشارات علمي فرهنگي، الطبعة الثانية، ١٣٦٠ ش.
- ٩١. الملتحص في أصول الدين؛ أبوالقاسم على بن الحسين بن محمد الموسوي الشريف المرتضى (ت ٤٣٦هـ)، تحقيق محمد رضا انصارى، طهران، مركز نشر دانشگاهى، الطبعة الأولى، ١٣٨١ ش.
- ٩٢. الملل و النحل؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ)، تحقيق أمير علي مهنا- على حسن فاعور؛ قم، الشريف الرضي، الطبعة الثالثة، ١٣٦٤ ش.
- ٩٣. مناقب آل أبي طالب = مناقب ابن شهر آشوب، أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني (ت ٥٨٨ هـ)، قم، علّامة، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ ش.
- ٩٤. الهنقاد من التقليد؛ سديد الدين الحمصي الرازي (أوائل القرن السابع)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ
- ٩٥. المنية و الأمل؛ قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (م ٤١٥ ق)، تحقيق سامي نشار عصام

- الدين محمد، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ١٩٧٢ م.
- ٩٦. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ محمد على التهانوي (ت ١١٥٨ هـ)، تحقيق على دحروج، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م.
- ٩٧. موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب؛ جيرار جهامي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م.
- ٩٨. موسوعة مصطلحات علم التعلام الإسلامي؛ سميح دغيم، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون،
   الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م.
- ٩٩. النهاية في غريب الحديث والأثور؛ أبو السعادات مبارك بن مبارك الجزري المعروف بابن الأثير (ت ٤٠٥ هسس)، تحقيق محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الرابعة، ١٣٥٧ ش.
- ١٠٠ نهج البلاغة؛ ما اختاره أبو الحسن الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي من كلام الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام (ت ۴٠۶هـ)، تحقيق صبحى صالح.
- ١٠١. أبجد العلوم؛ صديق بن حسن خان القنوجي البخاري (ت ١٣٠٧ هـ...)، تحقيق أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ
- ١٠٢. أبكار الأفكار في أصول الدين؛ سيف الدين أبو الحسن بن علي بن علي بن محمد
   الآمدي (ت ٦٢٣ هـ)؛ تحقيق أحمد محمد مهدي؛ القاهرة، دار الكتب، ١٤٢٣ هـ
- ١٠٣. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات؛ محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسين الحرّ العاملي (ت ١٠٤٤ هـ)، بيروت، أعلمي، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ
- ١٠٤. الاحتجاج على أهل اللجاج؛ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت ٥٨٨ هـ)، تحقيق محمد باقر خرسان، مشهد، نشر مرتضى، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ
- ١٠٥. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الثالثة، ١٤١١ هـ
- ١٠٦. إرشاد القلوب إلى الصواب؛ أبو محمّد الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت ٧١١ هـ)، قم،
   الشريف الرضى، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ

- 1.٧٠ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ)، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ١٠٨. الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الله الله عبد الله بن محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ
- ١٠٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ أبو الحسن عزّالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشياني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٥٣٠ هـ)، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٩ هـ
   هـ
- 11. الإصابة في تمييز الصحابة؛ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاتي (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1٤١٥هـ
- ١١١. اعتقادات فرق المسلمين و المشركين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق محمد زينهم محمد عزب، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ١١٢. الأعلام قاموس تواجم لأنسهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين؛
   خير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ)، يبروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، ١٩٨٩م.
- ١١٣. الأعلقي؛ على بن الحسين أبو الفرج الإصفهاني (ت ٣٥٦ هـ)؛ يبروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ
- ١١٤. الاقتصاد فيها يتعلق فالاعتقاد؛ أبو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، يروت، دار الأضواء، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ
- ١١٥. ٣٨٠مي؛ محمد بن علي بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ)، طهران، كتابچي، الطبعة السادسة، ١٣٧١ ش.

- ۱۱۷. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع؛ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥ هـ...)، تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ
- 1۱۸. أنساب الأشراف (كتاب جمل من انساب الأشراف)؛ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ٢٧٩ هـ..)، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1٤١٧ هـ.
- 119. الأنساب؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي (ت ٥٦٢ هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ
- ۱۲۰. الإيضاح؛ أبو محمد فضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت ۲۶۰ هـ..)، تحقيق مير سيد جلال الدين الحسيني الأرموي، طهران، جامعة طهران، ۱۳۹۳ ش.
- ١٣١. بحمار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئقة الأطهار عليهم السمالام؛ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت ١١١٠ هـ)، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٤ هـ
  - ١٣٢. البدء و التاريخ؛ مطهر بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧هـ)، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية.
- ١٢٣. البداية و النهاية؛ أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ هـــ) بيروت، دار
   الفكر، ١٤٠٧ هــ
- ١٧٤. البيان و التبيين؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، بيروت، دار و مكتبة الهلال، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢ م.
- ١٢٥. *تاج العروس من جواهو القاموس*؛ محمّد بن محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، تحقيق: على الشيري؛ بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ
- ۱۲۲. تاریخ الطبری؛ أبو جعفر محمد بن جریر الطبری (ت ۳۱۰هـ)، تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم، بیروت، دار التراث، الطبعة الثانیة، ۱۳۸۷ هـ
- 1۲۷. تاريخ الاسلام و وفيات المساهير و الأعلام؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ١٤٧٨)، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٤١٣

\_

- ۱۲۸. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) بروت، دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ
- ١٢٩. تفسير العياشي؛ محمّد بن مسعود السلّمي السمرقندي (العياشي) (ت ٣٣٠هـ)، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ
- ١٣٠. تسسير فوات التعوفي؛ فرات بن إبراهيم الكوفي (القرن الرابع)، تحقيق محمد كاظم المحمودي، طهران، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- ١٣١٠ تلخيص الشافي؛ أبو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، تحقيق حسين بحر العلوم، قم، منشورات المحبين، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ ش.
- 1971. التوحيد؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق هاشم الحسيني الطهراني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٨ هـ
- ۱۳۳. جامع أحاديث الشيعة؛ آقا حسين البروجردي (ت ۱۳۸۰ هـ)، تحقيق عدة من المحققين، طهران، فرهنگ سبز، ۱۳۸۲ ش.
- ١٣٤. جامع الأصول من أحاديث الوسول؛ مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق محمد حامد الفقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤هـ
- ١٣٥. جمل العلم و العمل؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ٤٣٥ هـ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، الطبعة الأولى، ١٣٨٧هـ
- 1471. جمل العلم و العمل؛ أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت 475 هـ)، تحقيق رشيد الصفّار، النجف الأشرف، مطبعة النعمان، الطبعة الأولى، 1811 هـ
- ١٣٧. الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة؛ أبو عبدالله محمّد بن النعمان العكبري

- البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هــــ)، تحقيق السيد على مير شسريفي، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ١٣٨. الحدود؛ أبو جعفر محمد بن الحسن المقري النيسابوري (القرن السلاس)؛ تحقيق محمود يزدى مطلق، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ
- ١٣٩. خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب؛ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ)، تحقيق محمد نبيل الطريفي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ
- ١٤٠ الدرّ المتثور في تفسير المأثور؛ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، قم،
   مكتبة آية الله المرعشى، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ
- ١٤١. و لاتك الإصاصة؛ الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري الإسامي (القرن الخامس)، تحقيق مؤسسة البعثة، قم، مؤسسة البعثة.
- 18۳. والأقل النبوة؛ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت ۴۳۰ هـــ) تحقيق محمد روّاس قلعجي وعبدالبرّ عبّاس، بيروت، دار النفائس، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ
- 182. اللخيرة في علم الكلام؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ۴۳۶ هـ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١١ هـ
- ١٤٥. الرسسائل العشسو؛ أبو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ٤٩٠ هـ)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ
- ١٤٦. سنن أبي داوود ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٧٧٥ هـــ) القاهرة،
   الدار المصرية اللبنانية، ١٤٠٨ هــ
- ١٤٧. سنو الترماي (الجامع الصحيح). أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩).
   هـ كمال يوسف الحوت، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٨هـ

- ١٤٨٠ الشافي في الإمامة؛ أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى
   وعلم الهدى (ت ٩٣٤ هـ)، طهران، مؤسسة الصادق عليه السلام، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ
- 1٤٩. شرح الأساس الكبير؛ الشرفي، أحمد بن محمد بن صلاح (ت ١٠٥٥ هـ)، تحقيق أحمد عارف، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ
- ١٥٠. شرح المواقف؛ عضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦ هـــ) مير سيد شريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، تحقيق بدر الدين النعساني، أفست قم، الشريف الرضي، الطبعة الأولى، ١٣٢٥ هـ.
- ١٥١. شرح نهج البلاغة؛ عز الدين عبدالحميد بن محمد بن أبي الحديد المعتزلي المعروف بابن
   أبي الحديد (ت ۶۵۶هـ)، قم، مكتبة آية الله المرعشى، ١٣٧٨ ١٣٨٣ ش.
- 107. شواهد التنزيل تقواعد التغضيل؛ أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله النيسابوري المعروف بالمحاكم الحسكاني (ت 29 هس)، طهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ
- ١٥٣. الصحاح؛ إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ)، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار،
   بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، ١٣٧٦ هـ
- ١٥٤. صحيح البخاري؛ أبو عبدالله محمّد بن إسسماعيل البخاري (ت ٢٥٥ هـ..)، تحقيق أحمد محمد شاكر، يروت، دار الجيل.
- ١٥٥. صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت ٢٩١ هـ)، تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ
- ١٥٦. الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منبع الهاشمي البصري (ت ٢٣٠ هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- ١٥٧. طبقات المعتزلة؛ أحمد بن يحيى ابن المرتضى (ت ٨٤٠هـ)، تحقيق سوسنه ديفلد- فلزر،
   بيروت، دار مكتبة الحياة.
- 10A. طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣٢ هـ)، تحقيق أبو فهد محمود محمد شاكر، الجدة، دار المدنى، ١٤٠٠ هـ
- ١٥٩. *الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف*؛ أبو القاسم رضى الدين على بن موسى بن طاووس

- الحسني (ت 99۴ هـ)، قم، مطبعة الخيام، الطبعة الأولى، ١۴٠٠ هـ.
- ١٦٠. غاية الموام في علم الكلام؛ سيف الدين أبو الحسن بن علي بن علي بن محمد الآمدي (ت ٦٤٣ هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ١٦١. فوق الشبيعة؛ حسن بن موسى النويختي (ت ٣١٠ هـــ)، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هــ
- 17*٣. الفصل في الملل و الأهواء و النحل*؛ ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ
- 17٤. الفصول المختارة من العيون والمحاسن؛ أبو القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ۴۳۶ هـ)، قم، المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ۱۴۱۳ هـ
- ١٦٥. الفهرست؛ محمّد بن الحسن بن علي بن حسن الطوسي (ت ۴۶۰ هـ..)، تحقيق السيّد محمد صادق آل بحر العلوم، النجف الأشرف، المكتبة المرتضوية.
- ١٦٦. التغافي؛ أبو جعفر ثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ٣٢٩ هـ)،
   طهران، منشورات اسلاميه، الطبعة الثانية، ١٣٦٢ ش.
- ١٦٧٠ التعامل في التاريخ؛ أبو الحسن علي بن محمّد الشيباني الموصلي المعروف بابن الأثير
   (ت ۶۳۰هـ)، بيروت، دار الصادر، ١٣٨٥هـ
- ١٦٨. الكامل في اللغة و الأدب؛ أبو عباس محمد بن يزيد المبرّد (ت ٢٨٥ هــــ)، تحقيق تغاريد بيضون و نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧ هـ
- 179. كتاب الردّة مع نبذة من فتوح العراق و ذكر المثنى بن حارثة الشيباني؛ محمد بن عمر واقدي (ت ٢٠٧ هـ)، تحقيق يحيى الجبوري، بيروت، دار الغرب الاسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- . ١٧٠ كتاب العين؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـــ)، تحقيق مهدي

- المخزومي، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ
- ۱۷۱. تعاب الفتوح؛ أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت ٣١٤ هـــ)، تحقيق على شيري، يروت، دارالأضواء، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ
- 1۷۲. كتاب سليم بن قيس؛ سليم بن قيس الأنصاري (ت ٨٥ هـ)، قم، منشورات هادي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ
- 1٧٣. كفاية الأثو في النص على الأفقة الاثني عشر؛ أبو القاسم علي بن محمّد بن على الخزّاز القتي (القرن الرابع الهجري)، تحقيق عبداللطيف الحسيني الكوه كمري، قم، منشورات بدار، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ
- 1٧٤. تنز العقال في سنن الأقوال و الأفعال؛ علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي (ت 4٧٥ هـ)، تحقيق بكري حياني صفوة السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩ هـ
- ١٧٥ عنز الفوائد، أبو الفتح الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت ۴۴۹ هـ)، إعداد عبدالله نعمة، قم، دار الذخائر، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ
- ۱۷٦. اسان العرب؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت ۷۱۱ هـ)، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، ۱٤١٤ هـ
- ۱۷۷. اللوامع الإلهية في المباحث التكادمية؛ فاضل مقداد (ت ۸۷۱ هي)، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱٤۲۷ هـ
- ١٧٩. مروج اللهب ومعادن الجوهر؛ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت ٣٣٤هـ)، تحقيق أسعد داغر، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ
- ١٨٠. المسلمرة شوح المسايرة في العقائد المنجية في الآخوة؛ كمال الدين محمد الشافعي (ت
   ٩٠٦ هـ)، بيروت، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ
- ١٨١. المستدرك على الصحيحين؛ أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٧ هـ

- ١٨٢. مسئد أحمد (و بهامشه منتخب كنز العمال)، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ)، ييروت: المكتب الإسلامي دار صادر، الطبعة الأولى، ١٣٨٩ هـ
- 1۸۳. المصباح المنيو في غريب السوح الكبيو الواقعي؛ أحمد بن محمّد المقري الفيومي (ت ۷۷۰ هـ)، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، ۱۴۱۴ هـ
- ١٨٤. المعارف؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ.)، تحقيق ثروت عكاشة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ١٩٩٧ م.
- ١٨٥. معجم البلدان؛ أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي (ت ٤٣٥ هـ)،
   بيروت، دار صادر، الطبعة الثانية، ١٩٩٥ م.
- ۱۸٦. معجم مقاییس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكریا (ت ٣٩٥ هـ)، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ
- ١٨٧٠. المغني في أبواب التوحيد و العدل؛ قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (ت ٤١٥ هـ)،
   تحقيق جورج قنواتى و ...، القاهرة، الدار المصرية، ١٩٦٥ ١٩٦٢ م.
- ۱۸۸. مفردات ألفاظ القرآن؛ أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥ هـ)، تحقيق صفوان عدنان داودي، بيروت، دار القلم، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ
- ١٨٩. مقالات الإسلاميين؛ أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٣٣٤ هـ)، تصحيح هلموت رُيتر، دار النشر فرانس شتاينر، آلمان- ويسبادن، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ
- ١٩٠ المقالات و الفرق؛ سعد بن عبدالله الأشعري القتي (ت ٣٠١هـ)، طهران، مركز انتشارات علمي فرهنگي، الطبعة الثانية، ١٣٦٠ ش.
- 191. الملتخص في أصول الدين؛ أبوالقاسم على بن الحسين بن محمد الموسوي الشريف المرتضى (ت ٤٣٦ هـ)، تحقيق محمد رضا انصارى، طهران، مركز نشر دانشگاهى، الطبعة الأولى، ١٣٨١ ش.
- ١٩٢. الملل و النحل؛ أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ)، تحقيق أمير
   على مهنا- على حسن فاعور؛ قم، الشريف الرضي، الطبعة الثالثة، ١٣٦٤ ش.
- 198. مناقب آل أبي طالب = مناقب ابن شهر آشوب، أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن

- شهر آشوب المازندراني (ت ٥٨٨ هـ)، قم، علّامة، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ ش.
- ١٩٤٠ المنقد من التقليد؛ سديد الدين الحمصي الرازي (أوائل القرن السابع)، قم، مؤسسة النشر
   الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ
- 190. المنية و الأمل؛ قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (م ٤١٥ ق)، تحقيق سامي نشار عصام الدين محمد، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ١٩٧٧ م.
- 197. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ محمد علي التهانوي (ت ١١٥٨ هـ)، تحقيق على دحروج، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م.
- ١٩٧٠. موسموعة مصطلحات الفلسفة عند العرب؛ جيرار جهامي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م.
- ١٩٨. موسوعة مصطلحات علم التعلام الإسلامي؛ سميح دغيم، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م.
- 199. النهاية في غويب الحديث و الأثو؛ أبو السعادات مبارك بن مبارك الجزري المعروف بابن الأثير (ت 806 هس)، تحقيق محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الرابعة، ١٣٥٧ ش.
- ٢٠٠ نهج البلاغة؛ ما اختاره أبو الحسن الشريف الرضي محمله بن الحسين بن موسى الموسوي من كلام الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام (ت ۴۰۶هـ)، تحقيق صبحي صالح.
- ٢٠١ أبجد العلوم؛ صديق بن حسن خان القنوجي البخاري (ت ١٣٠٧ هـ)، تحقيق أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ
- ٢٠٢. أبتار الأفتار في أصول الدين؛ سيف الدين أبو الحسن بن علي بن علي بن محمد الآمدي (ت ٦٢٣ هـ)؛ تحقيق أحمد محمد مهدي؛ القاهرة، دار الكتب، ١٤٢٣ هـ
- ٢٠٣. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات؛ محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسين الحرّ العاملي (ت ١١٠٤هـ)، بيروت، أعلمي، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ
- ٢٠٤ الاحتجاج على أهل اللجاج؛ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت ٥٨٨ هـ)، تحقيق
   محمد باقر خرسان، مشهد، نشر مرتضى، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ

- ٢٠٥. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي، القاهرة، مكتبة مديد لي، الطبعة الثالثة، ١٤١١هـ
- ٢٠٦. إرشاد القلوب إلى الصواب؛ أبو محمّد الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت ٧١١ هـ)، قم،
   الشريف الرضى، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ
- ٧٠٧. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ..)، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.
- ٢٠٨. الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ هـ...)، تحقيق على محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ
- ٢٠٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ أبو الحسن عزّالدين على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٤٣٠هـ)، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٩
- ٢١٠. الإصابة في تعييز الصحابة؛ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاتي (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1٤١٥ هـ
- ٢١١. اعتقادات فرق المسلمين و المشركين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦ هـ)، تحقيق محمد زينهم محمد عزب، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ
- ۲۱۲. الأعلام قاموس تواجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين؛
  خير الدين الزركلي (ت ۱۳۹٦هـ)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، ۱۹۸۹م.

# ♦ الفهارس الفنية

1. فعرس الآيات الشريفة

٢. فهرس الأحلايث و المنقولات

٣. فهرس الأشعار

۴. فهرس المصطلحات

۵. فهرس الأعلام

4. فهرس الفِرَق ﴿ الجماعات

٧. فهرس الأمكنة و الأزمنة

٨. فهرس الكتب

#### ا. فهرس الآيات الشريفة

| ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيئًا﴾ (يونس: ٤٤) ١٤٥                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْــرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ |
| لِمَنْ يشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨، ١١٦)                                             |
| ﴿إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ (الزمر: ٥٣) ٣٥                  |
| ﴿أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (الحجرات: ٢)٣٩٣                               |
| ﴿ انْ مَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ (ص: ٧)                                       |
| ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأُوَّلِينَ﴾ (الشعراء: ١٣٧). ١٩٩.                |
| ﴿إِنَّا أَرْسَـٰلُنَّا﴾ (القمر: ١٩، ٣١، ٣٤؛ نوح: ١؛                          |
| المزمل: ١٥) ١٤٥                                                              |
| ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: ٣) ٢٠٠               |
| ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُوْ آنًا عَرَبِيا﴾ (يوسف: ٢) ٤٢٨                      |
| ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْ آنًا عَرَبِيا﴾ (الزخرف: ٣)                          |
| ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ (الإنسان: ٢)١٩٣                |
| ﴿نَّا نَحْنُ نَزَّلُنَا عَلَيكَ﴾ (الإنسان: ٢٣) ٥٤٢                           |
| ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيكُمْ             |
| (الحجرات: ۹- ۱۰)                                                             |
| ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ |
| وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبُّهِمْ    |
| يَتُوكَلُّونَ*الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّـــلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ       |
|                                                                              |

﴿ أُعِزُّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يخَافُونَ لَوْمَةً لَاثِمِ ﴾ (المائدة: ٥٤) ..... ﴿إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنبياء: ٢) ..... ﴿ إِلَّا تُنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ (التوبة: ٤٠).... ٤٩٦ ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴿ (الأُنعام: الله عَلِيتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِيُونَ ﴾ (الروم: ١-٣)..... النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (الأحزاب: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ ﴾ (النحل: ١٢٠)٥١٧ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يِذْهِيْنَ السَّبِئَاتِ﴾ (هود: ١١٤) ٣٩٣ ﴿إِنَّ اللَّهِ مِنْ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (آل عمران: ١٩) ﴿ نَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ (النساء: ١٣٧)........... 213 ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَقُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: ١٣) ...... ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكوت: ٤٥).....

| نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (سبأ: ١٦- ١٧)                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَهِ إِنْ عَلِمْتُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِمُوهُنَّ إِلَى        |
| الْكُفَّارِ﴾ (الممتحنة: ١٠)                                                  |
| ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (الليل: ١٤)                               |
| ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى * لَا يضلَاهَا إِلَّا الْأَشْفَى *         |
| الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (الليل: ١٤ - ١٦) ٤٣٥                             |
| ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (المؤمنون: ١٤)                |
| 144                                                                          |
| ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (النساء: ٩٢)                               |
| ﴿ فَقَدْ سَــاْلُوا مُوسَــى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ  |
| جَهْرَةً﴾ (النساء: ١٥٧)                                                      |
| ﴿قَالَ أَوْسَـطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَـبُّحُونَ﴾           |
| (القلم: ۲۸)                                                                  |
| ﴿قَدْ أُونِيتَ شُؤْلُكَ يَا مُوسَى﴾ (طه: ٣٦) ــــ ٥٧٨                        |
| ﴿قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ۗ (الأنعام: ١٩)              |
| 172                                                                          |
| ﴿ اللَّهِ الْمُتَّمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يِأْتُوا            |
| بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُـهُمْ  |
| لِيَعْضِ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء: ٨٨) ٤٧٤                                         |
| ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي الْأَيامِ الْخَالِيةِ ﴾ |
| (الحاقة: ٢٤)                                                                 |
| ﴿كُلُوا وَاشْسَرَبُوا﴾ (الطور: ١٩؛ الحاقّة: ٣٤؛                              |
| المرسلات: ٤١٣) ٤١٩                                                           |
| ﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا            |
| مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ* يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقُّ                |
| بَعْدَمَا تَبَينَ كَأَنَّمَا يسَاقُونَ إِلَى الْعَوْتِ وَهُمُّ               |
| سْتُقَلَّهُ نَ﴾ (الأنفال: ٥− ٦)                                              |

سُفِقُونَ \*أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ (الأنفال: ٢-﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ مِسْمُونَ الصَّالَةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ﴿إِنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ لِيدُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٣)......٥٦٣ ﴿ سُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ (يونس: ٣٨) .............. ٤٧٤ (بلِسَانِ عَرَبي مُبين) (الشعراء: ١٩٥) وثُمَّ أَنَّ لَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَلَى رَسُبِ لِهِ ﴾ (التوبة: ٢٦) ﴿جَعَلْنَاهُ قُرْ آنًا عَرَبِيا﴾ (الزخرف: ٣) ... ٢٠٠، ٤٢٨ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيمُ ﴾ (التوبة: ٣٦) ..... ﴿ رَبِّ أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيكَ ﴾ (الأعراف: ١٤٧)....١٤٧ ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحْمِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: ٢٦٠) ١٤٨ ﴿ رَبُّنَا أَمَنَّا اثْنَتِينَ وَأَحْبِيتُنَا اثْنَتِينَ ﴾ (غافر: ١٦ (١٣ ٤ ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ (البقرة: ٢٣) ........ ٤٧٤ ﴿فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ ﴾ (هود: ١٣) ٤٧٤ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَيرَ بَيتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الذاريات: ٣٥-﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (الأحزاب: ٥٣) ..... ١٨١ ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ سَيِلَ الْعَرِم وَيَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتِنِ ذَوَاتَى أَكُل خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَسيءٍ مِنْ سِــدُر قَلِيـلِ\*ذَلِكَ جَزَينَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ

| ﴿ لَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (الشعراء: ١٩٣) ٢٠٠                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ لَمُونَ الْأُولُ وَالْآخِرُ ﴾ (الحديد: ٣)                                                                                                                |
| ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَـٰذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّـاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ                                                                                             |
| (الرعد: ٦) ٣٥                                                                                                                                              |
| ﴿ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَـاءُ ﴾ (النسـاء: ٤٨)                                                                                             |
| <b>To</b>                                                                                                                                                  |
| ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ (الإسراء: ٢٦) ٥٦٢                                                                                                         |
| ﴿ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ (الفتح: ١٨)                                                                                                             |
| ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي*هَارُونَ أَخِي*اشْدُدْ                                                                                               |
| بِهِ أَزْدِي*وَأَشْــرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ (طه: ٢٩– ٣٧)                                                                                                      |
| oYA                                                                                                                                                        |
| ﴿ وَإِذْ أَسَــرَّ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ الآية                                                                                      |
| (التحريم: ٣) ٢٩٥، ٤٩٧                                                                                                                                      |
| ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّـٰذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِ ﴾ الآية (الأحزاب:                                                                                     |
|                                                                                                                                                            |
| VT)                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>(۳۷)</li></ul>                                                                                                                                    |
| ﴿ وَإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (المائدة: ٢) ١٨١<br>﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُّ وَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ                        |
| ﴿ وَإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (المائدة: ٢) ١٨١<br>﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُّ وَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ                        |
| ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢) ١٨١                                                                                                        |
| قُوإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢) ١٨١<br>قُوإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا الْفَضِّــوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ<br>قَائِمًا﴾ (الجمعة: ١١) |
| قُوإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢) ١٨١<br>قُوإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا الْفَضِّــوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ<br>قَائِمًا﴾ (الجمعة: ١١) |
| ﴿ وَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢)                                                                                                              |
| ﴿ وَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢)                                                                                                              |
| هُوَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢)                                                                                                              |
| هُوَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢)                                                                                                              |
| هُوَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢)                                                                                                              |

(كُنْتُمْ خَمَ أُمَّهُ أَخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ (آل عمران: 014.....(11-الله تُتطِلُوا صَدِفَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ (البقرة: T9T ..... ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَــينًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ﴾ (القرة: ٤٨) ..... ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ (الأنعام: ﴿ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الـذُّنُوتَ جَمِيمًا﴾ (الزمر: ٥٣) ..... التَدْخُلُنُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّر بِنَ ﴾ (الفتح: ٧٧). ٤٩٨. المَّقَدُ رَضِي اللهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الفتح: ١٨).. ٥٦٧ وْلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَوَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ النهُ أَشْرَكُتَ لَمُعَطَلًا عَمَلُكَ ﴾ (الذمر: ٦٥) ٣٩٣ وَلِينَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ الآية (المنافقون: ٨) ................ ٤٩٥ ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَـفِيعٍ يطَاعُ﴾ (غافر: £.Y....(1A ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْفِي ﴿ (الزمر: ٣) هَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ ﴾ (الأنساء: ٢) ﴿ نَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يَجْزَ بِهِ ﴾ (النساء: ١٧٣)...... ٤٠٤

| لْوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَسِّطًا﴾ (البقرة: ١٤٣)              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 0\Y                                                                       |
| اللهِ كُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ        |
| شَيئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ |
| (النجم: ٢٦)                                                               |
| لَوْلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (طه: ١١٠)                                |
| وَلَا يشْسفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَسى﴾ (الأنبياء: ٢٨)                 |
| £.Y                                                                       |
| لْوَلَا يِظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (كهف: ٤٩)                               |
| الله المؤمنون: ٢٦، المؤمنون: المؤمنون:                                    |
| ١٢، ق: ١٦)                                                                |
| فُولَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (ق: ٣٨) ١٩٣                |
| وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ (المنافقون: ٨)                         |
| وَيَانَ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَبِدِيهِمْ) (البقرة:        |
| ٤٩٨(٩٥                                                                    |
| وَلُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحِلَافًا       |
| کونو کان مِن حِنْدِ عَدِرِ سَدِ وَجِنْدُونَ<br>کَثِیرًا﴾ (النساء: ۵۲)     |
|                                                                           |
| ﴿ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ (إبراهيم:<br>٤) |
|                                                                           |
| ﴿ وَمَا اللهُ يرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (آل عمران: ١٠٨)             |
| M                                                                         |
| وَمَا اللَّهُ يِرِيدُ ظُلْمًا لِلْمِبَادِ ﴾ (خافر: ٣١) ١٨٠                |
| وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِعِسِينَ لَهُ الدُّينَ     |
| حُنَفَاء وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ      |
| الْقَبَمَةِ﴾ (اليّنة: ٥)                                                  |
| ﴿ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ (يوسف:           |
| £YV()V                                                                    |

| (التوبة: ٧١)١٤٥، ٥٧٥                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| فَوَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (الانفطار: ١٤)٤٠٤                  |
| الزَوْإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلكَافِرِينَ ﴾ (التوبـة: ٤٩،         |
| العنكبوت: ٥٤)                                                            |
| ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَـٰذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّـاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾        |
| (الرعد: ٦)٨٠٤                                                            |
| فَوَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَـأَصْــلِحُوا    |
| يَنَهُمَا﴾ (الحجرات: ٩)                                                  |
| الْوَإِنْ كَانَ مِثْقَـالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَثَيْنَا بِهَا وَكَفَى |
| ينًا حَاسِيِنَ﴾ (الأنبياء: ٤٧)                                           |
| ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَاثِي وَكَانَتِ الْمَرَأْتِي       |
| عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا* يرِثْنِي وَيرِثُ مِنْ          |
| آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْـهُ رَبِّ رَضِــيا﴾ (مريم: ٥- ٦)                  |
|                                                                          |
| ﴿ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَـٰذِيدٌ فَشَاظِرَةٌ بِمَ يرْجِعُ      |
| لْمُرْسَلُونَ﴾ (النمل: ٣٥)                                               |
| ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ (الزمر: ٥٤)                                |
| الْوَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ (العنكبوت: ١٧)                                 |
| ﴿ جُوهُ يُؤْمَنِكُم مُسْفِرَةً * ضَمَاحِكَةً مُسْتَجَشِّرَةً *           |
| وَوُجُوهُ يَوْمَئِـٰذِ عَلَيهَا غَبَرَةٌ*تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ*أُولَٰئِكَ |
| هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ (عبس: ٣٨- ٤٢) ٥٣٥                          |
| ﴿ جُوءٌ يَوْمَيْنَذٍ نَاضِــرَةٌ * إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴾ (القيامة:  |
| Ed. Ann De                                                               |
| 150(77-77                                                                |
| لاَوَ فَاكِهَةٍ مِمًّا يَتَخَيِرُونَ﴾ (الواقعة: ٢٠)٤٢١                   |
|                                                                          |
| ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٢٠)                        |

﴿ وَمَنْ يَعْصَ اللَّهُ وَرَسُمُ لِلَّهُ وَيَتَّعَدُّ خُدُودَهُ مَدْخُلَّهُ نَادًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ (النساء: ١٤) ..... ﴿ مَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (سبأ: ١٧) ٤٣٥، ٤٣٦ ﴿ وَينِقَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ا (الرحمن: ۲۷).....(۲۷) ﴿ يَسِمُوا الصَّالَاةَ وَمَوْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (البنة: ٥).. ٤٣٣ ﴿ رِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيسْرَ وَلَا يريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (القرة: ١٨٥) ..... ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظًّا الأُنْسِيَ (النساء: ١١)..................... ٥٦٥ ﴿ وَمُ تَيْضُ وُجُوهُ وَتُسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ (آل عمران: ١٠٦) ﴿ يُوْمَ تَتِيضٌ وُجُوهٌ وَتَسْدِدُ وُجُوهُ... الآية ﴾ (آل عمران: ۱۰۹) ..... ﴿ وَمْ تَشْهَدُ عَلَيهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ (النور: ٢٤) .... ٤١٨ ﴿ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ (النساء: ٥١). ٤٢٨. ﴿ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَبُدُونِ ﴾ (الناريات: ٥٦) ..... ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيمَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٤٣) ٢٣٣ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ (البقرة: ٢٧٠؛ آل عمران: ١٩٢؛ المائدة: ٧٧) ..... ﴿ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ عَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَانْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٤٤)..... ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ (آل عمران: ٩٧) .... ٥٢٠ الوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِنُكَ مُمُّ الكَافرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤) ..... الْوَمَنْ يِأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ) (طه: ٧٥) ﴿ وَمَنْ يَبُّتُعُ غَيرَ الْإِسْسَلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ٨٥) ٤٣٢ الْوَمَنْ يشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ الْهُدَى وَيِتَّبِعْ غَيرَ سَسِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولُهِ مَا تُولِّي وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِدًا ﴾ (النساء: ١١٥) ......

### ٢. فهرس الأحلايث و المنقولات

| «ايتما امراة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها          |
|----------------------------------------------------|
| باطل،                                              |
| «تقـاتل بعدي الناكثين و القاســطين و المارقين»     |
|                                                    |
| «تقتلك الفئة الباغية»                              |
| اتنبحك كلاب الحوأب                                 |
| «حدّثني أبوبكر و صَدَق أبوبكر» ٣٤٥                 |
| «ذلک فرج غُصبنا علیه»                              |
| «ردّوا عَلَيّ أبي»                                 |
| استفترق أممتي ثلاثة و سبعين فرقةً، واحدة منها      |
| ناجية، و ثنتان و سبعون في الناره ٥٥٥               |
| «فمن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، ٥٦٩                  |
| «فهـذا عليٌّ مولاه، اللهم وال من والاه، و عادِ مَن |
| عاداه، و انصـر من نصـره، و اخذل من خذله،           |
|                                                    |
| الا تجتمع أُمّتي على خطأها                         |
| الا خالق و لا مخلوق،١٩٩                            |
| التتبعنّ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و       |
| القذَّة بالقدَّة، حتى لو أنَّ أحدهم دخل جحر        |
| ضب لدخلتموه. قالوا: فاليهود و النصاري يا           |

| the second section of the second                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ەادَخرتُ- و في خبر آخر: أعددتُ- شــفاعتي                                                                                                                    |
| لأهل الكبائر من أُمّتي»لاهل الكبائر من أُمّتي                                                                                                               |
| «اقتدوا باللذّين من بعدي؛ أبي بكر و عمر» £00                                                                                                                |
| «الأثمّة من قريش»ها                                                                                                                                         |
| األستُ أولى بكم منكم بأنفسكم؟ السلام و ١٦٥                                                                                                                  |
| «اللهم إنّ هؤلاء أهل بيني، فأذهب عنهم                                                                                                                       |
| الرجس و طهرهم تطهيراً،                                                                                                                                      |
| «اللهم إنّي أستعديك على قريش؛ فإنّهم                                                                                                                        |
| ظلموني الحجر و المدره                                                                                                                                       |
| «أَمَا وَ اللهِ لَـوْ لَا قُـرْبُ عَهـٰدِ النَّـاسِ بِـالْكُفْرِ                                                                                            |
| لَجَاهَدْتُهُمْ،لَجَاهَدْتُهُمْ،                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                             |
| «أما والله لو وجلات أعوانا لقائلتهم» 1 00                                                                                                                   |
| «أما والله لو وجدتُ أعواناً لقاتلتهم» 007<br>«إنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة                                                                   |
| «إنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة                                                                                                                |
| «إنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة<br>القرناء»                                                                                                    |
| <ul> <li>وإنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة القرّاء.</li> <li>القرّاء،</li> <li>مأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا</li> </ul>           |
| <ul> <li>وإنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة القرناء.</li> <li>القرناء،</li> <li>مأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نيّ بعدي،</li> </ul> |
| هإنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة القرّاء،                                                                                                       |
| <ul> <li>وإنّ الله تعالى ينتصف للشاة الجمّاء من الشاة القرناء.</li> <li>القرناء،</li> <li>مأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نيّ بعدي،</li> </ul> |

#### فهرس الاحاديث والمنقولات ٢١١٥

## ٣. فهرس الأشعار

| ١٣٥<br>بـأنّ لـنـا ذروة الأجـــــم          | عامر بن الطفيل:و قد علم الحيّ من عامر |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۳۵<br>و أكثر أن عدّوا عديداً من الرمل      | الفرزدق: من عاد جسوم رجالهم           |
| ۱۹۹<br>و بعضُ القوم يخلق ثمَّ لا يفري       | الشاعر: و لأنت تَـفري ما خلـقتَ       |
| ١٩٩<br>و لا أيـدي الخوالق إلا جيّد الأُدَّء | الشاعر: و لا يشط بأيدي الخالقين       |
| ۲۷٦<br>و مـا الغني غير إنّي مُرعِس فـانٍ    | الشاعر:يانتي أميّة إنّي عنكما غان     |

### F. فهرس المصطلحات

| أحكام الكفر 332                           | ابتداء التكليف                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| إحياء عبدالمطّلب                          | ابتداء التكليف                   |
| أخبار آحاد                                | الابتداء بالثواب                 |
| إخباره بالغايبات                          | أبهى الناس صورةً                 |
| اختراع الأجسام                            | اتِّباع سييل المؤمنين            |
| الاختراع                                  | اتباع غير سبيل المؤمنين ٥١٥, ٥١٥ |
| الإخلال بالواجب و الترك معاً              | الاتّحاد                         |
| الإخلال بالواجب٤٨, ٣٣٣, ٥٧٥, ٧٧٧, ٢٧٩,    | اجتماع الضدّين                   |
| £747, TAT                                 | اجتماع جوهرين في حيّز واحد       |
| إزالة التكليف                             | أجسام الجنّ و الملاتكة           |
| أزمان مهلة النظر                          | إجماع الأثمة                     |
| الإسائة الصغيرة ٣٩١                       | إجماع الفرقة                     |
| استثناء الإذخر                            | إجماع المسلمين                   |
| استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم ٤١٢ | إجماع أهل الأعصار                |
| استحقاق الثواب على فعل الطاعات ٤٨         | الإجماعالإجماع                   |
| استحقاق الثواب ٢٤٢, ٢٤٤, ٢٥٦, ٢٥٧, ٢٨٦,   | أجناس المقدورات                  |
| YAY                                       | الإحباط و التكفير ٤٥             |
| استحقاق العقاب على فعل القبيح 28          | الإحباط                          |
| الاستطاعة                                 | أحكام النفاة على الأثقة          |

| 23, 293 أعلم الأمّة                   | استفسادد ۳۰۹, ۳۱۳, ۱                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٣٧ أعلم الخلق                        | الاستيصال في الدنيا                  |
| ٣٩٧ أعلم الناس بأحكام الشريعة ٢١٥     | إسقاط العقاب عند التوبة              |
| _                                     | الأسماء و الأحكام                    |
|                                       | أشجع الخلقأ                          |
| ٤٨٤ أعيان الأثنة٥٠٥                   | أشعار الجاهليّة                      |
|                                       | الأصلح في الدنيا                     |
|                                       | أصلح في الدين                        |
|                                       | أصلحأ                                |
| ٣٢, ٣٢٤ أفعال القلوب                  | الأصلح١                              |
| ٢٥٥ إفناء الجواهر٧٥                   | أصول الأدلَة الشرعيّة                |
|                                       | أصول الأدلة                          |
| ٢٦ إقراره عليه السلام أحكام القوم ٢٦٥ | أصول الدين                           |
| ٥٠٠ أقسام الأفعال ٤:                  | إطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير  |
| ٥٦١ أكثر الأتمة ثواباً                | إظهار الخلاف في أحكام القوم          |
|                                       | إظهار المعجزات على الأنبياء          |
| ٢١٥ الإلجاء إلى أفعال القلوب ٢٠       | إظهار المعجزات على أيدي الكذّابين.   |
| فسّــاق و الإلجاء إلى النظر           | إظهار المعجزات على يد الكفّار و ال   |
|                                       | المتكةنين                            |
|                                       | إظهار المعجزات على يدي من ليس ب      |
|                                       | إظهار المعجزات                       |
| 283 أمارات الإسلام                    | إظهار كلمة الحقّ عند السلطان الجائر. |
|                                       | إعادة أطفال المكلّفين و المجانين     |
| _                                     | إعادة الحياة                         |
| _                                     | الاعتماد                             |
|                                       | إعجاز القرآن                         |
|                                       | أعقا الأعتا                          |

| باب المعارف ٩٠                                 | امة أبي بكركر                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| باب خلق الأفعال٠٠٠                             | امة العبّاسم                             |
| بطلان التحابط٣٦                                | امة أميرالمؤمنين                         |
| البنؤة                                         | (مامة                                    |
| بنية الحياة                                    | أمر بالمعروف الواجبِأمر بالمعروف الواجبِ |
| بنية الحيّ                                     | راء الإمام٢٢٥                            |
| البنية٧٤, ٩٣, ٩٣, ٢١٩, ٢٧٠, ٢٢                 | ساك السبت                                |
| تأخر الثواب٣٣                                  | تصافت۳۲, ۲۵۱, ۲۵۲                        |
| تأخير الانتصاف إلى الآخرة ٥٢                   | نفاء الرجس                               |
| تأخير الختان إلى وقت الكبر                     | نفاء وجوه القبح عن العفو                 |
| تأخير العوض٥٨                                  | شقاق القمر 194, 200                      |
| تارك الإيمان ٣٤                                | نطاع التكليف                             |
| التأليف٧٤, ٩٩, ١٧٤, ٢١١, ٢١٢, ٢١٩, ٣٢٢         | ائل العقول                               |
| ٧٧٧, ٢٧٧, ٢٨٢, ٢٧٩, ١٣٧٠                       | ل حال التكليفك                           |
| التبخيت                                        | ل ما يجب على المكلّفي                    |
| التليث                                         | ل واجب 33                                |
| تجدّد الجواهرW                                 | ام عُمَر                                 |
| التحابط                                        | (يمان                                    |
| تحدّي العرب٧١                                  | خر المكلّفين                             |
| التحدّي٢٧٤, ٨٢                                 | آخرة ١٤٤٤, ٢٥٣, ٣٥٣, ٥٥٥، ٢٨٥, ٤٢٠, ٢١١  |
| تزايد الثواب و العقاب                          | بات التحدّي                              |
| تزويج الأخت من الأخ                            | بات الوعيد                               |
| تزويج المؤمنة بالكافر                          | ب إثبات صانع العالم                      |
| تزويج أميرالمؤمنين عليه السلام بنته لعُمَر ٥٩  | ب التحابط                                |
| تسيح الحصى                                     | ب الصرفة                                 |
| تشاغل بني هاشــم بتجهيز النبيّ صــلى الله عليه | ب العدل                                  |
|                                                |                                          |

| التعريض للثوابالتعريض للثواب والمستنطق                 | ثبوت الألم                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تعلَّق القدرة بالضدّين                                 | الثواب الدائم                                |
| تعلَّق الواجب الواحد بقادرين ٢٠٤                       | الثواب ۹۱, ۱۰۷, ۱۹۲, ۲۶۲, ۱۶۲, ۲۸۱, ۲۸۱, ۳٤۱ |
| التفضّل بالثواب                                        | 737, 507, 257, 777, 777, 777, 787, 197,      |
| التفضّل ٢٤٣, ٣٥١, ٣٧٤, ٣٨٦                             | 213                                          |
| تفويت المنافع                                          | الجزء الذي لا يتجزّأ                         |
| تقديم المفضول على الفاضلتعديم المفضول على الفاضل       | الجزء المتفرّد                               |
| التقليدالتقليد                                         | الجمع بين الأختين                            |
| تقليل الثواب                                           | جواز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة عليهم    |
| التقيّة٧٥٥                                             | السلام١٢٤                                    |
| تكدير الثوابتكدير الثواب                               | جواز التوبة من قبيحٍ مع المقام على قبيح آخر  |
| التكليف العقليّ                                        | W                                            |
| تكليف الفاسقتكليف الفاسق                               | جواز النسخ 202، 179                          |
| تكليف النظرتكليف النظر                                 | الجود ٢٢١                                    |
| التكليف في فعل اللطف                                   | الجوهر المتفرد                               |
| تكليف ما لا يطاقتكليف ما لا يطاق                       | جهة استحقاق الذمّ                            |
| تكليف من علم الله أنّه لا يؤمن ٢٦٠                     | جهة إعجاز القرآن                             |
| تكليف من علم الله أنّه يكفرتكليف من علم الله أنّه يكفر | جهة الإعجاز                                  |
| التكليف١٠٨, ٢٤٢, ٢٤٤, ٢٦٠, ٤٢٤, ٢٦٥,                   | حاسّة سادسة                                  |
| 774                                                    | حَجّة الوداع ٥٦٩                             |
| تكليم الذراعتكليم الذراع                               | حد الترك                                     |
| تنقيص الثواب                                           | حدّ القبيح                                   |
| تواتر الشيعة                                           | حدّ النسخ                                    |
| التوبة                                                 | حدّ الواجب٥٧٠                                |
| توفيقت                                                 | حدوث الأجسام ٤٩                              |
| توليد النظر العلمَت                                    | حدوث الأعراض ٤٩                              |
| Y64 1.1.11                                             |                                              |

| الخلاف في مسائل الفروع                 | يديث الاستسقاء                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| الخلقا                                 | نديث الرؤيا و الأحجار                  |
| خلوّ الفاعل من الفعل و الترك           | نديث الميراثعه                         |
| خلق القادر من الفعل و الترك            | نديث النفس                             |
| خلوص الثواب من الشوب                   | سن البعثة £08                          |
| دار الإسلام                            | سن التكليف                             |
| دار التكليفدار التكليف                 | سن العفو عن العقاب المستحقّ ٣٩٤        |
| دار الكفر                              | حَسَن                                  |
| دار ثواب                               | قيقة التضادَ oq                        |
| الدخول في الشورى                       | هَيقة التكليف                          |
| دليل الإجماع                           | قيقة الفعل                             |
| دليل التنفير                           | هَيِقَة الْفناء                        |
| دليل الخطاب٥١٦                         | هَيْقة النسخ                           |
| دوام الثواب و العقاب۲۷۱                | قيقة الواجب                            |
| دوام الثواب ٣٧٤, ٣٧٤, ٣٨٥              | كم الآخرة                              |
| الذمّ                                  | كم أهل الداركم أهل الدار               |
| الرجعة                                 | حمد                                    |
| زمان التكليف                           | نين الجذع                              |
| سقوط التكليف                           | حيّ الفعّال                            |
| سقوط العقاب بالتوبة و زيادة الثواب ٤١٠ | حيّ ۹۲, ۲۰۹, ۲۵۲، ۷۶۲, ۳۵۲, ۷۷۷, ۲۸۱   |
| سؤال الجنّ                             | خاطر                                   |
| شرائط التكليف                          | بر الغدير                              |
| شرع إبراهيم                            | بر اللدود 300                          |
| شرع آدم                                | خبر المتواترخبر المتواتر               |
| شرع محمّد صلى الله عليه و آله ٤٧١      | بر العيضأة                             |
| شرع موسى عليه السلام 279               | روج الماء من بين أصابعه                |
| شه وط الادراك                          | خلاف في صفات الأمام و أعيان الأثمة ٤٢٥ |

| الصواب                                 | شروط البداء ٤٦٩            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| ضيق القبر عن العقاب                    | شروط التواتر               |
| طاعات أزواج النبيّ                     | شروط المدح                 |
| طاعات النبيّ ٢٥                        | شريعة إسرائيل              |
| طريق أهل الجنّة و النار                | شعر المحدّثين              |
| طريقة القسمة                           | شفاعةً نافعةً مقبولةً      |
| الظلم                                  | الشفاعةا                   |
| ظنّ استحقاق الثواب و العقاب            | الشكُّ في عقاب الكفار      |
| عادة أصحاب الحديث                      | شكر النعمة 43, ٣٢٦         |
| عادة الجنّ1                            | الشكر                      |
| عادة الملائكة                          | شهادة الجوارحشهادة الجوارح |
| العالِم                                | شهادة اللساننالسان         |
| العبادةالعبادة                         | صانع العالم                |
| العجز عن الإيمان٢٤                     | صحّة الإعادة على الجواهر   |
| عذاب القبر                             | الصراطا                    |
| عرف الشرع٣٢                            | الصرفة ٤٧٧, ٤٨٣            |
| عصمة                                   | صغائر                      |
| العقاب الدائم                          | صفات الأجناس               |
| العقاب ۹۱, ۱۰۷, ۲۸۱, ۳۳۳, ۲۳۵, ۳۶۰, ۵۰ | صفات الإمام                |
| ***,                                   | صفات الأنمّة               |
| 777, 777                               | الصفات القديمة             |
| العقل ٥٥                               | صفات المتواترين            |
| عكس الدليل                             | صفات المكلِّف              |
| العلل العقليّة                         | صفات المكلَّف              |
| العلم الضروري ٨٤                       | صفات النفس                 |
| العلم المكتسب                          | الصفات النفسيّة            |
| . V (5.5)                              | and to                     |

| 771 ,774 ,770  | الفناء           | علم بالعادات                             |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| ٣١٢            | القبائح الشرعيّة | ملوم الاستدلاليةماوم الاستدلالية         |
| 177"           |                  | ممل بأخبار الآحاد                        |
| على الفاضل ٥٢٦ |                  | موم آيات العفو                           |
| ٤٥٤            |                  | موم آيات الوعيد                          |
| 770            |                  | وض الانتصاف                              |
| YY0            |                  | يوض الدائم                               |
| 7.4            |                  | يوض الديني و الدنياوي                    |
| <b>w</b>       |                  | وض                                       |
| ٤٩٥            |                  | ية الزجر                                 |
| ٤٩٤            |                  | رض بالتكليف ٢٤٤, ٢٥٦, ٣٧٣                |
| ٤٩٩            |                  | يية                                      |
| ٥٥٥            |                  | اسق الملّيالمستحدد عرب عبد ١٤٠٤          |
| ٥٣٠            |                  | عل الكلامعل الكلام                       |
| 0£A            |                  | ط الفصاحةط                               |
| 017            |                  | وض الأعيان                               |
| ٤١٢            |                  | وض الكفايات                              |
| oea            |                  | سق                                       |
| ٤٨٨            |                  | ساحة الجنّ                               |
| Y+1            |                  | ل الثواب و العقاب عقيب الطاعة و المعصمية |
| 115            |                  | <b>797</b>                               |
| زلتين۸۵۰       |                  | ل الساهي و النائمل                       |
| 017            |                  | ل المُلجَأ                               |
| ٥١٠            |                  | ل بعض الجنّل                             |
| 171            |                  | کر۲۸۲, ۲۹۸                               |
| 177            |                  | ق البحر ٥٥٩                              |
| <*1            | 31. NI 1.10      | اء الحداد                                |

| ٢, ٥٢٥ مذاهب أهل الحق    | كثرة الثواب ٩٨٣                    |
|--------------------------|------------------------------------|
|                          | الكسبا                             |
|                          | الكفّ عن المعصية                   |
|                          | الكفر الذي لا يوافي به             |
|                          | الكفر الذي يوافي به                |
|                          | كفرَ نعمة                          |
| 3, 277 مذهب الأشعريّ     | الكفر ٣٨٥, ٣٢٠                     |
|                          | كلام الذراع                        |
| ١٤٣ مذهب الكلابيّة       | كلام المولَّدين                    |
| ۲۸۱ مذهب المتقدّمين منهم | كيفية الإعادة                      |
| ٢٧٩ مذهب المخالف٩٠       | كيفيّة الفناء للجواهر              |
| ٤١٨ مذهب المعتزلة        | كيفيّة شهادة الجوارح               |
| ع, ٥٠٧ مذهب النجّار١٠    | اللطف ۱۲۲, ۳۰۳, ۳۰۸, ۳۰۹, ۳۱۰, ۵۷. |
|                          | اللوح المحفوظ                      |
|                          | الماتية                            |
| ٢, ٧١٠ مذهب أهل اللغة٥٠  | المياشر ٧٩. ٢٠١                    |
| ٤٩٣ مذهب جهم ٢٠١, ٨٤     | متخلخل البنية                      |
| ٤٩٣ مرتكب الكبيرة        | متشابه القرآن                      |
|                          | المتولَّدلا ٢٠١, ٢٠١، ٢١٠          |
|                          | مجيء الشجرة                        |
|                          | المحاسبة في الموقف                 |
|                          | محلّ العلم و الإرادات              |
|                          | محلّ القدرة ٩/                     |
|                          | محل الكلام ١٠٤                     |
|                          | المخترع                            |
|                          | المدح ١٦١, ١٠٤, ٧٣                 |
|                          | مناه بالأنفق المالية               |

| الميزان                                       | صالح دنياويّةمالح دنياويّة               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| الناظرالناظر                                  | ىعارضة مسيلمة                            |
| نسخ الشيء قبل وقته                            | عارف أهل الآخرةعارف أهل الآخرة           |
| النسخ                                         | لمعارف                                   |
| نشر الصُحُف11                                 | لمعاني المحدثة 31, 377, 181, 710         |
| النصّ الجليّ على أميرالمؤمنين عليه السلام ٤٧٦ | لمعجز                                    |
| النص الجليّ                                   | عجزات النبيّ                             |
| نصَ السنّة ٣٩٥                                | عرفة الثواب و العقابعرفة الثواب و العقاب |
| النصَ على الصفة٥٣٦                            | لمعرفة الضرورية                          |
| النصَ على العين                               | عرفة الله 20                             |
| نصّ نبيّ على نبيّ آخر                         | معروف من مذهب الإمامية                   |
| نصب رؤساء كثيرين في وقت واحد                  | لمفضول في الثواب                         |
| النظر المولد للعلم٢٢٧                         | قادير العقاب                             |
| النظر في معجزات الأنبياء                      | قام النبوّة                              |
| النظر                                         | مقتصد                                    |
| نعيم أهل الجنة                                | لمكلَّفكلَّف                             |
| نقل جبال تهامة٤٨٧                             | نازل هارون من موسىنازل هارون من موسى     |
| نكث بيعة أميرالمؤمنين٥٦٨                      | لمندويات الشرعيّة                        |
| النهي عن المنكر                               | لمندوبات العقليّة                        |
| الواجب العقلتي                                | نكراً و نكيراً                           |
| الواجبات الشرعيّة٧٤                           | لموافاة بالإيمان                         |
| الواجبات العقلية                              | الموافاة                                 |
| وجوب الأصلح                                   | لموالاة الدينيّة                         |
| وجوب التقيّة                                  | لموالاة في الدينالدين                    |
| وجوب التوبة                                   | لمولَّد للأَثْم                          |
| وجوب الرياسة٥٠٥                               | يراث العلم و النبؤة                      |
| محدد العصمة                                   | المنزان ذو الكفّت:                       |

## ٦٢٢ ٥ تمهيدالأصول

| وجوب اللطفوجوب اللطف          |
|-------------------------------|
| وجوب انقطاع التكليف           |
| وجوب شكر المنعم               |
| وجوب قبول التوبة ١٦٥, ٣٩٨     |
| وجوب معصوم حافظ للشرع         |
| وجوه الأفعال                  |
| الوجوه التي تقع عليها الطاعات |
| وجه استحقاق الثواب            |
| وجه استحقاق الذمّ             |
|                               |

### ٥. فهرس الأعلام

| أبوعيسى                               | أباعييدة                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| أبوهاشم ۲۱۶, ۳۱۷, ۳۱۸, ۳۳۰, ۳۳۰, ۳۳۹, | ابراهيم عليه السلام                         |
| 137, 107, 707, 507, 503               | إيليسا                                      |
| أبي عبيدة ١٦, ٨٢٥, ٥٥٤, ٢٧٥           | ابن الأخشاد                                 |
| أبي لهبأبي لهب                        | ابن البؤاب                                  |
| الأخطل١٧٥                             | ابن الراوندي ٦٣, ٦٤, ٧٤٧, ٥٤٩               |
| اسرائيل                               | ابن عبّاس۱                                  |
| الأسواري                              | ابن مقلة                                    |
| الأشعريالشعري                         | أبو إسحاق النصيييني                         |
| الأعشى(الأعشى الكبير) ٤٨٠, ٤٨٧, ٥٤١   | أبو بكر (أبابكر، أبي بكر، ابن أبي قحافة)    |
| أُمّ أيمن                             | ٨٢٥, ٤٣٥, ٨٣٥, ٢٩٥, ٣٥٥, ٤٥٥,               |
| أَمّ سلمةأمّ سلمة                     | ۵۲۸, ۸۷۵                                    |
| أمّ كلثوم                             | أبوالعبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة     |
| أوس بن الصامتأ ٤٩٤                    |                                             |
| آدم عليه السلام٢٤                     | أبوالهذيل                                   |
| بُخت نَصَّر                           | أبوجهل (أبي جهل)۲۲، ۳۰۳، ٤٨٧                |
| بني أميّة                             | أبوحنيفة (أباحنيفة، أبي حنيفة)١١٣، ٢٧٥، ٥٤٩ |
| ثعلبة                                 | أبوعيدة 300                                 |
| ثمامة ١٦٠, ٣١٣, ٥٩٥, ٥٧٥              | أبوعلي (أبي علي) ٧٧٢، ٣١٣، ٣١٣, ٣١٤, ٣١٨,   |
| الماحظ ١٩٠٠ ١٩٣٠ ١٩٠٠                 | 737. PAT                                    |

| الطبري (محمّد بن جرير الطبريّ) ٥٦٩, ٥٧٠    |
|--------------------------------------------|
| طلحة                                       |
| عامر بن الطفيل                             |
| عايشةعايشة                                 |
| عبّاد بن سليمان                            |
| عبادة بن الصامت                            |
| العباس                                     |
| .A70, 700, 000, · F0, 1 F0, FF0, 1 Y0      |
| عبدالمطلّب٧٤٥ ٧٦٥                          |
| عبدالملك بن مروان                          |
| عثمان                                      |
| عمار بن ياسر                               |
| عمر (عُمَر بن الخطّاب)                     |
| ATO, TTO, TOO, 300, ·FO, TFO, FFO          |
| 011 ,011 ,011 ,010, 3001 ,011              |
| ov .ov                                     |
|                                            |
| 7V02 W0                                    |
| ٥٧٧ ، ٥٧٦<br>عمرو بن العاص<br>عمرو بن عبيد |
| ٥٧٧، ٥٧٧<br>عمرو بن العاص                  |
| ٥٧٧ ، ٥٧٦<br>عمرو بن العاص<br>عمرو بن عبيد |
| ۰۷۷، ۵۷۷<br>عمرو بن العاص                  |
| ۵۷۷، ۵۷۷<br>عمرو بن العاص                  |
| ٥٧٧، ٥٧٦ عمرو بن العاص                     |
| عمرو بن العاص                              |
| عمرو بن العاص                              |
| عمرو بن العاص                              |

|                            | جعفر بن أبي طالب     |
|----------------------------|----------------------|
| 192                        |                      |
| ٠٠٠ ٨٤٥، ٧٠٥               |                      |
| 187                        |                      |
| ٤٣٥                        | لحسن البصري          |
| ٣١٣, ٨٩٤                   | لحلاجل               |
| ۷۶۰                        | حمزة بن عبدالمطّلب   |
| 00V                        | لحنفيّة              |
| ٥٧٤, ٧٨٤, ٨٢٥              | خالد بن الوليد       |
| ۵٦٧٧٢٥                     | خبّاب بن الأرت       |
| الشهادتين)ا                |                      |
| ٤٩٤                        | خولة بنت ثعلبة       |
| 0W,077                     | لزبيرا               |
| ٤٨٩ ,٣١٣                   | زرادشت               |
| ٠٢٦                        | زكريا عليه السلام    |
| ۶۶۱, ۸۲۵, ۳۶۵, ۷۶۵         | زيد بن حارثة         |
| 009                        | السامري              |
| ٥٧٠                        | السجستاني            |
| ow                         | سعد بن أبي وقّاص .   |
| £99                        | سهيل ابن عمرو        |
| تضى)                       | السيد المرتضى (المر  |
| ٤٢, ٧٧٠, ١ <b>٦٦</b> , ١٢٤ | Υ ,                  |
| ٥٤٦, ٩٤٥                   |                      |
| يخنا أبو عبدالله) ٤٢٦      | الشيخ أبى عبدالله (ش |
| ۳۱۲ ,۱۵٤                   |                      |
| ٥٣٣                        | صفيّة                |
| ۱۲, ۲۱۶                    | ضرار بن عمرو         |

# فهرسالأعلام ٢٥٥٠

| POO, AVO, PVO                    | الک                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| النابغة الجعدي ٨٧.٤٨١            | انيا ۲۱۳, ۳۱۳ (۶۸۹                    |
| النجّار                          | مبرّدمبرّد                            |
| النظام٧٤٧, ٢٥٢, ٣٨٤, ٢٥٥         | سِلمة ٥٧٥, ٨٨٥, ٨٧٥                   |
| واصل بن عطاء ۱۱۳. ۱۹۳۶, ۵۶۸      | ممر (بن عباد السلمي)۳۱۳, ۷۶۲, ۵۷۰     |
| الوليد بن المغيرة ٢٨٥            | مغيرة بن شعبة                         |
| هارون۱۰, ۶۵۵, ۸۷۵, ۶۷۵, ۵۸۰, ۸۸۰ | مقداد                                 |
| هشام (الفوطي)۱٦٦, ٢١٣, ٧٤٧, ٤٩   | سى عليه السلام                        |
| هشام بن الحكم                    | ٣, ٧٤١, ٢٥١, ٩٩٧, ٨٦٤, ٩٢٤, ٠٧٤, ١٧٤, |

### 9. فعرس الفِرَق و الجماعات

| أصحاب أبي هاشمأصحاب أبي هاشم              | إماميِّا                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| أصحاب الأخبار                             | الأمّة ٣٧, ٩٥, ١٠٧, ١٠٨, ١٤١, ١٤٣, ١٨٢,   |
| أصحاب التناسخ ٣٤٣, ٣٤٥, ٣٤٥ أصحاب         | 381, 037, 377, 577, 087, 887,3, 7.3,      |
| أصحاب الحديث من الحشويّة ٤٦٥              | 712, 713, 313, 613, 773, 373, 873, 733,   |
| أصحاب الحديث 273, 210, 270                | 703, 4.0, 8.0, .10, 110, 310, 410, 110,   |
| أصحاب الشرايع و مثبتي النبؤات             | 910, 170, 770, 370, 070, 170, 370, 070,   |
| أصحاب الصرفةأصحاب الصرفة                  | 770, VTO, ATC, PTO, 030, AOO, POO, TTO,   |
| أصحاب العنود ١٦٩, ٣٣٣, ٥٥٣                | 350, FF0, •40, 340, PV0                   |
| أصحاب المعارف ٢٩٥, ٢٩٦, ٤٢٣               | أغة موسى                                  |
| أصحاب النبيّ عليه السلام                  | الأنصار ٣٥٥, ٥٥٥, ٨٥٥, ٧٧٥, ٨٧٥           |
| أصحاب الوعيد                              | أولياء الإمام                             |
| أصحابنا ١٢, ٤١٦, ٤٢٤, ٧٤٧, ٥٠٥, ٥٠٩,      | أهل الاجتهاد                              |
| 170, 330, 000, 100, 110, 110              | أهل الآخرة. ٢٥٨, ٣٢٠, ٣٢٤, ٣٧٤, ١٩٩, ٢١١, |
| الأعرابيّا                                | أهل البصرة                                |
| أكثر الإماميّة                            | أهل البيت                                 |
| أكثر الأنمة                               | أهل التناسخ                               |
| أكثر الفقهاء                              | أهل الثواب ٢٥٥، ٤٢١، ٤٢١                  |
| أكثر المخالفين                            | أهل الجنَّة ٦٥, ١٨٣, ٣٢٤, ٣٤٦, ٣٧٥, ٣٩٠,  |
| الإمامية                                  | ٤١٩, ٨١٤, ١١٩                             |
| . 1. 71. 71, 71, 713, 373, 073, 333, 733, | أهل الصلاة                                |
| 773, 373, 773, 773, 310, 810              | أهل العقاب                                |

| الجمهور الأعظم                           | هل العلمهل العلم                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| جميع الأمّة                              | هل الكبائر                                                                               |
| جميع المرجئة                             | هل اللغة ٧٤, ٨٣, ٩٢, ١٨٨, ١٩٧, ٤٠٥, ٤٣٢,                                                 |
| جميع المكلّفين ٤٨, ٢٧٢, ٣٠٢, ٥٦٤         | 773, 673, 876, 736, 776, 576                                                             |
| الجنّ ١٨٠, ١٨٩, ١٩٣, ٢٤٦, ٣١٣, ٨٨٤, ٩٨٩, | هل الموقف                                                                                |
| . 63, 163, 463, 463, 363                 | هل النار ٢٩٠, ٤١٩, ٤٢٠                                                                   |
| الجنّيالجنّيا ١٩٠، ١٩١، ١٩١، ٤٩٢, ٤٩٢    | براهمةبراهمة                                                                             |
| الخطباء المبرّزين٧٤                      | بصريون (البصريين)                                                                        |
| الخوارج ٢٩٦, ٨٩٦, ٤٠٨, ٤٢٧, ٤٣٤, ٤٩٩,    | ىض أصحابنا                                                                               |
| ۶٤٥, ۷۰۰                                 | بغداديون (البغداديين)                                                                    |
| الديصانية                                | بكريّة                                                                                   |
| دين الإسلام                              | ي نوبخت                                                                                  |
| دين المسلمين                             | شويّة                                                                                    |
| الرواة ٥٢٥, ١٩٥, ٣٢٥, ١٧٥                | معاعة الزنج                                                                              |
| الزيديّة                                 | ماعة من أصحاب الحديث                                                                     |
| سلف المسلمين ٤٧٤, ٤٧٤                    | مماعة من البغدادين                                                                       |
| سلف اليهود                               | مماعة من المتكلمين                                                                       |
| السواد الأكثر ٥٥١                        | مماعة من المرجنة                                                                         |
| السوفسطائية ١٠٠, ١٦٩, ٢٣٣, ٢٨٦, ٣٥٥      | مماعة من المسلمين                                                                        |
| الشعراء ١٩٩, ٢٠٠, ٢٨٨, ٢٣٢, ٤٧٧, ٤٨١,    | مماعة من المهاجرين                                                                       |
| 313, 013, 413, 593, 570, 440             | مِماعة من الهند                                                                          |
| الشيعة ۹. ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۶, ۲٤٧, ۵۵۰, ۶۵۰, | بماعة 15, 77, 176, 100, 100, 378, VOY,                                                   |
| 000, 700, 700, 010, 150, 150, 100        | ۶۳۰, ۲۹۲, ۲۹۲, ۲۵۳, ۸۶۳, ۲۰۶, ۲۲۵, ۲۳۰, ۲۳۰, ۲۳۰, ۲۳۵, ۲۳۵, ۲۳۵, ۲۳۵, ۲۳۵, ۲۳۵, ۲۳۵, ۲۳۵ |
| الشيوخ 32, ٦٠٦, ٢٣٨, ٢٣٨, ٤٥٨, ٢٢٥       | ,014, 133, 333, 073, 773, 873, 710, 710,                                                 |
| الصابئة                                  | 10, 770, 730, 730, 100, 100, 170, 770,                                                   |
| صاحب كبيرة                               | ۴۵                                                                                       |
| الصحابة ١٤٧, ٨١٦, ٨٢٥, ٧٢٥, ٥٥٥, ٢٥٥,    | ماعتنا                                                                                   |

| المتكلّم١٠٢, ١٨٧, ١٨٩, ١٩٠, ١٩١, ١٩٢,      | 300, A00, PFO, VVO                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 194                                        | طائفتانطائفتان                               |
| المتكلِّمون (المتكلمين) ٤٩, ١٩٧            | العارفون بالحقّ و الثابتون عليه ٥٥٨          |
| المتكلِّمين المحقِّقين                     | العبَاسيّة                                   |
| المتكلّمين ٥١, ١٣٢, ٢٠٢, ٤٣٨               | العلماء الميززينالعلماء الميززين المستسبب    |
| المتولي من الملائكة للعذاب ١٧              | الفريقين                                     |
| المجبّرة (مجبّرة) ١٦٦, ٢١٣, ٢٢٨، ٤١٤, ٤٢٤, | فتناق أهل الصلاة ٣٩٠ ,٣٥                     |
| ٥٣٠                                        | فصحاء العربفصحاء العرب                       |
| المجوس ١٥٤ , ١٥٢, ١٥٤                      | الفصحاء المعروفين                            |
| محصّلو المتأخّرين                          | الفضيليّة                                    |
| المخالف في الأصول                          | الفقهاء ١٠، ٨٤٤، ٤٤٩، ٢٥٥، ٢٦٥               |
| مخالفوا الإسلام ٥٠١، ٥١٢                   | الفلاسفةالفلاسفة المستمالة على ١٠, ٦٠, ٢٤٦   |
| مدّعي النبوّة ٤٥٨, ٤٦١, ٤٩١, ٤٩٢           | القائلون بالكسب                              |
| -<br>المدّعي للصلاح £12                    | القائلين بالصرفة                             |
| المرتدّين 812, ع08                         | القدماءالقدماء                               |
| العرجنة                                    | قوم ۲۲, ۱٤۸, ۱۲۹, ۱۹۹, ۲۳۷, ۲۵۵, ۲۸۷,        |
| ٨٩٣, ٢٠٦, ٢١١, ٢١٦, ٤٣٤, ٢٢٤, ٨٢٤, ٢٩٩,    | ۸۰۰, ۱۸۱۸, ۱۳۲۹, ۱۳۵۰, ۲۵۰, ۱۳۷۷, ۱۸۱۵, ۱۳۸۸ |
| ٤٣٠                                        | 133, 733, 733, 833, 803, 073, 773, 783,      |
| المسلمون (المسلمين) ٩١، ١٠٥، ١١٣, ١٥٣,     | ٠٠, ٢٥٥, ٣٥٥, ٧٥٥, ٨٥٥                       |
| ۱۵۷، ۱۲۱, ۱۸۰، ۱۹۲، ۲۰۱, ۲۲۶, ۱۳۳, ۳۳۳،    | قوم من أصحابناقوم من أصحابنا                 |
| 737, 787, 887, 887, , 513, 373, 573,       | قوم من الأنصارقوم من الأنصار                 |
| ٧٢٤, ٢٣٤, ٥٤٤، ٩٤٤، ٠٥٤, ١٥٤, ٧٧٠, ٤٧٤,    | قوم من الفصحاءقوم من الفصحاء                 |
| ٥٧٤, ٢٧٤, ٨٨٤, ٥٨٤, ٠٠٥, ٢١٥, ٨٢٥, ٣٢٥,    | الكافر ٤٨, ١٨٢, ٢١٥, ٣٣٤, ٢٣٥, ٢٣٦, ٢٤٠,     |
| ۰٤٥, ۲۲٥                                   | ,507, 757, 707, 507, 907, 507, 507, 507,     |
| المشبّهة                                   | 313, 703, P.0, PT0                           |
| المشعبذين                                  | المبايعين تحت الشجرة                         |
| المعتزلة ١٤٠, ١٦٠, ١٦٥, ١٦٦, ٢٤٧,          | متقدّمي الفصحاء                              |
|                                            | •                                            |

| ٠٧٢, ٢٧٢, ٣٤٣, ٨٠٤, ٢٢٤, ٧٢٤, ١٣٤, ٤٤٤, |
|-----------------------------------------|
| ۳۸٤, ٥٣٥, ٨٤٥                           |
| المفسّرون ٥٧٤                           |
| المكلّفونالمكلّفون                      |
| الملاحدة31, ١٦٩                         |
| الملانكة ٢٤, ١٨٩, ١٩٣, ٢٤٢, ٤٧٢, ٢٩٩,   |
| ٢٥٣, ٨٨٤, ٩٩٠, ١٩٩, ٣٩٢                 |
| الملكان النازلان على الميّت             |
| الممخرقينالممخرقين المستسيسين           |
| لمنافقون على عهد رسول الله              |
| مراد مرفقة                              |

| المؤمنين ١٠, ١١, ١٢, ٣٧, ٣٨, ١٥٦, ١٤١٤, |
|-----------------------------------------|
| ۸۱٤, ۷۲۷, ۲۳۲, ۳۳۲, ۵۰۰, ۵۱۵, ۶۱۵, ۷۱۵, |
| ٨١٥, ٨٢٥, ١٤٥, ١٤٥, ١٤٥, ٨٢٥            |
| النصارى١٥٢, ١٥٤, ١٥٥, ١٥٤, ٤٧١, ٥٥٥     |
| النصرانيّ ٤٣٥                           |
| نفاة الأعراض٣٥, ١٠٢                     |
| وجوه الصحابة                            |
| اليهود ١٦, ٢٩, ٤٥٤, ٦٦٨, ٤٦٩, ٤٧٠, ٤٧١  |
| 0.0,030                                 |
| المه ديّا١٨١. ٤٣٥                       |

## ٧. فهرس الأمكنة و الأزمنة

| بلاد الفرس                    | حد                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| بلاد الهند۲۰                  | لبصرة ٤٧٥, ٥١٢, ٥٣٣م, ٥٤٨, ٥٤٩, ٥٥٠, |
| يت أمّ سلمة                   | 700                                  |
| تهامة۸۷                       | لخندقلخندق                           |
| حنین ۷۵ , ۶۹۵, ۶۹۲ , ۵۰۰ , ۳۸ | لروم ٤٧٦, ١١٥                        |
| خراسان٧٥                      | لسقيفة۸٥٥                            |
| دور الأنصار٩٨                 | لصينلصين                             |
| صفّين                         | لغار 10, 193                         |
| غدير خم                       | لمدينة بعد الهجرةلمدينة بعد الهجرة   |
| فدک                           | لمدينة                               |
| مكّة قبل الفتح٥١              | لمسجد المعروف عند غدير خم            |
| يوم الشورى ٧٩, ٥٧٠            | در ۲۶۱, ۲۷۵, ۴۹۵, ۴۹۹, ۲۲۰           |
| يوم صفين                      | خداد ۷۷۲, ۷۷۵, ۲۱۵, ۲۲۵, ۶۵۵         |
|                               | EVI II N                             |

#### ٨. فهرس الكتب

| العدّة في أصول الفقه ٤٠٨, ٥١٠, ٥١٤, ٥٠ | تلخيص الشافي ٥١٠, ٥١٤, ٥١٨, ٥٤٥, ٥٥٠,      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٥٦٦                                    | 300, FFO, NFO                              |
| كتاب «التنزيه                          | جُمَل العلم و العمل                        |
| كتاب الشافي١٧                          | الجمهرة٢٤٥                                 |
| الكتب الماضية                          | الذخيرة ٤٣, ٤٤, ٤٧, ١٠٦, ٢٣٧، ٢٧٠, ٢٧١,    |
| المسألة الطرابلسية                     | ٠٤٧, ١٢٢, ١٣٦٩, ١٠٤, ١٢٤, ١٤٤, ١٩٤٠, ١٣٦٩, |
| الملخّص ٤٤ ع.٤ ٢٠                      | ٥٥٠                                        |
|                                        |                                            |